الجسزء الشاين







ألجيزء الشاينت

#### 1920 - 1924

الطبعة العربية الثانية ۱۹۸۳ © مؤسسة نوفل شرم.م. بناية نوفل ــ شارع المعماري ص.ب ۲۲۲۱/۱۱ تلفون ۳۰٤۸۹۸ تلكس ۲۲۲۱۰

NAUFAL GROUP SARL B.P 11/2161 Beyrouth, Liban nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الحسربُ العسالمية الشانب

نقله الى العربية سهَيل سماحة وانطوان مسعود باشرانب جـبران مسعود



## ريئمون كارتييه

# الحرب المالمية الثانية

سنة ١٩٤٣ قرّر « روزفلت » و « تشرنشل » في « الدار البيضاء » إرجاء نزول القوات الحليفة في « أوروبا » إلى السنة التالية .



« لاروس » و « باري - ماتش » بَاديسِت ted by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version

ألفصل السابع عشر أيلول 1927 أيلول 1927

لم يكن ميزان القوى الجوهريّة يفسح للشّك مجالاً ؛ «فألمانيا » و « إيطـاليا » و « اليــابان » لم تبقَ تكافح من أجل أن تنتصر ، بل من أجل ألاّ تُنقهَر .

# جبهات الحريب السبع



كانت رحى الحرب تدور . من حيث الوجهة العسكرية . علي

#### ١- من القطب الشماليّ إلى "القفقاس"

كانت هذه أهم الجبهات وأدماها على الإطلاق ، فهي تنطلق من غر ه بارنتز ، وتأخذ في الامتداد حتى تبلغ جوار جر «قزوين » مستوعبة ١٩٧ فرقة من عجموع فرق الجيش الألماني الـ ٢٦٧ . ينضاف إليها ٧٧ فرقة بين رومانية . وإيطالية . وخبرية . وسلوفاكية ، على خط لا يقل طوله عن ٠٠٠٠ كلم . أن ما يعادل عشرة أضعاف ما بلغته الجبهة الفرنسية في حرب ١٩١٤ .

كان إنشاء موقف دفاعي متماسك على مثل تلك المسافة الشاسعة أمراً عالاً به لذا بقيت الجبهة قابلة للاختراق . مما و فتر القيادة الروسية إمكانية تغذية حركة الأنصار و تنسيقها . فضلاً عن المهولة في التحرك. ذلك أن الحرب لم تكن جبهيئة فحسب . بل ضاربة في العمق أيضاً . فلم يكن إذا بد من تنظيم المؤخرات الألمانية تنظيماً دفاعياً . حبى أن حماية كل خط من الحطوط الحديدية كانت تستوجب فرقة كاملة . بل لقد بحا الألمان إلى تنظيم حرب عسابات معا كسة . فجناها ما عدين من الروس أنفسهم . أطلق عليهم اسم «هيافيفيانيجي و اختصر و بهيفيز » . ولقد توافر المتطوعون . إلا أن الاهم أخا بنضاء بنضاء مع مول الإخفاقات الألمانية وتعادها .

كانت الحسائر الألمانية طفيفة في داره الحملة . ثم أحدب بثقل مع الأيباء . فإذا بهما تبليغ في آب ١٩٤٧ : ٢٣٦٠٠٠٠ قتبل . والأيباء . فإذا بهما تبليغ في آب ١٩٤٧ : ٢٣٦٠٠٠٠ قتبل . و ١٩٤١ : ٢٣٦٠٩٤ أن ما مجموعه و ١٠٢٧٠٠٠ رجل من أصابهم ٤٧٠٩٦٩ صابطا . صحوح أن موده الحرحي إلى القتال بعد شفائهم . ودفعات التجزيد الحديدة . والمساعات القادمة من الغرب . قد أمنت للجيش الألماني دوروري جندني إضافي ليكندل إلا أن الوحدات كانت ما تزال نفتقر إلى مليور جندني إضافي ليكندل عددها . وهذا ما جعل الحيش الألماني نفتقا في قد التحرك المناد . المحالات الدخاسية المحالات المحالات الدخاسية المحالات الدخاسية المحالات الدخاسية المحالات الدخاسية المحالات الدخاسية المحالات الم

والعتاد الألماني لم يتعلور كثيرا ، نشهه مالك فصّه الديابات ، فساد أن ظهرت الديابات الروسيّة ، ت ١٣٤ ، مناب فواد المصادمات من مقال من وبدهم بديابة أفوي من ديابة ، ب الدفر ع من ، قام ...

سفينة حربية كندية تحمي إحدى القوافل شمالي الأطلسي .

مُوسَسَّةُ وَكُرُوبٍ ﴾ . بمعاونة البروفسور «بورشي». بإنشاء نموذج لدبَّابة وتيغر ه تزن ٦٥ طنيّاً . وبنسخة عنها مخفّفة تحمل اسم وبنتيرً . . بيد أنَّ وهتلر ، كان يصرَّ على الاعتقاد بأنِّ عهد الدبّابة قد انقضى . وبأنَّ من الحَطَلُ أن تُسخَصُ بمجهود صناعي مُفرط . وهكذا لم يسمح الفوهرر بتلبية الطلب الأول الحاص بصنع ٢٥٠ دبابة من دتيغر، و وبنتير، إلا في ٢٣ حزيران ١٩٤٢ . وَآسُوفُ تَنقَضَى أَشَهُرُ طُويَلَةً قبل أن يتسنَّى لهذه المعدَّات المِمتازة الانضمام إلى الصفوف الألمانيَّة . ولو نظرنا إلى الأرقام المجرّدة لتبيّن لنا أنَّ ما عانته «روسيا» كان أضخم بكثير ممَّا عانته وألمانيا ، ﴿ هَذَا مَعَ العَلَمُ بَأَنَّ وَرَسِيا ، لَمْ تَنشر قط جدولاً مفصلاً بخسائرها . صحبح أن عدد الأسرى الروس قد تضاءل منذ أضحت المعارك أقل تفاوتاً . إلا أن الحسائر الدامية ما فتئت فادحة للغاية . كانت دروسياء تدفع للدفاع عن أرضها ثمناً من الأرواح البشرية يبلغ مِن السخاء حداً يذكر بمجازر الحرب العالمية الأولى على الحبهة الفرنسية . كان بوسع الوطن الروسي أن يوفر لنفسه مثل هذه التضحيات الحائلة ، فمستودعة من الرجال ما زال ممتلئاً. و إمكانية تجديد جيشه ما انفكّت مدهشة غريبة . فقد تمكّن المكتب الثاني الألمانيّ . بتاريخ ١٥ آب . من تحديد ٤١٨ فرقة روسيّة على الجبهة ، وقدر مجمور الفرق الروسية بـ ٧٨٩ . ولقد كان التقدير صحيحاً على ما يبدو . إلا أن الجنرال وفار ليمونت، يشك في أن يكون أحد قد تجر أ فأطلع عليه وهتلر، الذي ما انفك يسم عجلس أركانه بأنه يرى الأعداد مزدوجة في عجال إحصاء العدو ً!

لم تكن الانتفاضة الروسيَّة في ميدان الإنتاج. بأقلُّ مثاراً للإعجاب. ولقد أتت سنة ١٩٤٢ حاسمة من هذه الناحية . إذ تم نقل الصناعات الحربيَّة إلى ما وراء والأورال: . فغدا بعض مدن وآسيا، الوسطى . «كَأَلَّا ــ آتَا» . مصانه للأسلحة متأجَّجة باللهب . فتم بذلك تعويض الحسائر الباهظة التي حلَّت بالأعتدة . وخاصَّة في مجال المدفعيَّة التقليديَّة حيث بقى الروس أسياد الموقف . أمَّا في ميدان المدفعيَّة الثوريَّة فقد أخذت قاذفة الصواريخ وخوستيكوف. . التي دعاها الروس «كاتيوشكا» والألمان «أرغن ستالين» . تلعب دوراً متزايد الخطورة م الآيام . شأنها في ذلك شأن منافستها والنيبلفرفر » الألمانيَّة . أمَّا في حقَّلَ الدبَّابات . فقد أقلع الروس عن صنع الجبَّارة منها وأكثروا من إنتاج دِبَّابة خفيفة سريعة همي دت ــ ٧٠. وفي حقل الطيران طفقوا يخرجون عدَّة أصناف من المطار دات وياك. . وطائرة القتال الممتازة وي ١ - ٢٠. وقصارى القول . أن الهوة التي كانت تفصل ما بين الجيش الألمانيّ والحيش الروسي أخذت في الزوال في مجالات التكتيك والتسلُّح كلُّها . ولكن . هل كَانت هنالك هوَّة حقًّا ؟ أَلَمْ تَكُنَ الْهُوَّة مَظْهُراً خادعاً ؟ ألواقع أنَّ ما كان بعض الأخصَّائيِّين يدركه بشأن الحيش الألمانيُّ قد أثبتته المحنة الروسيّة : فذاك الجيش الذي أعيد بناوُّه على وجه السرعة وفقاً لمعطيات برَّاقة وسطحيَّة . ذاك الجيش الذي انتصر بسهولة ، بادىء ذي بدء . على خصوم ضعاف أو حمقي . كانت تعوزه صلابة الأساس: بل إنَّ وأَلمَانياً ، نفسها كانت تفتقر إلى احتياطيُّ القوَّة ، وإلى الاستعداد البعيد المدى . الضروريِّين لمجابهة نزاع جبَّار . وهكذا كان الحرالات. الذين طالما أخطأوا في تقدير الظروف . محقين في اختِلافهم مع • هتلر • جملة وجوهراً ، فمع أن وألمانيا، قد اجتاحت وأوروبا، بكاملها . وأضحى بوسعها أن تتصرف على هواها بثرواها المادية والبشرية ، فإنها لم تتمكن من رفع أدامًا الحربيَّة إلى مستوى التحدِّي الذي أطلقته . هذا . ولا بَدُّ من الإشارة إلى عامل مثَّل دوراً خطيراً في قلب ميزان القوى على الجبهة الشرقيّة . ألا وهو العون الأميركيّ . ففي ذلك الغمر

من العتاد . وذاك النهر المتدفق من القوة . اللذين انصباً على دروسيا » وأروياها ابتداء من ١٩٤١ : ما يُعجز الحيال . فالعقبات كانت هائلة . والصناعة الحربية الأميركية قد اجتازت مضائقها الأولى وبلغت مرحلة الإنتاج الضخم . إلا أن الطلبات كانت كثيرة متعطشة ؛ فقد أعلن وماك أوثر » و ونيميتز » . يدعمهما في ذلك الأميرال وكينغ » . أن قد ضحي جما . وأن الدم الأميركي ينزف في المحيط الهادىء لأن ما يتلقيانه من عتاد لا يكفي . وهكذا كانت الأركان كلمها تلح في الطلب . من الأركان القائمة بإعداد النزول إلى البر الأفريقي الشمالي . الطلب . من الأركان القائمة بإعداد النزول إلى البر الأفريقي الشمالي . للى الي تدير معركة الأطلسي . إلى الي تعد العدة لغزو وأوروبا » . ولكن ذلك لم يتحل دون تمتع الروس بأسمى حقوق الأفضلية ، مع ولكن ذلك لم يتحل دون تمتع الروس بأسمى حقوق الأفضلية ، مع الطلبات . ويناقشون في نوعية ما يقد م لهم . ويلحون مطالبين بتسليمهم الطلبات . ويناقشون في نوعية ما يقد م لهم . ويلحون مطالبين بتسليمهم التخلي عن دفعة من قاذفات القنابل . على أن يسمحوا لطيارين أميركيين بإيصالها إلى وسييريا »

أما المشكلة الأزلية ، مشكلة ١٩١٤ . فهي مشكلة الطرقات ، فأبواب والدردنيل ، مغلقة من جديد ، وما يتقاضاه المحيط المتجملة الشمالي هاثل مخيف ، أما المحيط الهادىء فيفرض دورة واسعة جداً ، ولا لا يُلجأ إليه إلا في الكثير من الحذر ، ونحت ظل العلم السوفياتي فحسب ، طالما أن المناطق المجاورة والفلاديفوستوك ، واقعة تحت رقابة اليابانيين . أما طريق و إيران ، فآمنة ، ولكن قدرة استيعابها ضعيفة . ومكنا انتصبت العقبات والمساوىء في كل ناحية ، بحيث غدا الحل الوحيد اعتماد هذه الطرقات جميعاً في آن معاً ، مع قبول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة وتأخر .

وهكذا اندفعت في هذه المجاري الضيّقة سيول من الاعتدة . فسلَّمت و أميركا ، و الاتحاد السوفياتيّ ، . بين تشرين الآوَّل ١٩٤١ وحزیران ۱۹۶۲ ، ۱۰۲۸۰ طائرة . و ۲،۲۶۹ دبتابة ، و ۸۱،۲۸۷ رشَّاشاً . و ۲۰،۵۵۰،۹۰ لیبرة من الموادُّ المتفَّجرة . و ۳۲،۸۲۵ شاحنة . و ٥٦،٤٤٥ هاتف ميدان . و ٣٨١،٤٣١ ميلاً من أسلاك الهاتف ، الخ . ثم رفعت اتقاقية ثانية هذه الكميات إلى أضعاف ثلاثة واربعة وخمسة ، وأضافت إليها بعض التجهيزات الصناعيَّة ، فقدُّمت مصفاة للنفط خاصَّة بإنتاج بنزين ذي درجة عالية من الأوكتان ، ومصنعاً لأطرُر المطاّط تابعاً لشركة و فورد ، للمحرّكات أرسل إلى ، الأورال ِ » • كما قدَّمت جهازاً للإشارة بقصد تطوير الحطوط الحديديَّة السوفياتيَّة -يضاف إلى ذلك كلَّه تشكيلة لا تُحدُّ من الآليَّات والعُـدَد . هذا . وقد تم تجهيز بعض المصانع الأميركية لصناعة بعض السلع الملائمة للحاجات الروسية . كجزمات اللباد وفيتباجويا، التي وضع تصميمها الأوَّل إسكافُ ونقولا الثاني، الخاص اللاجيء إلى والولآيات المتحدة، منذ ١٩٢٠ . فقدت ((وسياء نصف مواردها الغذائية ، فأرسلت لها ﴿ أُميرَكَا ﴾ اللحوم وغيرها ، وهي أفضل ما تكون تركيزاً وتجفيفاً . وأخذت عدّة مصانح في والغرب الأوسط، تنتج والبورتش، (أي الحساء الروسيّ) بأحجام شبيهة بعلب الثقاب ، وكذلك التوشوهاء ، أو لحم الحنزير على الطريقة الروسيَّة . غير أنَّ الحكومة السوفياتيَّة طلبت إلغاء كُلُّ ما يمكن أن يشير إلى مصدر هذه المعلَّبات ، قائلة إنَّ شعبها قد يشعر بشيء من الذلَّ إن هو علم بأن بلداً غريباً يوفِّر له الغذاء .

والْيك مقارنة "بسَيطة تُنظَهر مقدار العون الأميركيّ : فني ٢١ حزيرات ١٩٤١ كان الجيش الألمانيّ قد دخل دروسياء بـ ١،٨٣٠ طائرة ٠ و ٣٠٥٠٠ دبّابة . و ٢٠٠٠٠٠ سيّارة ؛ وخلال ١٩٤٢ ــ ١٩٤٣ by the dominine (no stamps are applied by registered version)

قاهر وسيباستوبول ، ، وفون مانشتاين ، . لقد أكسبته مأثرته تلك عصا المارشالية ، فضلاً عن قيادة الهجوم على « لينينغراد » .

ولينينغراد، سنة ١٩٤١ . أخذ الآن يستنكر المقاومة التي تجابه بها ، ورغبة منه في تصفية وضعها نقل من الجنوب إلى الشمال فاتحي وسيباستوبول ، . أحدث المارشالات أي الجيش الحادي عشر ، و وإريك فون مانشتاين ، أحدث المارشالات عهداً .

أخد ومانشتاين و يجمع المدافع الجبّارة التي سحقت وسيباستوبول ، وراح يركّزها بنظام . وبينا هو في غمرة استعداداته اتبصل به وهتار » هاتفيّا في ٤ أيلول من وفينيتزا» . معلناً أن الروس قد استبقوا عملية الهجوم على ولينينفراد » . فضنوا جنوبي وشلوسلبورغ ، هجوماً تخاذل تحت وطأته الجيش الثامن عشر ، ودوهمت خطوط الحصار المضروب حول العاصمة السابقة من الوراء! وقال الفوهر ر إنه يعتمد على المانشتاين » لتلافي ما أسماه وبالكارثة » . وهكذا تحوّل حصار ولينينغراد ، إلى معركة هدفها منع تطويق المحاصرين !

خرج قاهرو وسيباستوبول ، من أتتون صيف والقرم ، فإذا الحريف قد حل في ولينيغراد ، وإذا بفصل الأوحال قد عاد من جديد. زُود الفيلق ٣٠ ، التابع للجغرال وفريتر بيكو ، بدبابات وتيغر ، الثلاث الأولى التي خرجت من المصانع عمالق يتعمد عليها لتجديد حرب المصفحات ، فما كان من المدفعية السوفياتية المضادة للدبابات إلا أن المصفحات ، فما كان من المدفعية السوفياتية المضادة للدبابات إلا أن أفقدتا الموقف ، فشن هجوماً معاكساً على جنبات الجيب الذي رسمه التقديم السوفياتي ، وأباد المهاجمين . بيد أن الموقعة قد استنفدت الذخائر المكدسة للانقضاض على ولينينغراد ، وعندما انتهت في تشرين الأول المكدسة للانقضاض على ولينينغراد ، وعندما انتهت في تشرين الأول كان الفصل قد تقدم بمقدار لم تبق معه إعادة تنظيم العملية ممكنة . صحيح أن جيشاً روسياً آخر قد أبيد ، غير أن و لينينغراد ، قد أنقذت من جديد .

أمَّا في الجنوب الأقصى فقد جرت معركتان متناقضتان : معركة

أما آن للشتاء أن ينتهي ؟ توغلَّت الجيوش الألمانيَّة في مآزقه ، وبشس المصير !



قد مت وأميركا، ولروسيا، ٣٠٠٥٢ طائرة . و ٤٠٠٨٤ دبابة . و ٥٢٠.٠٠ سيارة ــ أي أنها في سنة واحدة قد مت ما يعادل العتاد الألماني أو يزيد.

كانت الجبهة الألمانية السوفياتية تنطلق من المحيط المتجملة الشمالي ممتدة أولاً حتى خليج وفللنداه ، فتشمل ١٠٦٠ كلم من المروج والغابات . هنا لم يتبدل الوضع منذ ١٩٤١ : فالنشاط خفيف وبعد شلل الشتاء الطويل عاد حزيران فميتم المستنقعات التي لا سبيل إلى اجتيازها نظراً لمليارات البعوض التي تحميها ، ثم حل آب ١٩٤٧ معلناً للمرة الثانية قرب أفول الصيف . ومما دل على ضعف الجيش الألماني عجزه عن تجديد الهجوم على خط حديد و مورمانسك ، والقشطر التقيلة المحملة بالعتاد الأميركي كانت تمر على كيلومترات قليلة من الخطوط ، ولا يعكر سلاح المدفعية والطيران حركة مرورها إلا قليلاً .

وشمل القطاع الألماني الثاني الكبير مجموعة جيوش الشمال الي يقودها الجنرال فيلد مارشال وفون كوخاره. فقد ضرب نطاقاً حول ولينينغراده. ملامساً بحيرة ولادوغاه في وشلوسلبورغ م. محاذياً والفولشوف م. مستديراً حول بحيرة ولمان م. عدقاً بنجد والفالداي ه. راسماً ناتئة وديميانسك م الكبرى منتهياً في وشولم ه. على واللوفاه. ولم يكن يسيطر على هذا الحط المتعرج الذي يبلغ طوله ١٠١٠ كلم غير وع فرقة المانية . إلا أن الغابات الشاسعة ، والمستنقعات العميقة ، وقلة الطرقات وفقر الموارد المحلية ، لم تنقد الحرب شيئاً من حد تها وضراوها .

أما ولينيغراد، فقد صمدت وكأنها جلمود صخر به فالمدينة التي كاديتم تطويقها لاتتنفس إلا من فافدة ضيقة بقيت لها على بحيرة ولا دوغا، بين وشلوسلبورغ، وحدود ١٩٣٩ . التي عاد الفنلنديون فاحتلوها رافضين التقدم إلى ما وراءها . كان تموين المدينة ممكناً أثناء الشتاء بفضل طريق فتحت على الجليد ، أما الآن فقد قطع ذوبان الجليد هذه الصلة الضعيفة . ولم تعد حركة الملاحة على البحيرة وصلها إلا جزئياً . فباتت لقمة الحبز اليومية التي يتبلغ بها مليون من المدنيين ، وباتت عصص جيش بكامله من الزاد والذخيرة والمواد الأولية التي تغذي صناعة حصص جيش بكامله من الزاد والذخيرة والمواد الأولية التي تغذي صناعة البحيرة . إلا أن التحدي ما زال قائماً . كان بوسع الألمان أن يروا من مواقعهم . في وتساركوي سيلوه . سحب الدخان تنبعث من مصانع وكلينوه الكبرى التي ما فتئت تقذف في وجههم دبابات جديدة . وقلعة وبطرس وبولس، . هم يقصفون المدينة بمدافعهم . ولكن تجلد وبطرس وبولس، . هم يقصفون المدينة بمدافعهم . ولكن تجلد وبطرس وبولس، . هم يقصفون المدينة بمدافعهم . ولكن تجلد والمحاصرين قد علا المحن كلها فيعدما أنيف وهتار ، من الاستيلاء على المحاصرين قد علا المحن كلها فيعدما أنيف وهتار ، من الاستيلاء على المحاصرين قد علا المحن كلها فيعدما أنيف وهتار ، من الاستيلاء على المحاصرين قد علا المحن كلها فيعدما أنيف وهتار ، من الاستيلاء على المحاصرين قد علا المحن كلها فيعدما أنيف وهتار ، من الاستيلاء على المحاصرين قد علا المحن كلها فيعدما أنيف وهتار ، من الاستيلاء على المحاسرين قد علا المحن كلها فيعدما أنيف وهنا المحاسرين قد علا المحن كلها فيقدما أنيف وهنا المحاسرين قد علا المحن كلها فيقدما أنيف وهنا المحاسرين قد علا المحن كلها في على المحاسرين قد علا المحاس كله المحاس المحاسرين قد علا المحاسرين قد علا المحاسرين قد علا المحاس كان المحاس كان المحاس كان المحاسرين قد على المحاسرين المحاسر

ها قد حلّ الخريف بوحوله في أرباض و لينينغراد a \_





سائقو الدّرّاجـات البخا<sub>لد</sub>يـّة يتقدّمون بصعوبـة في ضواحـي « ستالينغراد » .

 ديميانسك ، التي طُنوَق فيها الألمان . ومعركة ، فولشوف ، التي كانوا فيها المطوَّقين .

أمكن تلافي الكارثة في و ديميانسك ع . إذ تمكن جنرال المدفعية وفون سيدليتر — كورزباخ ع . في مطلع نيسان ، من تحرير الفرق الست التابعة المكونت و بروكدورف — اهليفيلا ع التي أمن سلاح الطيران الألماني تموينها طوال أربعة أشهر . وتحقق بذلك انتصار و هتلر ع . لأن الصمود والتموين الجوي اللذين فرضهما فرضاً قد أنقذا موقفاً اعتبره الجنرالات جميعهم ميووساً منه .

وفعل و ستالين و ما فعله و هتلر و . فسمتر في الآرض جيش الصدام السوفياتي الثاني المطوق غربي و فولشوف و ، إنما لم يتتخذ أي تدبير من أجل تموينه . فإذا احتضاره مذهل ، تخلله أكل اللحوم البشرية . وانتحار بالجملة . وموت بسبب الجوع والقر . ثم أتى انفجار الصيف العنيف . وتحول الغابة المتحجرة إلى متوجل يعج بالديدان والهوام . فأجهزا على الناجين الذاهلين الهائمين . وكان بوسع المفارز الألمانية . التي توغلت حدرة داخل المحيط المطوق ، أن تشاهد في كل ناحية أكواماً من الحشرات قد اجتمعت تشير إلى مواقع الحثث الكالحة في الوحل . أكواماً من الحشرات قد اجتمعت تشير إلى مواقع الحثث الكالحة في الوحل . كانت تلك المفارز الألمانية تبحث عن القائد الذي وكل إليه وستالين ، كانت تلك المفارز الألمانية و الشرك . والذي دافع عن وكيف ه . وكان أحد المنتصرين في وموسكو و . وهو الحيرال واندريافيتش فلاسوف ه .

وكان أحد المنتصرين في هموسكو ، وهو الجنرال واندريافيتش فلأسوف ، وكان أحد المنتصرين في هموسكو ، وهو الجنرال واندريافيتش فلأسوف ، التخذ من هريه غبأ له . ووشى به إلى الألمان . فأمر الكابن « فون شفر دتنر ، أحد ضباط الأركان في فرقة المشاة ٥٨ بتطويق الهري . فإذا بعملاق ضامر هزيل يخرج قائلاً : « لا تطلقوا النار . أنا هو الجنرال فلاسوف ، . فأمر الجنرال وليندمان ، . قائد الجيش الألماني ١٨ . بإحضار خصمه المقهور . ثم صافحه وهناه . وأمر بأن يحاط بالعناية المناسبة لوضعه .

لقد أتت المُنجزَات الضخمة في والقفقاس ، حصيلة الجهود القردية الجبّارة.



وبعد ثلاثة أشهر مثبل وفلاسوف و في مقرّ أركان الفوهرر الأوكرانيَّة في و فينيتزا ه؛ وأخذت الطائرات الألمانيَّة . على أثر ذلك . تمطر الحطوط الروسيَّة وابلاً من المنشورات تقول إنَّ • الآسير رقم ١٦٠٩٠١ . . الليوتنان جبرال : فلاسوف: . يدعو جبرالات الج الأحمر وضباطه وجنوده أجمعين . كما يدعو الروس كلُّهم . إلى أن يثوروا على الطغيان الستالينيُّ وينضمُوا إليه من أجل تحرير ﴿ روسيا ﴾ . لقد اكتشف هذا الرَّجلُّ جماعة صغيرة من الألمان الذين آمنوا بأنَّ قهر دروسيا ، محال ما لم يشركوا الروس أنفسهم في النضال ضد" البولشفية ع كان أحدهم هو الكولونيل كونت د دي شتاونبرغ ع سُخلد اسمته إثر محاولة قام بها لاغتيال «هتلر » . وكان مستشار السفارة • هيلجر ، . وكابتن الاحتياط • ستريك ــ ستريكفيلدت ، . والكولونيل ه هيري ۽ ، والجنرال ۽ كوسترنغ ۽ . من هذه الجماعة . كان و فلاسوف ء . المتحدّر من أصل قرويّ ، وربيبُ النظام القائم . والمعروفُ كواحد من أفضل القوّاد السوفياتيّين ، هبة منّت بها السماء . فَقَدَ أُعَلَنَ عَنَّ استعداده لأنَّ يقود ضد الجيوش الستالينيَّة جيشاً يُجمع أفراده من معسكرات الاعتقال أو من المقاطعات المحتلّة من و الاتّحاد السوفياتي " ، ولقد وضع لذلك شرطاً قوامه أن تعامل و ألمانيا " د روسيا » المتحرَّرةُ من الستالينيَّةُ . ومن النظام الكولخوزيُّ ، معاملة الندُّ للندُّ لا معاملة بلد مغلوب . إنَّه لشرط خرافيُّ أخرق ! فقد يِقبل الألمان بخائن مارق ، ولكنتهم لن يقبلوا بشريك لم يُبَلغ ، هتلر ، أيُّ من التقارير التي وضعها حماة و فلاسوف ، ومتبنُّوه ، فقد كان وكيتل ، يوقفها لدى ورودها ويعلّق عليها بعبارات كهذه : د موضوع غير وارد ... لا حاجة لإطلاع الفوهرر على ذلك ، فأنا آدرى برآيه ... ، ظنَّ ، فلاسوف ، آنَـه سيجتمع وبهتلر ، في وفينيتزا ، . ولكنّه لم يجد غير مسوولين ثانويتين

كانت الحرب سجالاً بين الإنسان والطبيعة . ولكم وقفت هذه الهابات الروسيّة ، بخريفها الرطب البارد ، حائلاً دون أقوى الآليّات .



حاض معهم غمار مباحثات لا طائل تحتها . وتأسّست في و سمولنسك ». في ٧٧ كانون الأوّل ١٩٤٧ . لجنة من أجل تحرير و روسيا » . ولكن سرعان ما سكنت في سبات عميق . وأخذ و هملر » على عاتقه أمر تحرير نشرة تعيد إلى الأذهان أنّ الروسيّ « رجل دون الرجال » لا يعقل أن تقام معه علاقات ندّ لندّ . وهكذا راح و فلاسوف » ينتظر طوال شهور . ويقتل السأم والوقت بشرب الكحول في بيت صغير من « برلين \_ دهليروس » . خائناً تحت الطلب !

كان صيف ١٩٤٢ بالنسبة للجيش الألماني . في الوسط كما في الشمال . فرة توتُّر مستمر . فقد خلفت معارك الشمال . فيرة أشرفت فيها مجموعة جيوش المارشال ، فون كلوغي ، على الفناء . جبهة ً لا تمتاز بالاتساع المفرط فحسب . بل وبالتعقيد أيضاً ، فطولها الذي



جنو د سوفياتيون بهاجمون إحدى القرى

يبلغ ٩٠٠ كلم بالنظر لقوس وأوريل - كيروف - جياسك - رجيف - فيليكي لوكي و . قد يبلغ ضعف ذلك إذا قيس بالنسبة لطول الخطوط الفعلي . ولم تتمكن الجيوش الحمسة ، بفرقها الـ ٨٥ . من مواجهة خصم باسل عنيد يثبر لها الأزمات التكتيكية المتلاحقة بلا انقطاع . إلا بصعوبة .

كانت المعارك ضارية ، فبعد ما فك و فون سيدلينز ، الحصار عن و ديميانسك ، عمد إلى تطهير مو خرات الجيش التاسع ، فاستولى على و ه مدفع ، واختصر من الجبهة ، ٢٠ كلم ، فرد الروس على ذلك في ١٦ آب بشن هجوم عنيف لاستعادة ، رجيف ، وما لبث الوضع أن بدا و لفون كلوغي ، . في أوّل أيلول ، من الحطورة بحيث وجد من نفسه الجرأة على مواجهة ، هتلر ، ليعرض عليه الجلاء عن الناتئة البارزة ، ولكنه قوبل بالرفض والاستنكار : ذاك أن ورجيف ، اسم رمزي ينغي ألا يتخلق عنه مهما كانت اللوائع ، وهكذا ألقت القيادة الألمانية في الميدان بكل ما توافر لديها من قوى الاحتياط ، فتمكنت من إيقاف العدو في خرائب المدينة .

وفي الجناح الآخر من مجموعة جيوش الوسط كان و هتلر و قد فكر بإجراء عمليات واسعة النطاق ، كان على جيوش ثلاثة ، هي السادس والرابع والثاني المصفيح . أن تشق هجومها مما لتخفيف الضغط عن جيوش مجموعة الجنوب ، إلا أنه ، نظراً لانعدام الوسائل والعتاد . قلص المخطط إلى هجوم يقوم به الجيش الثاني المصفح وحده في جوار وسوشيتشي و . شنت الحملة في ١١ آب ، وأحرزت بعض الانتصارات الأولية . ولكن تكاليفها الباهظة بلغت حداً أمر معه و هتلر و بإيقافها بعد ثلاثة أيام . لم يبق بوسع وألمانيا و أن تتحمل أعباء عدة هجمات في لعد نظرة أيام . لم يبق بوسع وألمانيا واحد ضخم يقوم على فتح والقفقاس واحد ضخم يقوم على فتح والقفقاس لانتزع من وروسيا و ثروة النفط التي تحرك جيوشها ، ولقد سردنا أولى الأحداث في أول أيلول قد حملت جيش المارشال و فون كلايست و حتى جوار و تفليس و . وجيش الجرال و باولوس و حتى تحوم على التاريخ حتى على الإطلاق .

في المستقعات ، بين القصب ، كمن هولاء الجنود السوفياتيتون استعداداً لإطلاق مدافعهم .



# ٢- ألمعتركة الجنوبية المعتركة المعتركة

لقد رافقت بهاية ١٩٤١ ومطلع ١٩٤١ هدنة شبه كاملة في ميدان الصراع الجوي بين و ألمانيا ، و وانكلترا ، غير أن الانكليز فسخوا هذه الحدنة في ٢٨ آذار بأن أرسلوا ٢٣٤ قاذفة قصفت و لوبيك ، وقد ذكر التقرير الرسمي أن المدينة قد و احترقت كعود الثقاب ، وفادى و هنلر ، بالثار . فاستدعى من و صقلية ، مجموعي قصف ، ثم أمر بشن غارات منتظمة على المدن التي هي مراكز اللفن . وهكذا دفعت و إكستير ، و و باث ، و و يورك ، و و كانتر بوري ، ثمن و لوبيك ، غير أن التشكيلات الألمانية التي كانت تنجز هذه المهمات البربرية كانت تعمل تدريجيا في وجه و ألمانيا ، .

في ليل ٣٠ ـ ٣١ أيّار هاجمت وكولونيا ١٠١٣٠ قاذفة بريطانية. واستيقظت من جرّاء الرعشة التي سرت في أوصال السماء مقاطعات الكليزية عديدة . فأدركت بغبطة ما بعدها غبطة أن الحرب قد اتدخدت عجرى جديداً . وأمّا الأضرار التي لحقت بالمدينة الكبرى فقد كانت فادحة . وقام ممثلا الطيران الألماني لدى المقرّ العام في و فينيتزا و بإعلام و هتلر و بأن نحواً من مئة طائرة انكليزية قد تمكنت من تضرير وكولونيا و ، ولكن و هتلر وكان قد تلقى تقريراً صحيحاً من الحاكم و غروهي و ، ولكن و هتلر وكالهيارين جام غضبه . ثم توجه بنقمته ناحية و عروهي و العسب على الطيارين جام غضبه . ثم توجه بنقمته ناحية

قام بين الطيران الانكليزيّ والطيران الآميركيّ جدال : أقتصفٌ ليليّ أم قصف نهاريّ ؟ في الصورة: طيّارون انكليز يتلقّون تدريباً نظريّاً قبل قيامهم بغارة ليليّة.



الغائب الأزلى فقال: « إن الحر ، غورنغ ، غائب بالطبع ... ، وحين وصل وزير الجوي البريطاني قال وصل وزير الجوي البريطاني قال حقيق غارة ثانية على « إيسين ، اشتركت فيها ١٠٠٠ طائرة ، فتمنّع « هتلر ، من مصافحة الرجل الذي عينه خلفاً له !

كان و غورنغ ، مذنباً : فهو من عبتي المنعة . كسول ، فلم يعر الطيران الألماني بالتالي غير فتات ملذاته . بيد أن ، هتار ، كان مذنباً هو الآخر ، فقد حطه اندفاع طيرانه . في تموز ١٩٤٠ . يوم أمره بالتخلي عن مجمل المشاريع التي لم تكن قابلة للتنفيذ عسكرياً في غضون الأشهر الثمانية المقبلة . وهكذا أصيب الطيران الألماني . الذنب كان أفضل طيران عند نشوب الحرب . بتخلف تقني وعسكري راح كان أفضل طيران عند نشوب الحرب . بتخلف تقني وعسكري راح يزداد باطراد . وتضاءل دوره في ساحات القتال شيئاً بعد شيء . فبات

جلّياً ــ وهذا أمر أبلغ خطورة من الاعتبارات السابقة ــ أنّه لم يبق قادراً على حماية سماء و ألمانيا ، وأرضها .

في عشية ميلاد 1981 انتحر و إرنست أوديت ، رئيس سلاح المطاردة الألماني ، وبطل الحرب الأولى الذي كان يحمل في جعبته ٦٢ انتصاراً جوياً ، بعد نداء مفعم بالقلق جاء فيه : و نحن بحاجة إلى مقاتلات ، آلاف من المقاتلات ، وإلا فالويل لنا من الحزيمة ، فما كان من و هتلر ، إلا أن أمر بتمويه هذا الانتحار المتهم والقول إنه مجرد عادئة .

وعلى نقيض ذلك لم يتوان الانكليز عن العناية بالطيران الملكي . فما كاد الحطر المهيمن على رووسهم يخف حتى راحوا يحولون جهدهم الرئيس في الصناعة الجوية من سلاح الدفاع . أي سلاح المطاردات ، إلى سلاح المجوم . أي سلاح القاذفات . وفي الوقت نفسه شهد الطيران الأميركي الطلاقة كبيرة ؛ ففي ١٩٣٩ صنعت ، أميركا ، ٢٠١٤١ طائرة ، أي ما

غواصة ألمانيك أصابتها قدالف إحدى الطائرات البريطانية .



يعادل ربع الإنتاج الألمانيُّ . ولكنُّها في ١٩٤٢ صنعت ٤٧٠٨٣٦ طائرة. منها ١٢٠٦٢٧ قَادْفة - وهو رقم يفوق ثلاثة أضعاف الأرقام الألمانيـة . وهكذا بدأالإسهام الأميركيُّ في الهجوم الجوِّيُّ على و ألمانيا ه . فقد أنشىء الجيش الجوّي الأميركيُّ الثامن في و انكلترا ، في ١٨ حزيران . بقيادة الجنرال وكارل سباتس و . كانت طائراته ، باستثناء المقاتلات . تصل إليه من « أميركا ، بطريق الجوُّ . بفضل شبكة قواعد وسيطة هي دغوزلي ، في «لابرادور » . ردغاندر » و «ستيفنسفيل » في ه الأرض الجديدة a . و د بلوي وست ١ » و « بلوي وست ٩ » في « غرينلند » . و « ريكجافيك » في «اسلندا » . ونظراً للمخاطر التي كانت تحفُّ بالرحلات البحريَّة استنتجت الأركان العامَّة أنَّ العمليَّة تُعتبر صالحة إذا بقيت نسبة الحسائر في الحوادث دون ١٠ بالمئة . وقد بقيت هذه النسبة في الواقع ٢،٥ بالمئة خلال الصيف والحريف ، إلا أنَّ عواصف الشتاء قد أرغمت المسؤولين على تعليق نشاط الجط الجوّي. قام بين الطيران الانكليزيّ والطيران الأميركيّ جدال: أقصفٌ ليليّ أم قصف بهاري ؟ كان الانكليز من محبِّذي الأوَّل . نظراً للنسبَّة الضئيلة في الحسائر . فيما حبَّذ الأميركيُّون الثاني ، فهم يفهمون الغارات

الجوية هجمات قوية تقوم بها في تشكيلات متراصة قاذفات ثقيلة من طراز « ب - ٢٤ ليبيريتور » أو « ب - ١٧ قلاع طائرة » ، فيوفر بعضها للبعض الآخر حاجزاً من نار . وأما النتيجة العملية لهذا الجدال فقد أتت موافقة لاحتصاص كل من البلدين : فسوف ينهال الطيران الأميركي على « أوروبا » قصفاً خلال النهار ، فيما يومن الطيران البريطاني نوبته ليلاً .

شهد يوم ٤ تموز ١٩٤٢ أول مهمة تنجزها القاذفات الأميركية ، فقد انطلقت ست طائرات لمهاجمة مطاري و هامشتيدي و و دي كوي الهولنديين ، فو فقت اثنتان منها إلى الهدف بينما أسقطت المدفعية المضادة اثنتين منها . وكانت المهمة الثانية ، في ١٧ آب ، شهدف إلى قصف مرائب السكة الحديدية في و سوتفيل ليس ليس لوان ، والمركت في هذه العملية ١٨ طائرة يقودها الحرال و إيكر ، ولم يسمن الحلفاء في هذه الغارة بأية خسارة ، فيما أتت النتائج مرموقة ، إلا أن شرود القذائف كان بالغاً ، فلحقت بالسكان المدنيين إصابات بليغة . شرود القذائف كان بالغاً ، فلحقت بالسكان المدنيين إصابات بليغة . وقد وصف الأميركيتون على أثر ذلك بأنهم جزّارون عميان ، في الوقت بلذي قيل فيه عن الانكليز إنهم يسعون وراء الدقة محاولين قصارى جهدهم صيانة المدنيين .

والغريب في الأمر هو أن دخول سلاح الجو الأميركي حلبة وأوروبا ه كان بطيء التأثير على و ألمانيا ، . فقد بقي الألمان ينسبون الحراب الذي راح يغطي بلادهم إلى الانكليز وحدهم لإيمانهم بأن الأميركية بن عاجزون عن القتال ! وفي ٤ تشرين الأول . في عيد الحصاد . قال و غورنغ ، ساخراً : و أنا لا أحط من شأن الأميركية بن . فهم لا مثيل لهم في صناعة شفرات الحلاقة . ولكن لا تنسوا أن شعار شركاتهم هو كلمة واحدة : المخاتلة والحداء ... »

#### ٣- معتركة "الأطلستي"

كان الأميرال و دونيتر و يعلم أن النجاح الرخيص الذي أحرزته الغواصات الألمانية على طول السواحل الأميركية عابر كسحابة صيف و فقام إلى تنظيم خطته و واستدار ثانية نحو مضارب صيده المعتادة و صحيح أن الحسائر الحليفة بقيت مرتفعة ولكنتها راحت تتضاءل تدريجياً. ففي حزيران ١٩٤٢ بلغت خسائر الحلفاء عامة ١١٤ سفينة و ١٩٤٠ ٨٥٦٠٠٤ طناً في تموز و وتضاءلت طناً ، وتدنت إلى ٢٩ سفينة و ٢٩٥،٥٦٢ طناً في تموز و وتضاءلت أكثر فأكثر خلال الأشهر اللاحقة فبلغت في كانون الأول أدنى حدا لما عرفته منذ ١٩٤١ أن ما عرفته منذ ١٩٤١ أن ما دمر من السفن التجارية قد بلغ ٨٠٣٣٣،٢٥٨ طناً ، أي بمعدل دمر من السفن التجارية قد بلغ ٨٠٣٣٣،٢٥٨ طناً ، أي بمعدل

راح هدونيتر ، يدقت في حساب المجزرة في مقر قيادته الباريسي . فالهدف الذي اختطه لنفسه هو أن يدمر من السفن الحليفة بقدر ما تنتجه مصانعها أو أكثر . وقد قد رت دوائره المختصة بد ٨٠٠٥،٠٠٠ طن محموع الإنتاج في المصانع البحرية البريطانية والأميركية . وهذا ما كان يفرض على قوات المحور البحرية والجوية تدميراً شهرياً يبلغ ٧٠٠٠٠٠ طن على وجه التقريب . وقد بدت سنة ١٩٤٧ ، والحالة هذه ، متوازية الكفتين : لا زيادة ولا نقصان .

كانت المُعركة ما تزال حامية الوطيس . وكان عمل الغواصات المنسنّق . أي خطلة الذااب . ما يزال عكماً . وقد دُمر بعض القوافل



لم يَنَقَدَ د مونتغومري » لفكرة الانتقال إلى الهجوم المعاكس . وها هو في الصورة يعتمر قبَّعة كنديك، وقد وقف بجانبه «وفدل ويلكي» يقرأ في إحدى الخرائط .

كالـ س. ك. ١٠٧ ، الى فقدت في ليال أربع ١٥ سفينة من سفنها الـ ٣٩ . وبعد نسف ، اللوكاتيا » التي أغرقَت وهي تقلُّ ١٠٨٠ أسير إيطاني . أغرقت كذلك في شهر تشرين الأوَّل ثلاث سفن نقل تفوق حمولتها ۲۰٬۰۰۰ طن . وهي : د آورونسي ء . و د آورکيدز ۽ . و « دانشس أوف أتول » . ومع ذلك انخفضّت منجزات الغوّاصات الفردية إلى عشر ما كانت عليه سنة ١٩٤٠ . ولم يتمكن ، دونيتز ، من الحفاظ على نتائجه إلا بفضل تنمية أساطيله الصغيرة . فقد كان يملك ٢٦٠ غُوَّاصَةً . وكان بميسوره أن يستخدم منها في الأطلسيُّ مثة في آن معاً. بيد أن الحسائر الغامضة قد تكاثرت . فقد تلاشت أربع غواصات آلمانية في خليج ء غاسكونيا ، وهي في طريق عودتها من جولة بحرية . في الوقت الذي كان مقر م دونيتز ، يُعتبرها فيه بعيدة عن الحطر . وقد مكتنت تقارير بحريّة وضعها بعض القادة من إماطة اللثام عن سرّ هلاك هذه الغوَّاصات . كانت الغوَّاصة تصعد إلى سطح الماء ليلاً لتعبثة بطَّاريَّاتها . ولتزويد عدَّتُها بالأوكسيجين . ولاكتساب السرعة التي تعوَّض بطء الغوَّاصات القاتل تحت الماء . و بصورة فجائيَّة كانت الأضواء تتسلُّط على الغوَّاصة من السماء . ثمَّ تنقضُّ عليها طائرة فتغمرها بقنابلها. كان الليل في السابق شريك بحارة الغواصات الذي لا غنى لهم عنه في صعودهم المتوالي للتنفس كالحيتان . أمَّا الآن . وقد فُقد في الليل الأمان . وأمسى الرادار إرهاقاً مستمراً . فقد بطل مفهوم حرب الغوّاصات كما حُفَّقت

#### ه الآن ، وإلا فلا » . درومل » في ه أفريقيا الشماليـــــــــــ ، في آب ١٩٤٢ .



كان « دونيتر » يبحث عن عمليات باهرة ، إلا أن واحدة منها لم تكن مرضية . فالسفينة الصالحة هي تلك الي نحركها عنفة على الأوكسيجين والتي كان العالم « فالتر » يقترحها منذ سنين » إنها سفينة الرحلات طولاً ، ومتمتعة بسرعة أثناء الغوص تبلغ ٢٣ عقدة بدلاً من ٧ عقد أو ٨ . إلا أن « فالتر » كان أول من أعلن أن الفرصة قد فاتت بالنسبة لتحقيق مخططاته . و بما أن إيجاد عنفة الأوكسيجين كان عالاً . فقد اقترح « فالتر » على الأميرال اختراعاً بسيطاً نسبياً : إنه أنبوب يسير أوتوماتيكياً . يضخ في التجاه السطح الهواء الضروري لسير محركات الكهربائية . أوتوماتيكياً . يضخ في التجاه السطح الهواء الضروري لسير محركات الكهربائية . ويزيل ضرورة العوم تكراراً . «فالشنوركل» . وهو أنبوب الغواصة المزدوج الذي يزود السفينة بالهواء النفي وينفث غازات محركات الكهربائية . السطح . قد دخل التاريخ منذ ذلك الحين ، بعدما كان قد اختبر لأول بالسطح . قد دخل التاريخ منذ ذلك الحين ، بعدما كان قد اختبر لأول مرة سنة ١٨٩٧. وسيسهم « الشنوركل » مع المحاولات الألمانية الأخيرة في منازعة « انكلترا » و «أميركا » حرية التصرف في البحار .

لم تكن العلاقات طيبة بين و دونيتز و و ريدر و و فالأميرال الكبير البالغ من العمر سبعاً وستين سنة ، كان يتحسر لعدم حصوله على عدد كبير من سفن القتال الكبيرة ، وينظر بعين حاسدة إلى الظفر الذي تسربلت به غواصات و دونيتز و . وقد حاول مرتين أو ثلاثاً أن يجزى قيادة و دونيتز و ، وهي محاولة تبلغ من الحطورة حداً بعيداً إذا ما علمنا أن طباع و ريدر و وبزته بقيت تتمتع ببعض النفوذ . فقد أعلن الفوهر بتواضع : و أنا في البر بطل ، ولكني في البحر عديم الكفاءة ... كان الأميرال الكبير أحد أواخر أعيان الجيش الألماني الذين بقي و هتار و يصغي الآميرال الكبير أحد أواخر أعيان الجيش الألماني الذين بقي و هتار و يصغي الآميرال

ولكن هذه القاعدة الشاذة زالت حين تفجرت قضية القافلة وج و ٥١ ب ع . فقد كانت هذه إحدى قوافل ه مورمانسك ع التي غام الانكليز بإرسالها في أواخر كانون الأول ١٩٤٢ . متكلين على الليل القطبي وحالة البحر . وعلمت البحرية الألمانية بها فعزمت على تدمير ها بواسطة سفنها العائمة . وصعدت البارجة ه لوتزوف ع والطراد ه هيبر » و ٢ مدمرات إلى الحط ٣٧ . مقتحمة عاصفة عنيفة ، وفي يوم عيد الميلاد هاجمت بالمرادار مواكبة مولية من سفن صغيرة ومن مدمرات . بيد أن هذه المواكبة أبدت مقاومة حسنة للغاية بحيث أنها أتاحت بيد أن هذه المواكبة أبدت مقاومة واحدة ، فظن الأميرال الألماني أن والميبر ع بأضر ال ، وأغرقت مدمرة واحدة ، فظن الأميرال الألماني أن قوات العدو متفوقة فلاذ بالمراجع . ولم تعب أية سفينة نجارية بخدوش . فوصلت القافلة ع ج و ١٥ ب ، إلى ه مورمانسك » بكامل وحدانها . فوصلت القافلة ع ج و ١٥ ب ، إلى ه مورمانسك » بكامل وحدانها .

كان ه هتلر ، يرقب نتائج معركة عيد الميلاد البحرية هذه بقلق ملك عليه جوارحه . وما ان علم بالإخفاق الألماني حي تفجر غيظاً ، وصرح بأن السفن الكبرى لا تجدي نفعاً . وأنه سيعمل على جريدها من السلاح في الحال بما فيها الطر ادات الحفيفة . لم يكن هذا القرار قراراً اعتباطياً : فأسطول المسافات البعيدة كان من الضعف لدرجة لا خوله القيام بدور ستراتيجي ، وهو يجمد الرجال ويلتهم الموارد لا أكثر . ولم يكن الأميرال وريدر ، العجوز ليقبل بهذا الحكم القاسي ، فحاول تأجيله ، ولكن ترثرة ، هتلر ، العنبيفة غمرته وتسلطت عليه ، فعمد إلى تقديم استقالته متلعثماً . وإذ طلب إليه أن يسمي في الحال الضابطين الأكثر كفاءة للافته سمى الأميرال ، كارل ، في المرتبة الأولى والأميرال ، دونيتز ، في المرتبة الثانية . وأما ، هتلر ، فقد اختار الثاني ، الأمر الذي ملأ قلب وريدر ، كدراً .

#### ٤- معركة

#### "أفريقيا الشماليّة"

في ٣١ آب هاجم و رومل ، الحطوط الإنكليزية في و العلمين ، . ولقد دفعته إلى قراره هذا أسباب اضطرارية ؛ كان يعلم أن أمداداً كبيرة كانت في طريقها إلى و مصر ، ، وخصوصاً قافلة تحمل ١٠٠،٠٠ طن كانت تدور حول رأس و الرجاء الصالح ، . وكان وصولها متوقّعاً في أيلول . فهذا الأمر كان من شأنه أن يرجم كفة عدوه أكثر فأكثر . ومع أنه قد تلقى فرقة ألمانية رابعة . فضلاً عن فرقتين إيطاليتين جديدتين . وليتوريو ، و ، فولغوري ، . الأولى مصفحة والثانية منقولة جواً . إلا ، أنه قد أبلغ ألا يتوقع المزيد من المدد . ولقد أو جز موقفه من احتلال و السويس ، بقوله : و الآن ، وإلا فلا ، .

في آب لم يتلق الجيش الأفريقي المصفح غير ٣٧ بالمئة من الأعتدة المرتقبة ؛ وبدلا من أن تمتلىء غازته من جديد استعداداً المهجوم ، واح يستهلك موارده الاحتياطية . كانت الغنائم التي وقعت في يديه في وطبرق وقد غذته وسلحته . إلا أنها قد بدأت تشح ، فيما بدأ الرجال يتدمرون من الجوع . وبلغت آلياته ، التي كان ٨٥ بالمئة منها من صنع انكليزي أو أميركي ، درجة الوهن الشديد ، وتدنى احتياطي الوقود إلى درجة مقلقة . كان و رومل و يتوقع أن يتسلم ٠٠٠،٥ طن من الوقود قبل أول أيلول ، فإذا بـ ١٠٠،١ طن منها قد أغرق في الطريق ، وبقيت ١٠٥٠ أيلول ، فإذا بـ ٢٠٠،١ طن صروريا أن ينجح الهجوم في أسرع وقت ممكن . ولذا كان يجب احتلال والإسكندرية و في أربعة أيام والترود فيها .

ولكن الانطلاق لم يُصب غير نجاح جزئي ، فقد كبحت جماح وروس ، حقول ألغام أدهشته لغزارها . كان يأمل أن يتقدم ٣٠ ميلا في اليوم الأول . فإذا به لا يقطع غير ٨ أميال . وكان هنالك حاجز آخر أقوى وأمنع . ألا وهو الطيران . فقد عرف الألمان لأول مرة مذاق المركة تحت سماء يسيطر عليها العدو تماماً . في مثل ذلك الجو فقدت الدبابة سلطانها . وباتت مراكز القيادة ، الثابتة منها والمتحركة ، عرضة المطاودة التي لا تعرف الرحمة . وفي أركان الفيلق الأفريقي العامة قتل الجنرال ، فوذ بسماوك ، وسبعة من الضباط . وأصيب الجنرال ، نهرنغ ، الجنرال ، ومل ، أن يلقى حتفه غير مرة . ومنذ العشية الأولى خواح . وكاد ، وومل ، أن يلقى حتفه غير مرة . ومنذ العشية الأولى

أيقن أن محاولته قد أخفقت. ولذا بات لزاماً عليه أن يخوض معركة إنهاك في سبيل الاستيلاء على ناتثة « علم الحكفا » . وهي مفتاح ساحة القتال . إلا أن احتياطية من الوقود واللخيرة حال دون ذلك .

وطوال ثلاثة أيّام راح يتحرى عن الضعف في درع العدو . وفي ؟ أيلول تراجع إلى موقع الانطلاق ، متخليًا عن فكرة التراجع الفوري إلى الحدود الليبيّة . وتغلّب ، مونتغومري ، من جهته على فكرة شن هجوم معاكس . وقرّر انتظار الأسلحة الهائلة التي كانت في طريقها إليه في المحيط الهنديّ . وهكذا خيّم الهدوء برهة أمام « العلمين » .

#### ٥-أدغتالت "ب متانسا"

على تخوم و الهند و استقرت جبهة مجهولة . حيوية . كان الانكليز قد فقدوا و برمانيا و إثر سلسلة من الهزائم مماثلة لتلك التي لحقت بهم في و ماليزيا ، وراح جيش و إييدا ، الحامس عشر يتسلسل عبر الأراضي التي كان الأوروبيون يعتبرونها غير سالكة . فاستولى على و رانغون ، . وقطع على و تشانغ كاي تشك ، طريق تموينه . ودفع بالانكليز حتى وأسام ، . وسرت الرعشة في ولندن ، إزاء مسيرة الجيوش الأسبوية الظافرة .

كان تخلّي الأسطول الياباني عن خليج و البنغال ، ثم كارثة وميدوي ، قد أضعفا وضع و إيبدا ، وقد بقي حظه في اجتياح و الهند ، رهنا بعمليات بحرية جوية غدا تحقيقها محالاً ، وكانت أمداده محاجة ماسة إلى البحر . وحاولت الأركان اليابانية أن تتحرّر من هذه الحاجة بحمل الأسرى في و سنغافورة ، على بناء خط حديدي يصل و سيام ، و ببرمانيا ، إلا أن هذه المعركة ضد الأدغال ، فوق جثث البيض ، كانت أبدية . وكما توقف و رومل ، أمام أبواب و مصر ، . توقف و إيبدا ، أمام أبواب و مصر ، . وهم ذلك لم يكن وضو الانكلة بأقا حد حاً ، فقد التحذي القرمة المحرة وهم ذلك لم يكن وضو الانكلة بأقا حد حاً ، فقد التحذي القرمة وحداً وقد التحذير القرمة والمحدود الوطني المقرط .

ومع ذلك لم يكن وضع الانكليز بأقل حرجاً ، فقد اتتخذت القومية الهندية أشكالاً متطرقة ، وأعلن و غاندي ، العصيان المدني دعماً لحملته التي شعارُها و أخلوا الهند ، فشل بذلك المواصلات العسكرية . أوقف و غاندي ، في ٩ آب . إلا أن الفتن في و مادراس ، و في



سرب من قاذفات القنابل القادمة من وأوسراليا و القصف جزيرة و بوغتليل وحيث أقام اليابانيون عدة واعد جوية بحرية .

mome - (no stamps are applied by registered version)

بيهار ، . وفي و المقاطعات المتحدة ، . جمدت ٥٧ كتيبة . ولم تكن و الهند ، الإسلامية أقل اللغاعاً ، ففي و السند ، قام المعارضون بقطع سكة و لاهور ، الحديدية ، وفي و الحملايا ، واح فقير و إيبي، يبشر بحرب مقدسة استوجبت مواجهته برتل مولف من ٤ ألوية . لم يكن اليابانيون قد فكروا بالفرص التي يوفرها لهم الغليان الهندي ، إذن لكانوا أداروا دفة سراتيجيتهم بشكل آخر .

قام الجمرال و ويفل ع يدحم دفاع وآسام ع بنشاط بالغ . في الداخل كانت و إمفال ع هي ركيزة هذا الدفاع ، يحميها الفيلق الرابع ؛ وعلى الساحل كانت و شيتاغونغ ع هي الركيزة ، وهي قاعدة عمليات الفيلق البرماني . كانت الساحة تمتد من تلال و ناغا ع ، بأدغالها التي يبلغ علوها ٠٠٠٠ مر . إلى المستفحلا : فالعلقة هي البلية الرئيسة ، العلقة القاتلة . كان الوبال مستفحلا : فالعلقة هي البلية الرئيسة ، العلقة الصغيرة السوداء التي تعيش في حقول الأرز بالمليارات ، والعكقة الفيل الضخمة الحضراء أو الصفراء . وكان الحريش السام واسع الانتشار . وفي الضخمة الحضراء أو الصفراء . وكان الحريش السام واسع الانتشار . وفي مرض يلحق بالجلد ، وبجلدة الرأس خصوصاً . ومن تشرين الثاني إلى أيار مرض يلحق بالجلد ، وبجلدة الرأس خصوصاً . ومن تشرين الثاني إلى أيار مرضية أودت بالطرق القليلة . وقد كان تفاول وزارة الحرب مبنياً على أرضية أودت بالطرق القليلة . وقد كان تفاول وزارة الحرب مبنياً على معرفة ناقصة بالأوضاع المحلية ، بحيث حددت عدد الفرق المسندة إلى حبهة وأسام ع بد ١١ فرقة . ولسوف تمضي شهور طوال ، وتبذل جهود حبهة وأسام ع بد ١١ فرقة . ولسوف تمضي شهور طوال ، وتبذل جهود كبار . قبل أن يتم إنجاز هذا البرنامج .

كبار . قبل ان يتم إنجاز هذا البرنامج .
وللحال حاول و ويفل ء أن يستعيد المبادرة بانتزاعه مقاطعة و أراكان ،
وللحال حاول و ويفل ء أن يستعيد المبادرة بانتزاعه مقاطعة و أراكان ،
الساحلية من اليابانيين . وهي لسان من الأرض بين خليج و البنغال ،
وبهر و مايو ء . كانت الأحوال قاسية مزعجة ، فصبت الأمطار الموسمية
بقيادة الميجر جبرال و و .ل. لويد ء ، تتقدم بعناء شديد في المهل الذي
غمرته السيول . ولقد كان لزاماً عليهم أخذ الأبواب اليابانية واحداً واحداً ،
في حين كانوا يبنون طريقاً لتموين الزحف . ولسوف تنقضي سنة ١٩٤٧ ،
قبل أن يبلغ الانكليز هدف هجومهم ، ألا وهو موقع و أكباب ، ومطارها .
في تلك المنطقة من وآسيا ء ، التي كانت تعج فيها بشرية بائسة .
اتخذت الحرب أشكالاً عزنة ؛ كانت أقل عملية تثير هياج حشود
من الناس الحائفين . فيهيمون على وجوههم ويغدون فريسة للخور والرباء .
صحيح أن القصف الحري كان تافهاً بالنسبة للقصف الذي كان يجتاح

أوروبا ، . إلا أن هلم السكان كان يضاعف فتكه ؛ ففي ٢٠

كانون الآول قصف اليابآنيّون وكالكوتا ، بتسع طائرات فحسب -فأركن نصف مليون من الناس إلى الفرار وانتشروا في ، البنغال ، الآهل

بالسكَّان . إنَّ مأساة كبيرة كانت تختمر ، ولسوف تتفجَّر في ١٩٤٣ .

7- أُلحـــرب فين "الصـــين"

في المرحلة التي سبقت قطع طريق و برمانيا ، كانت مخاوف جدية تقض مضاجع و واشنطن ، بشأن موقف و تشانغ كاي تشك ، باتهامات صهره . السفير وت. ف . سونغ ، راحت آمد د باتفاق يحرر القوات اليابانية المجمدة في و الصين ، ليطلقها نحو مهام أخر . ووصلت من و تشونغ

كينغ ، اتهامات السيدة ، تشانغ كاي تشك ، اللاذعة ، فقد قالت تلك المرأة البالغة النفوذ : و نحن نشعر وكأن الحلفاء يعتبرون أن و الصين ، ليست جزءاً من مجهود حربهم . إنتا فريد عن السوال التالي جواباً بنعم أو لا : هل تريد و أميركا ، أن نعقد الصلح مع و اليابان ، 19

لم يكن مجهود و الصين الحربي الخاص ليعلّل هذه اللهجة المتعالية . فالجندي النزيه الذي كان يشرف في و تشونغ كينغ على تنفيذ قانون والإعارة والتأجير ، وهو المبجر جنرال و ماغروبر ، قد أبلغ وزارة الحربية أن القيمة العسكرية التحالف الصيني قد بولغ في تقديرها . كانت الصين ، تعتز به ٢٣٤ فرقة ، كانت كلّها ، أو معظمها ، زمراً لا تكاد علك من السلاح شيئاً ، عديمة الانضباط ، تعيش على الأسلاب ، لا تظهر طاعة إلا لأسيادها الحربيين ، ولا تقاتل اليابانيين على الإطلاق . كان التقصير والفساد يسودان شعاب الحكومة كلّها ، وكانت العمليات على الدعليات عليقت بشكل تام تقريباً ، بموجب هدنة صامتة واتفاقيات محلية على عديدة أما آخر عملية هامة فكانت محاولة يابانية جديدة للاستيلاء على و تشانغ تشا ، ، عاصمة و هونان ، ، بغية إقامة خط حديدي متصل و تشانغ تشا ، ، عاصمة و هونان ، ، بغية إقامة خط حديدي متصل بين و كانتين ، و و هانكيوو ، ، ولكن هذه المحاولة أخفقت ، ومنذ ذلك الحين توقف النشاط الحربي كلياً .

في « واشنطن » اعتبر مناصر و الصينيتين أن فقدان « ماندالاي » ، وقطع الرابط الأخير بين « الصين » الوطنية والغرب ، كارثة ؛ وقد ألصقت مسوولية هذه الأحداث و بانكلترا » ، وخاصة « بويفل » . وتعالت أصوات نافذة تطالب أن تحل و أميركا » في كل مكان في «آسيا » لحل السلطة البريطانية التي تشوبها التزعة الاستعمارية . وطالب آخر ون بإيجاد طريق لتموين « تشانغ كاي تشك » مهما بلغ تمنها . وقد طرح على بساط البحث موضوع بعث طريق الحرير القديمة عبر واحات « غوبي » ، البحث موضوع بعث طريق الحرير القديمة عبر واحات « غوبي » ، وعمد إلى درس طريق جديدة تلف حول « برمانيا » عبر أكثر الجبال وعورة وأكثرها أمطاراً في العالم. وما ان تبد دت هذه الأحلام الواهمة حتى وعورة واكثرها أمطاراً في العالم. وما ان تبد دت هذه الأحلام الواهمة حتى المين غير غيد آخر الطبيعة : جسر جوي فوق « الحملايا » .

وهنا تبدأ إحدى مغامرات الحرب الرائعة . كان آخر مطار هنديّ صالح للاستعمال هو « دنجان ۽ ، في وادي « برامابوترا ۽ ، علي علو بضعة أمتار من سطح البحر . وفي طرف المدرج كان ينتصب جرف علوه ٣٠٠٠٠ متر ، وكان على الطائرات من ثم أن تجتاز بالتدريج قمماً مكللة بالثلوج تفصل بين أودية الأنهر التالية : وشندون ، ، و ه إيراواد ي الغربي ، ، و « سالفين » و « ميكونغ » . والنقطة الو سوف يطلق عليها الطيَّارون اسم ﴿ الحدُّبُّ ۚ التَّارِيخِيُّ هِي قَمَّةً وسانتسينغ، ، المنتصبة على علُّو ٢٠٠٠ متر بين النهرينَ الأُخيرينِ . كانت المُضايَّقات محيفة فوق بقاع لا خرائط لها ، وفي جواء لم يتطرُّق إليها علم الأحوال الجويّة ، وحيث كانت الرياح والأمطار الموسميّة تسيطر بجبرومها . كانت طائرات و داكوتا ك ٤٧ ، و و سكايمسر ك ٥٣ ، تتسلَّق الجبل بحمولتها الثقيلة تحسَّساً، باحثة عن الممرَّات الجبليَّة من خلال الغيوم . وكان الوصول خطراً ، سواء إلى • كانمنغ ، ، وسط الجبال العالية . أو إلى و تشونغ كينغ ، المدفونة في ضباب و اليانغ تسي ، . وستعقب هذا الحطّ الحويّ البطوليّ خسارة ُ بعض ساحات القتال "، بيد آنَّ النتائج كانت تفوق الآمال . فالحمولة الشهريَّة التي انطلقت بـ ٣٠٦ أطنان في تموز ١٩٤٢ ، بلغت في نهاية الحرب رقم ٧١،٠٤٢ طناً ، أي أكثر ممنّا شهدته طريق و برمانيا ، في أيّ وقت مضى . وأمَّا الكارثة المرتقبَّبَّة فإنَّها لم تحلُّ قط ؛ فقد بقيت ، الصين، في الحرب . ولكنُّها بقيت كذلك مصدر الصعوبات المتجدَّدة أبدأ ، والمشاحنات التي تمتزج فيها الدسيسة والعقيدة والستراتيجيّة .

#### ٧- "غينيًا الجيديدة" • و"غيواد الكانالية

كان اليابانيون قد استعدوا لاستغلال النصر الذي كانوا يعللون به التغس في «ميدوي » . كان من المفروض أن يعقبه احتلال «كاليدونيا الجديدة » وجزر «فيدجي» و «ساموا » . وأن يدفع من جديد تلك العملية التي أحبطتها معركة بحر المرجان ، وهي احتلال «غينيا الجديدة » الشرقية . أو «بابوازيا » ، كلّ ذلك تمهيداً لهدف عام هو عزل «أوسراليا » . واجتياحها إذا اقتضى الأمر .

إلا أن بضع قنابل كانت كآفية لتحطيم هذه الأحلام . فقد ألغى الأمر الامبراطوري الصادر في ١١ تموز العمليّات التي كانت مذكرة ١٨ أيّار قد رسمتها . وهكذا فإن فقد ثلثي حاملات الطائرات قد أعاد واليابان والي حملات محدودة الآفاق ، وإلى قفزات تنقلهم من جزيرة إلى جزيرة بحماية قوّات جوية قواعدها في اليابسة . إنطلقت الحرب اليابانيّة الأميركيّة بأوسع ما عرفه التاريخ العسكريّ من تحرّكات ، وها هي الآن تسير بالنسبة للمحيط الهادىء سير حرب الخنادق .

أما فتح « بورت مورسبي » فقد قرّر اليابانيّون استثنافه باجتياز « بابوازيا » . إنطلقوا من « رابول » . قاعدتهم الهجوميّة جنوبيّ الهادىء ، فنزلوا في « بونا » على الساحل الشماليّ من « غينيا الجديدة » . فإذا « ببورت مورسبي » على بعد ١٠٠ كلم ، وهي مسافة تافهة بالنسبة لجيش قادم من البعيد البعيد .

بيد أن الكيلومرات والغينية الجديدة الا تشبه في شيءالكيلومرات المالية والبرمانية على وبن و بون ع و و بورت مورسبي ع تنتصب سلسلة و أوين ستافلي على بارتفاعها البالغ و و بورت مورسبي ع تنتصب سلسلة الحارة في إقامة الحواجز والعقبات و فيينا تصب المنطقة الحارة أمطارها الحائفة على أدغال كثيفة متشابكة تعبع بالنباتات و الحيوانات السامة وينصب الجلل جدوانا عمودية ويخر أودية ضيقة سحيقة يقذف إليها بسيول ذات فيضانات صاعقة ، ويرفع وسط السحب الثقيلة قمماً جليدية تكسوها أعشاب تبلغ سبعة أقدام طولاً ، حادة الحروف كحد السيف. تكسوها أعشاب تبلغ سبعة أقدام طولاً ، حادة الحروف كحد السيف وحدر بهر غور بهر عروري على عبارة متدلية ، ثم يرتفع بدرب من دروب الماعز على المعرضيق و كودا على معرضيق من دروب الماعز على المعرضيق و الغاب على معرضيق مورسبي و وسط جحيم نباتي .

سلك اليابانيون ذاك الطريق العسير ، وعبئاً حاولت حفنة من الجنود الأوستراليين إيقافهم ، فعبروا « الغاب » الذي لا يمكن عبوره ، وأدركوا في نهاية أيلول قرية و إيوريبوايا » الواقعة على ٣٠ كلم من « بورت مورسبي » ، فإذا هم أشبه بالهياكل العظمية منهم بالرجال الأصحاء . قطع الطيران الأميركي في موخرتهم عبارة « الكوموزي » فاستحال وصول أي غذاء إليهم ، فمضوا يلتهمون كل ما تقع عليه أيديهم في البساتين ، ويقتاتون بحيوانات الأدغال القذرة ، غير أن الجوع كان أقوى من هذه الموارد الحقيرة . مات الكثيرون ، وأنهكت الحمي من بقي منهم حياً . فأمر قائد الجيش الد ١٧ ، الليوتنان جنرال « هياكوتاكي » ، بالتراجع نحو فكو كودا » ، ثم في ٩ تشرين الثاني نحو « بونا » ، فكانت تلك أولى الحملات اليابانية التي تعود على أعقابها !

من الأسبابالتي دعت إلى هذا التراجع احتدام معركة وجزرسليمان، وحلول ، غواد الكانال ، عمل ، بابوازيا » . ذلك أن عجلس الأركان

الإمبراطورية قد أصدر أمراً بتعليق العمليّات الهجوميّة كافّة جنوبيّ المحيط الهادىء ريثما تنجلي المعركة عن سايتها .

تنبسط و جزر سليمان ، في امتداد مجموعة جزر و بسمارك ، فتشمل أولا جزيرة و بوغنفيل ، الضخمة حيث أقام اليابانيون عدة قواعد جوية بحرية ؛ ثم ينقسم الأرخبيل انقسام أسطول يمخر عباب البحر في خط مزدوج باتسجاه الجنوب الشرقي ، فيشمل الرتل الأيسر جزر و شوازول ، ، و و ستتا إيزابيل ، ، و و مالايتا ، و ويشمل الرتل الأيمن و فيلا لا فيلا ، و و جورجيا الجديدة ، ، و و خواد الكانال ، . أما القناة الفاصلة بين الرتلين فقد أطلق عليها اسم و الشق ، . ولقد برزت في وسطها ، بين و مالايتا ، و و خواد الكانال ، ، جزيرة و فلوريدا ، . وتابعتها و تولاغي ، مركز المؤسسات البريطانية الرئيس . هذه الجزر كنها متشابهة ، شبيهة و بغينيا الجديدة ، من حيث الشكل والمناخ والنبات والسكان ، وعدم ملاءمتها الصحة ، ووحشيتها المفرطة .

ما إن وطىء اليابانيون جزيرة و بوغنفيل ، حتى صمتموا على النزول في وغواد الكانال ، . لم تكن هذه الجزيرة التي يناهز طولها ١٠٠ كلم قد الحكشفت عملياً . فقد استقر على ساحلها مرسكان أو ثلاثة ، وبعض زارعي و الكوبرة ، ولكن أحداً لم يفكر بالتوغل في داخلها حيث يعيش ما يقارب الآلاف العشرة من و الكاناك ، الهمج الشرسين . لكتشف اليابانيون بالقرب من رأس و لونفا ، مكاناً صالحاً لإقامة مكر ج ملائم للطائرات ، فأرسل بعض العمال من و رابول ، ، بحماية فصيلة من رماة البحرية ، لإنشائه . وفي تلك الأثناء احتلت سرية من الجند جزيرة وتولاغي ، التي وقر لها كيامها كعاصمة أن تملك خليجاً . وبعض الدكاكين ، وفندةاً صينياً .

بيد أن الأميركيين قرروا استعادة زمام المبادرة ، فما انقضت على معركة « ميدوي » أربعة أيام حتى عرض « ماك أرثر » على لجنة روساء الأركان مشروع هجوم عام على « رابول » . أقرت من المشروع مرحلته الأولى ، أي إعادة فتح « تولاغي » و « غواد الكانال » . و بما أن هذه العملية تتخذ المنطقة الجنوبية من المحيط الهادىء مسرحاً لها . فقد خضعت لإدارة الأميرال « نبييتر » العليا ، ولسلطة الأميرال « غورملي » المباشرة . أمّا القوّات البرية فتوقرها فرقة مشاة البحرية ( المارينز ) الأولى التي يقودها الميجر جمرال « اليكسندر أرثر فنديغريفت » ؛ وكان رجالها من الجنود المحترفين الذين أخضعوا للتدريب البدني والإعداد النفسي رجالها من الجنود المحترفين الذين أخضعوا للتدريب البدني والإعداد النفسي المعمول بهما في « فيلق البحرية » .

نزل الأميركيتون في الجزيرة في ٧ آب ، فأبيدت السرية اليابانية التي كانت تحتل و تولاغي ، عن بكرة أبيها ؛ أمّا الرجال الد ١٠٧٠ الذين كانوا يعملون في و غواد الكانال ، ، ورماة البحرية الد ٣٠٤ الذين كانوا يومنون لهم الحماية ، فقد لاذوا بالفرار . وفي ٩ آب أنزل و فنديغريفت ، إلى البر معظم رجال فرقته البالغ عددهم ١٩٠٠، ، فهام اليابانيتون على وجوههم في الأدغال شراذم صغيرة ، والحرمان يتربتص بهم ويهد دهم بالملاك . وبدت قضية و غواد الكانال ، بحكم المنتهية .

لم تكن تلك ، في الواقع ، إلا بدايتها ، إذ سرعان ما بدرت ردة الفعل اليابانية ! ففي و رابول و أمر الأميرال و غونيشي ميكاوا و . قائد الأسطول الثامن ، بإبحار الجيوش المتوافرة على ناقلات ست سار هو في مقد متها على رأس سبعة طرادات . وهكذا ، ما كادت تمر على نزول الأميركيين المفاجىء اثنتا عشرة ساعة ، حتى برز الأسطول الياباني من جهة أرخبيل و بسمارك و منقضاً على العدو الراتع موقتاً في بهجة الظفر ، فلم يبن إلا من ميل تفصل ما بين الحصمين .

غير أنّ عيوناً كانت تترصد البحر ؛ فلقد نظمت الحكومة

حملها جنوداً مهتمتهم استرجاع وغواد الكانال ، . بعدما أغرقت الغوّاصة الأميركية وس ٣٨ ، أهمتها ، وهي والمايو مارو ، عاد الجميع إلى ورابول ، باستثناء الطرآد وكاكو ، الذي صادف في طريقه الغوّاصة الأميركية وس - ٤٤ ، فكان على يدها حتفه . لقد سجلت البحرية الأميركية على نفسها هزيمة نكراء ، إلا أن رجال والماريز ، بقوا في وغواد الكانال » .

ولكن وضعهم لم يكن مما يُحسد عليه ، فلم تمض على كارثة وسافو ، بضع ساعات حتى جمع « تورنر » الناقلات واختفى بدوره في الجنوب الشرقي ، ترافقه السفن الحربية الباقية . أقفر بذلك المضيق بين الجنوب الشرقي ، ترافقه السفن الحربية الباقية . أقفر بذلك المضيق بين علوريدا » و « غواد الكانال » . بعدما كان بالأمس آهلا " بالسفن كمرفإ كبير . فغمر القلوب شعور " بالحذلان والتحلي أخذ ينفجر حول مواقد المسكرات التعسة لعنات قذرة سافلة تنصب على البحرية الأميركية ، نفرغ إلا نصف النحائر ، وجزء قليل من المدفعية ، أما الزاد فلم يكن ليكفي ثلاثين يوماً إلا إلغاء إحدى الوجبات الثلاث اليومية . وبالاعتماد ليكفي ثلاثين يوماً إلا إلغاء إحدى الوجبات الثلاث اليومية . وبالاعتماد على الأطعمة اليابانية التي و جدت هناك وقوامها الأرز والأسماك المجفقة . مقارنة واحدة سيطرت على الأحاديث : ألا وهي « باتان » . والواقع أن فية جيش « ماك أرثر » لثمانية أشهر خلت : فإما الاستشهاد . وإما فيه جيش « ماك أرثر » لثمانية أشهر خلت : فإما الاستشهاد . وإما

أمَّا الفرصة الثانية فقد عرضت بإنشاء حقل الطيران في رأس ولونغا . .



حل محل « إيشيكي » العاثر الحظ جرال كث الشاربين يُدعى « كاواغوشي » ، فأقسم ليطهرن « غوادالكانال » من الأميركيتين قبل ١٠ تشرين الأول .

في الصورة أعلاه : الجنرال وكاواغوشي ، وأركان حربه .

إلا أن منظر ذاك المدرج الحيوي لم يكن مشجعاً ، فالمستطيل الضيق الذي لم ينجز اليابانيون تسويته ليس إلا مستنعاً ، أما قوام عتاد التمهيد الأميركي فجراف واحد ، وكان استئناف العمل مستحيلاً والحالة هذه لو لم يخلف اليابانيون ، في فراوهم السريع ، داحلة قديمة لعبت في حرب المحيط الهاديء دوراً أجل من دور أعنى اليوارج . وشاء حسن الطالع أن تشرّل إلى البر أربعة مدافع من عيار ، ٩ ، فنصبت حول و هندرسن فيلا و وتمكنت من إرغام قاذفات العدو على البقاء على علو يفوق ، ٢٧٠٠٠ قدم . إلا أن ذلك لم يتحل دون إصابة الحقل يومياً بوابل من القذائف ، فكان لا بد ، في كل مرة ، من العودة إلى ردم الحنفر ، وتسوية الأرض ونقل البراب في الحدود ، واستئناف عمل دائب بين تعاقب المطر الوحشي ونقل البراب في الحدود ، واستئناف عمل دائب بين تعاقب المطر الوحشي

الأوسرالية من المزارعين والموظنّفين فيلقاً من المتطوّعين حرّاس الساحل : فبدل أن يولني هو لاء الأدبار أمام الغزو ، تفرقوا في الجزر ، وراحوا ينقلبن المعلومات عن العدّو . كان أحد رجال «حرس الساحل » في « بوغنفيل » أول من أعلن أن أسطولاً يابانياً ييمتم شطر الجنوب الشرقي باقصى سرعته . ومكذا افتتضم أمر «ميكاوا » لدى انطلاقه وأصبح عرضة لعقوبة مريعة ، إذ أنّه كان ينازل قوة بحرية تضم في جملتها حاملات الطائرات الكبرى « انتربريز » و « ساراتوغا » و واسب » . كان هذا الهجوم أشبه بانقضاض قيدر من خزف على قدر من حديد !

لكن ، وا أسفاه ! كان الأميركيون يفتقرون إلى وحدة الإدارة ، وكانت حواجز فاصلة قد أقيمت بين منطقة جنوب شرقي الهادىء الخاضعة و لمناك أرثر ، ومنطقة جنوبي الهادىء الخاضعة و لنيميتر ، وفي و غواد الكافال ، ففسها لم تنول آية سلطة مهمة تنسيق العمليات ؛ لم يكن و فنديغريفت ، إلا مساعداً للبحرية ، فيما بقي وغورملي ، في و نوميا ، ؛ أما و فليتشر ، . قائد أسطول عرض البحر ، فهو الحكم الأوحد في ما يمكن أن يُقدم عليه من مجازفات . سبق أن شهد غرق اثنتين من حاملات الطائرات هما و اللكسنغتون ، في بحر المرجان ، و و اليورك تاون ، في و ميدوي ، . فهو لذلك يدرك أعمق إدراك قيمة السفن الي تعمل مسووليتها ، وإذا به ، في الساعة ٨ من مساء ٩ آب ، وقد أمسى و ميكاوا ، على بعد ١٥٠ ميلا فحسب ، يصمتم فجأة على العودة إلى و نوميا ، ولم تكن هناك لأي إنسان سلطة إيقافه .

هبط الليل ، فإذا بسفينة النقل و جورج ف. إيليوت ، باقة من لهب. أما حماية عملية النزول فقد ألقيت على عاتق قوة صغيرة من الطرادات يقودها الأميرال و تورنر و . فعمد هذا إلى توزيعها بين جبهي جزيرة وسافو و المغروسة كطوف غروطي الشكل وسط المضيق الفاصل بين و غواد الكانال و و و تولاغي و ، فأقام و الفنسين و و الأستوريا و و الكوينسي و إلى اليمين ، فيما وقف و الشيكاغو و والطراد الأوسرالي و كمبيرا و إلى اليسار . ورست وراء هذه الطرادات سفن النقل الملاصقة و كمبيرا و إلى اليسار . ورست وراء هذه الطرادات سفن النقل الملاصقة و المناطىء ولما يتم إفراغها بعد . بينما بدأ رجال و المارينز و ، التابعون و الفنديغريفت و ، على الجزيرة ليلتهم الثانية وسط البرغش والرطوبة .

تضافر الليل والمطر لحجب تقدم و ميكاوا » واندفع الأسطول على أثر الطراد — الأميرال و شوكاي » عبر القناة الجنوبية حيث كانت حرائق وجورج ف. إيليوت » تبرز معالم السفن الأميركية . وفي تمام الساعة ١٠٤٣ أرسلت المصابيح الكاشفة اليابانية أضواءها ، وأدركت الطوربيدات خصوماً نياماً ، فأصيب والكامبيرا » بجرح قاتل فيما كان يدوي نفير إنذاره ، وشعطرت مقدمة و الشيكاغو » . ودار و ميكاوا » يعول جزيرة و سافو » بأقصى سرعته ، فلم تمض خمس دقائق حيى وقع على مجموعة السفن الأميركية الراسية في القناة الشمالية ، فإذا و بالأستوريا » تنفجر ، و و الكوينسي » نجنح ، و و الفنسين » تنبعج وتفرق كالحجر . وهكذا ، في مدى ربع ساعة ، وفي أقصر معارك الحروب وتفرق كالحجر . وهكذا ، في مدى ربع ساعة ، وفي أقصر معارك الحروب البحرية على الإطلاق ، أبيدت أربع طرادات كبيرة ، وأعطب طراد خامس ، لقي ١٩٠١ من بحارة الحلفاء حتفهم . ولم يتقتل من اليابانيين سوى ٥٨ جندياً !

ومع هذا ، فقد أخطأ « ميكاوا » انتصاراً أعظم من الأول ؛ لقد حال خوفه من حاملات الطائرات – وكان يجهل أمر فرارها ! – دون البقاء في ميدان القتال حتى الفجر لتدمير سفن النقل . فما كان منه في الساعة بدره إلا أن عاد أدراجه في « الشق » بسرعة ٣٠ عقدة ، بعدما ظفر بغزو وأخطأ انتصاراً . وعادت أدراجها كذلك الناقلات الست الي كان قد

والشمس المجنونة . حول ه هندرسُن فيلده هذا ستدور رحى معركة ، غواد الكافال ، خلال ستّة أشهر متنالية سيبقى فيها الحقل محور الاشتبكات البريّة والبحريّة والجويّة الضارية كلّها التي ستنشب في الجزيرة وحولها .

يغص تاريخ الحروب بذكرى المذابح التي أريقت فيها الدماء من أجل قرى «كأوسترليتر ، برزت من العدم فجأة . ثم عادت إلى عالم النسيان إثر سقوط الضحية الأخيرة. أما ، هندرسُن فيلد ، ذاك ، بأمتاره المربعة القليلة ، فقد فاق كل تبك السوابق شهرة . وما هو غير بقعة من الأرض الفاسدة النتنة قد انبسطت على إحدى أشنع جزر العالم واستعادت وحشيتها منذ أمد بعيد .

من حسن حظ الأميركيتين أن اليابانيين قد أساؤوا تقدير قوتهم فاعتقدوا أن عددهم لا يتجاوز ٢٠٠٠ ، ولم يخامرهم شك بأن هنالك فرقة كاملة من جنود و الماريتر و وهم نخبة الجيش الأميركي . كان قد فاتهم استغلال النصر البحري الذي أحرزوه في وسافوه، وها هم الآن يبذلون من أجل إعادة الفتح جهوداً متنالية بوسائل غير كافية .

كُلُفت بالمحاولة الأولى وحدة موسومة بحظها العائر . هي فوج المشاة ٢٨ الحاضع لإمرة الكولونيل وكوناو وإيشيكي و والذي كان عليه أن يتزل في و ميدوي و بتاريخ و حزيران ! أفهم الجنرال و هياكاتوكي و قائد الفوج أن و غواد الكافال و توفر له فرصة تعويض ما فقده من حظوة في ذاك اليوم المشووم . أنزلت ست مدمرات . أثناء الليل . الدفعة الأولى من الفوج . أي ما يقارب ألف رجل . فأعادوا الصلة بمواطنيهم الهائمين في الجزيرة وتلقوا منهم معلومات مشجعة . كان الأميركيون يبدون نشاطاً عدوداً . إذ أنهم قد تحصنوا بين بهري و لونغا » و و تينار و و ، أما المورية الوحيدة التي غامرت بالحروج من المحيط المحصن ، قصد حض الميانيين على الاستسلام ، فقد كان نصيبها الإبادة التامة ، فاقتنع الميانيين على الاستسلام ، فقد كان نصيبها الإبادة التامة ، فاقتنع و إيشيكي و بأنه لا محالة متغلب على هذا العدو الحائف فيما لو قام بعمل مفاجى عنيف ، واستعد لتوجيه ضربته في ٢١ آب على خط وتينارو و الساحات .

بيد أن كشافاً من أهالي الجزيرة قد حمل نبأ وصول الفوج الياباني .
فتمكن كمين أميركي من الإيقاع ببعض الجنود اللين كانوا قد نزلوا
حديثاً في و غواد الكافال ، . وقع الهجوم على أميركيين متنبهين شرعوا
يحشون أوصال المصب الصغير بالجث ، ثم ما لبثت كتيبة و المارينز ،
الأولى أن شنت على الغزاة ، يقيادة الليوتنان كولونيل و كريسويل ، هجوما
معاكساً . فطوقتهم في غاب من شجر الجوز الهندي ، فإذا باليابانيين
يجدون للمرة الأولى من يفوقهم قيمة وغيظاً ، ومضت الدبابات الأميركية
الخفيفة تهز بعنف جلوع الأشجار اللينة وتسقط منها المناوشين اليابانيين.
أما الميابانيون الذين رموا بأنفسهم في البحر فقد أصلوا ناراً حامية وهم بين
الصخور ، فلم يستسلم منهم غير ١٥ فيما لقي ٥٠٠ حتفهم . وما كان
من الكولونيل و إيشيكي و إلا أن انتحر واضعاً حداً لسوء طالعه

كان عهندرسن قبلد ، قد استقبل قبل هذا الفوز بيومين أول طائفة من المطاردات وقادفات القنابل الانقضاضية ، وكان أسطول صغير من مدمرات قديمة حولت إلى ناقلات قد أعاد فتح خطوط ، غواد الكانال ، البحرية ، فوصلت كتيبة المتطوعين من أجل الحدمة والعمل ، للإسهام في المعركة . بترميم الملاج الجوي الذي يفسده النهرو والقصف المتواصلان . وذلك بهمة لا تعرف كلالا . بقيت الحياة على قساوها المخيفة . في وذلك بهمة لا تعرف كلالا . بقيت الحياة على قساوها المخيفة . في معسكرات معمورة بالماء . وتحت ستحب من الحشرات ، بتغذية رتيبة غير كافية . ولكن أمراً قد تغير على الأقل : فقد انتهت عزلة الأيام الأولى . كافية . ولكن أمراً قد تغير على الأقل : فقد انتهت عزلة الأيام الأولى . عاد البابانيون من جهنهم ينظمون صفوفهم ، فأقاموا قاعدتهم في

رآس ۽ الرجاء ۽ شمالي َ الجزيرة . وراحوا . في سبيل تأمين وصول الموُّن والنجدات ، يغذُّ ون حركة ليليَّة تقوم بها المدمِّرات ذهاباً وإياباً ، فأطلق عليها الأميركيُّون اسم • طوكيو اكسبريس • . ثمُّ قرَّروا أن يلقوا على الجزيرة . في وضح النهار . مفرزة من ١٠٥٠٠ رجل . سخّرواً لحمايتها قوَّات بحريَّة جبَّارة يقودها الأميرال الكبير ﴿ يَامَامُوتُو ﴾ شخصيًّا. فَجَنَّدت من أَجل هذا الغرض حاملتا الطائرات وشوكا كو، و وز و يكاكو ». · وحاملة الطائرات الحفيفة ( رويجو ، . والبوارج ( ياماتو ، ( وموتسو ، و دهی ، و دکیریشیما ، . فضلاً عن ۱۲ طَرَّاداً . و ۳۱ مدمَّرة . و ١٢ غُواصة ... وهكذا حُشد أسطول بكامله من أجل إنزال كتيبة ! تنبه الأميركيتون . فحشدوا اللقاء أسطولاً موازياً ضم حاملات الطائرات و انتربريز ، و و ساراتوغا ، و و واسب ، . والبارجة الجديدة « نورث کارولینا » . فضلاً عن ۷ طرّادات و ۱۸ مدمّرة . جرت الموقعة ، التي أطلق عليها اسم ، سليمان الشرقيّة ، في ٢٤ آب . معيدة إلى الأذهان ذكري موقعة «ميدوي » . ولكن من غير أن تعادلها . ا تتبادل السفن طلقة مدفع واحدة . ولكنن الطيارين اليابانيين أعطبوا و الانتربريز ، . فيما أغرَق الطيّارون الأميركيّون : الرويجو ، . وإذ أدرك و ياماموتو ، أنَّه لم يومَّن لنفسه السيطرة على البحر تخلَّي عن إنزال جنوده الـ ١٠٥٠٠ . فعادت الكتيبة إلى و رابول ه ؛ أمَّا الأسطول الضخم فلم يفز من القتال بطائل .

وفي أيلول جرت محاولة جديدة . فأرسلت الأمداد التي من أجلها عرض و ياماموتو » ذلك العدد الكبير من السفن . وأحرق تلك الكمية الفسخمة من المازوت . إلى و غواد الكانال ، عن طريق و طوكيو اكسبريس ، وحل محل و إيشيكي ، العائر الحظ جبرال كث الشاربين يدعى و كاواغوشي ، و فأقسم ليطهرن و غواد الكانال ، من الأميركيين قبل ١٠ تشرين الأول . فأمر بشق درب في الأدغال . وأقام قاعدة الطلاقه على بعد ٢٠٠٠ مر من و هندوسن فيلد » . كان مفتاح هذا الحقل قمة بارزة من الغابة ستحمل في التقارير الرسمية اسم حاميها الملاعق و إدسون » . واسم و ريدج الدامية » في روايات الجنود . في ١٢ أيلول تعرض حماة القمة لهجوم ياباني صارخ ،غير أن محرفي و فيلق البحرية » تعرض حماة القمة لمجوم ياباني صارخ ،غير أن محرفي و فيلق البحرية » تعرض حماة القمة لمجوم ياباني صارخ ،غير أن محرفي و فيلق البحرية و نعرض حماة القمة لمجوم ياباني عارخ ،غير أن محدل واحد ضد تعرض حماة القمة ، وأرغموا و كاواغوشي » على إيقاف القتال والعودة إلى عن القمة قدماً من مارخ ، والمؤشي » على إيقاف القتال والعودة إلى الأدغال . محلمة أي ساحة القتال ١٠٠ قتيل ، وفاقداً ضعف ذاك العدد الأدغال . محلمة وسط الحديم الأخضر .

كانت الفترة التالية بالنسبة للأميركيين فترة سعيدة . إذ قد آلت إليهم سيادة الجو والبحر على السواء . خام الحظ بفقد حاملة الطائرات وواسب العائدة من المقلب الثاني حيث أنقذت و مالطة » . والتي قضت عليها طوربيدات غو اصتين ، ولكنتهم ربحوا معركة رأس و الرجاء » التي دخل فيها الطرّادان الثقيلان و فوروتاكا » و و هاتسويوكي » في عداد السفن الكثيرة المغرّقة في قعر القناة . أمّا على اليابسة فوصول فوج المشاة ١٦٤ . وهو أوّل مدد برّيّ ، قد مكن و فنديغريفت » من الانتقال إلى الهجوم . وهو أوّل مدد برّيّ ، قد مكن و فنديغريفت » من الانتقال إلى الهجوم . كما مكنه من توسيع المحيط الذي تحصن فيه منذ شهر آب حتى بهر و ماتانيكو » ، فشعرت المراجع العليا بأن معركة و غواد الكانال » قد انتهت بالفوز .

إلاَّ أَنَّ الكبرياء الياباني كان محور المعركة ، إذ قد غدت جزيرة ه غواد الكانال ، ذاتُ الأهمية السراتيجية المشكوك فيها ، والمعروفة بمناخها المستفعيّ الفاتك ، محكّاً للإرادات المصطرعة . عُقدت بين الجيش والبحرية الإمبراطوريّين اتّفاقيّة أعلنت بموجبها جزيرة وغواد

ساحة القتال في وغواد الكانال يـ.

الكانال ، رسمياً مسرح المحيط الهادى، الرئيس . كما أعلن مدرج وهندرسن فيلد، مفتاح و غواد الكانال ، فتمهد الجنود بالاستيلاء على وهندرسن فيلد، وتعهد البحارة بموازرة الجنود بكل قواهم . ومضت وطوكيو إكسبريس ، تقل إلى و غواد الكانال ، ، في دفعات ليلية تبلغ كل منها ١٠٠ رجل ، جنود فرقة وسنداي ، الثانية التي يقودها الجنرال و ماروياما ، . فضلاً عن جماعة من جنود النخبة تضم ٢٠٠٠٠ رام بحري . وهكذا ارتفع عدد القوات إلى ٢٠٠٠٠٠ رجل . عُين ١٨ تشرين الأول موعداً للهجوم ، وتعهد المنفذون بالاستيلاء على وهندرسن فيلد ، في ٢١ منه .

بدأ الاستعداد في ليل ١١-١٦ تشرين الأول . فصبت البارجتان و كونغو ، و و هيرونا ، على وهندوسن فيلد ، ٩١٨ قليفة من عيار ٢٩٠ مم . منها ٢٩٣ ذات جدار رقيق وشحنة من المتفجرات كبيرة. كان التأثير مروعاً : فقد حُصدت أشجار جوز الهند حصداً . وسُحقت التأثير مروعاً : فقد حُصدت أشجار جوز الهند حصداً . وسُحقت المعسكرات سحقاً . واندلعت النيران في صهاريج الوقود ، وتحرّقت الطائرات المرادات علم القدائفها من عيار ٨ بوصات . ولم يمكن إلا الاعتقاد بأن الشمس سوف تشرق في القاعدة المدمرة على جئت وأنقاض . إلا أن أشيئاً من هذا لم يكن ، لم يسقط تحت القصف غير ٤١ قتيلاً . ومن جملة الطائرات الد ، ٩ بقيت ٤٢ طائرة صالحة للطيران . وأعاد المتطوّعون الرائعون الطائرات المدارج بسرعة مدهشة . ثم إنه تم العثور على بضع مئات من الطائرات المنثورة في المرعة . ومنذ يوم ١٢ عادت طائرات العندرسنن براميل الوقود المنثورة في المرعة . ومنذ يوم ١٢ عادت طائرات المارينز ، قد براميل الوقود المنثورة في المرعة . ومنذ يوم ١٢ عادت طائرات المجوم فيلد ، للإسهام في المعركة . فأغرقت ناقلتين . ومع أن المالرينز ، قد المحدق بهم بمعنويات جيدة .

جهر اليابانيون عملية تسير إلى نقطة واحدة . فلسوف تقوم قوة موليفة من ه كتائب . بقيادة جنرال المدفعية و سومييوشي ه . بالمهاجمة بواسطة الدبابات على عرى بهر و ماتانيكو ه الأسفل : وتقوم مفرزة يقودها الكولونيل و أوكا ، بعبور النهر صعداً . عبر جسر مصنوع من جذور أشجار جوز الهند يعمر ف و بجسر اليابانيين ه . وأما الهجوم الرئيس . الذي كان يقوده و ماروياما ، بنحو من عشر كتائب . فقد كان تجسيداً للهجوم الذي أخفق في الشهر المنصرم . ولسوف يهاجم الجناح الأيسر و ريدج الدامية ، للإحداق بالعدو . فيما يعمد الجناح الأيمن إلى الاستدارة حول القمة . وقد كان هذا الحسناح بإمرة و كاواغوشي ، الذي رفض أن يحذو حذو الكولونيل و إيشيكي ،

اليائس . والذي آثر الانتقام على الانتحار . وقد نصت تعليماته على ما يلي : و بإمكانكم قبول استسلام العدو شريطة أن يأتي الجنرال و فنديغريفت ، شخصياً لطلبه و إلى جانبه علم أميركي وعلم أبيض ... و ففي جزر آكلي اللحوم البشرية . في المحيط الهادىء . كان اليابانيتون يريدون تكرار مظاهر الاحتفال التي رافقت استسلام و سنغافورة ، !

وفي سبيل الوصول إلى قاعدة الانطلاق كان من الضروريّ شق ممرّ ضيتى عبر أدغال عفواد الكانال ، يتسع لد ١٠٠٠٠ رجل و ٨٠٠ طنّ من العتاد . وأكبّت سرية الكابن فأودا ، الهندسية على العمل . وقد أذن لما قائد الفرقة بأن تطلق على ثمرة جهودها اسم وطريق ماروياما ، تشجيعاً . إلا آن هذه السرية كانت بحاجة إلى بعض الجرّافات أكثر من هذا التشجيع ، كان خط هذا المرّ يجتاز أكثف الغابات الرطبة ، وكتلة نباتية كثة متشابكة معرشة يبلغ حجمها حجم رجل عاديّ . تتدلّى من ناسجار عملاقة خشبها صلب صلابة الحديد . ولم يكن لدى اليابانيين غير معد آت يدوية خفيفة . وقد عمل نقابو الكابن و أودا ، لدرجة الومن . وبعد ما وصلوا إلى سفح جبل وأوستن ، وكان تحويله إلى طريق المم يكن سوى معبر ضيتى كمعبر الكشافين ، وكان تحويله إلى طريق المم يكن سوى معبر ضيتى كمعبر الكشافين ، وكان تحويله إلى طريق يسلكه الجيش يقتضي أسابيع طوالاً من العمل الدائب .

أسابيع طويلة عاشت البحرية خلالها على أعصابها . وقد صرحت بأنها لا تقدر على إبقاء سفنها في البحر إلى ما شاء الله . وعندما أعلن الجيش عن عدم استعداده للهجوم في ١٨ ثارت ثورة البحارة ؛ وحين صرح و ماروياما ، بأن تاريخ ٢٣ كان يبدو له قريباً جداً هد د البحارة بنقض المهد وبالتخلي عن كل موازرة . وجُن جنون وعمل على إطلاق عملية بهر و ماتانيكو ، فكانت إخفاقاً كاملاً ؛ فقد د مرت الدبابات البابانية التي حاولت عبور النهر فوق عارضة المصب الواحدة تلو الآخري ، وأما المشاة الذين كانوا يرافقومها فقد حصدوا حصداً وباتت جنهم طعمة لتماسيح الد و ماتانيكو ، تلتهمها على الضفاف الرملية . وأما مفرزة الكولونيل و أوكا ، التي خرجت من وجسر اليابانيين ، المملية . وأما مفرزة الكولونيل و أوكا ، التي خرجت من وجسر اليابانيين ، المملية . وأما مفرزة الكولونيل و أوكا ، التي خرجت من وجسر اليابانيين ، المراتبة . وأما مفرزة القبت مسؤولية الإخفاق على عاتق رئيسها .

خلال هذه المعارك المشوّومة لقيت فرقة « مار وياما » مصير الشهداء . كانت تتقدّم رتلاً من الرجال يسيرون واحداً إثر آخر ، في ظلمة القبّة النباتية . تتعشّر بالجذور وتنزلق على الأرض الدَّبيقة ؛ وكان الرجال

حاملة الطائرات الأميركية «انتربريز» في معركة «سانتا كروز» وقد أصابتها القاذفات اليابانية . أمّا قذائف المدافع المضادة للطائرات فمصدرها السفينة «ساوث داكوتا» . وقد التقطت الصورة من على ظهر هذه السفينة في ١٤ تشرين الثاني ١٩٤٧ .



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### الطّ ريوت إلى "طوك يو"

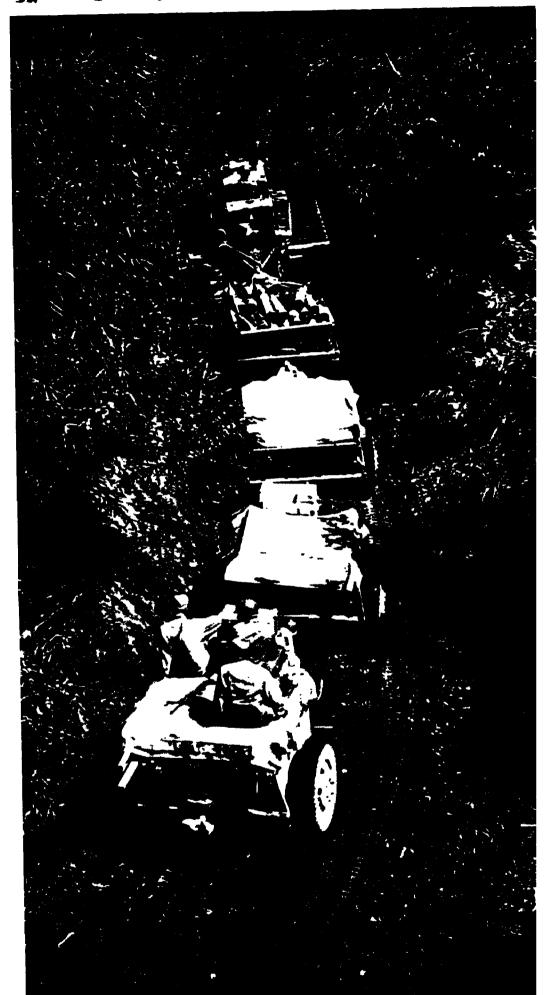

سفن إنزال أميركية مثقبلة بالحمولة تمخر العباب في طريقها إلى جزيرة والماهيرا». إنها ، اليوم ، الطريق المودية إلى «طوكيو ».

إنطلق الأميركيتون من وللم لنغاين ، وهي أول نقطة نزلوا فيها في جزيرة الوسون» (الفيليبيين) ، إلى دمانيلا ، التي سقطت في أيديهم في كانون في الماني ١٩٤٥ . وتبدو في الصورة قافلة تموين عبر الأدغال .



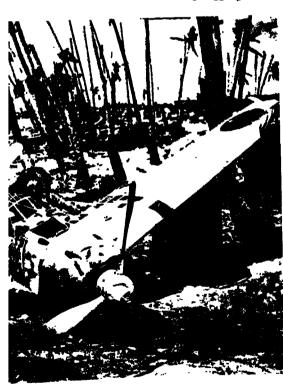



على ظهر حاملة الطائرات ولكسنعتون ، راح هوُلاء الطيّارون يتلقّون أدقّ التعليمات للمعركة المقبلة .





مملين بطريقة وحشية . فكان كلّ جندي يحمل اقديفة . فضلاً عن معد آت قتاله الفردية والجماعية . وقد جُرّت المدافع بالأيدي؛ وبعد ما تم بلوغ وهاد و أوسن و واح الجنود يرفعونها بآلات رفع الأثقال . إلا أن المجهود كان يتنافى والطاقة البشرية . فتركت المدافع كلها في أ ماكنها وبعدما وصل الجند إلى منطقة عملياتهم تحت سيل من الأمطار العارمة . كان الوهن قد حل بهم تماماً . فالغابة التي شلت خطاهم قد خانتهم كذلك. ولم تبق عنصر مفاجأة كما كانوا يتوقعون؛ فقد بصر الأميركيون على سفح جبل وأوسن و بالأفعى البابانية الطويلة تلف وتفك أسفاطها البشرية ، فباتوا ينتظرونها وهم على أنم الاستعداد .

صدر الأمر بشن الهجوم الأول في الساعة ٣٠٠٠٠. في ليل ٢٤-٢٥ تشرين الأول. كان المطر المنهمر يغمر الظلمة الحالكة . ولم ينطلق بالهجوم غير فوج واحد . هو الفوج الـ ٢٩؛ وأما الأفواج الثلاثة الأخرى فقد تاهت في الدياجير . كانت الأنظمة اليابانية تقول : « إن الأدغال والليل هي حليفتنا في وجه الغربيين المتأنشين الجبناء ... ولكن هذا التحالف. الذي أدى مهمته في «ماليزيا» على أكمل وجه، قد تلاشي في «غود الكافال ». ففي الساعة ٧ صباحاً لم يتمكن من التسلل إلى نطاق الدائرة الدفاعية إلا بعض العناصر الضعيفة، فأبيدت من غير شفقة.

كانت ليلة ٢٦-٢٧ تكراراً لليلة السابقة؛ فالهجوم الجزئي المفتق قد أيد عبد دا من غير أن يتكبد الأميركيتون أية خسارة تقريباً . ولم يبق أمام اليابانيين سوى العودة إلى ممر الوحوش الضارية الذي سلكوه . وراح مشاة البحرية يدفنون بعجلة ٢٠٥٠، فتيل. ولم يُعرف قط على وجه الصحة عدد القتلى الآخرين الذين تُركوا للطبيعة المسعورة التي تتحلل فيها الجث بين ليلة وضحاها .

ومع ذلك فقد كهربت رسالة النصر الأسطول الياباني إفهذه الرسالة طيرها ضابط الانتصال البحري في الساعة ١٠٢٦ بالنص التالي : « بانزاي! لقد تم احتلال المطار! « ومنذ الفجر بعث الأميرال بنحو خمس عشرة طائرة راحت تحلق فوق «هندرسن فيلد» بانتظار إشارة الهبوط، وكم كان ذهول الطيارين عظيماً حين أبصروا ٨ مقاتلات أميركية تنقضى عليهم من المطار الذي زعم احتلاله ، وتسقطهم واحداً واحداً!

وفي البحر ، كانت المعركة البحرية الرابعة التي أثارتها وغواد الكانال » قائمة على مقرية من جزر و سانت كروز ، وهي مجموعة جزر صغيرة تعصف بها ملاريا فتاكة . تتالت الضربات القاسية ، فأسقط الأميركيون ١٠٠ طائرة وأخرجوا من القتال السفن «شيكاكو » و «زويهو » و «شيكوما » . ولكنتهم أرغموا على التخلق عن « الهورنيت» بعدما كافحوا ألسنة اللهب التي راحت تلتهمها كفاحاً مستميناً . إنتها حاملة الطائرات الكبيرة السابعة تنغرق في المحيط الهادىء في غضون عشرة أشهر .

كان مصير عفواد الكانال ، يتقرر في الأركان العامة أكثر منه في ساحات القتال البحرية أو البرية ، فكانت فكرة التخلي عن الجزيرة الملتهمة قوية في كلا الجانبين . في ٢ تشرين الأول حمل هفنديغريفت ، حتى هنوميا ، إلى رئيسه الأميرال ههائسي ، خليفة الأميرال هغورملي ، الواقع التالي : إمّا إجلاء القوات . وإمّا أن توفّر لها أسباب النصر . وطارت المعضلة إلى وواشنطن ، بمعطياتها هذه . كان نحضير النزول في «أفريقيا الشمالية ، في أوجه ، وكان نحطيطون كثيرون يرون أنه من الواجب أن يلاذ بمبدإ السراتيجية الدفاعية في المحيط الهادىء . وبالتالي أنه من الخطإ أن تُزَج قوات جديدة في «غواد الكانال » ؛ إلا أن دروزفلت ، أثار اعتبار القيمة الرمزية التي اتخذها الجزيرة ، والصدمة المعنوية التي قد تنجم من جراء التخلي عنها . وفي ٢٤ تشرين الأول صدرت مذكرة تنجم من جراء التخلي عنها . وفي ٢٤ تشرين الأول صدرت مذكرة كتبها بيده تبت في الموضوع : هيجب الحفاظ على هغواد الكانال ، بالطرق

الضرّورية ، حتى ولوجر هذا الأمر إلى تأخير في تنفيذ تعهداتنا الآخرى ه .. لقد أعقب قرار الرئيس تجاوب فوري : فالأميرال وكينغ ، المؤمن بأفضلية المحيط الهادى ، قد انتهز هذه السائحة الجديدة فأرسل إليه مفرزة بحرية قوية مولّفة من بارجة و ٢ طرّادات ، الخ... وفي البرحل موضع فرقة مشاة البحرية الأولى ، التي أعفيت وأرسلت إلى وأوسراليا ، الفرقة الثانية ، تدعمها فرقتان من الجيش ؛ وأنشئت في الجزيرة قاعدة جديدة . وأصلح الوضع في المخيّمات فحل على ارتجالية البداية ورومنطيقيتها نظام انضباط صارم ؛ ولقد قال الجنود القدامى : وإن معالم وغواد الكانال ، قد تغيّرت تماماً » .

أيجتاز اليابانيتون التجربة نفسها ووصلوا إلى الاستنتاج الذي بلغه الأميركيتون ، فقرروا نقل الفرقتين ٣٨ و ٣٣٠ إلى وغواد الكانال ، فضلا عن مدفعية الجيش السابع عشر وأركانه العامة . فكان على تشرين الثاني أن يحقق ما عجز تشرين الأول عن تحقيقه: القضاء على وهندرسس فيلد، وجعل وأولد غلوري ، الراية ذات النجوم ، ترفرف إلى جانب الراية المناد ا

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اعتزم اليابانيتون إنزال ١٣،٠٠٠ رجل إلى البرّ دفعة واحدة ، تنقلهم ١١ سفينة سريعة يحميها أسطولهم بكامله ، باستثناء الـ و زويكاكو ، التي لم تُصب بأذى ، غير أن طائراتها قد دُمرّت جميعها في معركة جزر وسانتاكروز ، وكما في تشرين الأول عُهد إلى البارجتين وهيي ، و وكيريشيما ، بافتتاح العملبة بقصف و هندرسُن فيلد ، إنهانقطة انطلاق معركة و غواد الكانال ، البحرية الخامسة ، وهي المعركة التي ستحمل اسم ذلك الموضع لأنها أهم مثيلاتها السابقة واللاحقة .

بهار الجمعة في ١٣ تشرين الثاني كانت ١٣ سفينة أميركية . بين مدمرات وطرادات . تقوم بأعمال الدورية في خط مستقيم أمام الجزيرة . وقد كان في معيسها أميرالان هما «سكوت» و «كالاغان» الذي كان يقوم بأعباء القيادة نَظراً لأقدميّته . وحلّت الظلمة حالكة السواد يتخلّلها البريق .

كانت دهيي، و دكيريشيما، تتقد مان في المنطقة نفسها . ولكن في وجهة معاكسة ، تواكبهما ١٥ مدمرة ، فوصلتا إلى نقطة بين دسافو ي و دغواد الكافال، وأبراجهما على أهبة إطلاق النيران على دهندرسن فيلد». و إذا اعتبرنا قياس السرعة لدى الطرفين ، كانت المجموعتان تسيران اللقاء بسرعة ١٠٠ كلم في الساعة ، وذلك من غير أن تعلم الواحدة منهما بوجود الأخرى على مقربة منها . وكان الأميركيون مزودين بالرادار . وأما اليابانيون فلا .

وفي الساعة ١٠٠٤ اكتشف الطرّاد وأتلنتا العدوّ ولكن عمل الاتصال كان سيّناً ولم يكن الالكرونيك قد أقنع بعد بحارة الطراز التقليديّ بفعاليّته وتأخر وكالاغان في إصدار أمر إطلاق النار ولم تكن النار قد فُتحت بعد في الساعة ١٠٤٢ . حين أبصر حرّاس المدمرة وأكاتسوهي ولل يسار السفينة هيكلّ طرّاد وأبلغ الأميرال وآبي وفي الحال بواسطة الإشارة البصريّة وأمر بإضاءة الأنوار الكاشفة وبإطلاق النار

أما الاشتباك الذي حصل بعد ذلك فلم يكن بالإمكان وصفه بدقة في يوم من الأيام . إنقطع خط وكالاغان و المستقيم منذ الطلقة الأولى . واشتبكت التشكيلتان الأميركية واليابانية ، وراحت السفن تطلق نيرانها على غير هدى ، وقُدِّل الأميرالان الأميركيان . وحين بزغ فجر ١٤ فوق بحر هادىء برآق كالمعدن . كانت هنالك ٨ سفن على الأقل مشخلة بالجراح بين «سافو» و وغواد الكانال» . و منها أميركية . في جملتها الطرادان

في ٢٦ تشرين الأوّل المركبون أرغم الأميركبون على التخلّي على المخلّي على المحدد ما كافحوا ألسنة اللهب التي مستميناً . إنها حاملة الطائرات السابعة تُعْرَق في المحيط الهادىء في غضون عشرة أشهر .



دبورتلاند، و «أتلنتا» . ولكن َ إحدى السفن اليابانية الثلاث لم تكن غير البارجة دهمي، التي اجتاحتها قذائف الـ دسان فرانسيسكو، من على مرمى حجر . ولسوف تنجهز عليها خلال النهار مدمرة يابانية .

مُدَا. وَلَمْ تَتَلَقُ وَهُندُرُسُنَ فِيلده. وَهِي هَدُفُ الْغَارَة ، قَدْيَفَة واحدة ! ولم تقرّب سفن النقل الد ١١ من وغواد الكافال ه . وعلى الرغم من الأخطاء التي ارتكبها الأميركيتون. ومن الخسائر الفادحة التي تكبّدوها. فقد كان ممكناً أن يعتبروا نتيجة تلك الليلة لصالحهم .

لكن تلك الليلة لم تكن غير تمهيد، في ونوميا، تمكنت جهود جبارة من إصلاح الـ وانعربريز ، وإعطائها حداً أدنى من الإمكانات العملية بعدما كانَ أحد مصاعدها قد دُمّر . وتضّرر جسر إقلاعها . في معركة جزر « سانتا كروز ». ووصلت هذه الحاملة وعلى متنها ٧٨ طائرة · وهي أثمن من البارجتين الجديدتين وواشنطن، و وساوت داكوتا، اللتين رافقتاها . وفي المساء لم يبقَ منها غير ١٨ طائرة - إلاَّ أنَّ خسائر العدوَّ كانتٍ فادحة تغطّي هذه التضحية : فقد أغرق الطّراد وكينوغاسا. وسبعٌ من الناقلاتُ الـ ١١ التي تكدُّس فيها الجنود . وتمكُّنت ثلاثة طرّ آدات أخرى . ومدمرة واحدة . من الفرار . وهي مثخنة جراحاً . ولكن العزيمة اليابانية لم تتحطّم بعد . جمع الأميرال وكوندو . حول ناقلاته الأربع الناجية آخر عماراته . ويمَّم شطر دغواد الكانال.. وعاد ليل ١٤–١٥ الاستواثيّ الآمن يرتجّ تحت قصف المدفعيّة العنيف . وأمَّا السفينتان الأميركيَّتان الكبيرتان . اللتان كان يقودهما الأميرال •وليم اوغوستوس لي ٣. فقد توغَّلتا بجرأة فائقة في مياه المضيق الضيَّقة . بمواكبةً ضعيفة مولَّـفة من ٤ مدمّرات . وجرت المقابلة جزئيًّا بواسطة الرادار -وِجزئياً بالروية المباشرة . في غمرة النور الذي وفرته الآسهم المضيئة -فأغرقت ثلاث من المدِمّرات الأميركيّـة الأربع، وبعدما أصاب الـ وساوت داكوتا ، خلل في مجاريها الكهربائية - وقعت فريسة لنيران الأسطول الياباني . ولولا متانة بنيامها لغرقت . وأنقذ الموقف بفضل ال وواشنطن، . وهي سفينة الأميرال التي سلطت على وكيريشيما ، عاصفة قذائفها من عيار ١٦ بوصة . وبعد دقائق قليلة لم تبق البارجة اليابانيَّة غير حطام . وما لبثت أن ابتلعتها الأعماق .

أثناء تلك المقابلة وصلت الأمداد اليابانية بعد عناء إلى دغواد الكانال ه . وأنزلت إلى الشاطىء بصورة يائسة . فجنحت الناقلات الأربع على الصخور المرجانية حيث أقبلت القاذفات الأميركية منذ الفجر فأحرقتها . وفقد العتاد بكامله ، ومقابل ثمن بارجتين جاء ٢٠٠٠٠ رجل على الأكثر ينضمون إلى إخواجم في السلاح في وجه طبيعة شرسة وعدو ساحق ! صمد اليابانيون في الجزيرة الملعونة بفضل ثبات جنامهم الفائق . وراحت وأميركا ، تومن السيطرة على الجو وعلى البحر بصورة متزايدة ، وراح ، وطوكيو إكسبريس ، يعمل بصعوبة فائقة مطردة . فتدنت وراح ، فعابل قوات أميركية

تفوقها بضعفين. وفي سبيل الفرار من قصف الطيران كان اليابانيون مرغمين على الاختباء في أعماق الأدغال، راضخين لأمراضها المتعددة الرهبية. ولم يكن لديهم لاكينا ولا ناموسيّات، وراح الجوع يذيقهم مرّ العذاب. فكان اللحم البشريّ يغذّيهم! ومع ذلك راح أولئك الرجال الصفر الصغار يجالدون بعناد سخيف وموثر على السواء. ولم تلق الدعوات التي تطلب منهم الاستسلام آذاناً صاغية. فكانوا يدافعون عن كلّ مركز من مراكزهم حتى آخر جنديّ.

وهكذا . في كانون الأول . استغرق احتلال الأميركيين جبل وأستن ، ١٥ يوماً ، وفي كانون الثاني استولوا على المرتفع ٧٧ - وعلى بعض التلال . وعلى موقع ، جيفو ، في ظروف صعبة مماثلة . وبدا للأميركيين بعد ذلك وكأن اليابانيين يبذلون مجهوداً كبيراً جديداً ؛ فقد قلقوا لتجمعات بعض السفن ، واستعاد ، طوكيو إكسبريس ، نشاطه . وبعد معركة ، تاساً فارونغا ، وقعت معركة بحرية سابعة ، معركة جزر وينيل ، . في ٢٩ و ٣٠ كانون الثاني ، أدت إلى خسارة الطراد «شيكاغو ، . فما كان من « باتش ، ، الذي حل عل وفنديغريفت ، وطلب المدد .

لم تكن العملية غير تمويه ماهر ؛ فقد تخلّي اليابانيون عن وغواد الكانال ، ، وأما التحر كات التي ظنها الأميركيون تحركات تدعيم ظلم تكن غير تحركات إجلاء. وقد أبحر الناجون جميعاً، وعددهم ١١،٧٠٠ خفية ، على متون المدمرات . وأما الأميركيون الذين كانوا يواصلون بحنر تحرّكاً بصورة ملقط شمالي الجزيرة ، فقد عجبوا لكويهم لم يجدوا أية مقاومة ، فحثوا خطاهم . وفي ٩ شباط اتصل رتلاهم في قرية على بهر و تينانبو ، كان العدو قد تلاشي ، فلم يبق هنالك ياباني واحد في وغواد الكانال ، حتى ولا ياباني جريح واحد .

إنّ هذا الجلاء الباهر قد أفقد والنهآية السعيدة ، بعضاً من روفقها. ومع ذلك فد وغواد الكانال ، هي إحدى أطول المعارك وأوسعها وأضراها في التاريخ العسكريّ ، على الرغم من نطاقها الذي يبدو لأول وهلة ضيقاً ويليق بنا أن لا نعتبر عدد المحاربين في الجزيرة إذا ما أردنا أن نقيس مدى أهمية هذه المعركة ، فكل عارب في كلا المعسكرين كان يدعمه قريق من الطيّارين ، والبحارة ، والمعارف ، الذين يحرسون القواعد ويسهرون على صيانتها ، لم تتعد الحسائر الأميركية في المعارك البرية ويسهرون على صيانتها ، لم تتعد الحسائر الأميركية في المعارك البرية بيد أن البحرية قد دفعت ثمن وغواد الكانال ، حاملتين الطائرات ، ويد أن البحرية قد دفعت ثمن وغواد الكانال ، حاملتين الطائرات ،

كانت وميدوي و أول برهان على المقدرة الحربية الأميركية البارزة . وأمّ «غواد الكانال»، بقسارتها الفائقة الوصف ، وبتجاربها الطويلة الآمد، فقد جاءت مصداقاً لهذه المقدرة، في ظروف مختلفة تماماً. فالحرافة الي تحكي عن مناعة اليابانين قد تلاشت ، وها إن الطريق قد انفتحت لاستعادة المحيط الهادىء ومحاصرة واليابان » .

منحطف

ألفص لميالثامن عشر تشریمنے الگاقدلے ۔ تشریمنے الثانیے ۱۹٤۲

كانت حرب الصحراء الطويلة قد ولَّدت في رجالها عقليَّة خاصَّة مميِّزة ، قوامُها : الفرديَّة ، والكبرياء ، والمرارة ، والاعتقاد الراسخ بأن الوطن الآم يجحد خلماتهم وينكر آلامهم .

# ا مدینهٔ ۱۰ اجزائر





قوبل تعيين و مونتغومري ه . الضابط الانكليزيّ الصارم ، على رأس الجيش الثامن ، بالنفور والتخوّف . كان قد عُرف برفّعه وجفائه وعدائه الإيجابيّ النشيط للكحول والتبخ ، وغلوّه في التعصّب ، لدرجة أنَّه قد أثَّار ضَحك الجنود سنة ١٩٤٠ بمذكَّرته التي عرض فيها أخطار الأمراض الزهرية المريعة، وأهمية الطهارة بالنسبة الروح العسكرية . وأثر عنه كذلك تمسكه الشديد باللباس ، وتعلقه بمظاهر الاحترام الخارجية

والحال أنَّ الجيش الثامن كان قد ألغى التحية عمليّاً، ولم يكن نادراً عند الأوستراليِّين خصوصاً أن يستقبل الضبَّاطَ العامين، أثناء قيامهم بجولة التفتيش ، فتيان منهم ليس عليهم من الثياب إلا شارة الربة ملصقة على أكتافهم ! ولذا فقد اتخذ الجنود القدامي تلقائياً موقف المقاومة والسلبية إزاء قائد جديد يناقض إلى هذا الحد عاداتهم

بقى هذا هو المعتقد السائد إلى أن استُدعي الضبَّاطِ ذوو الرتب العالية إلى « القاهرة ، وجُمعوا يومي ١٩ و٢٠ تشرين الأوَّل في إحدى دور السينما . عرض عليهم ، مونتغومري ، خطّة الهجوم التي سيعتمدها في و العلمين ، : كان ينوي ، في مرحلة أولى . تلمير فرق العدو المتحصّنة وراء خطّ النار ، بقتال جبهيّ . ويُصار في المرحلة الثانية الى شق تُغرَّة تُستغل وفقاً لأساليب حرب الصحراء العادية ، على أن تبدأ المعركة مساء ٢٣ تشرين الأوَّل بقصف تمهيديّ عنيف.

قليلون هم الحاضرون الذين استطاعوا إخفاء ما شعروا به لدى إصغاثهم إلى القائد الأعلى؛ فوضوح العرض وجفافه المعدني كانايشهدان بمقدرة القادم الجديد وبنشاطه . خاصّة بعد ما حلّل واستنتج الأسباب الي أملت عليه مناورته . ذاك أن التحر كات الجانبية الي تعتمد أسلوب وأوكنلك ، و ورومل ، لم يكن يسمح بها وضع الجبهة الألمانيَّة الإيطاليَّة التي تتكىء . من جهة . على البحر . ومن جهة أخرى على منخفض و القطارة ، الذي يستحيل اجتيازه . هذا فيما كان تفوّق الجيش الثامن في عجالتي المدفعية والطيران يسمح له بسحق العدو سحقاً . كانت معركة والعلمين ، معركة إتلاف مبدئي شبيهة بمعركة ١٩١٧ في الصيحراء

ألواقع أنَّ التَّمْوَق البريطانيِّ . من حيث الأرقام الصرفة . كان بنسِبة اثنين لواحد : ۲۲۰،۰۰۰ رجل مقابل ۱۰۸۰۰۰ . و۹۳۹ دبَّابة مقابل ٥٤٨ . النع . كانِتَ القوّات الإيطاليّة ممثلة بـ ٥٥٠٠٠٠ جنديّ و ٢٩٩ دبّابة ، إلاّ أنّها لم تكن بمستوى قوّات العدوّ رجالاً وأعتدة . وأخذت دلائل التهرُّو تظهر على الألمان أنفسهم . فالمعدّات

وِ هَبُونِي أُسْبُوعِينَ أَصْمَدُ في وَجِهُ الْهَجْمَاتُ الْأَلَالَيْكُ ، هَبُونِي ثَلَالَةً أسابيع أهزم الألماني ، هبوني شهراً أطرده من دافريقيا، (مونتخومري).

هزيمة الألمان المُنكرة بعد والعلمين » ، والقوّات البريطانية في

قد أدركها الإعياء ، والرجال جائعون ، والحالة الصحية سيئة . فغي ظرف عشرة أيّام أجلي معاونو و رومل ، الرئيسون كلّهم : أبعيد و غوزي ، بسبب الإعياء ، و و فيستفال ، بسبب مرض الصفراء . و و ملتين ، بسبب الرّحار الأميبي ، الغ . و و رومل ، نفسه غادر و أفريقيا ، لمعالجة كبده وتحفيض ضغطه . وحاول لدى مروره في و روما ، أن يحت و موسوليني ، ، إلا أنه لم يلق غير استقبال يشوبه الاحتقار والعداء . أمّا في مقر قيادة و الفوهر ، فقد ألفى تفاولاً مغرطاً ، ووعوداً سخية مدهشة ، ولكن مبهمة ، فضلاً عن تبجمات مغرطاً ، ووعوداً سخية مدهشة ، ولكن مبهمة ، فضلاً عن تبجمات و غورنغ ، الذي كان يكرر زعمه بأن الأميركيين لا يحسنون غير عمل واحد . ألا وهو صنع شفرات الحلاقة !

كان الجنرال الذي تولّى زمام القيادة في غيابه مثل و مونتغومري ، حديث العهد بالصحراء : إنه و شتومي ، نفسه الذي شهدناه يلامس خطر الإعدام في و أوكرانيا ، لقد بذل نشاطاً كبيراً ، ولكن من غير أن يتمكّن من إثبات هيته ونفوذه على قدامى والفيلق الأفريقي ، الكثيري عد الله المناهد المناهد

#### دستائسس واست تعدادات فنت مدینه 'الجنزائر"

فيما كان ومونتغومري و يُودِع ضبّاط جيشه الأعلين كلّهم أسراره ، بدأ تنفيذ عمليّة الترول في و أفريقيا و الشماليّة الفرنسيّة ، ففي ٢٠ تشرين الأول غادرت القافلة البطيئة الأولى خليج و شيزابيك و في طريقها إلى و المغرب و و و الجزائر ٥ . وكان ما كان .

كان الأمر قد قُرِّر في ٢٧ تموز . وبإمكاننا أن نقيس حماسة القائد الأعلى المعين . و دوايت د . أيز نهاور ، ، بالعبارة التي أسرً بها إلى ضابط اتصاله ، قائد السفينة و هاري ك . باتشر ، إذ قال : و أخشى أن يكون ٢٧ تموز هذا أكلح أيّام التاريخ ، . كان و مارشال ، و و ستيمسون ، ورجال الأركان كلّهم قد حاربوا مشروع الحملة . إلا أن و تشرتشل ، كان قد فاز بتأييد و روزفلت ، ، فلم يبق أمام أخصاً اليس السراتيجية إلا أن ينحنوا ممتثلين .

طُرَح أمر النزول إلى البر الفرنسي ، بالنسبة للفرنسيّين المنقسمين علي أَنْفُسُهُم ، مَشْكُلَةً دقيقة ؛ فحامية وأفريقيا ؛ الشماليَّة كِانت تقدُّرُ بـ ٢٠٠٠٠٠ رجل . عُرفوا بقلة التسليح وضعف بالغ في اللخيرة . ولكنتهم امتازوا بانضباط وقيادة ممتازين . كان بوسع ذاك الجيش . والحالة هذه . أن يعمد إلى مقاومة تحيل عمليَّة النزول إلى كارثة ، ولذا كان من الحطورة بمكان أن يضمن تمهيد سياسي ملائم فتحا يسيرا لأفريقيا ، الشمالية ، فلا تتعدّى المقاومة حدود قتال رمزي قصير أبقى ، ديغول ، بمعزل عن ذلك التمهيد السياسي ، إذ أن أبقى ، ديغول ، بمعزل عن ذلك التمهيد السياسي ، إذ أن أبقى ، ديغول ، بمعزل عن ذلك التمهيد السياسي ، إذ أن أبقى ، إذ أبقى ، إذ أن أبقى ، إذ الاستفتاءًات كلُّمها . التي أُجريت في الجيش وَبين السُكَّان المدنيِّين . قد اتَّـفقت على تقرير الكراهية التي تثيرها الديغوليَّـة . كان و ديغول ، في و فرنسا ، المحتلَّة يُعتبر ، بما يشبه الإجماع ، رمز المقاومة القوميَّة . آمًا في وفرنسا ، غير المحتلة فقد أخذ مركزه الأولي . الذي كان ضعيفاً أوَّل الأمر ، يقوى ويشتد بانحلال النظام الفيشي ، وممالأة حكومة ولافال ، النظام النازي ؛ أما في وأفريقيا ، الشمالية فكان و ديغول ۽ يُعتبر ضابطاً متمرّداً ، شريكاً في موّامرة والمرسى الكبير ۽ . وصاحب فكرة الاعتداء على و دكار ، ، ومسؤولاً عن اقتنال الأشقاء في • سوريا » و • لبنان • . وكانت • أفريقيا • الشماليَّة تدين بالولاء التامُ اليتان ، ولذا عمل الأميركيّون على اكتساب العون والمساهمة ي صفوف أنصاره فحس .



«روبرت مورفي » ، عين «الولايات المتحدة » في مدينة « الجزائر » وأذنها ، في حديث مع الجنرال الأميركيّ « مارك كلارك » في «لندن ».

سعى و روبرت مورفي ، في ذلك جهده ، ففضلاً عن كونه مستشار السفارة الأميركية في و فيشي ، . وقنصلاً عاماً رسمياً في مدينة و الجزائر ، ، كان الممثل الشخصي الرئيس و روزفلت ، وعميل ومكتب الحدمات الستراتيجية ، (م.خ.س.) ، أي وزارة التجسس والعمل السري الحفي . كانت كاثوليكيته ومحافظته تقربانه من أعيان وأفريقيا ، الفرنسيين ، وما لبث أن اكتشف الكفاءة والمهارة اللتين تمكن بهما أولئك الوجهاء من بسط سيادة القانون الفرنسي بين سكان يتمون إلى فئات مختلفة ، وعلى أرض مترامية الأطراف ، ولحظ توشب الروح الوطنية فيهم ، كما لحظ ما كان يفعم قلوب الأكثرية من حقد على و ألمانيا ، ورغبة في الاثنار . ولقد ظن و روبرت مورفي ، نفسه قادراً على أجميع و المغرب ، اعتماداً على أمثال أولئك الرجال .

بدآت المهمّة بالاتصال «بفيفان »، قبل كارثة «بيرل هاربور »، فتمكن «مورفي » من عقد اتفاق لتموين «أفريقيا » الشمالية تمويناً محدوداً ، واعتقد أن قليلاً من السكر والمواد القطنية يكفي لإثارة حركة تفاهم وتقارب في طبقات الأهلين . أضف إلى ذلك أن الاتفاقية سمحت باستقر ار أحد عشر رجلاً أعلن أنهم نواب قنصل ، ولم يكونوا في الواقع غير عملاء لمكتب التجسس . والغريب ان الإهمال الألماني الفائق التصور قد سمح لتيك الشبكة بالبقاء ، حتى بعد نشوب العدوان بين «ألمانيا » و «الولايات المتحدة » .

الم استدعى و فيغان ، في تشرين الثاني ١٩٤١ أهمل الأميرال وليهي ، كل شيء قانطا ، ووصف رد الفعل الفرنسية على المطالب الألمانية بأنها مائعة ، واقترح إلغاء الاتفاق المتعلق بالتموين ، فُوفَى إلى إبطاله ، بيد أن ومورف ، بقي وثبت وثابر ، فإذا بجماعة من المسآمرين يلتفون حوله رويدا رويدا بين عسكريين ، وموظفين ، ومستوطنين ، وأعضاء ورشات الشباب ، وأمثال الجرال وماست، والجرال و مونسابير ، و و هنري داستيه دي لا فيجري ، و و تاربيه دي سان هاردوان ، و و فان هيك ، و و جان ريغو ، و و ليميغر — دوبرويل ، و و فان هيك ، و و جان ريغو ،

كَانَ مَتَآمَرُو ۗ وَ الْجَزَائر ، أُولاء كُلّهم محافظين ، وإلى حدّ ما ملكيّين ، يحلمون بتمديد ملكيّة المارشال وبيتان ، الموْقيّة ، بملكيّة والكونت دي باريس ، الوراثيّة . ولقد ضمن ومورفي ، وطنيّتهم ، وكان على حقّ ، ولكنّه لم يتغلّب إلا ً بصعوبة على الشك الناتج عن

لوبهم السياسيّ . وعن الوظائف الي قبلوا أن يتسلّموها من حكومة « فيشي » . وأيَّا كانت الأسباب. فالرَّاقع أنَّ الشبهات قد أحاطَت بكلُّ ما هو فرنسيّ . فقد كتب الأميرال وليهي ، : دغيّ عن البيان أنَّ « ديغول » محاط بالجواسيس . وأن أيَّة معلومات تبلغه سنتقل لتوَّها إلى الآلمان ، ولم يكن متآمرو ، الجزائر ، ليتمتعوا بثقة أكبر بكثير . ولذا كان المسوُّولون يذكّرون « مورني ، دوماً بألاّ يعطيهم أيّة معلومات عن تنظيم النزول وتاريخه . فكانوا بالتالي يتآمرون في ظلام .

كانت أفضل طريقة لمنع وأفريقيا ، الشماليّة من إبداء أيّة مقاومة هي في العثور على شخصيّة فرنسيّة رفيعة قادرة على إصدار أمرها بمسائدة قضية الخلفاء مي آن الأوان . طرح وليهي ، على وبيتان ، السوال التالي : وما عساكم تفعلون في حال نزول قوّات في وأفريقياء الشماليَّة ؟ ، فأجاب: «سنقاوم » . وقال « ليهي » : • حي ولو كَان النازلون أميركيتين ، ؟ وأتاه الرد : ، أجل ، حتى ولو كانوا أميركيتين ، وحين طرح السوال على وفيغان ، أجاب بدوره أنَّه قد عاد شخصاً عادياً يدين للمارشال بولاء غير مشروط ، وأن سنة المقدمة لا تسمح له بالتآمر . إتسجه التفكير إذ ذاك إلى أحد خرّيجي مدرسة • ليوتي ، اللامعين . وهو الحاكم العام ، أوغست نوغيس ، الذي كان لحكمه القدير الصارم فضل إيقاء والمغرب الأقصى ، ضمن حظيرة الولاء النموذجيّ . فقد عُرُف عنه أنّه قد تردُّ د طوال يومين قبل أن يعير نداء ١٨ حزيران ١٩٤٠ أذناً صماء ، ثم إنَّه يعترُ بأنَّ المانيَّا واحداً لم يجتر عتبة داره . ذلك كلَّه مكَّن ومورفي ٥ . عقب عشاء شهميَّ • من إثارة احتمال ممكن يبرز فيه في « أفريقيا ، الشماليّة جيش أميركيّ يبلغ نصف مليون رجل ليسير بها على طريق النصر . فانتفض و نوغيس ا وقال : و لا تفعلوا ! فلو حاولتم لتلقيَّتكم بكلِّ ما لديّ من قوى ناريَّة . لقد بات دخول ، فرنسا ، الحرب غير معقول بعد اليوم . . . ، تم هذه العبارة التي تبر ز بجلاء شكل الوطنيَّة التي كانت تفرض عليه تفكيره: و لو غدا و المغرب الأقصى ، ساحة قتال لَضاع على و فرنسا ، !

نفدت بذلك لاثحة الشخصيّات المكنّة ، وإذا بحادث غريب يُدخل عليها اسماً جليداً . هو اسم ه هنري هونوري جبرو ۽ . لقد تركنا و جيرو ۽ أسيراً في سهول ۽ كامبريزيس ۽ . إلا أنَّه ، في نيسان ١٩٤٢ . وقد بلغ الثالثة والستين . فرّ من قلعة « كونغشتاين » بواسطة حبل ذي عِقَـدَ والتحق ، بفرنسا ، غير المحتلة حيث لفي استقبالاً " فاتراً معتدلاً . لامه كثيرون لتدابير الثار التي سببها فراره للأسرى -وطلب منه ، لا فال ، أن يعود إلى الأسر بغية بهدئة سخط ، هتلر ، . تردُّد وجيرو » قليلاً . ثمَّ رفض العودة إلى النير . فيسُمح له بأن ينسحب إلى جوار أسرته في ضواحي وليون ، بعد ما تعهد وبالامتناع عن أي عمل قد يسيء إلى علاقاتنا مع الحكومة الألمانية أياً كانت الإساءة . وهكذا أمسى . على ما يبدو . جنوالاً قديمًا متقاعداً ينتظر أن تفرض قوَّة السلاح قرآرًا لا تكون له في تحقيقه أيَّه ضلع .

بيد أن موامرة ذات جرأة فريدة قد انعقدت حوله ، في أزمنة تحكّمت بها قوَّة بوليسيّة عاتية ظافرة . كان . جيرو ، قد عاش في و المغرب و أعجد ساعات حياته العسكريّة . فظنّت الحكومة الأميركيّة . أنَّها واجدة فيه ذاك القائد الذي يستطيع أن يومَّن لها انضمام ء أفريقيا الشماليَّة ؛ إذا أخفقت في إقناع «بيتان» و و فيغان ، . فعرض عليه القائم بالأعمال الأميركي في و فيشي . . باسم الرئيس و روزفلت . . وبواسطة نائبة القنصل في و ليون ، . التعاون على تنظيم عمل عسكري ضد وَ أَلَمَانِيا ۚ . فَوَضَعَ وَجَيْرُو ۚ لَذَلَكَ شُرُوطَتُهُ . فَإِذَا أَحَدُهَا لَا يُقَبِّلُ إِلَّا ، بأن يتولَّى بنفسه قيادة القوَّات الحليفة العليا حيثما تشترك بالقتال



الحنرال وجيرو ، (إلى اليمين) والأميرال ودارلان ، في مدينة و الجزائر،، في تشرين الثاني ١٩٤٢.

جيوش فرنسيَّة ۽ . كان على يقين من أن َّ العمل المنويِّ إنَّما سيجري في و فرنسا ، الأم ، وإذا به يتقمُّص من جديد شخصيَّة القائد الأعلى ، ويعمد إلى وضع مخطّط العمليّات يهدف إلى إرساء رأس جسر على الشاطيء المتوسَّطَيُّ ، يمتدُّ من د بور ــ فندر ، إلى د تولون ، ؛ وبدا له أنَّ ٢٥٠ طائرة مطاردة ، و٣ فرق أميركيَّة وتنخرط تحت القيادة الفرنسيَّة حال وصولها إلى البرَّ ، كافية لإنجازه .

كانت وأفريقيا ، الشماليَّة في نظر وجيرو ، قاعدة رأس الجسر الحلفية . وقبيل ، أن تتولي الأركان الأميركية تنظيم عمليّات النزول إلى البرِّ ، عير أنَّه أصر على أن توول إليه إمرة القوَّات الحليفة كُلُّهَا • بعد أن تمرُّ ٤٨ ساعة على نزول القافلة الأولى إلى البرُّ • . كان على متآمري مدينة و الجزائر ، ، الذين ألفوا في و جيرو ، ما يبعث الطمأنينة والأمل في ميوفم التحفظية والملكية ، أن يمهدوا الطريق لانضمام جيش وأفريقيا . لم يجرو أحد على الاتصال وبجوان » قائد القوَّات البرّية الْأُعلى ، لأنَّ الأَلمَان لم يسرَّحوه إلا بعد ما تعهد بعدم اللجوء إلى السكاح ضدَّهم ؛ بيد أنَّ الجنرال « ماست ، كان قائد فرقة مدينة والجزَّائر ، ، فجعل منه وجيرو ، ممثَّلاً له في و أفريقيا الشماليَّة ٤ . وراح و لوميغر – دوبرويل ، يبذل نشاطأ ملحوظاً متنقلًا بين مدينة ، الحزائر ، و ، ليون ، ، متوهما أنه رئيس وزارة لحكومة سرّيّة . إلاّ أنّه ، شأنه في ذلك شأن « جيرو ۽ ، لم يكن أدرى من قيادة أَلْحيش الألمانيّ العليا ، بالنيّات الانكليزيّة الأميركيّة !

كان من حق الحملة الأفريقية الشمالية ، على الصعيد السراتيجي ، ان تبطل جدوى موقعة « العلمين » . ذاك أن إمداد الحيش الثامن عن طريق و الكَّابِ ، الطويلة ، بدلاً من تسليط الوسائل الضروريَّة على والمغرب، بغية استعجال النصر والانقضاض بعنف على خطّ تراجع « رومل » ٠ لم يكن من المنطق وحصافة الرأي في شيء بالنسبة « لانكلترا ، و « أميركا ، المفتقرتين إلى السفن . بيد أنَّ التخوُّف الذي رافق نظرة الأميركيِّين إلى المغامرة الأفريقية كان آخذاً في الازدياد . ذلك أنَّ التوغَّل في ما وراء مضيق ، جبل طارق ، كان يشعرهم بأنهم يزجون برأسهم في حبل المشنقة . كانواً يخشون تدخلًا إسبانياً أكثر مماً يخشون مقاومة فرنسية. فقد يعتبر ، فرانكو ، عمليَّة النزول اعتداء غير مباشر ، فيبادر إلى إغلاق البحر المتوسيّط . ويبرز من «المغرب ، الإسبانيّ ، ليقطع في و فاس ، حبل السرَّة الواهي الذي يصل و المغرب الأقصى ، وبالجزَّاتُر ، . كان لا بد من إلحاح وتشرتشل ، لتمديد عملية النزول حيى مدينة

و الجزائر ، ، أما المحاولات التي بندلت لشمل ، تونس ، أيضاً في
 رمية الشبكة الأولى فقد أهملت .

من الحق أن نعر ف بضعف الوسائل الحليفة ، بل لقد كانت من الضعف بحيث وجبت إحاطتها بالمزيد من التكتم والتحفظ . كان المخططون قد قد روا القوة الضرورية المحتمة بـ ٢٥٠٠٠٠ رجل . ومع هذا فلن تُذكر البتة لمتآمري ، الجزائر ، قوة يقل عدد أفرادها عن نصف مليون! وفي الواقع لم يتوافر لهم غير ١٢٣٠٠٠ رجلوزعوا على فصائل ثلاث تحت إمرة الحرالات ، باتون ، (والدار البيضاء ») . وقد و « فريدندال ، (و وهران ،) و و رايدر ، (د مدينة الجزائر ،) . وقد دلت التجارب التي أجريت في « سكوتلندا ، وفي ، ايرلندا الشمالية ، على نقص في الحبرة لم يستطع معه ، أيز بهاور ، الذي كان يفتقر هو نقسه إلى الكثير منها ، إخفاء قلقه . كانت عملية الاختبار هذه سياسية ، سابقة لأوابها على الصعيد العسكري ، وإلا لوجب دعمها بالأمداد التي بُذلت ، لمونتغيري ،

بالأمداد التي بُدلت و لمونتغيري . .

آثر المسوولون قلب المسألة رأساً على عقب ، فبدلا من أن يُعتبر الانتصار في موقعة و العلمين ، أمراً تافها ، نُظر إليه على أنه ضروري لنجاح عملية النزول إلى البر ، فكتب و تشرتشل ، يقول : و من شأن ذلك النصر أن يبدك موقف الفرنسيين من عملية النزول في و أفريقيا الشمالية ، تبديلا جنريا ، . من هنا نشأ تنسيق العمليتين التاريخي ، فبات على و مونتغومري ، أن يتحرك في ٢٧ تشرين الأول ، فيما فبات على و مونتغومري ، أن يتحرك في ١٠ تشرين الثاني أن تحمل ترتب على حركة المد المواتية في ليل ٧ - ٨ تشرين الثاني أن تحمل الغزاة إلى والمغرب الأقصى ، و والجزائر ، . هذا ، وكان الأمل كبيراً بأن توقر الفسحة الممتدرة بين التاريخين فرصة كافية لإحراز نصر مبين في الصحراء .

#### 

فاق و مونتغومري ، بخداعه أرفع حيل و رومل و إطلاقاً . فقد أمر ببناء خط للأقابيب موجة إلى جنوب الجبهة ، لإيهام العدو بأن الصدمة البريطانية ستحدث في حَاشية منخفض و القطارة و ، فالديابات التي اكتشفها الألمان في تلك المنطقة كانت أشكالاً من المطاط مموهة ، بينما اتخدت الديابات الحقيقية المحتشدة في الشمال أشكال شاحنات عادية . وقد تم تمركز المشاة ليلاً . فكانوا يقضون ساعات النهار متراصين . في خنادق ضيقة ، تحت ضباب الذباب . وقد أمروا بألاً يأتوا حركة مهما كان السبب .

وأخيراً . غاصت شمس ٢٣ تشرين الأول وراء الأقنى . وحل الليل بارداً صافياً ، وتناول الرجال طعاماً ساخناً . ومن ثم تسلكوا بصمت نحو الحاشية الخارجية لحقل ألغام العدو . من خلال ثغر حقل الألغام الانكليزي . وفي الساعة ٢١٠٤٠ باشرت المدفعية عملها . إن هذا القصف الذي انصب على جبهة تبلغ ٣٨ ميلاً . بواسطة ١٠٢٠ فوهة نار . منها ٤٥٠ من عيار يفوق عيار ١٠٥ . لم يكن يضاهي عنفا قصف السحق في الحرب العالمية الأولى . ومع ذلك فسوف يبقى عالقاً في أذهان محاربي والعلمين وكربون للقوة والقصف .

في تمام منتصف الليل انطلق حاجز من الرجال متحرّك . راح يتقدّ م الرجال القديمة ، يتقدّ منافعية العدر شبه صامتة . لا بسبب نيران البطاريّات المضادّة ،

فحسب . بل خصوصاً بسبب الأمر الذي فرض عليها توفير ذخيرتها . ووراء الحاجز المتحرّك . أطبق المشاة على أعشاش الرشاشات الغارقة في حقول الألغام . والتي كانت تشكّل موقع المخافر الأماميّة . وعند جيليّي الفرقة ٥١ السكوتلنديّين سار النافخون في مزامير القراب في المقدّمة . فكانت تقاسيم هذه الآلات تتخلّل الانفجارات .

كان المشاة يتقد مون عبر حقول الألغام راضين بما يتكبدونه من خسائر ولكن كان من الضروري فتح منافذ أمام الفرق المصفحة . وقد أوكلت هذه المهمة لزمرة التقابين الأخصائيين . وكان المهندس الأفريقي الجنوبي و دوتوا و قد وضع لهم خصيصاً آلة تضرب الأرض كالمدقة ، في مقدمة دبابة من طراز و ماتيلدا و ، إلا أن الغبار الكئيف الذي كانت تثيره تلك العقرب قد أرغم مستعمليه على التخلي عنه ، وهكذا بقي إبطال الألغام حرفة يدوية . فخلال الليل بطوله ، وبينما كان المشأة يسيرون وراء الحاجز ، عمل النقابون دائبين . فكانوا يكتشفون الألغام ثم ينزعون فتائلها تحسسا باللمس .

عند الفجر لم تكن المهمة قد أنجزت بعد . فمن المنفذين اللذين جُهُزا خصيصاً لفرقني الفيلق العاشر المصفحتين ، كان منفذ واحد سالكاً نوعاً . فأهداف المشاة لم يم بلوغها إلا جزئياً . وفي الشمال كانت فرقتان فحسب من فرق الفيلق الـ ٣٠ الحمس قد اجتازتا حقل الألغام الرئيس ، وهما الفرقة الأوسرالية التاسعة والفرقة النيوزيلاندية الثانية . وفي المجنوب لم يسجل الفيلق ١٣ ، الذي كان يقوم بالنشاط الثانوي لتجميد احتياطات العدو . فير نتائج ضيلة ، وفي أقصى الجنوب بات اللواء الفرنسي ، الذي كان يهاجم أحد المرتفعات، عالقاً بالرمال اللزجة . فكان على المدفعية أن تقصف من جديد ، وتوجب استئناف أعمال فكان على المدفعية أن تقصف من جديد ، وتوجب استئناف أعمال الترتبة نبأ انطلاق المجوم من و كيتل و بمكالمة هاتفية ، وما هي إلا تبلغ نبأ انطلاق المجوم من و كيتل و بمكالمة هاتفية ، وما هي إلا ساعات حتى كان و هتلر و يطلب منه شخصياً أن يعود إلى مقر قيادته ، فاسم و شتومي و كان على لائحة المفقودين ، ولم يكن عنف الهجوم ليترك فاسم و شتومي و كان على لائحة المفقودين ، ولم يكن عنف الهجوم ليترك عالم المنافق في أن الانكليز كانوا يبذلون جهدهم الأكبر .

في اليوم التالي . ٢٥ تشرين الأوّل ، عاد و رومل ، بطائرته الحاصة نحو و أفريقيا ، وإبّان توقفه في و روما ، نقل إليه الجنرال و فون رينتيلين ، الملحق العسكري الألماني، أنباء ملأته خيبة وحنقا . فحظ الجيش الأفريقي المصفح من الوقود لم يترك لكلّ دبّابة إلاّ مجالاً في العمل على نطاق ٢٠٠ كلم فحسب ؛ وإذ قام المارشال بتعنيف ورينتيلين ، أجابه هذا ، بشيء من الوقاحة ، بأنّه عائد لتوه من إجازة نقاهة ، وبأنّ التموين كان رهناً بجماعة و الماكاروني ، !

بطاريكة بريطانيك تعصف في والعلمين . .





مدفع بريطاني مضاد كلد بابات يعصف في و العلمين ٤، فيما راح أحد الجنود يسعف جريماً .

عندما هبط ورومل ، في ودرنة ، كانت جثة وشنوي ، قد حُملت إليها . كان وشنوي ، قد ذهب نحو خط النار برفقة كولونيل واحد هو وبوختنغ ، لا تواكبه أية شاحنة . وبالقرب من المرتفع ٢٨ . الذي يسميه الانكليز والكلية ، تسلّطت على الألمان نيران الرشاشات فقد ل وبوختنغ ، في الحال برصاصة في رأسه . وأما وشنوي ، الذي كان بديناً يشكو من ارتفاع الضغط ، فقد حاول أن يتخد من هيكل السيّارة درعاً له ، إلا أن نوبة قلبية أرضمته على الراخي والوقوع ، ولم يلاحظ السائق ذلك . وقد استمراً البحث عن جثته يومين عبر عليها بعدهما .

إن موقع والعلمين ، الذي سيطرت عليه ٨ فرق مشاة ، منها ٢ إيطالية ، كان ما يزال سليماً . إلا أنه كان على الفرق الست الآلية أو المصفحة (٣ ألمانية و٣ إيطالية) أن تشن هجمات معاكسة متوالية . وكان لدى الانكليز دفاع مضاد للدبّابات قوي للغاية : فغي عشية ٢٥ لم يبق لدى الفرقة المصفحة الألمانية الـ ١٥ غير ٣١ دبّابة صالحة من مجموع اللببّابات الـ ١١٩ التي كانت لديها في الصباح . وقد كان و رومل ، عالماً بما يجدر القيام به ، ألا وهو الإفلات . كان من الفروري الفرار من وجه تلك المدفعية الساحقة التي تطلق نحواً من ٥٠٠ قديفة مقابل واحدة ، والعود إلى الحرب السريعة التي تمكن من تعويض الضعف بالمهارة . إلا أن جفاف الوقود قد بلغ أشده ، حتى إن الوحدات الميكانيكية لا تكاد تقوم بالتحركات التكتيكية المضرورية . ولكان ينتظر بفارغ الصبر وصول ناقلة البترول و بروزيربينا ، التي تحمل وكان ينتظر بفارغ الصبر وصول ناقلة البترول و بروزيربينا ، التي تحمل وكان ينتظر من الوقود ، ولكنها أغرقت عقب وصولها إلى وطبرق ، و

أماً الدولويزيانو عد التي أرسلت بدلاً منها . فقد لقيت المصير عينه . وكان على وروسل ه. والحالة هذه،أن يرضخ لمشيئة ومونتغومري... فيقبل معركة الفناء .

هذا . وكان الهجوم الانكليزي يعيش مرحلة متأزّمة ! ففي ٢٦ . نام و مونني ، (مونتغومري) في الساعة العاشرة كعادته . ولكن تقارير النهار الأخيرة كانت محيّبة للرجة أن رئيس أركانه . السير و فرنسيس دي غينغاند ، أخذ على عاتقه أن يدعو إلى مركز القيادة المتجول الحرالين وليس، قائد الفيلق ٣٠ . و و لومسدن ، قائد الفيلق ٣١ . فوصلا في الساعة ٣٠٣٠ مرهمة ين . كان و مونتغومري ، غاضياً لأنه قد أوقظ من غفوته . فاستقبلهما استقبال الكلاب . وأمر بأن يستأنف المجوم كما انطلق في الليلة السابقة . حتى يتم إفناء العدو إفناء كاملاً .

عند بزوع شمس اليوم التالي عاد و مونتغومري ، عن قراره ، وقرَّر أن يقوم عمليته ، فلسوف بركزَّ الفيلق ١٣ في وضع دفاعي ، وأما الفرقة المصفحة التي كانت ملحقة به فستنطلق صُعُداً نحو الشمال لتلتحق بالفيلق العاشر ، وسيجري سحب الفرقة النيوزيلاندية الثانية من الجبهة لإعادة تجهيز كتلة صدام . كانت هذه التجمعات تتطلب أياماً عديدة ، وقد انتاب الجيش الثامن من جرّاء تباطؤ المعركة شعور بأن الهجوم قد باء بالإخفاق .

وبعيداً عن هذه المعركة كان هذا الشعور أكثر رسوحاً ، فقد استشاط « تشرتشل » غيظاً وقال : «ألن فتمكن أبداً من العثور على جنرال قادر على كسب معركة ؟ » وحرَّر برقية طلب فيها من «ألكسندر » استبدال « مونتغومري » . إلا أن « بروك » تمكن من الحصول على مهلة لصديقه .

كان الهجوم الجديد في ٢ تشرين الثاني عملية أكثر تنسيقاً وأدق توقيتاً من هجوم ٢٤ تشرين الأول . فالانقضاض الرئيس سوف يقوم به لواءان متساندان ، على جبهة طولها ٤ كلم فحسب ، وقد حُد د عمق تقد م المشاة بـ ٦ كلم . ولسوف يرافق المشاة لواء مصفح ، ويتجاوزهم لواء آخر لاحتلال هضبة تنطلق منها الفرق المصفحة الأولى والسابعة والعاشرة لاستغلال الثغرة . ولسوف تُحد د التنقلات والعمليات بدقة متناهية . إنه باليه عسكري بطيء ، وتدريب في حقل المناورات ، جهزهما ه برنارد مونتغومري ه !

كان ليل ٢١ تشرين الثاني جليدياً ، فاصطكت أوصال الرجال برداً . وقد حُدَّدت الساعة ١،٠٥ موعداً للعمليَّة الحاسمة . ويعد ما رفض الشاة النيوزيلانديّين الذين نزفوا دماءهم كثيراً . على حداً قوله ، استعاض ، مونتغومري ، عنهم اللواء الانكليزي ١٥١ وجنود ه من و نور ثامبرلاند ، ، واللواء ١٥٢ وجنود ه من السكوتلانديتين . وأمَّا غبار المسيرة التي قطعت ٧ أميال فقد حوّل المشاة إلى أشباح . وفي الظلمة كانت قاعدة الانطلاق تبدو وكأنها محطة قطار. بسب المصابيح الحضراء والحمراء التي ملأت جنبات الممرَّات في حقول الألغام . وإنطلق قصف المدفعيّة بعنّف مماثل للذي اتّسم به في ٢٤ تشرين الأوّل -يرافقه قصف جوي أضرم في موخرات العدو فيراناً جاعة . وعلى الرغم من دقة التوقيت . لم يجد التقدُّم سبيلاً للتقيُّد به . ثمَّ إنَّ اللواء المصفِّ التاسع لم يتمكّن من مجاوزة المشاة إلا في الساعة ٦٠١٥ . ساعة بدأت مقاطّع الأعمدة الكهربائيّة تلوح من خلال أشعّة الفجر الأولى . وأمّا قائده . البريغادير ، كولينز ، ققد أوضح لـ ، فريبرغ ، أنَّه يجب توقُّع خسارة تبلغ ٥٠ بالمئة في سبيل الاستيلاء عَلَى الهضبة . وَأَجَابِ • فريبزغ يقول : و لقد أبديت أمام و مونتي ، الملاحظة نفسها . فأجاب بأنَّه مستعد ً لقبول ١٠٠ بالماثة مَن الحسَائر ، .

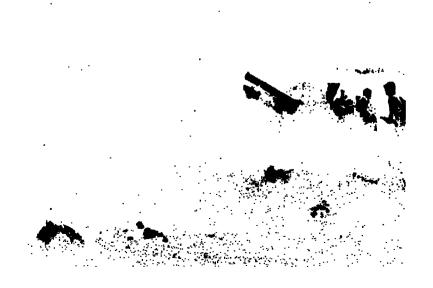

بقي القتال عاصفاً طوال النهار . وهبت رياح رملية حجبت الروية على أبعد من ٣٠ ياردة . وتمكنت هجمات الفرقة المصفحة الألمانية ٢١ العمياء من اكتشاف التقدّم الانكليزيّ . وفي المساء لم يبقّ لدى اللواء ٩ غير ١٩ دبّابة من دبّاباته الـ ٩٤ . وكان قسم من تلك الهضبة ما يزال في أيدي الألمان .

ولكن و رومل عبات منهوك القوى . لم يبق لديه غير ٣٧ دبابة لمجاببة انقضاض ٣ فرق مصفحة انكليزية . وخلال الراحة النسبية الي نعم بها في الأيام السابقة . كان قد حضر تراجعاً من نحو ١٠٠ كلم الم موقع و فوقا ه الذي كان . كخطوط و العلمين ع . مستنداً إلى منخفض و القطارة ع . وقد رأى أن الوقت قد حان لإصدار أمر بالإفلات . وفي غمرة الهجمات التي قامت بها الطائرات المقاتلة القاذفة التي كانت تنقض على سيارته كالبئزان ، قصد مركز إرساله الموجود بالقرب من وسيدي عمر ع لكي يصدر أوامره . كان يعترم جعل بالقراص غير الآلية تراجع أثناء الليل ، وكان على العناصر الآلية أن العناصر الآلية أن تما ستاراً محاولة اكتساب ٢٤ ساعة من الوقت قبل أن تراجع هي الأخرى .

كانت انساعه ١٢٠٢٠ . وي وسيدي عمر ، وصلت رساله من الفوهرر . رداً على صيحة الاستفائة التي أطلقها و رومل ، في الأمس . وفيها ينهى وهتلر ، عن أي تحرّك إلى الوراء ، قال : و ليست هذه هي المرة الأولى في التاريخ تنتصر فيها إرادة ثابتة على الكتائب الضخمة . لا تترك أمام جندك إلا خياراً وحيداً : النصر أو الموت . ،

لم تكن الصحراء ذات قيمة . فـ ٥٠ كلم أو ٥٠٠ كلم لا مغزى لها البنة عسكريناً . وها إن ما رومل ، الآن قد قلب أوضاع الحرب بهربه

قال له مقرّبوه عنه ، مصييين أو مخطئين ، إنّه أنقذ بواسطته الجيشَ الألمانيّ . إذا يجب على الجيش الألمانيّ ألا يتراجع خطوة واحدة ، سواء كان يحارب في الرمال أو فوق الثلوج !

لم يتوان و رومل ، عن الطاعة ، فلم يصدر أوامر التراجع . وتوارى ليل ٣ - ، في هدوه نسبي ، ولكن ، عند طلوع النهار ، عاد الهجوم لليل ٣ - ، فألقى الانكليز في المركة قواهم كافة ، مجازفين بالكل في سبيل الكل .

وتداعت أركان الإيطاليين في كلّ مكان ؛ في الجنوب تشتت فيلقهم الد ٢١ أمام الفيلق البريطاني ١٣ ؛ وفي الوسط راحت فرقة وآربيتي ، المصفحة ، وهي رفيقة الفيلق الأفريقي القديمة ، تقاوم بطولة ، ولكن دباباتها من طراز ول ، و ه م ، التي كانت خصما هزيلا في وجه و غرانت ، و ه شيرمان ، قد دُمرت واحدة واحدة ، وكذلك فرقة وليتوريو ، فقد أبيدت بدورها ، وتلاشت فرقة و تربستي ، التي كانت تحمي جانب الفيلق الأفريقي الأيمن ، فبات الإيطاليون ، من ثم ، لا يشكلون قوة عسكرية شرعية . أما الذين حصلوا منهم على سيارات فقد ولنوا الأدبار ، وأما من تبقى منهم فقد استسلموا بعد نفاد الزاد والماء .

لم ينجُ الألمان من المصير البائس. فقد استولى جنود الفرقة السكوتلندية على مقر الفرقة المصفحة ١٥ العام ، وزينوا صدورهم بمثات الصلبان الحديدية التي عثروا عليها في أحد الصناديق. وبعد ما زحفت الفرقة الأوسترالية ، والفرقة المصفحة الأولى ، على أشلاء فرقة و ترييسي ، وصلتا إلى الساحل ، وعمدتا إلى تطويق بقايا الفرقة الألمانية ١٦٤. وقد



الدبَّابات البريطانيَّة تسعى في أثر العدوُّ في مجاهل الصحراء .

من وجه التفوُق المعادي وبتراجعه حتى و سدرة طرابلس و الآأن المعركة اعتبارات العنفوان كانت تسيطر على عقل و هتلر و كانت المعركة تتعشر أمام و ستالينغراد و و وات العالم يتعجب إزاء العجز الذي يبديه الألمان في إخضاع المدافعين عن تلك المدينة التي دخلوا إليها منذ أسابيع طويلة وفضلاً عن الشعور بتعشر النصر في خاتمة مطافه وكان لتراجع منتصر وطبرق وأن يحدث تأثيراً معنوياً مفجعاً وأبتى وهتلر و أن يرضخ لهذا الواقع ، وكانت أفكاره وأحاديثه تشده دوماً وأبداً إلى سابقة شتاء ١٩٤٠ - إلى والموقع الشتوي و ، الذي

أسر قائد الفيلق الأفريقي . الفارس و فون ثوما ، فيما كان يحاول إجلاء هذه البقايا . وأما رئيس أركانه العامة ، الكولونيل و بايرلاين ، . فقد تمكن من الفرار ، ولحق و برومل ، في مركز قيادته . وكانت المعركة ناشبة من حولهما وسط عواصف الرمل التي كانت تثيرها القنايل والقذائف . وأما و رومل ، الساخط فكان قد انتهى لتوه من مناقشة حامية مع المارشال وكيسلونغ ، الذي هرع للاستطلاع ، فلام و رومل ، ويسمة لوماً عنيفاً لكونه قد غذى و هتلر ، بالسراب ؛ فما كان من وكيسلونغ ، الذي أجاب باللهجة نفسها ، إلا أن نصح و رومل ،

بألا يعمل بأمر و هتلر ، الذي ينهى عن أي تراجع . فوقف و رومل ، من النصيحة حذراً . إلا أن الأنباء التي وصلته جعلته يصمم ، فأمر و بايرلاين ، بتسلم قيادة الفيلق الأفريقي الذي تدنّت عدّته إلى ١٢ دبّابة . وبالانسحاب كيفما اتّفق نحو و فوقا ، . وأردف قائلاً : وسوف أمثل أمام المحكمة العسكرية ، ولكن نظراً للظروف الراهنة أرى أن من واجبي العصيان . . . ،

ولكن و رومل ، نجا من المحكمة العسكرية ، وقد برهن وكيسلونغ ، على أنه قد أخلص له النصح . فعلى أثر هبوطه في و إيطاليا ، النصل هاتفياً بالفوهر ر يعلمه بأن الدفاع والصمود يعنيان إفناء الجيش الأقريقي المصفح إفناء تاماً ، ولم تنقض ساعات حيى وردت برقية جديدة من الفوهر و تطلق و لرومل ، حرية التصرف كاملة .

كانت المطاردة التي قام بها و مونتفومري و شديدة الفتور . فقد تقفي أثر و رومل و من بعيد و غير آبه للجرالات الذين طلبوا إليه أن يحث خطاه و ولسوف يوضح فيما بعد أن السيول العرمة هي التي أفقدت خصمه وأنه كان بإمكانه أن يأسره لو أن الشمس كانت انكليزية إو في الواقع كان نفوذ و رومل و يحمي تراجعه أكثر من الآليات الجهنمية التي خلفها وراءه و وقي و مونتفومري و يردد أنه لن يفعل كالآخرين أي مثل و أوكونور و و و ريتشي و اللذين كر العدو عليهما باستدارة مباغتة فأعادهما إلى نقطة انطلاقهما ورفض أن يستسلم لسهولة الصحراء و فيقي و استثماره النصر كما في المعركة و ذلك الضابط المنظام المترن .

النظامي المترز و المحور و المتحر المتا النظامي المترز و المحور و المتحر المتا المتحدد و المتحرو و المتحرو و المتحدد ا

٢٥،٠٠٠ قتيل وجريح . و ٣٠،٠٠٠ أسير . منهم ١٠٠٧٤ ألمانياً . وأبرق و ألكسندر ، إلى و تشرتشل ، يقول : و فلتقرع الأجراس ! ، وفي غمرة تلك الصبيحة من شهر تشرين الثاني واحت أجراس و لندن ، ، التي بقيت ثابتة فوق أبراجها ، صامتة منذ ١٩٤٠ . لا يُتوقع منها إلا إعلان ساعة الغزو ، واحت أجراس و لندن ، تلك تقرع ابتهاجاً و بالعلمين ، في وحدة متجانسة الألحان !

#### غـزو 'أفريقيا الشمَاليَّة" المضطرب

ما إن وصل الجنرال و هنري هونوري جبرو » إلى و جبل طارق ، حتى اقتيد إلى السرداب الذي أقام فيه و أيز بهاور ، مكتبه ، فإذا بالأميركي يلقى أمامه رجلاً يربو طوله على ستة أقدام ، عسكرياً من رأسه إلى أخمص قلميه بالرغم من الثوب الملذي الذي كان يرتديه . كان وجيرو ، قد ركب البحر في الساعة الواحدة من صباح اليوم السابق ، في عرض و لافندو ، وكان اليم من الهياج بحيث سقط إلى الماء أثناء عبوره من زورقه إلى سطح الغواصة . أما الغواصة وسيراف ، فكانت من قطع البحرية البريطانية ، ولكنها متنحت الجنسية الأميركية تلية لإحدى متطلبات الجنرال الفرنسي ، فوضعت تحت إمرة الكابن و جيرولد رايت ، أحد ضباط البحرية الأميركية ، وبعد رحلة استفرقت ٣٦ ساعة ، نقل وجيرو ، إلى متن طائرة جومائية من طراز



لم يكن ثُمَة عجال للمداورات الجانبية في « العلمين » ، فكان لزاماً على الحلفاء أن يهاجموا مواقع الأعداء جبهياً .

معركة والعلمين به.



أسرى إيطاليتون بعد موقعة « العلمين » .

كاتالينا ، حطت به في ، جبل طارق ، في الساعة ١٥ من ٧ تشرين
 الثاني . ولم يمض وقت طويل حيى انفجر سوء التفاهم . . .

الثاني . ولم يمض وقت طويل حي انفجر سوه التفاهم . . .

إد عي ه جيرو ، دائما أن الرئيس و روزفلت ، قبل بأن تُسند إليه قيادة القوآت الحليفة العليا . وقد لا يكون في ذلك على خطا تام . كما قد يكون و روزفلت ، في حرصه على تأمين إسهام قيل له إنّه ضروري . قد تساهل فقطع وعدا طائشاً بذلك . فمما لا شك فيه . على الأقل . أن و مورفي ، كان قد دعم مطلب الجرال الفرنسي خلال حديث جرى بينه وبين و أيز مهاور ، في و لندن ، و إلا أن و أيك ، اللّبق تجنب العقبة إذ ذلك ، مد عيا أن مسألة القيادة لم تكن ملحة . وتحاشى و مورفي ، إطلاع و جيرو ، على أن وضعه الرسمي لم يكن قد وتحد و بعد . دخل و جيرو ، مكتب و أيز مهاور ، دخول رئيس على مرووس . معلناً بلهجة مسرحية : و الجرال و جيرو ، مستمد لتسليم قيادته ! » .

يا للاد عاء الأحمق الأخرق ! فعملية النزول إلى البر تبدأ في غضون ساعات . وليس في القوات البحرية والجوية والبرية المقربة من شواطيء و الحزائر ، و و المغرب ، فرنسي واحد ؛ هذا مع العلم بأن وجيرو ، كان يجهل كل شيء عن تنظيم الجيش المختلط الذي يطالب بإدارته . كما يجهل كل شيء عن منطقه وأساليبه . لم تكن لديه فكرة واضحة عن ، أميركا ، . وكان يشعر إزاء الانكليز بذاك النفور العنيف

الاستيلاء على دبابة ألمانية وأسر دبابيها بعد موقعة والعلمين . .



الذي أورثته حوادث ١٩٤٠ . ومع أن ِّفراره قد اعتبُر بطولة رياضيــة . إلاَّ أَنَّ مَاضِيهُ ، خلال الحربُ العالميَّة الثانية ، هو ماضي جنرال قد هُرُم في اليوم الثاني لبدء العدوان وأسر في اليوم السابِع منهُ . فتصلُّبه ، والحالة هذه ، في المطالبة بدور لم يُسند إلى مواطنه ﴿ فوش ﴾ ، في الحرب العالميَّة الأولى ، إلاَّ بعد أربع سنوات من قتال لم يفقد فيه الجيش الفرنسيُّ البتَّة شرفُّ اعتباره أفضل دروع الحلف،إنهوإلاَّ تصلُّبُساذجِمغرور ۗ. وم هذا كلَّه كاد وجيرو ، يكسب الجولة ! ذاك أنَّه ، حين حبُّ في نصف الليل ، معلناً موقفه بشكل قرار نهائيٌّ قائلاً : ﴿ إِذَّا فسيلتزم وجيرو ، موقف المتفرج ، خلف محدّثيه في ذهول مطبق ، فاقترح إذ ذاك مستشارا وأيز بهاور ، السياسيّان أن تسند إليه القيادة الاسمية ، بيد أن وأيز بهاور ، رفض اعتماد هذا الحل اللقيط . وأعلِن أن الحملة ، إذا أصر ﴿ جيرو ﴾ على مطلبه ، ستستمر كما لو أنَّ الجنرال وجيرو ٤ لم يوجد قط . وما لبثت لجنة روَّساء الأركان أنَّ أبرقت من « واشنطن » معلنة موافقتها وتأييدها ، وأردفت البرقيّة تقول : ه نأسف لأمر واحد فحسب ، هو أن تكون قد اضطررت إلى إضاعة هذا ـ المقدار من وقتك ، وفي مثل هذا الظرف . . ، إنَّه ، والحقَّ يقال ، لظرف مثير ! كان و أيزنهاور ، في الليلة السابقة قد شهد من و جبل طارق ، مرور القوافل الميمَّمة شطر ﴿ الجزائر ، ، ناقلة من ﴿ بريطانيا العظمى » و د ايرلندا آلشماليــّة ، ٤٩٠٠٠٠ جنديّ أميركيّ ، و ٠٠٠ ٢٣٠ جنديّ بريطانيّ ، لتترلهم في « وهران »، و « أرزيو »، و «كاستيغليوني » ، و ٥ سيدي فروخ ٥ ، وفي مدينة ٥ الجزائر ٥ نفسها ، وفي رأس «ماتيفو ٣ . هذا، فيما كانت قوافل آخرى تقل من و آميركا ، مباشرة ٢٥٠٠٠ ٣٥ جنديّ القيام بغزو والمغرب ، عن طريق «آسفي ، ، و ِ و فضالة » . و و الفنيطرة ، . كان مقرّ قبادة و جبل طارق ، يعلم أنَّ العمليّـات الحزائريَّة قد بدأت في الساعة ٢٣ وفقاً للبرنامج المرسوم ، أمَّا في ما يتعلُّق ( بالمغرب ، فكان الاضطراب سائداً : فحاجز الرمال والصَّخور في الشواطىء المغربية لم يكن ليُعبر إلا في أوضاع جوّية مميّازة ٍ. والمعلومات التي تنقلها الغراصات تعلن عن حركة جزر تبلغ ١٥ قدماً. فكتر

القوضى المرتقب حصوفاً تثير الحوف. العميرال و هيويت و ، سيت اعتدل البحر في مطلع ليل ٧ ، فقرّر الأميرال و هيويت و ، سيت عمليات الإنزال الكبير ، أن يجازف فيتقيد بالبرنامج . كان الهدف الرئيس هو بلدة و فضالة و التي سينزل على شواطئها ١٩٠٨٧٠ رجلا . وصلت لل بعد ميلين من الشاطىء ١٢ سفينة نقل تحميها ٤ مدمرات. وفي تمام الساعة ٤٤،٥ من صباح ٨ تشرين الثاني انفصلت عنها السفن المسطحة واتبجهت في الظلمة الدامسة نحو القطاعات الستة التي وزّع الزول بينها. واتبجهت في الظلمة الدامسة نحو القطاعات الستة التي على ساحل مجهول ، كان الضباط والرجال المشتركون بهذا النزول الليلي على ساحل مجهول ، كان الضباط والرجال المشتركون بهذا النزول الليلي على ساحل مجهول ، في أكثريتهم الساحقة ، بحارة وجنوداً ، من الأفواج المجندة حديثاً . وكان الكثيرون منهم يتنشقون هواء البحر المرق الأولى . وما أزفت الساحة ١٠٥ حتي نزل مشاة الفرقة الأميركية الثالثة إلى اليابسة . الساحة ١٥٠ حتي نزل مشاة الفرقة الأميركية الثالثة إلى اليابسة . الساحة مان من من متحطم الأمواج .

« أيك » باستدعاء القوافِل وجمعها في مرفإ « جبل طّارق » بانتظار

تحسّن الطقس ، ولكن ّ العمليّة كانت تتناول ٢٠٤ سفن . وكانت

كان كلّ شيء نائماً على اليابسة ، فلم يلحظ أحد من الناس اقتراب الأساطيل الفخمة ، كما أنَّ أحداً لم يلحظ بروز الجيش وتدفيقه . وكذلك لم يسمع أحد دوي الاشتباك القصير الذي دار في البحر حين حاول قارب الصيد المسلح و فيكتوريا ، أن يهمز المدمرة وهوغان ، وقد أرادت أن تتحقيق من هويته ، فقصفته بوابل من

قنابلها . كان يحمى و فضالة ، بطاريّة المرفل . وبطاريّة وجسر بلوندان ، الموّلّفة من أربع قطع حديثة من عيار ١٣٨ مم ، إلاّ أنّها لزمت الصمت لأنّها كانت صمّاء . كان كلّ شيء نائماً .

ما كان بالإمكان أن تمر التحركات الكبيرة ، التي عركت الأمواج مند خمسة عشر يوماً ، غير ملحوظة تماماً ، فقد علم بها « المحور » وأنبت بها « فرنسا » وفيشي » نفسها في سجنها . ولكن الغريب في الأمر هو أن أحداً لم يفكر بأن « أفريقيا الشمائية الفرنسية » هي الهدف المقصود . فكر البعض بنزول في « دكار » ، وفكر العدد الأكبر بعملية متوسطية صرفة كتموين « مالطة » ، أو النزول في موخرات بعملية متوسطية صرفة كتموين الماطة » ، أو النزول في موخرات « مرومل » . أو ، في أسول الاحتمالات ، محاولة اجتياح و صقلية » أو سردينيا » . ولذا فقد اتخذت القيادة الألمانية الإيطالية المشتركة وسردينيا » . ولذا فقد اتخذت القيادة الألمانية الإيطالية المشتركة الاحتياطات العادية ، فحشدت قواتها حول محنق « المتوسط «الأوسط أما « أفريقيا » الفرنسية فكانت راتعة في طمأنينة تامة ، في ما خلاحفنة من المتآمرين . لقد كانت نائمة .

أما في و المغرب ، فبعد ما تهرّب و نوغيس ، اجتذب أحد عملاء و مورفي ، نائب القنصل الزائف و كينغ ، جبرال و وفيك الفي و إميل ماري بيتوار ، بيد أن السرية المطبقة لم تسمع بترويد و بيتوار ، بأقل إشارة إلى النيات الأميركية . ونظراً لما اتصفت به العلاقات مع متآمري و الجزائر ، من ضعف و وهن ، لم يخطر و بيتوار ، بالنزول إلا عند انتصاف ليل ٧ تشرين الثاني ، فبادر إذ ذاك إلى و الرباط ، . فأيقظ و نوغيس ، وألح عليه بأن يعلن تأييده للحلفاء . وهكذا حال احترامه التسلسل الرئاسي ، وافتقاره إلى الحبرة في شوون التآمر ، دون تثبته من شخصية الحاكم العام وموقفه . إتصل و نوغيس ، بالأميرال و ميشليه ، قائد البحرية ، فنفي هذا أن يكون و نوغيس ، والعنائر ، فاعم العام المعام المعام المعام المعام وموقفه . إتصل و نوغيس ، بالأميرال و ميشليه ، قائد البحرية ، فنفي هذا أن يكون و نوغيس ، بالأميرال و ميشليه ، قائد البحرية ، فنفي هذا أن يكون الانكليز ، فما كان من و نوغيس ، إلا أن تشبث بسلطته ، وأمر بإيقاف و بيتوار ، !

كان البارود أثناء ذلك قد تكلّم ، ففي و فضالة ، أطلقت بطارية و جسر بلوندان ، نيران مدفعيتها قبل السادسة بدقائق وهي تجهل هوية السفن التي تتبعه نحوها . أفلح الأميركيون في نزولهم إلى والقنيطرة ، و حسني ه ، ولكن قتالا نشب حالما استعاد الفرنسيون وعيهم . وأمام و الدار البيضاء ، أسقطت مدفعية السفن المضادة العلائرات مطاردة فرنسية حاولت أن تعترض طريق طائرة أميركية ، ثم ن في الساعة ١ و٧٠

في ٨ تشرين الثاني بدأت عمليات الإنزال في مرفإ « فضالة » المغربيّ الصغير ، بحماية أربع مدمّرات . وقد تمّ إنزال ١٩،٨٧٠ رجلاً .



أطلقت السفينة هجان بار ، المجمدة في المرفل نارها على البارجة ومساتشوستس ، فبدأت بذلك المعركة الفرنسية – الأميركية من أجل «المغرب».

وعلى هذا الغرار جرت الأمور في معركة و وهران ، : تمالك الفرنسيّون نفوسهم بعد الوهلة الأولى ، فعمدوا إلى المقاومة ، وهكذا أغرقت بطاريّات الساحل المدمّرتين ، هارتلورد ، و والني ، البريطانيّتين ، وقد كانتا تقلاّن مشاة أميركيّين، أثناء محاولتهما الدخول إلى مرفإ ، وهران ، . فلقي ٢٠٠ من الجنود حتفهم .

كانت مدينة و الجزائر ، هي المكان الأوحد الذي نظم فيه تعاون فعال بين السلطات الأميركية والمقاومة الفرنسية . كان الجرال ، كلارك ، معاون و أيز ماور ، قد انتقل في الغواصة «سيراف ، في ٢٣ تشرين الأول ، حي الساحل الجزائري حيث اجتمع بالجرال هماست ، في دارة أحد المستوطنين ، المدعو « تيسيبه » . فقل الفرنسي طائفة من المعلومات ، إلا أن الأميركي ، الملتز م بأوامر صارمة ، لم يتمكن من أن يبادله ثقة بثقة فيطلعه على موعد النزول ، ولم يسمح « لمورفي » إلا في لا تشرين الثاني بأن يكشف النقاب عن الحقيقة ويعلن أن ليل ٦-٧ هو الليل الموعود . صعنى و ماست ، واحتج على قلمة الثقة التي يفضحها مثل هذا الإخطار المتأخر ، وأشار إلى أن ضيق الوقت لا يسمح له البتة بوضع خطة فعالة مجدية ، فلم يستطع « مورفي » إلا أن يشيل بكتفيه معبراً عن عجزه . كان على المتآمرين أن ينصاعوا للأمر الواقع . فينجزوا ما اتشق عليه من احتلال مركز البريد الرئيس . وأهم المراكز بكناء ، ومطار « البيت الأبيض » الذي كان « مورفي » يأمل الإدارية ، ومطار « البيت الأبيض » الذي كان « مورفي » يأمل أن يبرز عليه « جيرو » بروز إله .

أخلدت السلطات المدنية والعسكرية . مساء ٧ تشرين الثاني . الما النوم . كعادتها في كلّ مساء ؛ وكان الجنرال وجوان ، أحد أولئك النيام . ولكنه ما عتم أن أوقظ في دارة و الزيتون ، حيث خلف و فيفان ، . وظهر أمام و مورفي ، في لباس فومه الزهري ، ليتلقني بمل عدره نبأ النزول ! وإذ طلب منه أن يتخذ له موقفاً ترد د ، ثم أعلن أنه ما كان ليرجيء قراره لحظة لو أن الأمر يعود إليه وحده . قال : و ولكن و دارلان ، في مدينة و الجزائر ، كما تعلمون ، وهو رئيسي ، وإليه يعود حتى اتتخاذ أي قرار ، و دارلان ، في و الجزائر ، ؟ كلا ، لم يكن و لمورفي ، أي علم بذلك ! وهكذا تسلل إلى سوء التفاهم الفرنسي — يكن و لمورفي ، أي علم بذلك ! وهكذا تسلل إلى سوء التفاهم الفرنسي — الأميركي عنصر جديد ، غريب ، فاجع .

في الطريق إلى « أفريقيا الشمالية » : الحاملة « رانجر » تطلق إحدى مطارداتها .





إذا أتيتم ٠٠٠٠٠٠ فسأنتح لكم ذراعيّ . . . ، و بعد ذهاب و ليهي ، حاول و دارلان، جهده آلإبقاء على صلته و بمورني ، ، فأبلغه . بوساطة الأميرال وفينار ، أمين والجزائر ، العام ، أن عودة و لافال ، إلى الحكم تبقيه هو على رأس القوَّات المسلَّحة ، ولا تعدَّل في شيء تلك السلطة العليا التي يتمتّع بها في ٥ أفريقيا ، . وكان هناك وسيط آخر هو نجل الأميرال عينه ، قائد السفينة ، ألان دارلان ، ، فشرح ه لمورِفي ٥ موقف أبيه ، قال : ٥ على أبي أن يداري شعور المحتلين . بيد أنَّه يسعى إلى إشراك الجنود الفرنسيِّين والسفن الفرنسيَّة في خطَّطات الحلفاء المتعلَّقة و بأفريقيا ، ، وحتى المتعلَّقة و بفرنسا ، عند الاقتضاء ، . فأبلغ « مورفي » « رَوزفلت » الأمر ، وأطلع « رَوزفلت » « تشرتشل » عليه ، وهكذا تفسر العبارة المدهشة التي أسر بها هذا الأخير إلى « أيز بهاور » لدى رحبله لتنفيذ الحملة الأفريقية الشمالية : « بالغاً ما بلغ مقي ، لدارلان ، . فأنا على استعداد لأن أزحف أمامه على بطبي مَسَافَة مَيْل كامل . من أجل أن يأتينا بالسفن الفرنسية الرآسية في

سفينة نقل أميركية في خليج « بوجي » ( العين الكبيرة ) ، وقد اندلعت فيها النيران الر غارة جويلًا فرنسيلًا .

و تولون و . . . و ومهما يكن من أمر فسد وردت من الرئيس الأمير -بتاريخ ١٧ تشرين الأوَّل . برقيَّة تخوَّل ، مورني ، حقَّ التفاوض الأميرال و دارلان و والاتفاق معه وعلى أية صيغة من شأنها أن ت عمليَّة الترول ، . وهكذا فإنَّ فكرة استخدام الأميرال كانت قد و من غير شكٍّ في المخطِّط الأميركيّ على أنَّ دهشة و مورفي ٤ لم تكن قطَّ مصطنعَة ، إذ لم يكن له بوجود و دارلان ، في مدينة و الجزائر ، , ذاك أن حياة ٢٠ دَّارُلانَ ، كَانْتَ قد تَمرُّضَتَ لَحْطُرُ الْمُوتَ لاَرْبِعَةَ أَيَّامَ خَلْتَ . إصابته بشلل الأطفال . كان الأميرال قد وصل في ه تشرين بصفة غير رسمية . وفي نيته أن يعود بابنه إلى و فرنسا ، في اليوم الته ألواقع أن شبهات كثيرة قد حفت بهذه الصدفة ، إلا أن واحدة لم تثبت : فوجود السلطة الفيشيّة الثالثة في و أفريقيا الشماليّة ، . ء بروز الحلفاء من البحر . كان مجرّد صدفة . كان و دارلان ، قد نزل في بيت الأميرال و فينار ، , فلما من نومه سارع وبرفقته الأميرال وفينار ، والأميرال وباتيه ، ، جنود أميركيُّون أنزلوا في وفضالة » في ١١ تشرين الثاني . أطلعه و مورقي ، على حقيقة ما يجري ، احمر وجهه ، ثم اذ قائلاً : و أنا أعلم منذ زمن بعيد أنَّ الانكليز حمقي أغبياء . وَ يوم كان الأميرال وليهي ، في وفيشي ، . كان و دارلان ، أعتقد أن الأميركيين أوفر ذكاء ، فإذا بي أكتشف الساعة أ يحاول إغراءه قائلاً : وإن أتيم ٥٠،٠٠٠ أطلقت عليكم النار ، أمّا متشابهون . لو أنكم انتظرتم بضعة أسابيبع لكنّا عملنا معاً على أم عطيط تعاون موضوع ، لا من أجل ، أفريقيا ، فحسب ، بل من و فرنسا ، أيضًا ۚ وَلَكُنْكُم قَدْ أَرْدَتُمَ العملُ وحدْكُم ! وَلَسْتُ ، و ١٠ هذه ، أعلم ما ستوول إليه بلادي ! . .

إلى جَانبه محاولاً توقيع خطاه العريضة على خطى الأميرال القه الصغيرة ، وكان يتكلم ويكذب مضخماً عدد القوات القائمة بالغز ليذكر و دارلان ، بأنَّه قد وعد يفتح ذراعيه للحلفاء إذا بلغ المهاجمين ٥٠٠،٠٠٠ ، وليقنعه بأن الولتك الرجال هم الآن هنا . لم و دارلان ، جواباً ، غير أنَّه عاد فانفجر لدى سماعه اسم و جير و فقال : وجيرو ، لا يصلح لأن يكون غير قائد فرقة ! إنَّه لطفر إنه لا يفهم شيئاً من شيء ، ولن يفيدكم في شيء ! ، غمرت ا-والمرارة رجلاً رأى أحلامه تنهار فجأة وتستحيل هباء ، فقد سبق ل بحكم ارتباطه بالفريق المهزوم ، أن اجتاز بأمان ٍ نقمة . هتلر ، وغضب

وثبت بعد عودة و لافال a ، وراح يعد العداة لانقلاب ينقله إلى صفر

راح « دارلان ، يدرع أرض البهو في حنق ، وأحد ه مورفي ، ي







السفينة الفرنسية دجان بار » في د الدار البيضاء » ، وقد أحملنت إلى سكون الموت بعد تصديها للنبيران الانكليزية الأميركية .

الظافرين . فإذا بأحلامه تتبخر ! دامت النزهة الغاضبة ربع ساعة كان كافياً لإخماد نار الفيظ ؛ فهدأ و دارلان و وجلس . أمّا مَا عزم عليه إذ ذاك فهو اكتساب الوقت ، والتثبُّت آوَّلاً من أهميَّة النزول وخطورته. وكما ذكر وجوان ، و دارلان ، ، ذكر و دارلان ، و بيتان ، . أجل ، ذكر أنه قد قطع على نفسه عهداً بالولاء للمارشال ، وأنه لا يستطيع أن يَأْتَي عملاً مَا قبلَ الحصول على موافقته . ولذا طلب أن يطلمه على حقيقة الوضع وينتظر ما يرده من تعليمات .

قبل ﴿ مُورِقِ ﴾ بذلكِ ، كما قبيل بأن يلتحق الأميرالات والجنرالات بمراكز قياداتهم ؛ ولكن الشبّان الدّين ضربوا نطاقاً حول دارة والزيتون » كانوا أوفر حكمة من قنصل والولايات المتحدة ، العام ، فعمدوا إلى قطع الطريق والرشاشات في أيديهم ؛ فسأل وجوان ۽ : و إذاً ، نحن الآن أسرى ؟ ، فأجاب ، مورفي ، : ، هذا ما يبدو لي ، . فأردف و دارلان ، : و كيف يمكني ، والحالة هذه ، أن أتصل وبفيشي ، ؟ فتطوُّع نائب القنصل الأميركيّ ، ﴿ كينيث بندار ، ، بحمل برقيَّة إلى مركز الإرسال ، فأفسح له رجَّال المقاومة السبيل .

ذرَ النهار قرنه . فإذا بالفرنسيتين في نومهم ، وإذا « بمورفي » يضطرب ويقلق ، فقد كان على القوّات الأميركيّة أن تبرز في الثانية والنصف . وها هي الساعة تشير إلى السادسة والنصف ، والانتظار مستمرًّ.. وفحأة انقلب الوضع رأساً على عقب ، ذلك أن بعض أفراد الحرس المتجوَّلين قد برزوا حول الدارة وجرَّدوا المتآمرين من أسلحتهم ، وأفرجوا عن الحنرالات ! دُفع د مورفي ، على الطريقة العسكريّة داخل مسكن حقير ، وترك تحت حراسة الأميرال دفينار ، ، فيما انتقل « جوان » و « دارلان » إلى حصن « الامبراطور » . بدأت فترة ما يِعد الظهر فإذا بممثل الرئيس وروزقلت ، يتساءل ، وعَرَّق القلق يتصبُّب من جبيته ، ما إذا كان قد أخِطأ يومه ، وما عسى أن يكونٍ عليه الوضع القانونيّ المتعلّق بدبلوماسيّ تزعّم حركة تمرّد في البلد الذي أوفد إليه !... وأخيراً فتحت الأبواب في الساعة ١٥ ، وبدا و دارلان ، لم يكن

العزو خرافة ، فقد دخلت مدينة ً و الجزائر ، بضعة ً أرتال أميركيَّة أخَّر وصولَـهَا بعضُ أخطاء في التوجيه ؛ وها هو ددارلان ، يطلب من مورثي ، أن يشمل بالجنرال الذي يتولَّى قيادتها . ذهب «مورثي» .

يُحدق به علم أميركيّ وعلم أبيض ، فالتقى بطليعة يقودها ملازِم حذرِرٍ . ثم التقى « راندُولف تشرتشل ، نجل ، ونستون ، وقد ارتدى بزَّةَأُميركيَّة ، فاتتاده إلى الجنرال ورايدر ، الذي قبل أن يرافق و مورفي ، إلى حصن و الامبراطور ۽ . وقبل آن يرخي الليل سدوله وَقَمْع على اتَّـفَاق محلَّيَّ بمنع إطلاق النار . أمَّا الحسائر فقد انحصرت بعدد قليل من الضحايا . وبالمدمّرة البريطانيّة « بروك » التي صُدَّت بعنف في مرفإ « الجزائر » ثمّ غرقت بعد ساعات. ولن ينجلي الموقف في مجمل وأفريقيا الشماليَّة ه إلا بعد ثلاثة أيّام دامية .

في ٩ تشرين الثاني هبط «جيرو» في مطار «بليدة » . فأذهله ألاّ يكون أحد في استقباله ، ثم تضاعف ذهوله حين أدرك أنّ معظم جيش د أفريقيا » يعتبره متمرّداً . فخشي الاعتقال . واختبأ عندً و لوميغر ــ دوبرويل ، في والقصبة ، .

إستمر القتال في دوهران ، . و د القنيطرة ، . و د آسفي ، . وغص مرفأ ( الدار البيضاء ، بمطام السفن . إلا أن المقاومة كانت مستمرّة . وإذا بالإذاعة تحمل أوامر المارشال وبيتان ، : ولقد قلت دوماً إنَّنا سندافع عن امبراطوريَّتنا ، أيَّا كان المغتصب المعتدي . ها نحن قد هوجمناً ، وها نحن نهبّ للدفاع ؛ إنَّني لآمر بذلك . . . ، لم يكن للمقاومة بحدَّ ذاتها أيّ رجاء ، ولكنَّها كانت ، في حال استمرارها ، تهدُّد بفتح ثغرة بين الفرنسيِّين والحلفاء قد يتعذُّر رفوُّها .

لم يلبث الاميركيتون طويلاً ، بعد ما خاب فأل وجيرو ، ، حتى اكتشفوا أنَّ الرجل الوحيد القادر على إيقاف النزاع المشوَّوم كان و دارلان ، ؛ ذاك أنَّه كان يجسَّد شرعيَّةٌ وولاءٌ لَّذَاكُ العهدُ الذي اكتشفوا بذهول صلابته وإخلاصه . أسرع وكلارك، بالمجيء من وجبل طارق ، ، وراح يستحث تارة ، وطوراً يهد ده بالاعتقال ، ئُمُّ وُفَتَى أَخيرًا فانتزع منه ، في ١٠ تشرين الثاني ، آمراً بالتوقف عن إطلاق النار أصدره وباسم المارشال ، . وفي تلك اللحظة بالذات تم " استسلام و وهران ، ، وأوشكت والدار البيضاء ، أن تُقصَف .

توقُّف القتال فوراً . فَـقَـدُ الانكليزِ والأميركيُّون ٧٠٠ قتيل ، و٢٩ سفينة من أصلها ٣ مدمرّات و٧ ناقلات، وفَـقَـدُ الْجانب الفرنسيّ ما يعادل ذلك تقريبًا من الضحايا البشريّة ، وعدداً من السفن أكبر بقليل؛ فقد دُمَّرت القوَّة البحريَّة الراسية في والدار البيضاء ، ، واستقرَّت المدمرات التي ضحت بنفسها في حملتها على الأسطول الأميركي الم أَمَّا رَدَّةً فعل وبيتان ، الرسميّة فقد أتت في الحال : خُطَىء ودارلان ، ، وذُم ، ، ثم أسقط من منصبه واستُبدل به و نوغيس ، ، وأعيد إصدار أمر القتال حيى النهاية مرازاً ، وإنّما من غير جدوى . ومع هذا فإن معاكمات ما بعد الحرب ستثبت أن " دارلان ، قد تلقَّى برقيَّات ، أذيعت بواسطة شيفرة سرِّيَّة ، نقلت إليه موافقة المارشال . وهكذا ضاعت القضيَّة في منعرجات اللعبة المزدوجة .

#### "بيتان" يقرر: "سائب قى"

إِنَّ أَحِدَاتُ تَشْرِينِ الثَّانِي ١٩٤٢ فِي وَ أَفْرِيقِيا ﴾ تشكُّل مرحلة خطيرة من مراحل الحرب ؛ فهجوم الدول البحريّة المعاكس قد عرف انطلاقة محسوسة . قبل « العلمين » لم تسجّل هذه الدول غير الهزائم ، إلاَّ أَنَّهَا ، بعد « العلمين » ، لن تصيب إلاَّ نصراً . combine - (no stamps are applied by registered version)



سفن الإنزال تعمل في وفضالة ،



مظليتون انكليز يدهنون وجوههم بلون الليل ، وهم على أهبة الاستعداد للإقلاع إلى «أفريقيا الشماليّة » .

في وفضالة » : الجنود الأميركيتون يسحبون إلى اليابسة بطاريكة مضادة للدبابات .



وانعكست النتائج المباشرة على « فرنسا » والفرنسيين . لقد كانوامنقسمين . وهذا الانقسام سيتفاقم . كانوا يظنون أن هزيمتهم قد تركتهم في وضيع ممتاز بين شعوب « أوروبا » المستعبدة ، ولكن حجاب هذا الوهم سيتعزق . إن حياد « فيشي » والهزاميتها قد دالت دولتهما من غير رجعة ، وبات على المواقف أن تتركز حول القضية الألمانية نفسها . وسرى أن حرباً أهلية فرنسية سوف تتولد في الحرب العالمية .

كان النزول في و أفريقيا الشمالية ،. في معتقلًا و ديغول ،. إساءة متعمَّدة . كَان و تشرَّتُشل ، قد استأذن و روزفلت ، بإعلام رئيس الفرنسيين الأحرار قبل أيَّام . جاعلاً سرية الإنزال رهن شرفه العسكري . وكان 1 روزفلت ، قد أجاب برفض قاطع. ولم يُستَّـدُع ً 1 ديغول ۽ آلي و داونينغ سريت ، إلا في ٨ تشرين الثاني ظهراً . كي يسمع من مَم ه تشرَّتشل ، النبأ الذي كانت ، انكلَّمرا ، قاطبة على علم به ! ولم يحدث الانفجار المرتقب ، بل اكتفي و ديغول ، بإبداء بعض الملاحظات على الصعيد العسكري . مصرحاً بأن الحلفاء يرتكبون خطأ جسيماً بعدم نزولهم في ٥ تونس ، ، ثمَّ انصرف بوقار وأنفة . وفي العشيَّة نفسها وجَّـهُ الى فرنسيتي و أفريقيا ، نداء يطلب منهم فيه مناصرة الحلفاء و من غير أن يكترثوا الصَّيَّخ أو الأسماء ، . وبع ذلك كان الوضع فريداً : فقد وجدت الامبراطوريَّة الفرنسيَّة نفسها عبزَّأَة إلى ثلاث مناطَّق : المناطق الخاضعة و لديغول ، . والمناطق التابعة لمدينة و الجزائر ، . والوطن الأمّ الذي يحكمه « لافال » . إلا أن الهدوء الجليل الذي اعتصم به « ديغول ، لم يكن بمتناول أنصاره . فقد فاق سخطهم كلُّ حدُّ إزاء الأوضاع الراهنة ﴿ وأمَّا النائب المنفيَّ . • هنري دوكيريليس ، . الذي هرع إلى مَقرَّ البعثة الفرنسيَّة في ٥ نيويورك ٥ مجاهراً بحماسته واندفاعه . فلم يلق ٥ غير عيون مزورة وشفاه مرِّة » . وتعالت نغمة العناصر الديغوليَّة المعادية للأميركيِّينِ حيى بلغت حدًّة فاثقة . وقد نشرت جريدة « المارسيلياز ، ما يلي : « إنَّ احتلال حلفائنا الأميركيّين أرضاً بذلنا من أجلها ما بذلنا من الدماء قد أصاب بلدنا أكثر مما أصابه احتلالُ الْهَتلريِّين المقاطعات الفرنسيَّة . لأنَّه يطعنه في صميم شرفه ، .

في وفيشي و في ليل ٧ . كان المستر و تاك و قد سلم المارشال و بيتان و رسالة من و روزفلت و تعلل غزو و أفريقيا الشمالية و بأنه تدبير وقائي . وتعلب من و فرنسا و أن تنضم للى الحلفاء . وبعد ذلك بساعات بلغت قصر المارشال رسالة أخرى حملها ممثل و ألمانيا و القنصل العام و كروغ فون نيدا و . نبه و هتلر و فيها الحكومة الفرنسية إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع و أميركا و ان يعتبر رداً كافياً على الاعتداء على و أفريقيا الشمالية و ، وطلب من و فرنسا و أن تعلن الحرب على القوات الانكلوسكسونية ، وأعلن أنه بانتظار ولافال و و مونيخ و حيث كان موتمر ألماني إيطالي على أهبة الانعقاد في اليوم التالي .

كان الاستياء والفوضى يخيمان في و مونيخ ، . وقد أوضع شاهد عيان الموقف بقوله : وإنه لجو شبيه بجو القاعة التي تسجمي فيها جشة الميت ، وأما و موسوليني ، . الذي كان يجاز مرحلة جمود قاتم . تعذبه تباريح آلام معدته . فقد رفض أن يقوم بالرحلة ، وكان على وتشيانو ، أن يتحمل عنه حوار و هتلر ، الحطابي ! وكان موضوع هذا الحوار أن النزول الانكليزي الأميركي لا يشكل أي خطر ، وأن الفرق الحوار أن النزول الانكليزي الأميركي لا يشكل أي خطر ، وأن الفرق و أوروبا ، كامتداد للمباغنة في وأفريقيا ، وإلا أنه كان يفترض و أوروبا ، كامتداد للمباغنة في وأفريقيا ، وإلا أنه كان يفترض اتسخاذ احتياطين للأمن : احتلال القطر الفرنسي كله ، وإحلال قوات و المحور ، في و تونس ، . وكان الفوهرر مصمماً على الإصغاء إلى

و لافال ، الذي كان قادماً بطريق البرل ، والذي تأخر بسبب الضباب ،
 إلال أن شيئاً مما قد يقوله و لافال ، لن يغير قراراته .

وصل و لا فال ، في الساعة الرابعة صباحاً منهوك القوى ، و ففيشي ، التي غادرها كانت تتوقع الاحتلال التام ، وكان المارشال يخضع لضغط يطالبه باغتنام الفرصة وإعادة و فرنسا ، إلى معسكرها الطبيعي . وأما و فيغان ، . الذي قدم بسرعة من و سان رافايل ، في الطائرة التي أرسلها إليه و بيتان ، . فقد تراشق و و لافال ، ، الذاهب إلى و مونيخ ، بسهام قاتلة . قال له : وأيها السيد و لافال ، ، إن هم بالمئة من الفرنسيين هم أخصامك ، . فأجاب و لافال ، : و بل قل ٩٨ بالمئة الذاهب ، ولكنتي سأسعى إلى تحقيق سعادتهم رغم إرادتهم ! » .

كان يقسم العاصمة المؤقّتة تكتلّلان متوتّران لدرجة البغضاء ؛ فتلبية لأمر الجنرال « فيرنو » كان جيش الهدنة الصغير يتّخذ احتياطات القتال ، ليوفّر « لبيتان » الوقت اللازم لبلوغ مدينة « الجزائر »، وكان قلق مطبق يخنق « لافال » إزاء هياج الوطنية ذاك . كان يكره الابتعاد في

الثاني . كانت حكومة و فيشي ، تتلقى زيارة ، بعد ما هالها تسلّم وثائق ألمانية ثلاث البالت عليها تباعاً ؛ فالرثيقة الأولى ، التي سلّمت في الساعة ، ٢٣٠٥ من الليلة الماضية ، كانت تدعو و فرنسا ، إلى فتح و تونس ، أمام القوّات الألمانية والإيطالية ؛ وأما الثانية ، التي سلّمت في الساعة الثانية صباحاً ، فقد استبقت هذا الاستئذان بإعلانها أن القوّات المذكورة قد باشرت نزولها ؛ وأعلنت المذكرة الثالثة ، التي وصلت في الساعة ، ٣٠٥ ، عن دخول القوّات الألمانية إلى المنطقة الجنوبية . وأما الزيارة ، زيارة المارشال و فون روندشتاد ، ، فقد جاءت تشبت هذا النبأ الأخير . وكان جواب المارشال اعتراضاً ضعيفاً . ولم يجر التفكير وزارة الدفاع ، وابن جرال قنتل سنة ١٩١٤، وأب لكابيتين كان يقائل وزارة الدفاع ، وابن جرال قنتل سنة ١٩١٤، وأب لكابيتين كان يقائل بالبرّة الألمانية ، قد حل مركز قبادة و فيرنو ، بوساطة الحرص السيّار ، والمناس من المناس السيّار ، والمناس المناس السيّار ، والمناس المناس ا

وأمر الجند بالعودة إلى ثكناتهم . كان بإمكان و بيتان ، أن ينصرف ، فقد أُعدَّت طائرة لنقله إلى



لقد قضت الأوامر بنشر الأعلام الأميركيـة إلى أبعد حدّ .

تلك الظروف الحاسمة . ولكن بدا له مُحالاً أن يتملّص من دعوة و هتلر » . وكان مصمّماً ، في أيّة حال ، أن يرفض دخول و فرنسا ه الحرب . ومنذ الساعة ١١ من ١٠ تشرين الثاني ، وقف و لافال » ينتظر في الصالة نفسها التي شهدت و تشامبرلين » و و دالاديه » . سنة و الصالة نفسها التي شهدت و تشامبرلين » و و دالاديه » . سنة و لافال » وقد نبا به المقام وسط البرّات العسكريّة في ثيابه التي تشبه ثياب الفلاّحين ، فراح يحاول الرفيه عن المسلّحين المحيطين به بنكات لم تكن لتقع موقعاً حسناً . واستوقفه و هتلر » ساعات طوالاً ، إلاّ أنه عاد فأصغي إليه كما قال . كان يعكر صفو و لافال » عاملان اثنان : عدم تمكنه من التدخين في حضرة و هتلر » ، وكلمة كان قد همسها و أبتر » في أذنه تبلغه أمر وقف إطلاق النار الذي أصدره و دارلان » . وأبتر » في أذنه تبلغه أمر وقف إطلاق النار الذي أصدره و دارلان » . وأن أسرع إلى الهاتف ليقول لـ و فيشي » ألا تأتي عملاً ، وألا قلر أمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ، واحتلال و فرنسا » على الطريقة تقرّر أمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ، واحتلال و فرنسا » على الطريقة تقرّر أمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ، واحتلال و فرنسا » على الطريقة تقرّر أمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ، واحتلال و فرنسا » على الطريقة تقرّر أمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ، واحتلال و فرنسا » على الطريقة الولونيّة ، هما العقاب الذي سوف يكون ثمناً لاتفه الأخطاء .

في الوقت الذي قفل فيه و لافال ، عائداً ، في صبيحة ١١ تشرين

و أفريقيا الشمالية . وراح أكثر مستشاريه إخلاصاً يتوسلون إليه أن يفعل . ولكنه رفض قائلاً إن واجبه يحتم عليه . أكثر من أي وقت مضى . أن يقف بين الشعب الفرنسي وهازمه . ويذكر الجمرال وسيرينيي . ، رفيقه منذ ثلاثين عاماً . أنه أتى كذلك على ذكر عاوف طبيبه ، بشأن مخاطر السفر الجوي ، وحين أجابه وسيرينيي ، بأن نهاية كتلك قد تكون ذروة مجده لم يكن راضياً . إن هذين التعليلين قد يكونان صحيحين معاً . فبواعث الرجال معقدة ، والشيخوخة هي سرّ الأنانية الطاغية .

#### الاستطول الفرنسييّ يفيلح فيث انتجرًاره بعيد لأي

لم يكن و بيتان و هو الوحيد الذي ضيّع فرصة الذهاب إلى والجزائر ٥. فمنذ ١٩٤٠ ، كان أسطول و تولون و يرقد في أحواض مرافئه . كان منقسماً إلى قوَّة مؤلّفة من السفن ذات المدى البعيد . وإمرة أميرال

الطرّاد «زيتلاند ، ينفث ستاراً من اللخان كثيفاً ليسهل على السفينة « بروك » ـــ وقد أعطبتها نيران البطاريّات الساحليّة ــ الخروج من مرفإ مدينة « الجزائر » .

الأسطول كونت و جان دو لابورد و . وقوق للدفاع الساحلي بإمرة الحاكم البحري الفيس أميرال و ماركي و . فالأمتياز الذي كانت تنعم به البحرية قد منع الموسسة التولونية نشاطاً وازدهاراً لم تكن لتجد لهما مثيلاً في و فرنسا و خلال تلك السنوات القائمة . وكان أركان الضباط يتجاذبون الحديث بلهجة العداء التقليدي للانكليز . وفي زهو من أمرهم لكوجم لم يتهزموا قط . كما لو كان بالإمكان إقامة الحواجز والسدود المنيعة في الكارثة التي أصابت الآمة ! وكان هنالك أمر حازم واضح . المنيعة في الكارثة التي أصابت الآمة ! وكان هنالك أمر حازم واضح . وهو أن السفن يحب ألا تقع . في أية حال من الأحوال . في أيد غريبة كائنة ما كانت .

إن هذا العزم قد خلق عند البحارة الفرنسيين وسواس إتلاف سفنهم . لم يسبق خلال التاريخ أن جُهز تدمير ذاتي بمثل تلك المثابرة . وقد وضعت بهذا الصدد تعليمات وإرشادات مطولة ، وكانت التمارين تقام بصورة دورية . فعلى تلك السفن ، التي انتزع منها روساؤها كل أمل بالعودة إلى المعارك المظفرة - كان النشاط الرئيس مقتصراً على تمثيل دور الانتحار . وقد كاد هذا اللور أن يخفق !

حين انطلق و دارلان ، من مدينة و الجزائر ، إلى و دمشق ، أطلق إلى الأسطول أمراً باللحاق به . فكانت النتيجة غريبة : لم يدُر في السفن محرّك واحد ! كانت السفن الضروريّة حاصلة على كميّة من المازوت كافية لعبور ، المتوسّط ، . وكانت قوّة بحرية إنكليزيّة أميركيّة جبّارة

تجوب العباب لمواكبتها . غير أن الأميرال و لابورد ، كان يمقت الانكليز . وكان الأميرال و ماركي ، يعتبر نفسه مأموراً . وبعد ما أضيئت الأنوار بنُعية التلخل في وجه غزاة و الجزائر ، ، عادت إلى الانطفاء بعد ما اعتبر الغزو منحالاً . وكان عود الله الانتظار .

ثم عادت النشوة إلى الظهور . وعلمت و تولون ، بارتياح آن الفوهر ر لم يكن عازماً على الاستيلاء على السفن ، وأنه كان متكلاً على شرف البحرية الفرنسية للدفاع عن المدينة . جهز معسكر محصن . واستدعيت إليه عشرون كتيبة من الجيش . ووجدت و تولون ، نفسها مرفعة إلى دور المحافظة على سيادة و فرنسا ، العسكرية ، في و فرنسا ، المحتلة بكاملها . وقد بقي هذا الوهم قائماً حين منع الألمان تدعيم القاعدة برآ وأمر وا بتفريق الكتائب ال ٢٠ . وأكبت البحرية على تجهيز جبهة البحر بصورة دفاعية ضد الانكليز والأميركيين . وفي المداخل ، من البحر بصورة دفاعية ضد الانكليز والأميركيين . وفي المداخل ، من ناحية الألمان . كان ثلاثة جنود بثلاثة . موزعين في وساناري » و و أوليول » و و لافاليت ، ، هم المدافعين الوحيدين عن كيان وتولون » !

إِنَّ القرار الذي اتّخذه و هتلر ، بشأن الإجهاز على البقية الباقية من القوة العسكرية الفرنسية لا يخلو من بعض الصواب . فقد عقب وقف إطلاق النار في مدينة و الجزائر ، انضمام الجيش الفرنسي الأفريقي إلى الحلفاء . و و جيرو ، الذي كان قد تعهد خطيباً بعدم إقامة العراقيل في وجه سياسة المارشال الألمانية ، قد تسلم القيادة في ١٣ تشرين الثاني ، وأصدر أمراً إلى القوات الفرنسية بأن نحمي دخول الحلفاء إلى و تونس ، وأما و جوان ، فقد وضع نفسه تحت إمرته ، حاثناً الضباط العامين المرد دين ، أمثال و منديغال ، و و كولتر ، على الاقتداء به. و واح و دارلان ، عشل دور المنتقم للوطن ؛ وكما تشهد أوراق و غوبلز ، و دارلان الألمان يرتابون من اتفاق سري بينه وبين و بيتان ، ولم تكن كان الألمان يرتابون من اتفاق سري بينه وبين و بيتان ، ولم تكن الأسباب الوجيهة لتموز الرجال الذين راحوا يغيرون مواقفهم أو ينقضون عهودهم ، ولكن يجب الاعتراف على الأقل بأنهم كانوا يوفترون و لمتلر ، حججاً للتسلح ضد أي تخاذل جديد .

في ليل ٢٦ تشرين الثاني عاد ٥ فون نيداً ١ إلى المسرح ، فتوجه إلى مترل ولا فال ٥ في وشاتلدون ، وزولا عند رغبته انتظر تمام الساعة ٤٠٣٠ ليطلب أن تُفتَح الأبواب له . وبعد ذلك بعشر دقائق كان ولافال ، يستقل سيارته وينطلق كالسهم نحو ٥ فيشي ، . هذا لا يعني أنه كان قادراً على درء الأمر الذي بدأ إنجازه، أي حل الجيش بصورة

راح هولاء الجنود الأميركيتون الذين أنزلوا لتوّهم يصغون إلى التعليمات قبل توغّلهم في الداخل.



كاملة؛ والاستيلاء على الأسطول؛ جلّ ما كان يبغيه هو حتى المقاومات والتحسّب الطوارىء. كانت «فرنسا»، حسب ظنه، جسداً خائر القوى بين يدي عدو فائق السطوة: فالموقف الوحيد الذي يمكن أن يخفف من عقابها لم يكن في تصلّبها، بل في تلاشيها واستسلامها!

إن تسريح ألجيش – وهو تلميح هتلري – لم ينته إلى آية عاقبة . فقد كان محتجزاً في ثكناته منذ ١١ تشرين الثاني ، وكان جبرال واحد . دون سواه . وهو د دي لاتر ، ، قد حاول القيام بحمله في محاولة سخرت و فيشي ، منها . كان الألمان يجتاحون حُبجر الجنود ويلقون بهم في الطريق وهم في قمصان النوم أحياناً ! يا للجيش الفرنسي الطيب الذكر ! لقد أتت كارثة «سيدان ، كاملة . وكان كل شيء مهد دا بالزوال . حتى الشرف . لو لم تبدأ النهضة ما وراء البحار .

 أي و تولون ، كان الحلّ رهنآ بدقائق معدودة؛ فقد حشد الآلمان فرقة مصفّحة اجتاحت المدينة بقدر ما تسمح به زناجير الدبّاباتِ من صمت . وتمتَّت السيطرة على اثنين من مراكر الدرك الثلاثة قبل أن يُطلقا الإنذار . كذلك اجتميح حصن و لا مالك ، ، وهو مقر المقاطعةالبحرية . وبعد ما عُزَل عن المرفإ بقي مُتَّصلاً وبفيشي ۽ ، فابلغه الاميرال « لولوك « منها هاتفياً « أمراً من الرئيسِ « لافال » بتجنّبِ الحوادث « وأضاف يقول : وإنَّ هذا يحوَّل الأوامر السابقة تحويلاً كاملاً . . وفي آخر لحظة حاولت و فيشي ، أن تحول دون إتلاف السفن بأيدي رجالها . . فلافال ، يخشي أنَّ يثير تدمير السفن سخط د هتلر . . . . ولحسن الحظ كان الأوان قد فات ؛ فقد دوّت الانفجارات في المرفل وفي الحوض الكبير . وراحت إرشادات الانتحار الممتازة تلعب دورها بإبداع . كان ضجيج المصفّحات قد أيقظ « تولون » . وكاد الأميرال كونَّت . دي لا بوردّ ، أن ينتظر لحظات إضافيَّة ثمينة ، ولكن في النهاية . وفي الساعة ٢٩،٥ . صدر من السفينة ـ ستراسبورغ ـ أمر الانتحار . كان الألمان على الرصيف . فتبادلت الدبّـابات والسَّفَن نيران مدافعها . غير أن ۗ آخر أمر مذعور من وفيشي ۽ : و أوقفوا هذه المجزرة ! ه لم يبلغ المسامع . وطلع النهار على خليط متشابك من السفن الجائحة أو المحرّرة : بارجتان . طرّاد قتال . ٧ طرّادات . ناقلة طائرات . ٢٩ مدمّرة . ١٢ غوّاصة . أي ما مجموعه أكثر من مئة قطعة تبلغ حمولتها حوالي ٢٣٠.٠٠٠ طن . هلكت كلُّها خلال ليلة كان ثمنها أبهظ من ه الطُّرَّف الأغرُّ . ! ولسوف يجمع الألمان بعض الحديد. وبعض الوحدات الصغيرة . ولسوف يشهد الحلفاء قدوم الـ «كازابيانكا » بقيادة وليرمينيه ، مع غواصات ثلاث كانت قد انتزعت مرابطها

كان الصدى عميقاً للغاية . فقد كان ليل و تولون و إدانة لنهار و المرسى الكبير و . وقد أثبت أن الكثر الأساط الفرنسية عداء ولانكلرا و لم تكن شريكة في التآمر مع و ألمانيا و . وقد كانت عناوين التقارير التي نشرها بعض الصحف الأميركية تقول : والظفر و لتولون و ! إنه لظفر باهت ، سلبي . ورمز للانحطاط الذي ترد ت فه و فنا و .

وانطلقت إلى العرض كالشهاب مجتاحة حواجز الشباك . هذا هو الأثر

التافه المتبقّي لأقوى أسطول امتلكته وفرنسا ، إطلاقاً منذ ولويس

### نهاية الأميراك "دارلان"

كان غد انتحار الأسطول في « تولون » يوماً حافلاً بالأمل بالنسبة القيادة الانكليزيّة الأميركيّة . فبعد ما نزل الجيش البريطانيّ الأوَّل من

غير مشقة في «بوجي » (بُنجاية) و «فيليبفيل » (سكيكدة) و «بونة » (عنابة) دخل مدينة «تونس » في ١٥ تشرين الثاني ؛ وفي ٢٧ اقترب جناحه الأيسر من «ماطر » عبر طريق «بنزرت » . وفي وادي «مجردة » استولى جناحه الأيمن على «طبربة » وبلغ «الجليدة » . باتت مدينة «تونس » على بعد ٢٥ كلم : لقد بدا وكأن المباراة في «أفريقيا الشمالية » قد تم كسبُها .

ولو أن المفوض العام في و تونس و ، الأميرال و إستيفا و ، الهض النزول الألماني الإيطالي ، لبات نجاح هذه المباراة أمراً محتوماً . فهذا البحار الملتحي العفيف هو أكثر الوطنيين وطنية ، وقد قيل عنه فهذا البحار الملتحي العفيف هو أكثر الوطنيين وطنية ، وقد قيل عنه وإنّه يحضر قد أس الساعة السادسة لأنّه يشطر صبيحته شطرين و : الآلا أن الظروف المعقدة التي تورّطت فيها المواقف الفرنسية قد فاقت تفكيره . فرفض إطاعة و دارلان و لأنّه كان يرى فيه أميرالا سياسياً ، وكان عاجزاً عن أن يدرك أن اعتراضات و بيتان و الساخطة ضد الاعتداء على و أفريقيا الشمالية و كانت تحجب ، سراً ، قبوله و وضاه . وإذ كان لديه أمر بفتح و تونس و لقوات و المحور و فقد عمد إلى فتحها . فتم احتلال و تونس و السسلمت و بنزرت و . وقد كان فتحها . فتم احتلال و تونس و . واستسلمت و بنزرت و . وقد كان و باري و يجمع بعض قناصة و أفريقيا » ، وحفنة من رجال الحرس السيار . فيستقر معهم في و مجاز الباب و على طريق و الجزائر و . وعندا أمره الجنرال و بهزنع و بتسهيل المرور رفض ، وتراجع نحو الغرب وعندما أمره الجنرال و بهزنع و بتسهيل المرور رفض ، وتراجع نحو الغرب وهو يقاتل . وفي ٢٠ تشرين الثاني لحقت به في « وادي الزرقاء و مقد مة "



سارع الحنرال وكلارك ، من و جبل طارق ، ملحاً على الأميرال ودارلان ، بإصدار أمر التوقف عن القتال . وقد بدا الجنرال وأيز بهاور ، في الصورة يخاطب الأميرال بلهجة آمرة .

بريطانية بقيادة الجنرال وبليد ، فما كان من و نهرنغ ، الذي لم يكن علك غير حفنة من الدبابات ، إلا أن تراجع ، وبذلك استمر التقدم الانكليزي شطر مدينة و تونس ، وفي الوقت نفسه اجتاحت فرقة و قسنطينة ، وتونس ، الوسطى بإمرة الجنرال و ولفرت ، مم ، وبعد ما دعمها مظليو الكولونيل و راف ، الأميركيون ، استولت على و القصرين ، و و قفصة م . وهكذا أمسى احتلال و صفاقس ، والنفاذ إلى خليج و قابس ، واحتلال خط ومارث ، وكأنها محققة حتماً في غضون أيام .

بيد أن الأمل كان عابراً . فمنذ ٢٩ تشرين الثاني تغير عجرى الحرب . ففقد ه بليد ، ٥ دبابة وهو يحاول أخذ ه الجديدة ، و في كانون الأول أفلت ه طبربة ، من يديه . وراح تسيير القوات الحليفة نحو و تونس ، يصطدم بعقبات جمة ، فتُرك د باتون ، والكثير من الحيوش الأميركية في د المغرب ، خوفاً من تدخل و فرانكو ، . كان اتاج الطريق الوحيدة من مدينة د الجزائر ، إلى مدينة د تونس ، فائق الضمف ، وكانت الدوائر الإدارية مفتقرة إلى الحبرة ، أمّا تنسيق

الجيوش الثلاثة . التي كانت تخضع لمبادئ عنتلفة تمام الاختلاف . فقد راح يرتطم بالعقبات في كل لحظة . وكانت تنقص الجنود الفرنسيين الموارد الفرورية ، وكانت الأركان العامة تتخبط في خضم من التيارات العنيفة ، إذ اعتبر وماست ، و و بيتوار ، وحى و جيرو ، نفسه ، من الحونة ، نظراً للدور الذي لعبوه قبل ٧ تشرين الثاني . وأتى طقس وأفريقيا الشمالية ، القاسي مفاجأة لقيادة كانت تظن أنها تقاتل في ربيع دائم . فحيث كان غزاة و المغرب ، يتوقعون العثور على الرمال . كانوا يجدون وحلاً ، وكانوا يقاسون الأمرين من الطوفانات في الأماكن التي ظنوها جافة .

إنَّ استثناف الهجوم نحو مدينة و تونس ۽ . الذي كان مقرَّراً ليوم كانون الأوَّل . قد تأجّل إلى ٢٧ . وتساقطت الأمطار أكثر غزارة . قاطعة الطرق . مكبَّلة الدبّابات . مجمَّدة نشاط الطيران . فكانت النتيجة أن تأجّل الهجوم مرَّة أخرى . وفي ٢٤ توجّه و أيزنهاور » تحت السيول العارمة إلى مقرّ و اندرسون ، العام ، فتقرَّر تأجيل الهجوم ثانية حتى نهاية موسم الأمطار . فقد زال كلّ أمل بالاستيلاء على مدينة

ء تونس ، قبل ربيع ١٩٤٣ . كان • أيز بهاور • ما يزال هناك . وكان التفكير بالاحتفال الجزئيّ بعيد الميلاد قد بدأ يحجب المشاغل العسكريّة ، حين هبطت من مدينةٍ ه الحزائر ، ضربة صاعقة : لقد اغتيل الأميرال ، دارلان، ! إنَّ اتَّفاقيّة ، دارلان ، كانت قد غدت ما يطيب للآميركيّين تسميته بالفرنسية «قضية شهيرة» ، ففضلاً عن إخضاع «الجراثر» و و المغرب . . كان انحياز الأميرال قد آل إلى انضَّمام وأفريقيا الغربيَّة ، . وقيام تعاون مباشر بين السلطات الفرنسيَّة وقوَّات الحملة . كان و دارلان « قد سجّل إخفاقاً ساعة ً رفض الأسطول تلبية ندائه . إلاَّ أنَّ النشاط والمقدرة اللَّـذَين كان يتحلَّى بهما كانا يُخفُّفان عن القيادة الأميركية عبء مهام كثيرة لم تكن مستعدة لتحمَّلها . فقد كان متَّفقاً أنَّه سيحمل لقب مفوض سام في و أفريقيا ، فيما يتسلُّم وجيرو، القيادة العليا للقوَّات الفرنسيَّةُ ، ويحتفظ كلُّ من الموظَّفين الكبار الآخرين . آمثال «نوغيس» و «بواسُّون» و «آيف شاتيل»، بمنصبه. إنَّه لحلَّ سِريع وواقعيَّ · مطابق الروح الَّي عمل «مورفي » بموجبها شهوراً طوآلاً . وَلَكُنَّهُ كَانَ يُخْلَقَ مَشْكُلَةً مَعْنُويَّاتُ سَيَاسِيَّةً . وبثير

كانت الحجمات قد انطلقت من شخص و دارلان و صُعداً نحو أولئك الذين كانوا يسمّون حاضيه . أي و أيزبهاور و . و الحكومة الأميركية . و و روزفلت و ذاته . وقد رأى و مورفي و و ميلتون أيزبهاور و يهرول مذعوراً بعد ما علم أن مستقبل أخيه بات مهد دا أيزبهاور و يهرول مذعوراً بعد ما علم أن مستقبل أخيه بات مهد دا النفوذ تقد إلى مدينة و الجزائر و للتحري عن عدم فسخ قوانين وفيشي وعن عدم إطلاق أسر النواب الشيوعيين الذين أوقفوا في ١٩٣٩ . وعن عدم إعتاق اليهود (الذين اعتقد الأميركيون أنهم أو دعوا الأحياء عدم إعتاق اليهود (الذين اعتقد الأميركيون أنهم أو دعوا الأحياء اليهودية في و المغرب و منذ النصر المتلري ) . وعن عدم تحرير الشعوب التي استجدها الاستعمار الفرنسي . وهلم جراً . . . وقامت حملة عالمية اشترك فيها الأميركيون الأحرار والديغوليون . والشيوعيون . تمثل اشترك فيها الأميركيون الأحرار والديغوليون . والشيوعيون . تمثل و دارلان و كانكار حي للمثل الي كانت الأمم المتحدة تقاتل من أجلها .

كَانَ وروزفلت ، أوَّل من قام بالتضحية في سبيل تقويم الوضع المتوتَّر . فغي موُّتموه الصحفي المنعقد في ١٧ تشرين الثاني . نعت الاتفاقيّة المعقودة مع ودارلان » بأنّها ووسيلة موُّقَّتَة » . وردَّ

الأميرال . في كتاب إلى و كلارك ، ، بأن هذه الطريقة ، التي يعتبر بموجبها كليمونة تُطرح جانباً بعد عصرها ، كانت تمس سلطته وتقلل من شأن الحدمات التي يمكن أن يسديها القضية المشركة . إلا أن الأحلام الواهمة لم تكن تخدعه في أية حال ، فكان يتمنتي أن يغادر المسرح بأسرع وقت ممكن ، وهو يقول انه لا يطمع إلى أية مكافأة غير الحصول على جواز سفر إلى و الولايات المتحدة ، وفي ٢٣ كانوت الأول تناول طعام الغداء مع ومورفي ، وبعد ما أبلغه بأنه كان على علم بأربع موامرات لاغتياله ، واح يبحث معه في أمر خلافته . قال : علم بأربع موامرات لاغتياله ، واح يبحث معه في أمر خلافته . قال : وان ذكر و ديغول ، ليس واردا في الوقت الراهن ، فسوف تأزف ساعته في الربيع المقبل . . . ،

وفي الساعَّة ١٥ من اليوم التالي دخل شابُّ إلى قصر الصيف بعد. ما صرح بأنه يدعى د موران ، وقال إنه يرغب في مقابلة الأميراك و دارلان ، بشأن قضية عاجلة ، فدُّعي إلى الحلوس في قاعة الانتظار ، وخرج « دارلان » بعد لحظات برفقة معاونه « هوركاد » ، فأصابته رَصَاصِتَانَ مِنْ الرصاصات الثلاثُ الَّتِي أُطلَقت عليه ؛ وبعد ساعتين لفظ آخر أنفاسه في المستشفى . إنَّهُ لاغتيال عجيب . وأمَّا القاتل \_ وبونيه دي لا شابيل ، وهو مستوطن جزائري شاب في الواحدة والعشرين من عمره ، فقد كان ملكيًّا منطرَّفاً في عدائه للألمان . وبعد مـا مثل في اليوم اليّالي أمام القضاء وحُكم عليه بالإعدام ، صرَّح للمحكمة العسكريَّة بأنَّ لا شريك له في عمليَّته ، ولأنَّ لا ضرورة لحشد من الناس لقتل خائن ، كان قد حصل على بطاقة هويته ، التي تحمل اسم ﴿ مُورَانَ ﴾ ، من شخص يـُدعى الآب ﴿ كُورِديهِ ﴾ ، وكانت السيَّارة التَّحِ أقلَّته إلى قصر الصيف سيَّارة و استيى دي لا فيجوري ، ، ولكنَّنا لا نعرف حتى اليوم من أعطاه السدُّس ، وهو من عيار ٦،٣٥ . وما هي نسبة الصحة في الرواية التي تقول إن " وبونييه ، ورَبَّماقد حل مكان اثنين من رفقائه سُحب اسماهما بألقرعة ، فتمنّعا عن القيام بالمهمّة لتخاذهما .

وقد بذلت جهود كبيرة في سبيل إنقاذ « بونييه » . فراح ديغوليتو « لندن » يثيرون الرأي العام العالمي ، وراح ديغوليتو مدينة « الجزائر » يجهزون مهاجمة سجن » بربروسا » . وبعد ما عاد « جيرو » مسرعاً من « تونس » وجد نفسه عرضة لضغط من كل فرع . وفي الساعة ١١ . في ٢٦ ، أتاه صديق له شخصي بزائر عرف عن نفسه بأنه « الكونت دي باري » . كان من المفروض أن يكون في أراضيه في « العرائش » في المغرب » الإسباني ، فإذا به في مدينة « الجزائر » سراً ، ووسط الاضطراب الذي أحدثه مقتل « دارلان » . وكان هدف زيارته طلب العفو عن « بونيه » . وتركه « جيرو » يتكلم ، ثم أخبره بأن فصيلة الإعدام قد أنجزت مهمتها عند الفجر ، وأن العدل قد أخذ مجراه . الإعدام قد أنجزت مهمتها عند الفجر ، وأن العدل قد أخذ مجراه . يعظ الجنرال عن الظفر الذي ينتظر الجندي الذي قد يعيد « فرنسا » إلى مدينة « الجزائر » ، وأن طائرة ستنقله فوراً إلى « كونت دي باري » إلى مدينة « الجزائر » ، وأن طائرة ستنقله فوراً إلى « المغرب » الإسباني .

مضى د دارلان ، غير مأسوف عليه كثيراً . وخلفه د جيرو ، في مهامة كفو سن سام ، وراحت الحركة الديغوليـة تنمو في د أفريقيـا الشماليـة ، ، فانقتحـت صفحة جديدة من صفحات الحروب الفرنسيـة .

في تلك الصبيحة انتحر الأسطول الفرنسيّ تخلُّصاً من خاطبهي ودّه > وهم الأميركيّون الذين كانوا بانتظاره في مدينة « آلِخَزائر » > وهم والألمان الذين حضروا المأساة وقد أسقط في أيديهم .

اضطرابات صاخبة .



إنطلق أمر الإغراق من السفينة وستراسبورغ ه . وفيما كان أحد الضباط يأمر بإتلاف معد ات سفينته أصابته قليفة دبنابة ألمانية كانت إلى الخالط الفاصل فقتلته . وتسلّل المشاة الألمان من ثم موجّها كلامه إلى الأميرال ولابورد » : وأيتها الأميرال ، إن قائدي يأمرك بتسليم السفينة سليمة من الآدى » . فأجاب الأميرال : ولقد قضي الأمر » . ويضيف الأميرال وأوفان » ، مورّخ تلك الأحداث : « . . . ووجم الألمان ، وإذا بالترجمان يعلن : وأيتها الأميرال ، وفجأة دوّت الانفجارات الأولى . .

لقد أجستن أستطول "تولون" انت حَادًا !

STRASBOL

إحتضار إحدى السفن في حوضها .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



في جحيم الحريق انطلقت الفجارات القذائف التي واح الطيران الآلماني يمطرها الغوّاصات الهاربة . ولقد نجت مسن الغوّاصات الخمس ثلاث بلغت مرافيء « الجزائر » .

في هذه الزاوية الموحشة من مرفا « تولون »
 لم يحصل الآلمان ، بعد انقشاع دخان
 الكارئة ، إلا على ركام من الحديد .



لم يكن بوسع السفن الي كانت قيد الإصلاح في الأحواض أن تدمر نفسها كما فعلت شقيقاتها . وقد تمكن الإيطاليتون من السيطرة على عدد منها .



غرقت النسافات الي كانت راسية قرب رصيف «الميلاد».

٤١





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حج دخل الألمان إلى « تولون » دخولهم إلى غزن البارود ، وقلبهم يحد أم بأن البحارة الفرنسيين لن يستسلموا بسهولة .

وحتى أولئك الذين يظنون أنه كان بوسع الأسطول الفرنسي أن يخدم قضية التحرير بانضمامه إلى الحلفاء لا يتمالكون عن الاعتراف بجلال الأسلوب الذي به أنفذ هذا الأسطول وعيده ه. ( جريدة النايسس ، عدد ٣٠ تشرين الثاني ١٩٤٧) .

خبابة المانية على رصيف « تولون » تمرّ بأطـلال هذا الوحش الفولاذيّ الذي بات ينتصب عاجزاً عن الحركة .



# قاجمة أستا لينفراد



من وفورونيج ، إلى والقفقاس ، بلغ امتداد الحطوط الألمانية والتواوهما حداً غريباً مدهشاً . كانت مجموعة جيوش الجنوب قد بدأت حملتها الصيفية على جبهة تبلغ ٠٠٠ كلم طولاً ، ثم قسمت إلى مجموعتي جيوش ، وأ ، و وب ، لا ينقص مجموع جبها سهما عن ٢٠٦٠ كلم . لم يكن يصل المحاربين بقواعد التموين غير طرقات تعطلها أقل مطرة . وخطوط حديدية منفردة في الغالب ، مُد ت أسلاكها على الحضيض مباشرة بلا حصى . كان سير العتاد المتحرك ، والحالة هذه ، غاية في مباشرة بلا حصى . كان سير العتاد بلغ معد كها الشهري ٢٠٠ هجوم تعرقله وتزيد في بطئه ، هذا ولم يكن لأي تدبير زجري أن يضع الهذا

رمى الزحف إلى فتع ما وراء والقفقاس و وأسندت المهمة إلى مجموعة الجيوش وأ » بقيادة الفيلد حمارشال وفون كلايست » ؛ أما مهمة مجموعة الجيوش وب » : التي أسندت قياد ما على التوالي إلى المارشال وفون بوك » فإلى الكولونيل حبرال وفون فايخس » ، فلم تكن غير مهمة تغطية ، إلا أنها كانت كبيرة جليلة . كان عليها أن تمد د حاجز والدون ، بإقفال البرزخ الفاصل بين والدون ، و والفولغا ، والذي يبلغ ٢٠ كلم طولاً ، ثم تصطف بإزائه تدريجياً حتى واستراخان ، وفي آخر الحملة ، أي قبيل حلول الفصل الردي ، كان على المواقع الألمانية في جنوب والاتحاد السوفياتي ، أن تبلغ حدود ساحل البحر الأسود ، والفور القفقاسي من وباتوم » إلى وباكو » عبر وتيفليس » ، وساحل عر وقزوين » ، وأخيراً والفولغا » والدون » .

تُرى ، أكان مثل ذاك الطموح أخرق غير معقول ؟ نعم و لا . لا . لأن المخطط الهتلري كان يرمي إلى تزويد وألمانيا ، بنفط «القفقاس» . وبالتالي إلى إقصاء الروس عن البحر الأسود ، والقضاء بذلك على كل عاولة لشن هجوم معاكس على والقرم ، و وأوكرانيا ، و «رومانيا » . إذ ذلك يغدو بهر والفولغا ، دعامة عريضة متينة للبناء الألماني في «روسيا » . كان المضي في الحملة يستوجب القيام بعمليات تبلغ دائرتها ٢٠٠٠ كلم . كلم . بيد أن النصر كان سيعيد الجبهة الفعلية إلى حدود ١٠٠٠ كلم . فتمتد من مصاب والفولغا ، إلى مجرى والدون ، الأوسط . لم تبق هناك في الواقع أية فرصة أخرى لتحقيق النصر ، منذ أن تبد د الأمل بالهيار الجيش الأحمد الساراً سعا شاملاً .

أما الحماقة البيئة المشوومة ففي أن الوسائل لم تكن على مستوى الهدف ، فتحقيق مخطّط «هتلر » كان يفرض على الجيوش الألمانية أن تعد ضعف ما تعد هم من الرجال ، وأن تعتمد ثلاثة أضعاف ما تملك من قدرة التحرك ، وأربعة أضعاف ما تملك من طائرات ، كما أنه كان يفرض أن تستريح الجيوش ، وأن تسد الفراغ الحاصل في صفوفها ، فهي لم تنفك تقاتل منذ الدلاع الحرب مع دروسيا » ، والحسائر التي منيت بها

تدور هذه المعارك في «ستالينغراد» ، في أحد معامل «تشرين الأوّل الأحمر».

لم تعوَّض لا في الرجال ولا في العتاد . ما كان عدد الرجال في السرية ليتجاوز الستين الآ نادراً ، ولا عدد الدبابات في الفرقة ليربو على الثمانين . لم تكن لدى «هتلر » أية فكرة واقعية عما كانت عليه جيوشه من تلف في غمرة انتصاراتها ، وهو الذي ما كان يقصد إلى الجبهة البتة ، وما كان يسمح لمساعديه المقرَّبين بأن يقصدوا إليها .

كان الفوهرر ، إزاء بوادر القلق التي تظهر حوله ، يجيب معللاً نفسه بأن الجيوش السوفياتية قد أنهكت . كان يتقبل بلهفة البوادر التي تشير إلى إعياء العدو ، ويرفض بحتق البوادر المعاكسة . وكان يصر على تبرير خطط الجرأة التي تعتمدها ستراتيجيته بدنو ربع الساعة الأخير . مدّعياً أن الحرب لا تربح إلا ببقايا ، وأن البقايا الألمانية ما تزال تحتفظ ، إزاء الحطام الروسي ، بقدرة تمكنها من فرض الكلمة الفصل .

مضى الصيف ، وها هو الحريف ينقضي ، وغدت ربيح السهوب باردة بعدما كانت بالأمس حارة لافحة . سقط الثلج على الجبل ، وما لبث أن هبط على السهل . فمضى قواد الأفواج يحر رون التقرير تلو التقرير طالبين الإسراع في إرسال الأعتدة الشتوية . كان من المفروض ، استناداً إلى تقويم القيادة العليا ، أن تكون أهداف ١٩٤٢ قد تحققت . فإلى أي حد قد تحققت يا ترى ؟ وإلى أي حد يمكن أن تتحقق بعد ، قبل موسم القر والزمهرير؟!

من المفروض أن تكون وباتوم ، على البحر الأسود قد سقطت ، والواقع أنها ما زالت على بعد ٥٠٠ كلم ! فمنذ احتلال ونوفوروسيسك ، لم يتحقق أي تقدّم ينذكر ، وبدا ارتقاء والالبروز ، (ارتفاعه ٥٠٠٠ م) في الداخل وكأنه قد وضع حداً المجهود الألماني بمأثرة رياضية . كانت مجموعة الجيش الألماني ١٧ والجيش الروماني ٣٠ . تقاتل تحت إمرة وووف ، في مناطق رائعة الجمال : فمن غابات عدراء ، إلى فجاج موحشة . إلى نواتيء صخرية تطل على السهل الساحلي المخضوضر . وعلى رقعة البحر الفسيحة الدكناء . إلا أن المحاولات التي بنذلت للهبوط إلى تلك الجنة قد باءت بالإخفاق .

أما في والقفقاس، الأوسط فمفروض أن تكون وتفليس، قد غدت المانية ، والواقع أن وأوردجو نيكيدزي ، مدخلها ، لم تغد المانية بعد . جمع جيش الدبابات الأول في منعطف «التيريك» القوات التي استطاع أن يسحبها من جبهته البالغة ٧٠٠ كلم ، وحاولت فرقة الدبابات ١٣ أن تصعد في الفجاج التي تنزلق فيها طريق وأوسيته ، العسكرية ، إلا أن وعورة الأرض ، ونقص الوقود ، والمقاومة الروسية ، قد تضافرت جميعها لإيقافها . وفي نقطة أقرب إلى الشرق حاولت فرقة والفيكينغ » ، المولفة من متطوعين شماليين . أن تستوني على منطقة وغروزني ، البترولية الهامة . فمن متطوعين شماليين . أن تستوني على منطقة وغروزني ، البترولية الهامة . فتمكنت من إرساء رأس جسر على «التيريك» بعدما بذلت في سبيل ذلك جمهوداً ضارية ، إلا أن الأمداد الضرورية لاستغلال ذلك التفوق كانت معدومة تماماً . فما كان من رجال والفيكينغ » . في ١٢ تشرين الثاني . معدومة تماماً . فما كان من رجال والفيكينغ » . في ١٢ تشرين الثاني . الجيش الألماني في مكان ما نقطة أبعد من التي بلغها هنا .

كان هدف الحملة الأول هو وباكو " . إلا أن جندياً ألمانياً واحداً لن يتقدم إلى أقرب من ١٠٠ كلم منها . مع أن همتلر "كان قد قال : وإن لم أضع يدي على فوقة واحدة . مى الفرقة الآلية ١٦ . أن تسد فراغاً يمتد فرض على فوقة واحدة . مى الفرقة الآلية ١٦ . أن تسد فراغاً يمتد مسافة ١٠٠ كلم بين مجموعتي الجيوش "أ ، و وب " . بين والتيريك " و «الفولغا» الأسفل عبر سهب والكلموك . والحقيقة أن الروس أنفسهم قد عجزوا عن مل أصقاع مترامية الأطراف كهذه . وضعت الفرقة الآلية قد عجزوا عن مل أصقاع مترامية الأطراف كهذه . وضعت الفرقة الآلية 11 يدها على والميستا، حاضرة الرحل . وتقد مت دورية يقودها

الأوبرلوتنانت وغوتليب، حتى نقطة تبعد مسافة ٢٥ كلم عن واستراحان » ي فقطعت خط وباكو ، الحديدي ، وأضرمت النار في قطار للنفط ، ثبه عادت ولما تر من جنود الأعداء واحداً . إذا فقد انبسط بين الجيوش المقاتلة في والقفقاس »، والجيوش المتحمة على بهر والفولغا » ، فراغ فعلى شامل في والقفقاس »، فراغ فعلى شامل في المداود ال

حاول الجيش الروماني الرابع ، المشتمل على فوجين هزيلين ، أن يقيم جبهة دفاعية شمالي وإيليستا، باصطفافه إزاء سلسلة من البحيرات كانت تحتضن والفولفا، في مجراه القديم. وإلى يساره بلغ جيش الدبابات الرابع ، بقيادة وهوث، ، النهر الكبير ، بالقرب من المنعطف الذي يرسمه حين يترك وجهة البحر الأسود لبتجه ناحية بحر وقزوين، . كان هذا الجيش حتى ١٦ أيلول قد اشترك في القتال من أجل و ستالينغراد ، . . الجيش عن قسم من وحداته المجيش السادس المكلف بإتمام فتح المدينة . وإذ لم يبق منه غير الفيلق ؛ ، والفرقة الآلية ٢٩ ، لم يتمكن من احتلال مرتفعات وكراسنو—ارمنسيك، التي كان الروس يشرفون على خطوطه منها .

يبدأ قطاع الجيش السادس عند نخوم وستالينغراد». وكان الضابط العام الذي يتولى قيادته ، وفريدريك باولوس» ، أحدث الروساء الألمان عهداً . لم يكن له من العمر سوى ٩٧ سنة ، وكان قد شغل مركز رئيس أركان المارشال و رايخناو ، ثم استدعي لتروش الحدى هم قطيع رئيس أركان المارشال و رايخناو ، ثم استدعي لتروش و همتات وقعة الشطرفج العسكرية ، مثيراً بذلك حقد البعض . كان وهمتا إليه دوراً أقل إثارة للحسد ، كان ينوي أن يسند إليه مهمات وجودل » بعد أن يتم ولباولوس الاستيلاء على وستالينغراد » ، فيجعل منه مستشاره العسكري الحاص . لم تلعب الحظوة السياسية أي دور في ترقية وباولوس الباهرة . نشأ في بيئة الموظفين البسطاء ، ثم ارتفع في سلم وباولوس الباهرة من إحدى الأسر الرومانية المرموقة . كان حيادياً من المجتمع بزواجه بامرأة من إحدى الأسر الرومانية المرموقة . كان حيادياً من حيث السياسة ، باهما من حيث الشخصية . وإن كانت الطاعة هي قوت الجيوش الرئيسة ، فإن الحروج عليها هو الذي يرفع القواد الكبار إلى المجد دائماً . ولكن وباولوس » كان عاجزاً عن أن يخالف أمراً .

ألواقع أن الدور الذي أسند إليه في حملة ١٩٤٢ ما فتى يتضخسم ويثقل ؛ لم تُسند إلى الجيش السادس أولا إلا العمليات الخاصة بحلقة والدون ، على اعتبار أن وستالينغراد، هدف ثانوي، بل مغنم لا هدف . وما لبث الثانوي أن غدا رئيساً ! كان وهتلر ، قد أعلن أنه لايصر على احتلال المدينة ، وأنه يكتفي بتدمير طاقتها الصناعية ؛ أما الآن فقد بات يرى في المعركة الضارية التي تثيرها الامتحان الرئيس الحاسم لنزاعه مع

بدأ الحصار في ٢ أيلول بالتقاء الجيش السادس والجيش الرابع المصفح على الهضاب المشرفة على المدينة . كانت القضية يائسة بالنسبة لاروس ؟ فمواصلات وستالينغراد ، البرية مقطوعة كلها ، وتموين الحامية لم يبق ممكناً إلا عن طريق والفولغا ، . فأعلن الجنرال ولوباتين ، ، قائد الجيش ٢٧ . أن الدفاع عن المدينة غير ممكن . وطلب الإذن بالارتداد إلى ما وراء النهر . بيد أن وستالين ، ، وقد أقلع عن خطة الدفاع المطاطة التي كان قد تبناها في مطلع الصيف ، أعلن أنه لم يبق بوسع «روسيا »أن تتخلى عن أي جزء من أراضيها ، فعمد «إبريمنكو » ، قائد مجموعة الجيوش ، بالاشتراك مع مفوضه السياسي الجديد وخروشتشيف » ، إلى استبدال ولوباتين ، بجرال آخر وصل حديثاً من الشرق الأقصى ، هو استويكوف » . أما التعليمات الي تلقاها فتلخص بعبارة واحدة : الموت ، والخفاظ على وستالينغراد » .

أمًا وستالينغراد، فرصيف على مجرى والفولغا، ، تولي السهوبَ ظهرَها لتمتدّ متراصّة على طول الكتلة المائيّة الضخمة . تهوي الجُرُوف في انحدار سريع يعقد مواصلات المدينة والنهر ، إلاّ أنّه يوفرّ زاوية ميتـة

بالنسبة للأسلحة ذات الرماية الموتورة . أمّا الأودية الرسوبيّة الضيّقة . ومسايل السهب ، فتمتد داخل المدينة بمجموعة من المنخفضات احتلّ تهر وتزاريتزاء أعمقـَها .

تنحدر المدينة الوسطى ، وقلبها الساحة الحمراء . بمجموعات من السلالم من هضبة وماماي ، حتى الرصيف الخاص بسفينة العبور التي تقوم مقام الحسور المفقودة . أمّا صف القلاع الصناعية فيمند باتبجاه الشمال . فيحتل مصنع ولازور ، للمواد الكيمائية وسط حلقة للخطوط الحديدية بالغة الوضوح في الصور المأخوذة من الجو ، ولذا دعيت ومضرب الكرة ، يأتي بعد ذلك مصنع الصلب وتشرين الأول الأحمر ، وصمهر المدافع وباريكاد ، ومصنع الجراوات ودجير جنسكي ، ويمد د ضاحينا وسبارتوكوفسكا ، و ورينوك ، مدينة وستالينغراد ، حتى مسطح الماء الكير ، حيث يبدأ مسيل والأشتوبا ، العريض بتجزئة والفولغا ، وفي الجملة لا يتجاوز طول هذه السلسلة المدنية والصناعية ، ه كلم ، أمّا عرضها يتعدى ، وحدى . وحد . ومنها غطاما يتعدى ، وحدى .

سقطت المدينة القديمة أولاً . وكان احتلال مستودع القمع الكبير . على يد الفرقة الآلية ٢٩ . أول المعارك الهائلة الخيالية التي أضفت على موقعة وستالينغراد، طابعها الفريد . كانت الانفجارات المدوية على الغلاف الضخم المصنوع من الاسمنت المسلم تفجير طبلات الآذان تفجير بالونات المطاط . كان البناء ما يزال ممتلناً بالقمع ، فإذا بالروس والألمان يتذابحون وسط سيل متدفق ذهبي ، ولكن بقي التفوق للألمان . وفي يتذابحون وسط سيل متدفق ذهبي ، ولكن بقي التفوق للألمان . وفي أو اسط تشرين الأول كانوا قد فتحوا ، في القطاع الجنوبي . ما يقارب عشرة كيلومترات من الضفة الممتدة من «كوبير وفسكوي» إلى موطى عشرة كيلومترات من الضفة الممتدة من «كوبير وفسكوي» إلى موطى مسلالم الساحة الحمراء ، واحتلوا ، في القطاع الشمالي . واجهة معادلة عمد الله جانبي ورينوك» .

لو تعقّل آلروس لتخلّوا عن المدينة ، إذ لم يبق لهم من دستالينغراد، غير قسم من الأحياء الصناعية الشمالية ، وممر لايتعدى عشرات الأمتار عرضاً في المدينة الوسطى ، ينتهي بخطّ منحرف عندموطى، رصيف العبور. بيد أنّ الموقعة كانت قد خرجت عن سنن المنطق ، فلم يبقّ ثمّة قيادتان تسطوعان ! تستلهمان المنطق العسكريّ ، بل عصبيّتان جامحتان تصطوعان !

كان الموقف من الناحية الألمانية أكثر توغُّلاً في الحرق والشَّطَط . وأبرز تنكُّراً للمعقول ؛ ذاك أنَّ بلوغ موقع «ستالينغراد، المتقدُّم قد فقد كلُّ نوع من الأهميَّة السَّراتيجيَّة ، عندما بدا في تشرين الأول أنَّ مجموعة آلجيوش وأ» لم يبق لما أيّ حظ في الاستيلاء على نفط «القفقاس» خلال ١٩٤٢ . أمَّا مبرَّرها الاقتصاديُّ الأخيرِ ، وهو قطع المواصلات على والفولغاء ، فكان على وشك الزوال ، نظراً لأن التحمد كان سيقطع حركة الملاحة قطعاً عمليّاً يعجز عن تأمينه وجودٌ جنود الباولوسِ، في «رينوك» وجنود «هوث» في «كوبير وفسكوي» .كان على القيادة الألمانيّـة أن ستم بعد اليوم بتلقي الشتاء الروسي الثاني بشروط أفضل من التج عرفها الشتاء الأوَّل . أيّ بتقليص الجبهة المرامية وتدعيمها . وهكذا كانّ التقدُّم نحو «تفليس» ، وضربة المخرز حتى «الفولغا» . في طليعة التضحيات التي كان لا بد من القبولَ بها . بيد أن معتار ، رغب عن الحق والواقع ، ومن حاول ردّه إليهما دفع الثمن غالياً . ففي مطلع أيلول حُـطـم أحد الحبرالات لأنّه زعم أنّ الضرورة كانت تقضي بوضع حدّ للتقدُّ م والتوغُّل ، وهوى جبرال آخر من أعلى دُرى الحظوة لديه لأنَّه دافع عن زميله . أمَّا الأوَّل فهو الفيلد مارشال وليست، . وأمَّا الثاني فهو الكولونيل جبرال وجو دل» . ذاك أن وجودل، ، لدى عودته من مهمة قام بها في مقر قيادة مجموعة الجيوش وأ، ، تجاسر فأعلن في وجه «هتلر » أن الأخطاء التي نُسبت إلى وليست، أتت نتيجة للأوامر التي كان وهتلر ،

نفسه قد أصدرها ، فما كان من «هتلر » إلا أن غادر القاعة . وقد علت وجهة صفرة من كاد يفقد وعيه . وهام على وجهه ساعات في آجام وفينيزا » . وعلى أثر ذلك امتنع حتى وفاته عن تناول الطعام على مائدة ضباطه . محكماً بذلك إقفال حلقة العزلة التي عقدها حوله . أما «ليست» فقد نُحتى عن قيادته وتوارى عن مسرح القتال .

في آخر أيلول توارى «هالدر » بدوره . وكان يشغل منصب رئيس أركان الجيش العامة منذ أزمة «مونيخ» ؛ إلا أن عقله النقاد . ونظارتيه ومنطقه ، وإفراطه في التقريع والتحذير . وحتى كثلكته . كانت كالها تضايق طاغية ترك متملقيه يعلنون وأنه أكبر عبقرية عسكرية عرفها التاريخ» . وإذا بالكيل يطفح في ٢٤ أيلول . فيعلن «هتلر»: «لقد أرهقت أعصابك وأعصابي فبلغت حدود طاقتها ؛ لست بحاجة إلى معلم مدرسة . وقدر ما أنا بحاجة إلى رجل امتلك عليه التعصبُ القومي الاشتراكي ورسيا ...»

حلّ علّ وهالدر ، جبرال ميجر عادي هو وكورت زيتزار ، . لم يكن له في قيادة جيش البر غير صلاحيات إدارة الجبهة الشرقية . بعدما وضعت مسارح العمليات الآخرى تحتسلطة قيادة الجيش العليا المباشرة . أي تحت سلطة «كيتل» . هذا من حيث المبدإ ، أمّا من حيث الواق فقد اللهجتالصلاحيات كلّها تحتسلطة وأدولف هتلر «المطلقة النزقة . البرثارة . فمنذ أن نشبت بينه وبين وجودل ، الأزمة . سجل الكتّاب المختزلون وقائع الجلسات التي تعقد في مقر قيادته العامة . فإذا هي التاريخ صور لهذيان غريب مدهش فرى فيه وهتلر » ينتقل من أسمى التاريخ صور لهذيان غريب مدهش فرى فيه وهتلر » ينتقل من أسمى مستعلياً ، وبعد دقيقة يعمد إلى نقل سرية ، من غير أن يشعر ، ولو مستعلياً ، وبعد دقيقة يعمد إلى نقل سرية ، من غير أن يشعر ، ولو مرة واحدة ، بميل يدفعه إلى أن يذهب فيطلع على حقيقة حربه ، ومن غير أن يتصل برجال الميدان ، أي بغير الأبطال ذوي الأوسمة والقفافيز غير أن يتصل برجال الميدان ، أي بغير الأبطال ذوي الأوسمة والقفافيز .

وبدل أن يزهد الجيش الألماني وبستالينغراد، زاد بها تشبئاً . فاستُقدمت كتائب هندسة الجيش كلها بطريق الجو . وشكلت فئات هجومية مهمتها أن تفتح الطريق أمام المشاة في المعاقل الصناعية الكبرى. فالتحم القتال وسط خليط من الآلات والمعدات المحطمة . والجسور المتحركة المقلوبة ، والهياكل المعدنية المنهارة . أما المقاومة الروسية فكانت رائعة عتية ، وكان الألمان يعلمون أن شيئاً واحداً لن يُسرك لهم . وأنه لا بد للحجر الأخير في وستالينغراد، من أن يرتوي بدمائهم .

في ٩ تشرين الثاني . و بمناسبة ذكرى انقلاب مونيخ ، الـ ١٩ . الحس وهتلر ، متظر أنا يقول : « أردت أن أبلغ «القولغا» في المدينة الني تحمل اسم «ستالين» ذاتها . وقد فتحنا تلك المدينة ما عدا جزيرتين أو ثلاثاً لا قيمة لها . ويسألونني : « لماذا لا تقدم على إنهاء الحرب بشكل أسرع ؟ ، فأجيب : «لأني لا أريد «فردان» ثانية ، ، ولذا تركت لبعض عناصر الهجوم مهمة إنجاز فتح «ستالينغراد» ... ،

والحقيقة أن «الفوهرر» لا يبالغ إذ يقول إن فتح استالينغراد، كاد ينتهي تماماً فالروس ما زالوا محتفظين برصيف الإنزال . متشبين المعضرب الكرة، ، ممسكين بقسم من الشرين الأول الأحمر المحمن وبمنافذ المباريكاد، و الاحجرجنسكي الشرقية . أما الباقي كله . أي تسعة أعشار استالينغراد، أو ما يعادل ٥٠ كلم من الأنقاض . فقد أمسى للعدو . بُقرت البنايات المنتصبة في وسط المدينة كلها . وأحرقت البيوت الحشبية كلها ، فلم يبق من رسومها إلا ألوف المداخن المسودة . لم يتمكن السكان من عبور الفولغا ، فلاذوا بالفرار عبر السهب المسودة . لم يتمكن السكان من عبور الفولغا ، فلاذوا بالفرار عبر السهب .

سخر وهنار ، من رعاياه إذ أوهمهم أن معارك وستالينغراد ، باتت من شؤون بعض منظقي الأنقاض ، ذاك أن مجموع الفوج الد ٥ ، الذي تضخم حتى شمل ثماني فرق ، قد زُج به في حرب الشوارع التي امتصت أفضل عناصر مجموعة الجيوش . تظاهر والفوهر و ، بالتجلد والتروي . إلا أنه في الواقع كان كثير اللجاجة في بلوغ النهاية . ففي ١٧ تشرين الثاني . من وبرشتشفادن ، التي انتقل إليها منذ النزول الانكليزي الأميركي في وأفريقيا الشمالية » ، توجه بالكلام إلى الكولونيلات القواد في وستالينغراد » ، قال : وأنا أدرك ما تصادفه مهمتكم من صعوبات . وليست صعوبات الروس بأقل منها . وعما قليل ستزيدها قطع الجليد العائمة هولا . وإني لأنتظر من همتكم أن تحسنوا الإفادة من تيك السائحة المؤاتية لإنجاز احتلال مصنع المدافع ومصنع الصلب ... » .

استجابت الأفواج الألمانية لذاك النداء ، فتم في ١٩ تشرين الثاني سقوط ددجر جنسكي ، و دباريكاد ، كما تم فتح بضع مثات من من الأمتار على الضفة ، وقطعت كتل الجليد الطافية على سطح الماء حركة تموين المدافعين ، فأعلم دتشويكو ف ، المسوولين أن الذخائر والموث ولادماء قد نفذت ...

ُ أَشَرَفُ الحصار على نهايته ، فإذا يقيادة الجيش السادس تبلَّغ أمراً لم يكن قط في الحسبان : أوقفوا الهجمات كلَّمها في جبهة وستالينغواد ، . .

### جانب الكبش الزجاجي

لم يكن جيش وباولوس عناتل في وستالينغراد عودها . فبعدما انعطف كذراع واقية راح يسد البرزخ الذي يفصل والفولغا عن والدون عثم اجتاز النهر الثاني ، وبعدما عاد إلى قطع عقدة وكريمينسكايا التي بقبت في أيدي الروس امتد حتى وكليستكايا ه . وكان فيلقان . هما الد ٨ و الد ١١ . يحميان هذه الجبهة الدفاعية .

رما وراء ه كليتسكاياه . وحتى جوار هفورونيج ، . انبسطت ٤٠٠ كلم سيطر على قطاعاتها حلفاء م المانياه : الرومانيون . والإيطاليون . والمجر .

كانت الجيوش الثلاثة متشابهة بضعفها . وقد قام شاهد عيان ايطالي . أبصر مواطنيه يمرون في «فيينا» في طريقهم إلى «روسيا» بتدوين مشاعره على الوجه التالي : « إن جنودنا يفتقرون إلى المهابة والوقار . فهم قذرون . سيئو العتاد . وخصوصاً سيئو التجنيد وفاسدو التسليح . فإن هم قاموا إلى محاربة الجيش الروسي . فسيجدون أنفسهم في وضع سيى المغاية . إن قلوبنا لتنفطر لحذا الوضع ... » وأما آلية الجيوش الثلاثة فقد كانت منعدمة تقريباً ، وأما العتاد . والملبس . والاستخبارات . والعدة البصرية . الخ ... فقد كانت في حالة يرثى لها . وكانت المدفعية مما أكل الدهر عليه وشرب . ولم يكن الدفاع المضاد للابابات يتضمن أي عتاد يفوق مدفع ٣٧ الذي تجره الحيل . أما التقهقر في المعنويات فحدث عنه ولا حرج : فقد كان الجنود يشعرون بأن تلك الحرب لم فحدث عنه ولا حرج : فقد كان الجنود يشعرون بأن تلك الحرب لم تكن حربهم . وكانوا متأثرين بالظروف المادية والمعنوية التي تحيق

من الناحية العددية كان الإسهام المجري – الإيطالي – الروماني في الحرب الهتلوية هائلاً . فالجيش المجري الثاني ، الذي كان أكثر الجيوش اقتراباً من «والجيش الروماني الرابع . الذي كان أكبر الجيوش اقتراباً من «ستالينغراد» . يضم أربعة . فضلاً عن فيلقى الجيوش الثالث اللذين كانا في الجبهة في أربعة . فضلاً عن فيلقى الجيش الثالث اللذين كانا في الجبهة في

السهوب الكلموكية ، وعن الفرق السبع التي كانت تحارب مع الجيش الألماني السابع عشر . وإذ أن المجر والرومانيين أعداء بالوراثة ، فقد توسيطهم الجيش الإيطالي الثامن ، المؤلف من أربعة فيالق ، منها الفيلق الجبلي . كانت ٣٧ فرقة ، من جملتها ٢٤ ، في الجبهة على والدون ، تضخيم بالتالي عدة قتال الجيش الألماني ، ولكن ، لو أردنا أن نقيس القيمة القتالية لهذه القوات بالمستوى الألماني ، لوجب علينا أن نحسم من العدد ثلثيه !

كان الجنرالات الألمان قد طالبوا منذ البدء بدمج هولاء المساعدين الضعفاء بالجنود الألمان ، بيد أن اعتبارات سياسية عالية كانت تعوق تحقيق هذا الأمر . كانت حكومات الأفلاك الألمانية ترغب في وجود جيوش شرعية تحت قيادات وطنية . ونظراً لضعف هذه الجيوش في الناحية الهجومية ، كانت مهمتها مقتصرة على الجبهات السلبية . ولهذا السبب رأينا أن حماية جانبي الهجوم على وستالينغراد، قد أوكلت على هولاء الحلفاء بصورة شبه تامة .

وإزاء تكوين الهجوم المعاكس : إزاء تحضير إحدى أجمل الانتصارات في التاريخ الروسيّ ، بقيت المصادر الروسيّ ، مرّة أخرى . غيّبة الغاية ، فتاريخ الحرب العالمية الذي نشره الجنرال وبلاتونوف ، يقول إنّ المخطَّطات قد بوشر وضعها في شهر أيلول ، وهو يعطى عنها موجزاً واضحاً . إلاّ أنّ النص لم يخرج من دائرة الجفاف . وأمّا الظروف التي وضعت فيها المناورة المحكمة ، وأمّا المناقشات التي سبّبتها ، فلا ذكر لها البتّة ، يجب الاكتفاء ، في التاريخ المذكور ، بهذه الصيغة التقليدية المفخَّمة ، وبهذه الحقيقة الرسميّة التي خلفت حقيفة رسميّة التقليديّة المفخَّمة ، وبهذه الحقيقة الرسميّة التي خلفت حقيفة رسميّة الوحيد ؛ ومنذ ١٩٥٦ بات وستالين ، ميناً بالنسبة التاريخ ، لدرجة أنّ السمه لم يُذكر قط في كتاب وبلاتونوف ، .

كانت جبهات ثلاث ، أو مجموعات جيوش ، تحيط بناتئة «ستالينغراد» : الجبهة الجنوبية الغربية بإمرة «فاتوتين» ، جبهة «الدون» بإمرة «روكوسوفسكي» ، جبهة «ستالينغراد» بإمرة «إيريمنكو» . كانت فكرة المناورة تقضي بالهجوم المشترك في الشمال والجنوب لإغلاق الكلابة على الطرف الشرقي من عقدة «الدون» .

قال وبلاتونُوف »: ولم تكن السهوب صالحة بالنسبة التركيز السوفياتي ، ومع ذلك تمكننامن إخفائه . وقد جرت التنقيلات كافة خلال الليل ؛ وعند أوّل خيوط الفجر كان الجنود يتوقفون ، فيتناثرون في القرى متوارين عن الأنظار . لقد كان هجومنا مفاجأة شاملة للقيادة العدوة » .

لقد أخطأ وبلاتونوف، التقدير . فقد كان الهجوم متوقعة . فركاكة الجانب الدفاعي كانت منذ أمد بعيد مصدراً للقلق . ومنذ آب أشار وهتلر ، إلى ضعف جبهة والدون ، مذكراً بأن الجيش الروسي الأبيض قد اندحر في ١٩٢٠ فيما كان يهاجم وتزاريتزين ، (ستالينغراد) . أمام هجوم منطلق من النهر . فالتحر كات باتجاه المؤخرات . أمام هجوم منطلق من النهر . فالتحر كات باتجاه المؤخرات . وحشد القوات في رووس الجسور الحطرة . قد أبلغ عنها غير مرة . ودارت المناقشات في الأركان العامة تتساءل على من ستقع الضربة : ودارت المناقشات في الأركان العامة تتساءل على من ستقع الضربة : أعلى المجر . أم على الإيطاليين . أم على الرومانيين ؟ ولقد قال هم الذين يحرسون والدون ، لنمت قرير العين . .

في ٧ تشرين الثاني ، في موتمر الفوهرر . قام (زيتزلر » . رئيس الأركان العامّة الجديد ، بإبلاغ خبر نقلته الجاسوسيّة يزعم أنّ هجوماً سوفياتيّاً كبيراً على والدون، قد جُهرَّ في والكرملين ، لأربعة أيّام خلت .



نيسان ١٩٤٢ . كانت القوافل الروسيّة المحمَّلة بالعتاد إلى الينينغراد، تذرع بحيرة الادوغا، المتجمِّدة ليلَ سهار .

فأصدر أمر إلى قوَّة الاحتياط الميكانيكيَّة الوحيدةِ . وهي الفيلق المصفَّح ٨٤ الذي كان في أعقاب الجيش الإيطالي ، بأن تتمركز وراء الجيش الروماني الثالث . كان هذا الفيلق ، وهو بإمرة الحمرال وفون هايم» . مولَّفَا من فرقة الدبَّابات ٢٢ . ومن الفرقة الرومانيَّة المصفَّحة الأولى الحديثة العهد التي لم تكن تملك سوى ٤٠ دبابة تشيكية سلاحُها الضعيف الوحيد مدفع من عيار ٣٧ . ولم تكن أحوال الفرقة ٢٢ مرضية ، فقد شُـطر فوج دبــاباتها قسمين بغية إنشاء نواة للفرقة المصفــحة ٢٧ . وأكثر آليَّات البَّدَل الَّتِي حصلت عليها كانت دبَّابات وب ز. لئف. ٢ و ٣٠٠ . وهي لا تضاهي دبابات ۽ ت ـ ٣٤۽ السوفياتيــة . وفضلا ً عن ذلك كانت تنتظر وفون هايم، مفاجأة مضحكة : كان يفتقر إلى الوقود . فاضطر إلى ترك دبابات الفرقة المصفحة الـ ٢٢ محبأة تحت أكوام من القشُّ . وعندما حان وقت إخراجها تبيَّن أنَّ الفئران . التي عافت لكترته . قد التهمت كساء صمغ المطاط في الدبابات . فعطلت بذلك الجهاز الكهربائي ! ومن جملة دبابات الفرفة الـ ١٠٤ تحرَّكت ستُّون دبَّابة تقريبًا استعداداً لمسيرة تبلغ ٢٥٠ كلم عبر طريق يكسوها الجليد , وقد بلغت ٣٢ دبَّابة منها فحسب موقع التمركر الجديد . ثم ّ لحقت بها ١٢ دبَّابة في الآيَّام التالية . وفي ١٩ تشرين الثاني كان الفيلق المصفِّح ٤٨ . وهو قوَّة الهجوم المعاكس الوحيدة على عقدة والدون، . موَّلتُّفا من حفنة دبَّابات رومانيَّة معدمة . ومن 22 دبَّابة أَلمَانيَّة . منها ٣١ دبَّابة خفيفة .

كان ليل ١٩-١٩ ليلا مهيباً . وقد وصف شهود عيان فذكروا أن ضبابه كان و كالحليب وعند منتصف الليل بدأ الثلج يتساقط . وفي الساعة ٤ باشرت المدفعية الروسية قصفاً مبيداً . مر كراً على قطاعين ضيقين . أوهما في رأس جسر هسيرافيموفتش و والآخر في رأس جسر الميافية والآخر في رأس جسر الميافية الدبابات حاملة عناقيد من الجنود يتدلون من جدراها الحارجية وفقع هجوم الغرب . الذي شنه الحيش المصفح الحامس . على الفيلق الروماني الثاني . ووقع هجوم الفرق . الذي شنة جيش الصدام الثالث ، على الفيلق الروماني الرابع . لقد شاءت الأقدار أن يكون الرومانيون أضعف الحلفاء ، كانت وحدات لقد شاءت الأقدار أن يكون الرومانيون أضعف الحلفاء ، كانت وحدات كثيرة من وحداتهم مصراة ، وكان بعض جرالاتهم ممتازين ، وكان جنودهم متجلدين أقوياء على الطقس ، وأفضل استعداداً من المجر ، وخصوصاً من الإيطاليين ، الحوض معركة عقائدية ضد والاتحاد

السوفياتي ، ومع ذلك كانت الحزيمة صاعقة : فقد أحدث انبثاق الدبابات الرسية التأثير نفسه الذي أحدثه انبثاق الدبابات الألمانية في وسيدان ، فتفرق الجنود أيدي سبا ، وتفشّت الانهزامية في الوحدات التي لم تكن قد هوجمت قط ، وفي وسط الغرتين اتكأت مجموعة بقيادة الجنرال ولاسكاره إلى والدون ، وقاومت بعزم لا يلين ، بيد أن الجيش الروماني الثالث قد تفكك بمجمله ، وعلى الطرقات التي غطاها الثلج هامت جموع من الرجال تلسعهم الرياح الجليدية ، وكان العمل الوقائي الوحيد يكمن في شن هجوم معاكس ، بيد أن الحسائر والتشتّ قد أضعفت الجيش الألماني بصورة تفوق الوصف ، ومع ذلك فإن تدخلا سريعاً من فرقة اللبابات ١٤ ، إلى الشممال من جيش وباولوس ، قد أخرج الفيلق الألماني من مأزقه ، ولكن الفيلق المصقح ٨٤ ، الذي كان يترجح بين أوامر متناقضة ، راح يدور في ساحة القتال الجليدية وكأنه في دوامة ، تغشيه جماعات الفارين ، وهو يصطدم في كل مكان بقوات متفوقة . إلى أن انتهى به المطاف إلى الفرار نجنباً للتطويق ، وأما وفون هايم » ، الذي أتلفت الفئران نصف مصفحاته . فقد اعتبر مسوولا عن الكارثة وبقي أسيراً في سجن وموابيت ، العسكري حتى ١٩٤٥ !

أن به المنافي الثاني . وفيما كان الفاتوتين الم و المركوسوفسكي المنطقان غربي اللدون الثاني الرابع إلا أن صمد الصدمة . ولكن الجيش الماليق الرابع المال كما المال المجيش الثالث في الليلة السابقة . وسارع المحيش السوفياتي الم 17 نحو الكلاتش الثالث في الليلة السابقة . وسارع الحيش السوفياتي الم 17 نحو الكلاتش الموقياتي الم 17 نحو الكلاتش الموقياتي الم 17 نحو المحيض المحيض المحتولات والووس الحيوي المحين المغه في ٢٢ كان جنود وروكوسوفسكي الله المتولوا على الجسر . أما عنصر المدفعية المضادة الطائرات الذي كان يقوم بحراسته . وبطارية ١٥٥ التي كانت تقوم بتغطيته . فلم يكونا يتوقعان حدوث تغرة روسية ، حتى إن الجنود ظنوا المعارية الله المناب العدو التي المائرات العدو الله المناب العدو التي المناب العدو التي المناب العدو التي الكانت المحروم التي المناب العدو التي المناب المائر في أيدي الروس . فيما الموق الميش السادس .

وكاد «باولوس» نفسه أن يقع في الأسر! فقد كان في مركز قيادته في وغلو بولينسكايا» على بعد ١٥ كلم شمالي «كالاتش»، على ضفة والدون» الغربية، حين أقبل الروس في الساعة ١٤، فأركنت الأركان العامة إلى الفرار فوق والدون، المتجمد . مخلفة وراءها معدات فرقة الدعاية . وآنية المطبخ . وطار وباولوس، ورئيس أركانه الجبرال وآرثر شميدث، في طائرتين وحطا رحلهما في المقر العام الشتوي للجيش في هنيجي تشيركايا، على ملتقى والدون، و والتشير، ، أي خارج الجيب الذي أحدثه العدو . قلما بلغت انقلابات الأوضاع حداً أعنف وأقسى ! فقيل ليلتين كان بميسور وباولوس، أن يعتبر أن احتلال وستالينغراد، . والنصر الذي سوف بخلد اسمه ، كانا على قيد أنملة ، وفي الليلة السابقة كان قد تلقى من قائد مجموعة الجيوش وفون فايخس، . أمراً غير متوقع بإعادة وحداته السيارة نحو الغرب ، وفي الصباح كان يسعى لإدراك ما قد حل بالجيش المجاور بهذه السرعة ، وبعد الظهر . ومن غير أن تلحق به الفرار قبل أول جندي من جنوده !

وبعدما أفلت هباولوس، من الفخ اعتقد برهة أنّه يستطيع إدارة العمليّات من الحارج لإنقاذ جيشه . ولكن برقية من همتل ، أرجعته إلى مفهوم الواجب القاسي : «على قائد الحيش السادس أن يعود إلى «ستالينغراد». ولسوف يستقر الحيش في جبهة مغلقة بانتظار أوامر جدبدة».



رشاشون روس يشنّون هجوماً في منطقة «سينيافينو» .

كان الوضع يتطلب ردة فعل سريعة . ومبادرات جريئة فإذا بتعليمات «هتلر» . الصادرة من وبرشتشغادن» . تفرض الريث من غير حراك . كان «باولوس» على أهبة الطيران إلى «ستالينغراد» ساعة أبصر أحد زملاته في الشقاء . «هوث» . قائد الجيش المصفح الرابع . كان «هوث» قد فقد كل شيء : فوحداته الألمانية مطوقة في جيب «ستالينغراد» . ووحداته الرومانية متشتتة في السهوب الكلموكية. وكان وداع بين هذين القائدين اللذين كان أحدهما يمثل جيشاً مباداً . والآخر يعود إلى الانضمام إلى جيش حكم عليه بالموت . وداع صلب . ولكن مفهم المعاطفة . وأقلعت طائرة «باولوس» وطارت على مستوى السهل الأبيض . بالماطفة . وأقلعت طائرة «باولوس» وطارت على مستوى السهل الأبيض . شم هبطت بالقرب من محطة «غومراك» . على بعد ١٥ كلم من «ستالينغراد» . حيث كان المقر الجديد لقيادة الجيش قد باشر عمله . هستالينغراده . حيث كان المقر الجديد لقيادة الجيش قد باشر عمله . التحليل وسهولة في العرض . منذ الساعة ١٦ وجه لقيادة العليا لجيوش البر تقريراً واضحاً عن وضعه الراهن : فالحيش السادس . الذي كان محاصراً . تحتفظ برأس جسر غربي «الدون» . إلا أن جانبه الحنوبي قد انفتح . تقريراً واضحاً عن وضعه الراهن : فالحيش السادس . الذي كان محاصراً . تعتفظ برأس جسر غربي «الدون» . إلا أن جانبه الحنوبي قد انفتح . تقد انفتح .

وقد أخذ وقوده يشح . ولم يكن لديه من المؤن إلا ما يكفي استة أيام. كان السرد واضحاً ، ولكن الاستتاج كان يفتقر إلى الحزم . فقد وقف متردداً ، فيما احتدمت المناقشة في ونيجني تشيركايا » . فاتتخاذ شكل القنفذ الدفاعي ، بناء على رغبة وهتلر » ، كان يفرض تمويناً جوياً إلى أن يقطع الحلقة تدخل جيش جديد . وأما قائد الجيش الجوي الرابع ، وفولفرام فون ريشتون » ، فقد أبدى رأيه بصورة جازمة : إن تموين وتكلم جرال المدفعية المضادة الطائرات ، ومارتن فيبغ » : في الموضوع وتكلم جرال المدفعية المضادة الطائرات ، ومارتن فيبغ » : في الموضوع داته . فقال والمولوس » إنه لم يبق أمامه غير حل هو إخراج جيشه من الفخ في الحال . إلا أن رأي وشميدث » : وئيس الأركان العامة ، كان الفخ في الحال . إلا أن رأي وشميدث » : وئيس الأركان العامة ، كان عند لا حصر له ، وعن ، ، ، ، ، ، ، ويح . وإذ كان وباولوس » متردداً ، عتاد لا حصر له ، وعن ، ، ، ، ، ، ، جرية التصرف . ومجال التخلي عن فقد طلب من الفوهر منحه حرية التصرف . ومجال التخلي عن وستالينغراد » و في الوقت الذي يغدو فيه الجيش السادس عاجزاً عن إغلاق جانبه الجنوبي » .

و بعد ٢٤ ساعة كانت أفكار وباولوس ، قد تطوّرت ، فبان له الوضع أشد قتاماً ، ولذا أبرق إلى الفوهر ريقترح إحداث ثغرة في الحال لإنقاذ وجنود قيسمين ، على الأقل . وقد أضاف أن قواد فيالقه الحمسة يشاطرونه الرأي .

في الوقت نفسه كان قائد مجموعة الجيوش هفون فايخس، يتكلّم بحزم أشد . قال في هانجير بورغ ه إن تموين عشرين فرقة بطريق الجو لا يمكن أن يغطّي أكثر من عُشر حاجاتها. وسوف يفقد الجيش السادس المحاصر في بضعة أيّام القسم الأكبر من قيمته القتالية . وأمّا محاولة إحداث الثغرة فستقود إلى خساوة كميّة من العتاد. ولكن ليس هنالك حل آخر لتفادي الكارثة الشاملة .

وصل « هتلر ، إلى وراستنبرغ ، في ٢٣ . في الساعة الواحدة صباحاً . وأماً «زيتز لر ٥ - الذي كان ينتظره بفارغ صبر . فقد أبلغ أن الفوهر ر تعبُّ من جرًّا، سفره . وأنَّه لن يستقبل أحداً قبل منتصف النهار . فاعترض وزيتزار ، متذرّعاً بطابع الأهميّة الفائقة . وتمكن ّ من فرض زيارته ، وكم كانت دهشته عظيمة حين وجد أمامه رجلاً صافي الذهن! فبعدما أكب «هتلر» على العمل مع «جو دل» في القطار . تمكّن من إيجاد خطَّة ظِنْ أَنَّهَا تُوولُ إِلَى تَلافي أَزِمَة وستالينغراده . تقوم على استدعاء فرقة أو فرقتين مصفّحتين من والقفقاس؛ لإعادة فتح اتّصالات الجيش السادس، فرد وزيتزار ، بأن نقل فرقة كانيتطلب حمسة عشر يوماً. وأن الجيش السادس سيبلغ إبّان ذلك درجة الإعباء التام . وعندما اقرح إحداث ثغرة مباشرة سأله وهتلرهما إذا كان ينوي التخلّي عن وستالينغراد .. وإذ أجاب وزيتزلر ، بالإيجاب ضرب وهتلر ، الطاولة بقبضته حنقاً وهو يصيح مرد دا : ولن أتخلى عِن والفولغاه . لن أتخلى عن والفولغا، أبداً! ، وازدادت الأخبار سوءاً خلال النهار . فالمحافظة على رأس الجسر غربي والدون، قد غدت صعبة للغاية . وأعاد وزيتزلر ، الكرَّة . فتمكُّن من زعزعة وهتلر ، . وفي الساعة الثانية صباحاً اتّـصل هاتفيًّا وبفون سود نشترن، . رئيس الأركان العامّة لمجموعة الجيوشِ دب، ، يعلمه بأن الفوهرر قد قبل بإعادة النظر في القضيّة . وبأنّه سيعلن عن قراره في الساعة الثامنة . وأضاف قائلاً : ويبدو لي مستبعّداً أن لا يأمر «هتلر» بإحداث الثغرة من غير توان ِ. إن بإمكان الجيش السادس أن يستعد ِه . ونقل ﴿ سُودُنِشِيْرُن ﴾ النبأ هاتفيّياً إلى مركز قيادة ﴿غُومُراكُ ﴾ . فانتشر النبأ في الجيب محدثاً شعوراً بالارتياح يعرفه الذين يتنشَّقون أوَّل نفحة من الهواء النقيُّ بعد إقامتهم في مكان لا منفذ له .

في الساعة ١٠ لم تكن مجموعة الحيوش قد تلقت أمراً بعد . وانتاب وسودنشترن، القلقُ . فاتتصل هاتفياً وبراستنبرغ ، . فلم يلق غير طلب يدعوه إلى التذرّع بالصبر ! ولم تنقض دقائق معدودة حتى كانت أذن الراديو تلتقط أمراً موجَّهاً مباشرة من هتلر إلى «باولوس» يدعو الجيش السادس إلى تنظيم صفوفه على الجبهة التالية : «ستالينغراد، الشماليّة . الحطُّ ١٣٧ . «مارينوفكا» . «زينكو » . وستالينغراد» الجنوبيَّة . فهذه الحبهة تمتد بطول ١١ كلم . وعرض ٤٠ كلم تقريباً . وكان بجب التخلي عن رأس الجسر على «الدون» . وكان يُعتبر الباب السرّي للإفلات . وختم الفوهرر رسالته قائلاً إن بإمكان الجيش السادس الاتكال عليه في أمر تموينه التموين الكافي . وفي ما يتعلُّق برفع الحصار عنه في الوقت

وهكذا . لم يستطع وهتلر ، التسليم بفكرة التخلّي عن وستالينغراد، ! وحين أتاه وزيتزلر ، في الساعة الثامنة سمعه يتلفُّظ بعبارة جديدة : وإنَّ وستالينغراد، لقلمة ! ، أجل . إنها لكذلك ، وإنَّ الجيش السادس لها بمثابة الحامية . والحامية لا تتخلَّى عن القلعة التي كَلَّــفت بحمايتها . قال وهتلره : وإذا اقتضى الأمر ستبقى حامية وستالينغراد، تقاوم الحصار



الليوتنان جبرال « روكوسوفسكي » قائد جبهة «الدون» في مركز مراقبة الليوتنان جبرال وب . باتوف، قائد الحيش ٦٤ .

طوال الشتاء . ولسوف أنقذها بهجومي الربيعيُّ » . وعندما حاول وزيتزلرٍ » تقديم البرهان على أن وستالينغراد، لم تكن تملك من صفات القلعة شياً. عاد وهتلر ، إلى الصرب بقبضته صائحاً : • لن أتحلَّى عن والفولغاء ! . . • في ٩ تشرين الثاني . في ومونيخ ۽ . كان وهتلر ۽ قد تلفظ بالكلمات التالية : دليست هنالك قوة في العالم تقدرِ على انتزاع ما قد أمسك به الحنديُّ الألمانيِّ ... ، فكيف يقبل بأن يكذُّب بهذه السَّرعة ؟

واستشاط ً وزيتزلر ، غضباً . وصاح قائلاً : «يا سيَّدي الفوهرر ! إنَّ التخلي عن الجيش جريمة نكراء . فهذا يعني موت ربع مليون من الجنود السجعان أو أسرهم. وإن خسارة جيش كبير لتحطّم عمود الجبهة الشرقيّة الفقريّ ! •

وما إن سمع وهتلره كلمة جريمة حتى انتفض . إلا أنَّه تمالك روعه . فدق الحَرس وطلب إلى حارس النوبة أن يدعو المارشال •كيتل. والحمرال وجودل، إلى الدحول . ثم أعلن بلهجة مقتنعة أنَّه على وشك إتَّـخاذ قرار خطير . وأنَّه لا يوَّد التَّفرَّد بالرأي . فهو لذلك يطلب رأي أفضل مساعديه الصريح . سأل : «مارأيك ، فيلد مارشال «كيتل» ؟

فأجاب وكيتل: وياسيَّدي الفوهرر . لا تتخلُّ عن وستالينغراد، ٩ . قال وكيتل، هذا بلهجة مسرحيّة ، وهو في وقفة تأهيّب ، وعيناه تقدحان شرراً . أماً هجودل، فراح يقارن بين الحسنات والسيَّثات ، وانتهى إلى ضرورة البقاء في وستالينغراده بانتظار حلُّ أفضل على الآقلُّ .

ولمَّا سئل وزيتزلر ، رأيه أصر على موقفه : إحداث ثغرة مباشرة . وأصفى وهتلر ، بهدوء . ثم قال بتأدب قارص : وجبرال ، لا بد أنتك لاحظت أنني لست وحيداً في رأيي . فهذا الرأي يشاطرُ نيه ضابطان هما أعلى منكَ رتبة وأكثر خبرة . فَسَأَلُوذَ إِذَا بِالقرارِ الذي اتَّخَذَته : إنسي آمر بالدفاع عن مستالينغراد، القلعة! ،

إلا أن هنآلك نقطة واحدة كانت تكيف الأوضاع كلها ، وهي مدى إمكان تموين الجيش السادس بواسطة جسر جويٌّ . أققد حدث ذلكُّ في الشتاء المنصرم بالنسبة لحيب «ديميانسك» . ولكن جيب «ديميانسك» كَان بِضُم ۗ أَقَل ُّ من ١٠٠٠٠٠ رجل . وأمَّا «ستالينغراد» القلعة ففيها ثلاثة أضعاف ذاك العدد!

ووُجُّه السوَّال إلى الجيش السادس فأعلن أنَّه بحاجة . كحد ۖ أدنى يوميآً ، إلى ٥٠٧ طن ً من الذخيرة . والوقود . والعلف ، والموَّن ( ٤٠ طنُ من الحبز) . وعندما سئل رئيس طيران النقل عن ذلك أجاب بأن ٣٥٠ طناً هي الحد الأقصى لإمكاناته . وتمشياً مع التقليد العسكري . اعتسر الرقم الأول حداً أعلى. والرقم الثاني حداً أدنيي. وكان وغورنغ " الغائب الأزلي . في دباريس. . وبعد ما استُشير هاتفياً أعلنَ أنَ الحقيقة تقضي بالأخذ بالحلّ الوسط: فبميسور طيرانه الحربيّ أن يُسْرُل إلى وستالينغراد» القلعة • • ٥ طن يومياً . فهو بذلك كفيل بتوفير حاجات الجيش السادس الأساسية . وقد حمل رئيس أركانه العامَّة وجيشونيك ا تأكيداً ولهتلر ، بهذا الصدد . ولكنه أهمل ذكر مكالمة من «فون ريشتوفن » يطلب فيها أن يبلُّغ وهتار ، عن رأيه في أنَّ إقامة جسر جويَّ أمر مُحال! سقط القرار آلذي اتخذه «هتلر ، على المطوِّقين كالصاعقة . إنَّ كلمة ﴿ وَلَمْهُ } كَانَتَ تَغُرُّ جَمُّهُورًا جَاهُلاً ۚ . وَلَكُنُّ الْحَامِيةِ كَانَتَ تَدْرُكُ الأمور على حقيقتها . كانت دستالينغراد، حرابًا يبابًا : فالأماكن القليلة في الدائرة المحاصرة قد أحرقت بما فيها . وأصبحت السهوب عارية تماماً . وَ فِي الحَبِهَةِ الشماليَّةِ كانت أشغال تحضير الأرض قد بوشرت في الصيف. إلا أن الحبهتين . الغربيَّة والحنوبيَّة . لم تُشمّا بناء قناة واحدة : فقد بات مستحيلاً حفر الأرض المتجمَّدة . وفيَّقد الحشب الضروريُّ لبناء الملاجيء . لم يبق لدى الجنود غير قماش خيامهم يتَّقون به نيران العدوَّ . والرياحَ الحليديّـة التي تبلغ ٤٠ درجة يحت الصفر . وكانت ردَّة الفعل الأولى لدى الحرالات أعراضاً شديداً ، قال وينيكي ، . قائد الفيلق الرابع . دلباولوس: : د إنِّ درايخناو ، لا يطبع مثل هذًا الأمر ، . فطأطأً وباولوس » رأسه وقال : « أنا لست ورايخناو » . « وكان يحمد اعراضات مرووسيه بالحجة التي لا تقبل أي جدال : على الحنديّ أن يطبع .

كان وسيدلتز كورباخ، هو الجرال الوحيد الذي لم ينقَدُ كما آنقاد غيره ، فقد كان مقتنعاً بالثغره لدرجة أنّه أجلى مخافره الأماميّة . وأمر بإتلاف ما لا يمكن نقله . أو ما كان من العتاد لا طائل تحته . بما ني ذلك ثيابه الداخليَّة الإضافيَّة ومعطفه الثاني ! وحرَّر دلباولوس، مذكَّرة طلب أن تبلُّـغ لذوي الرتب العالية . وقد ورد فيها : إنَّ ٥٠٠ طائرة -تنقل ٢٠٠٠ طن يوميّاً . لا تقدر على تغطية حاجات الجيش السادس وما يُجدر عمله هو الإفادة من اللحظة السانحة التي ما يزال فيها العدوّ ضعيفاً في الجنوب الغربي من وستالينغراد، لإحداث ثغرة باتجاه وكوتيلنيكوفوه . وقال : و إذا كانت القيادة العليا لحيوش البر تحتفظ بقرارها القاضي بالصمود . فإنتي أرى أنَّ واجبكم الضميريُّ تجاه الجيش



هكانت خرائط الأركان تحدُّد المواقع استناداً إلى المنازل في الأحياء ،
 واستناداً إلى ركام الخراب في المعامل ، (تشويكوف) .

والشعب يفرض عليكم بإلحاح أن تأخذوا بزمام الأمور لدرء فاجعة كبرى. ألا وهي إبادة ٢٠٠٠٠٠ مقاتل وفقدان عتادهم . أنا لا أرى للخيار مجالاً » !

إنَّ اسم وسيدلتز ، لصفحة من أنصع صفحات التاريخ العسكريّ البروسيُّ والسطور الآنفة الذكر . التي تُعتبر إطلاقاً أجراً تحدُّ الحتلر ، قابله به أحد صباطه . كانت بمثابة حكم ذاتي بالموت وبات وسيدلتز ، ينتظر أن تأتي طائرة لنقله إلى خشبة الإعدام . ولكن وفون فايحس، كان قد أوقف المذكرة ، فإذا وبسيدلتز، يتلقَّى أمراً بأن يشمل بقيادته جبهمة الجيب الشمالية بكاملها . وعندما سأله «باولوس، عن عزمه أجاب : وبما أنَّك لن تعصى الأوامر ، فإنَّه لم يبقَ أمامي سوى الطاعة ،. وباشر الحسر الحويّ نشاطه ، فأقلعت من مطارّي وتازنيسكايا، و دموروسوفسكايا، . على عقدة «الدون» . مثة طائرة «يونكرز» ٍمن ذوات الثلاثة محرَّكات . فحطُّ بعضها في «بيتومنيك» . وبعضها الآخر في وغومراك، . بعدما قطعت مسافة ٢٠٠ كلم . وعادت هذه الطائرات محمَّلة بالحرحي . في البداية لم تكن الحسائر التي سبُّمها العدوُّ بالغة . إلاَّ أنَّ الحسائر الناجمة عن رداءة الأحوال الجويَّة . وعن إرهاق العتاد . كانت فادحة للغاية منذ اللحظة الأولى . بدأ النتاج اليومي بخمسين طنتاً نقريباً . ولم يرتفع إلى حدود المئة إلا "ببطء . وكان الطيران يدعو المحاصرين إلى الصبر بقوله إنَّه كان بحاجة لبعض الوقت لكي ينظم شوُّونه .

كان الإحصاء يشير إلى وجود القوّات التّالية في الجيب : الفيالق ٤٠ ١٠٠ و ٥١ و ١٥٠ والفيلق المصفّح ١٤ ، وفرق المشاة ٤٤ . ٧١ . ٧٩٠ . ٩٤٠ . ٩٠٠ . ٩٤٠ . ٩٢٠ . ٩٤٠ . ٩٤٠ . ٩٤٠ . ٩٤٠ . ٩٤٠ . ٩٤٠ . ٩٤٠ . ٩٤٠ . ٩٤٠ . والفرق المصفّحة ١٤٠ . ٩٤٠ و ٩٤٠ : وفيلق المدفعية المضادة الطائرات الثامن : وفوجي الصواريخ و ٢٤٠ و ١٤٥ تشكيلة و ١٤٠ و ١٤٠ كتيبة هندسية ، فضلاً عن ١٤٩ تشكيلة مستقلة . من المدفعية الثقيلة . إلى البريد ، وفرقتين رومانيتين . وفيلق كروواتي . يا له من جيش كبير ، قوي . باسل ! ..



### ظهيور مانشتايت على المسرح

في سبيل الإفراج عن ذاك الجيش الأسير استدعى وهتلر ، وإيريك فون مانشتاين، ساحره العسكري . والقائد المخطبط الذي نازعه مجد خطة وسيدان، . والمداور الذي حال دون وسيدان، . والمداور الذي حال دون وفي الحصار عن ولينيغراد، .

عشية ٢١ تلقى دمانشتاين، وهو في دفيتسك، أمراً بتسلم قيادة مجموعة جيوش والدون، وتنظهر صياغة المهمة المسندة إليه سعة المسافة التي ما زالت تفصل القيادة العليا عن الوقائع، كما تنظهر الدرّك الذي انحط إليه التفكير العسكري الألماني . كان على دمانشتاين، وإيقاف زحف العدو ، وإعادة المواقع إلى ما كانت عليه سابقاً ، وهكذا غدا الجنرال دغاملان، صاحب الأمر المأثور درقع واستعد، معلم قاهره!

لم يتسرّع «مانشتاين»؛ فبدل أن يغامر بنفسه فيَستقل الطائرة وسط العواصف الثلجية العاتبة . سافر في قطار قيادته . ولم يصل إلى استار وبلسك» . مقر قيادة المجموعة «ب» التي كان عليه أن يجزّئها ليولّف قيادته ، إلا في ٢٤ . هنا تسنّى له أن يسبر خطورة الموقف . ويقيس ثقل المهمة وفقر الوسائل التي مُنحها للنهوض بها .

وضع تحت إمرة دمانشتاين، الجيش السادس ( المحاصر في دستالينغراد، والمسمر إلى الحضيض بأمر دهتلر، ، والجيش الرابع المصفت ( ولم يبق منه غير الفرقة الآلية ١٦) . والجيش الروماني الثالث ( الذي ما زال جناحه الآيسر وحده سليماً ). ثم الجيش الروماني الرابع (وقد عاني من التلف أكثر من الجيش الثالث ) . وضعت تحت تصرفه كذلك بقايا الفيلق المصفح ١٤٠ ومفرزة جيش دهوليدت ، المولفة من أجناد المانية ورومانية محتلطة ، وهناك ، أخيراً ، عدة فرق مصفحة كانت في طريقها إليه ، دُعيت اثنتان منها ، وهما الد ٢٣ القادمة من «القفقاس» والد ٦ الآتية من دفرنسا، ، في الجنوب من دستالينغراد، . إلى بناء جيش الدبابات الرابع ، المكلف بفك الحصار عن دباولوس، ، على أن تلحق الدبابات الرابع ، المكلف بفك الحصار عن دباولوس، ، على أن تلحق جيما فرقة أخرى هي الـ ١٧ .

لو تم ّ لمثل هَذه القوّات أن تحتشد وتستريح ، لما كفت للنهوض بالمهمة المزدوجة الرامية إلى إيقاف الزحف السوفياتي . وإنقاذ الجيش السادس؛ فكيف بها وهي تعبة ناقصة مشتّـتة ؟ فالنجدات القادمة من وفرنسا » وِ والقفقاس، تَجرَّ نفسها على خطوط حديديَّة مصدَّعة . والرِّجال يعانون أهوال الححيم البارد في عربات مكشوفة مشرّعة لكلّ ربح . أمّا الوحدات الآخرى فموزَّعة على ميدان قتال يبلغ ٨٠٠ كلم يمتدَّ من والدون و . الأخرى فموزَّعة على ميدان قتال يبلغ ٨٠٠ كلم يمتدَّ من والدون و . النبي يسند إليه وهوليدت، ميسرته . حيى السهب الكلموكي حيث تتابع الفرقة الآلية ١٦ . في الفراغ . مهمة الوصل بين «القفقاس» و الفولغاء . فمن المدهش المُعجز حقًّا أن يقف الروس على والتشير و وأمامهم فخليطٌ، جيش يتألُّف من فراريِّين أوقفوا في فرارهم . وجنود تابعين لسلاح الطيران . ومأذونين من جيش «باولوس» . وغيرهم . بدل أن يغيروا عَلَى «روستوف، حيث يستطيعون أن يقطعوا حطوط تراجع مجموعة الجيوش وأ. . بيد أن السراتيجية الروسية المنتظمة لم تكن تبغي التسرُّعُ . ولم تندفع لاختلاس الفرص السانحة الباهرة . وحتَّى لم تقدُّرُ ُ الحصم الهائل الذي عرفته في السنة السابقة . كان بوسع القيادة السوفيآنيَّة أن تفرض على «مانشتاين، معركة بإنسة من أُجلَّ ﴿ وَسُتُوفُ ۗ . وَلَكُنُّهَا تُرَكُّتُ لَهُ فَرَصَةَ القيامُ بَمُحَاوِلَةً أَخْيَرَةً مِنْ أَجِلُّ ٠ستالينغراد ۽ .

مدفع ألماني من طراز « فرديناند» وقد ألقمه العدو ضربات الموت ؟

قال المارشال وإير يمنكو ، : ولو توافرت لهذه المحاولة الأخيرة الجرأة الكافية لكلّلت بالنجاح ، وقال : وحتى ٢٤ كانون الأول لم تكن لنا فيقطاع وكوتانيكوفو ، غير قوات ضئيلة . كان الجيش الـ ٥١ ضعيفاً جداً . فيما لا يمثّل فيلق الفرسان الرابع إلا كثافة تقل عن كوكبة واحدة في الكيلومتر ... كان باستطاعة فرقة الدبّابات السادسة الواصلة من وفرنسا ، كاملة طازجة أن تشق طريقها نحو المطوقين منذ ٤ كانون الأول ... بيد أن المقتل يتن ذهبوا . هذه المرة أيضاً . ضحية رتوبهم . فتكرم علينا ومانشتاين ، بعشرة أيّام ! ه.

كان دمانشتاين، قد أعد أول الأمر مناورة عالم خبير . كان على هموليدت، . القائم في حلقة والدونه . أن يغير على وكالاتش، فيستعيدها . وكان على الفيلق المصفّح الـ ٤٨ . الذي أعيد تنظيمه بالاعتماد على فرقة الدبابات الثانية ، أن يكر . انطلاقاً من رأس الجسر الذي كان قد احتفظ به أمام ونيجي تشيركايا، المعم الهجوم الرئيس الذي يشنة الفيلق المصفّح الـ ٤٧ ، انطلاقاً من منطقة وكوتلنيكوفوه. غير أن جمع وهوليدت، برمّته كان مأخوذاً بالدفاع عن والتشير، الما الفيلق الـ ٨٨ فقد طرد من رأس جسره ولم يبق بوسعه أن يشترك في الزحف. فبدلا من أن تقوم محاولة فك الحصار على اندفاع متعدد الأطراف مركز فبدلا من أن تقوم محاولة فك الحصار على اندفاع متعدد الأطراف مركز كانون الأول موعداً للهجوم ، ثم أرجي لله ١٨ ، ثم إلى ١٧ ، بسبب بطه حركة النقل .

ومهما يكن من أمر ، فإن نزاعاً في وجهات النظر قد ذر قرنه بين ومانشتاين، و وهتلر ». كان لكل من الرجلين ، بشأن فك الحصار عن وستالينغواد» ، فظرية تختلف عن الأخرى تمام الاختلاف ، فالمارشال يريد إنقاذ الجيش السادس ليضمه إلى القوات المتحركة في الجبهة الشرقية ، فهو يريده ، ينساب عبر الثغرة المفتوحة لاستعادة تنظيمه في منطقة ورستوف » ، ويريد في الوقت ذاته أن تنسحب مجموعة الجيوش وأ » من والقفقاس » حتى والدون » . واعتماداً على كتلة المناورة الضخمة وأ » من والقفقاس » حتى والدون » . واعتماداً على كتلة المناورة الضخمة قد يصبح بالإمكان حد الزحف السوفياتي ، ورباما تكبيد الجيش الأحمر تلك الهزيمة الحاسمة التي طال انتظارها . وهو بالطبع يطمح إلى إدارة عبمل المعركة ، وإذ يعمد إلى إثبات ضرورة خلق قيادة عليا للجبهة الشرقية ، لا يدع مجالاً للشك في هوية القائد العام الذي يفكر به :

أما أن يكون ومانشتاين ، أقدر من يستطيع القيام بهذا الدور . ورباما القدير الأوحد . فلم يكن ذلك موضوع جدل . ذلك أن ساعة وهتلر ، العسكرية قد انقضت. وإن صح أنه تمخيض في أول الحرب عن أفكار رائعة . وإن صح أنه قد أنقذ الحيش الألماني شتاء ١٩٤١-١٩٤١ . وإن صح كذلك أن خطة حملته الصيفية تشكيل آخر فرصة تجنب وألمانيا ، شر هزيمة شاملة . فصحيح أيضاً أنه قد أمسى بعد اليوم يمثل الحطر الأكبر والعدو الأظلم الأغشم . ذلك أن كل فكرة سراتيجية قد الحيت من عقله . فلم يبق فيفير إرادة عاتية عمياء في الإيقاء على مكاسبه ، فغلك الحصار عن وستالينغراد ، لا يعي في نظره استرجاع جيش بغية الإمساك من جديد بزمام المبادرة في العمليات . بل لا يمثل غير إمكانية المحافظة على القدم التي وطيء بها ضفاف والفولغا » .

بدأ الزحف على وستالينغراد، ناجحاً بأهراً . لم تتعد ً قوة إحدى بدأ الزحف على وستالينغراد، ناجحاً بأهراً . لم تتعد ً قوة إحدى الفرقتين المصفحتين التابعتين للفيلق الـ ٤٧ . وهي الفرقة الهدمة من والقفقاس » . ٤٠ دبابة ، أما الفرقة السادسة الآتية من وفرنسا، فكانت كاملة . وإذا بالغارة الأولى تحملها إلى شتق والأكساي » . فعبرته في ١٣ .

فيما راحت الفرقة الـ ٢٣ الواقعة إنى يمينها تتقدّم . مع ضعفها . بإزاء الحَط الحديديّ الذي كُدّس عليه ٣٠٠٠٠٠ طن من الموّن والوقود ليتزوّد بها المحاصرون . وفي ١٩ بلغ الجنود ، الميشكوفا ، بعدما قطعوا ١٣٠ كلم من المسافة الفاصلة بين الجيش الرابع المصفّع والجيش السادس . وإذا بالمحرّرين يتبيّنون في السماء الأنوار الكاشفة المنبعثة من المدافعين عن وستالينغواده .

ومع هذا لم يقع «مانشتاين، فريسة الغرور والأوهام . لعلمه بأنَّ الأحداث المتدافعة أمام «روستوف، لم تبقُّ تفسح له إلا وقتاً ضيِّقاً محدوداً . وأنَّه لم يبقُّ آمام الجيش السادس غير فرصة واحدة . ألا وهي أن يعمد إلى إسعاف نفسه بنفسه . فيمضي بسرعة للقاء ،هوث، أصدر إليه ومانشتاين و أمراً بذلك . مضاعفاً أحاديثه الهاتفية من وباولوس " . وإذ قلق لتحفيُّظ هذا الأخير أوفد إلى الجيب أحد ضبَّاط أركانه -الميجر وأيسمان، . الذي ما لبث أن عاد واصفاً ذلك الوضع النفسيّ الغريب الذي كان يعانيه قائد الحيش السادس ورئيس أركانه . وخلاصة تفكيرهما أنَّهما غير مسوُّوليِّن عن التطويق . وأنَّ من حقَّمهما بالتالي أن ينتظرا إنقاذهما . وهما . إلى ذلك . يدّعيان أنّ إمكانيّة تحرّك الدبّابات المئة المتبقيّة لديهما لا تتعدّى ٣٠ كلم تقريباً . بحيث تضطرُ إلى التوقّف بِسبب نفاذ الوقود فيقضى عليها قضاء مبرماً . فيما لو شنا هجومهما قبل أن يصل دهوث، إلى تيك المسافة على الأقلُّ . وعِبثًا أجاب وأيسمان، بأن المجازفة التي يرفضان الإقدام عليها ليست شيئاً إزاء خطر الموت جوعاً وفظاعة التعفَّن في الأسر ۽ . فقد أصر "وباولوس» و «شميدت " على موقفهما لا يلينان ؛ وإذ أعيت الحجة «أيسمان» استنصر سلطة المارشال وفون مانشتاين، ، فما كان منهما إلا أن استنصرا ساطة أسمى هي سلطة الفوهرر

ذلك أن وهتلر » كان قد حظر على حامية وستالينغراد » أن خرج عيمياً وزيتزلر » . الذي ما انفك يطالب غروجها صباح مساء . أنه يعتبر الحيش السادس ناجياً من الورطة . وأنه . بدل أن يقبل بإخلاء وستالينغراد » يفكر ببسط مغانمه على ضفاف والفولغا » . وعندما خيل ولزيتزلر » أنه قد أقنعه . قد م له الأمر بفتح الثغرة ليوقع عليه . فوقع وهتلر » . ثم أضاف بخط يده هذا الشرط الذي نسف كل شيء : « مع التحفيظ الواضح التالي : أن يظل الحيش ممسكاً بخط والفولغا » ! . . . »

ولقد بت في الموضوع على كل حال. إذ نزلت بجيوش المحور كارثة قضت على مصير الجيش المحاصر في «ستالينغراد» ، فبعد الحزيمة الرومانية . تجمدت الجبهة تقريباً غربي والدون » . فحاذت مجرى النهر حتى «فيسشنكايا» . ثم المحرف نحو الجنوب فالتقت وبالتشير » وجارته حتى ملتقاه . ثم عادت فلقيت والدون » شمالي «يوتمكنسكايا» . لم يبق اللابر المتجمدة أية قيمة عائقة ، أما المواقع الدفاعية فلا أثر لها . وأما السهوب فلا تعوق تقدم الدبابات إلا بثلوجها . وهبط ميزان الحرارة إلى السهوب فلا تعوق تقدم الدبابات إلا بثلوجها . وهبط ميزان الحرارة إلى الذين كان حلفاؤهم قد أكدوا لهم أن البرد لا يتعدى الدرجة الحاسة أو السادسة في جنوب «روسيا» ، فقف الرجال نظراً لقلة اللباس وسوء التغذية ، كانت الشمس تظهر أحياناً فتخلق من الثلج سحراً . إلا أن ضباباً من جليد كان يكسو الجو عادة . و لا ينقشه إلا ليكشف عن سماء من رصاص .

أشرفت على الجبهة . من الشرق إلى الغرب . بقايا الجيش الثالث الرومانيّ . ومفرزة من جيش هوليدث ، والجيش الثامن الإيطاليّ . والجيش الثاني المجريّ . ولم يخفّ على أحد أنّ أضعف حلقات هذه السلسلة الطويلة كانت الحلقة الإيطاليّة. قلق «هتلر » لذلك . استناداً إلى



### قاف لة بريطانية في طريقها إلى الاتخياد السُوفياتي"

في صفيع والمحيط المتجمد الشمائي ، الأبيض راح هولاء البحارة يكسرون طوق الجليد على جسر مدمرتهم . إنها إحدى السفن الي قامت بحراسة قافلة حملت إلى والاتحاد السوفياتي ، زاداً وعناداً . كانت طريق القوافل تمر بين وايسلندا ، و وغرينلانده ، ثم تمتد شمالا فتجاور وسبيتربرغ ، ، وتعود فتنسط جنوباً فتقطع البحر الأبيض . أما خاتمة مطافها فكانت وأرخانجلسك ، إنها لطريق هائلة ! فقد بلغ طولها ٧ آلاف كيلومتر ، وكانت الأخطار بعف بها من كل جانب .

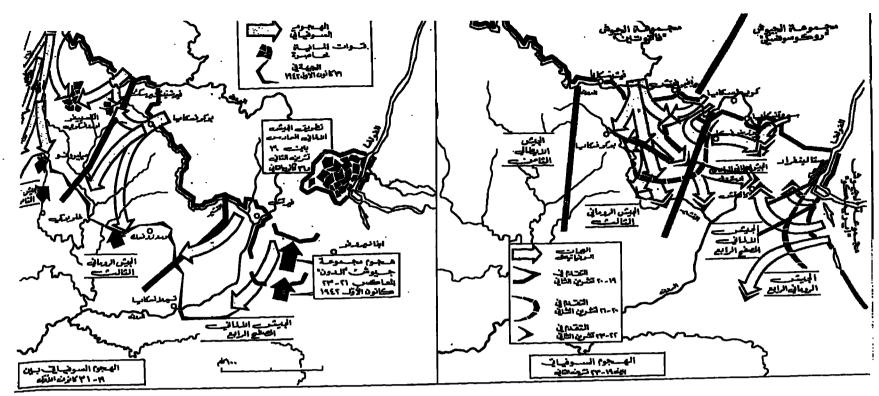

مرحلتا معركة «ستالينغراد»

محضر ١٢ كانون الأول . ولكن لم تتوافر هناك أيّة قوّة ألمانيّة لدعم فرق الحيرال دغاريبولدي، ، الذي انبسطت فيالقه الأربعة ٢٩ ، و ٣٥ و ٢ . والفيلق الحبليّ ، على جبهة يبلغ طولها ٢٧٠ كلم ، وباتت تنتظر الصدمة التي كانت هيئة الأركان تتبين إعدادَها كما في كتاب مفتوح .

ولقد الهالت الصدمة تلك في ١٦ كانون الأول . إذ عبر جيش الحراسة السوفياتي الأول بهر والدون وسط الضباب . وانقض على قلب الحبهة الإيطالية . فعاد السهب يمتلىء بجماعات المنهزمين الفارين . ولقد نقل شاهد عيان . هو الجنرال الألماني وفريتر بيكو » . ذاك الانطباع الناتج عن زمر الجنود الإيطاليين ، و وليس لهم من السلاح غير قيثارة » . السائرين نحو الغرب ، وهم ينشدون رغم قساوة البرد . وقد أبرق وهتلر » إلى الموسوليني » يطلب منه أن يناشد جنوده الكف عن الهرب ، أما والدوسي » الحانق فلم يجب !

تقد م الروس مسافة ٢٥ كلم منذ مساء ١٦ . ثم اتسع الزحف في الأيام التالية . فزحف الجيش السوفياتي السادس في الميمنة الروسية على وفوروشيلوفغراد» و «ستالينو»؛ وفي الميسرة مدد جيش الحراسة الثالث . والجيش المصفح الحامس ، الهجوم حتى جبهة «التشير » . كانت مجموعة «هوليدث» المطوقة تناضل في ظروف صعبة ، فوقعت ممرات «الدونيتز» السفلى : «كامينسك» ، و «فورشتاد» . تحت التهديد السفلى : «كامينسك» ، و «فارشتاد» . تحت التهديد المباشر ، وتعرضت «روستوف» للخطر ، وبات الألمان على وشك الوقوع في «ستالينغراد كبرى» تضم مليون رجل !

كان وضع جيش الدبابات الرابع خصوصاً متهوراً: فبينا كانت الجبهة الألمانية تنهار ، وبينا كان الهجوم الروسي يهدد وروستوف، كان ذاك الجيش ما يزال يتشبّث بشق وميشكوفا، ريثما يعتزم جيش وباولوس، على الحروج من وستالينغراد، . كانت المهمة ذات الطابع المقد س ، والقاضية بإنقاذ ٢٠٠،٠٠٠ رفيق ، ترفع المعنويات ، بيد أن ههو ث، ما انفك ينذر بأنه لا يتماسك في مكانه إلا بخيط واه ، وأن تراجعه بات رهين ساعات ما لم يبادر الجيش السادس إلى لقائه . "إلا أن نراجعه بات رهين ساعات ما لم يبادر الجيش السادس إلى لقائه . "إلا أن نداء" أصدرته مجموعة الجيوش ، قبل الميلاد بيومين ، أتى يعجل في هذا التراجع : ذاك أن «مانشتاين» قد أطلع «هوث» على الوضع القائم غربي والدون، وطلب منه أن يتخلى عن إحدى فرقه المصفحة في محاولة لتركيز

القتال في منطقة «موروسوفسكايا» ، فعين «هوث» ، وقد أدرك الحطر . الفرقة السادسة ، وهي أقوى فرقه ، فانطلقت هذه باتسجاه «بوتيمكينسكايا» عبر عاصفة ثلجية ، مُودية بآخر فرصة لإنقاذ محاصري «ستالينغراد» .

### إحتضار الجيش الستسادس

بعد انقضاء عبد الميلاد خفيضت حصة الخبز من ٢٠٠ غرام إلى ١٠٠ غرام الوفيات المرام . وفي أول كانون الثاني أبلغت دائرة الصحة عن أوائل الوفيات الناتجة عن الحور . فقد أثبت أنه لا يمكن تموين الجيش السادس عن طريق الجو . ولكي يفي الطيران الحربي بوعد رئيسه المذنب . راح يقوم بمجهود بطولي لا طائل تحته ، متكبداً خسائر جعلت من «ستالينغراد» معركة جوية تضاهي بثمنها الباهظ معركة وانكلترا» : فقد فقد ١٤٩٥ ماثرة نقل ، و ١٤٩٩ مطاردة . و ١٢٧ قاذفة . وكانت الأحوال الجوية معاكسة دوماً : فحين تكون السماء صافية فوق «ستالينغراد» تكون مقطبة الجبين في منطقة «روستوف» ، والعكس بالعكس ، مما أدّى إلى إعاقة الجبين في منطقة «روستوف» ، والعكس بالعكس ، مما أدّى إلى إعاقة انتظام الجسر الجوي إما في نقطة الإنطلاق وإما في نقطة الوصول . وبما أن الروس قد استولوا على «تازينسكايا» و «موروسوفسكايا» . فقد نقلوا مطارات الانطلاق إلى «سالسك» و «نوفوشيراسك» و «تشير يتكوفو» . مطارات الانطلاق إلى «سالسك» و «نوفوشيراسك» و «تشير يتكوفو» . فتضاعفت المسافة ، وانخفض نتاج الطائرات . هذا ، وإن المعدل اليومي للتسليم ، خلال الحصار بكامله ، لم يتجاوز ٩٤ طناً ، وهو معدل دون خمس ما وَعد به «غورنغ» .

أخرج «هتلر» الجنرال «هوبي» من الجيب ليقلده أوراق السنديان التي أضيفت على صليبه من رتبة كوماندور. فقال «هوبي»: «ياسيدي الفوهرر - لقد أمرت في الماضي بإعدام بعض جنرالات الجيش رمياً بالرصاص . فلماذا لا تأمر الآن بإعدام جنرال الطيران الذي وعدك بتموين «ستالينغراد» ؟ »

. لقد تلاشى كل أمل في الإنقاذ ؛ وفهوث، قد تراجع ، خطوة خطوة في البدء ، والغيظ يتأكل قلبه ، ومن ثم تراجع بسرعة معجلة . وستشهد بداية ١٩٤٣ الجيش المصفح الرابع على والكوبير لي، ، على بعد ٢٠٠

كلم من وستالينغراده . فلقد بات التخلي عن الجيش السادس أمراً واقعاً . كان الوضع في الجيب يفوق كل وصف ؛ فقد خُفَضت حصة الخبز إلى ٥٠ غراماً ، وكان الوقود فادراً جداً ، حتى أن الآليات الوحيدة التي أذن باستخدامها كانت الدراجات النارية ذات المقعد الجانبي . وأما الجرحى الذين جرى إجلاؤهم فقد كانوا أولئك الذين تمكنوا من الزحف بأنفسهم للوصول إلى المطارات . وراح الثلج يتضخم بتلال من جُنث . جثث الرجال الذين قضوا نجهم من الجوع والبرد .

في ٨ كانون الثاني رفرف علم أبيض في مقد مة المخافر الأمامية . فقد قدم مفاوضون سوفيات ثلاثة يعرضون على «باولوس» استسلاماً مشرَّفاً . ولكن " وباولوس، وفضه بناء على أمر من «متلر، ، وأمر بالرد بالنار على كلُّ محاولة جديدة للمفاوضات . وفي الغد قام الروس بالمجوم ، فدافع الألمان عن أنفسهم دفاعاً مستميتاً . وكان هدف المعركة مطار وبيتومنيك» الذي كان يتحمَّل أكبر قسط من النقل الجويِّ . فاستولى الروس عليه في ١٦ . فلم يبق َ التموين ممكناً إلاّ منخلالمطار «غومراك» الفاسد، ومن ثم واسطة المظلات يعدما سقط المطار في أيدي الروس . لقد فُـقد أربعة أَخُمَاسُ الْجِيبِ ، وأَلْقِي بِالْأَلَانِ بِالنَّجَاهِ وَالْفُولِغَا، ، فَحُمْجِر عَلَيْهِم في موضع غزوهم المشوُّوم ، في أنقاض وستالينغراده . وفي ٢٤ كانون الثَّاني خاطَب وباولوس» وهتلر » قائلاً إنّ استمرار المقاومة لا منطق فيه البتّـة : فهنالك ١٨،٠٠٠ جريح طرحوا في الآقبية بلا علاج ، وقد بدأ التيفوس المتفشّى يحدث أضراراً بالغة ؛ واستُنفدت الذخائر والمؤن ؛ لذلك طلب قائد الجيش إذنا بالاستسلام ، وقد عضد دمانشتاين، ، قائد ُ عجموعة الجيوش ، هذا الطلب في مكالمة هاتفية مع دهتار، استغرقت ثلاثة أرباع الساعة . إلا أن وهتلر ، أصر على عناده قائلاً : وإنَّني أحظر الاستسلام . يجب على الجيش أن يصمد حتى آخر طلقة . إن بطولته لإسهام خالد في سلامة الغرب ،

وأستونفت المجمات الروسية في ٢٥ ، وفي ٢٦ اتصل الجيش ٢٦ بالجيش ٢١ في تلة وماماي ، فشطر الجيش الألماني شطرين . وفي الشمال لاذت فلول الفيلق ٥١ بالتحصن في مصنع الجرارات ، وفي الجنوب تكدّس حطام الفيالق الأربعة الأخرى في وسط المدينة ، وأقام وباولوس ، آخر مقر عام له في أقبية الد واونيفرماغ ، في الساحة الحمراء . وكان الروس في عجلة من أمرهم ، فقصفوا أنقاض وستالينغراد، قصفاً عنيفاً ، فلم يرد على هذا التحدي مدفع واحد ، ولكن ، ما إن حاول المشاة التقدم عبر الحرائب ، حتى انطلقت في وجههم آخر الرصاصات تسد دوسهم الطريق .

في ٢٠٠٠ رفع دهتار ، وباولوس ، إلى رتبة جنرال فيلد مارشال . وقال دلكيتل ، : «لم يسبق قط أن استسلم مارشال ألماني ،. كان دهتار ، يتوقع بالتالي من الضابط الذي رفعه إلى أرفع المراتب العسكرية أمراً واحداً : الانتحار . ولكنة كان يجهل أن و باولوس ، حظر على ضباطه الانتحار . قائلا " إن عليهم أن يشاطر وا جنودهم مصيرهم حتى النهاية .

في ٣١ كان القتال قد انتهى من الوجهة العملية . وقد وصف أحد أواخر لاسلكيتي الجيش السادس الوضع على الوجه التالي : ولقد هام الجنود على وجوههم ، والذين استمروا في القتال كانوا قلائل ، ولم يبق للقيادة أية فعالية ... واستأنف بعد لحظات ، في الساعة ٤٥،٥: ولقد وصل الروس إلى الموقع المحصن : وستتلف الجهاز فوراً ... ، وأعقبت هذا الوصف ، ثلاث مرّات ، الإشارة التالية : و ك.ل. ، التي تعني : وقد آوت أقبيتها أحدث المارشالات عهداً ، أول مارشال الهزيمة خلقه وقد آوت أقبيتها أحدث المارشالات عهداً ، أول مارشال الهزيمة خلقه الاستسلام ، فاقتيد إلى الموقع المحصن الذي خرج وباولوس» منه وهو الاستسلام ، فاقتيد إلى الموقع المحصن الذي خرج وباولوس» منه وهو شعيد النحول . أجل ، إنه المستسلم . كلا لم يبق لديه ما يغدقه على صيحة الموالاة ، على تحية وهايل هتار ، التي كان يطلقها في الأمس . فقد انطلق مثال ضباط الأركان العامة نحو الأسر بصمت مطبق !

ولقد بلغتنا اللعنات التي استنزلها «هتلر» على أثر ذلك من خلال نصها الاختزالي". قال: «إن المرء ليقتل نفسه برصاصته الأخيرة ... أنا أحتقر الجندي الذي يستسلم ، «كجيرو» ... في «ألمانيا» ينتحر عام مخص سنوياً ، وإنه لمن السخف أن يعجز قائد عن أن يقوم عاتقوم به امرأة مس شرفها ... لن أخلق مارشالات بعد اليوم ... إن بطولة عشرات الآلاف من الجنود قد حجبها جبن جندي واحد ... سوف ترون أن الروس سيرغمون «باولوس» و «سيدلتز» على الكلام في الإذاعة . ولا شك أنهما سيحثان رجال الجيب ، وسيحثان الجيش الألماني بكامله ، على الاستسلام ...» .

لم يحصل وباولوس ، على متسع من الوقت لحث ورجال الجيب ، على الاستسلام : فقد استسلم الباقون منهم في ٢ شباط . وقد أخطأ وهتلر ، كذلك تقدير التاريخ الذي سيدعو وباولوس ، فيه الجيش والشعب الألمانيين إلى إلقاء السلاح ، وفاللجنة الوطنية لتحرير ألمانيا ، لم توسس إلا في ١٣ تموز ١٩٤٣ برئاسة الكونت وبسمارك \_ إنكل ، والجعرال وفون سيدلتر » . إلا أن انضمام وباولوس ، إلى المقاومة الألمانية الحارجية قد استغرق من الوقت أكثر من هذين الاسمين التاريخيين . فهو لم يشد عزمه على ذلك الوقت أكثر من هذين الاسمين التاريخيين . فهو لم يشد عزمه على ذلك إلا بعد ٢٠ تموز ١٩٤٤ ، بعدما بلغته أخبار التعذيب الذي خضع له بعض الجنود الذين كان يكن لهم أكبر قسط من الاعتبار ، أمثال بعض الجنود الذين كان يكن هم أكبر قسط من الاعتبار ، أمثال

قال أحد الذين كتبوا سيرة «باولوس»: «لقد وجد «باولوس» صعوبة جمة في الوصول إلى قرار نهائي : وكان يميز بعناء كثير الحق من الباطل ...»

إن أكبر المواهب العسكرية ما كانت لتنقذ الجيش الألماني من المزيمة في ١٩٤٢ ؛ أما نقائص وباولوس؛ الحاصة فقد أسهمت في إعطاء هذه الهزيمة طابعاً ساحقاً.



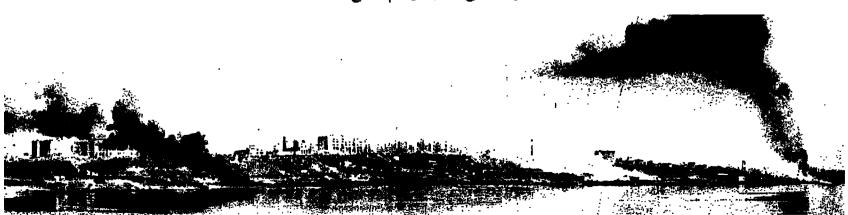

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



طائرات «شتوكا» تغطني زحف الدبـّابات الألمانيـّة في هجومها على رأس الجسر السوفياتيّ على «الفولغا» .





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### بتين أنقتاض ستالت نفراد وقفت الالمكان والمستان وجهكا لوجته



ضابط صفَّ ألمانيَّ يعيَّن لجنوده مواقعهم وسط أنقاض دستالينغراد.

ولكم انتقلت المتازل ، في اليوم الواحد ، من يد إلى يد ! في الصورة : جنود سوفياتيّون أثناء القتال .

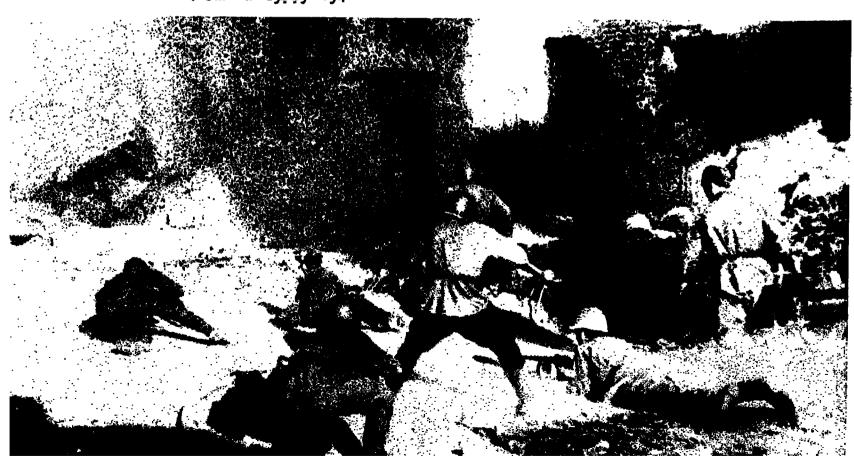

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### لا، ليس للجبان، هنا، مكان!

وإنتني أطلب من القوات التيقظ الكامل والبطولة القصوى ، ومن القيادة سلطة ثابتة في القتال . فلا ترتجفن ، في هذه المعركة الهائلة ، يد ، فليس في صفوفنا مكان للجبناء الرعاديد !

« وإليكم جميعاً مهمتنا المشتركة : القضاء على العدو في دستالينغراد، تحقيقاً لأوّل خطوة نحو إطاحته كليّاً وتطهير بلادنا من العزاة الغاشمين ؛ وإنّنا لبالغون هذه الغاية لا محالة ، لأنّنا نملك لها القوة الكافية والعُدّة اللازمة . ألا فليكن عظيماً ثأركم من الوحوش ، من زبانية الحروب الذين قوضوا قرانا ومدننا ومعاملنا ، وأراقوا دماء إخواننا الآمنين ! إنّ الوطن ليهيب بكم صائحاً ، وإنّ القيادة العليا لتتوجّه إليكم آمرة " : وقوفاً !

( الكولونيل جنر ال « إير يمنكو» ، و الليوتنان جنر ال « خروشتشيف» ، في أوَّل أيلول ١٩٤٧ )

تجت : الروس يهاجمون منزلاً في «ستالينغراد» .



رشاشون سوفياتيون يهاجمون أعشاش المقاومة الأخيرة في أحد أحياء وستالينغراد » .



إحدى مقد مات معركة وستالينغراد» : دبابات ألمانية تهاجم المنشآت الدفاعية الغربية في المدينة .



مهاجمة أحد منازل «ستالينغراد» في تشرين الآوّل ١٩٤٢ « أجل ، إنّ الحرب لفظيعة ، وإنّ العدوّ لقاسٍ » ( المارشال « إبر يمنكو » )







لقد هزم البردُ هوُلاء !





شهد القسم الشمالي من المدينة أدمى معارك الحرب كلتها وأضراها . ولقد أتت أشهر الشتاء تزيدها ضراوة .





جنود ألمان يقاتلون في شوارع «ستالينغراد» .



بين أنقاض مصنع «تشرين الأوّل الأحمر » .

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered v

مضاعفات

ألفصل العشروبس كانوبن الثاني - أيّار ١٩٤٣

كسفت مأساة «ستالينغراد » كلّ شيء باحتدامها الفاجع ، واكتمال إخراجها المسرحيّ ، فأخفت الهدف الرئيس من حملة شتاء ١٩٤٢ – ١٩٤٣ ، ومجمـَلَ الأحداث العسكريّـة التي بفضلها أفلتت «ألمانيا » بصعوبة من هزيمة مُنكرة ، بل أفلتت – موكّنيّاً – من الهزيمة الكاملة .

## <sup>7</sup> ستالینفراد ۶ گیا<sup>7</sup> آفریکیا ۶: مدینه ۱۰ تونسی



ففي مطلع كانون الثاني . ولما يفقد محاصَرو «ستالينغراد» بعد كلِّ أمل في النجاة . كان وضع الجيوش الألمانيّة في «روسيا» كما يلي :

١) ما زالت عموعة والحيوش وأه في والقفقاس، يفصلها عن عنق زجاجة وروستوف، ٤٠٠ كلم بالنسبة للجيش السابع عشر و ٧٠٠ كلم بالنسبة للجيش الدبيابات الأول.

"٢) بعدما أخفق جيش الدبابات الرابع في محاولته الرامية إلى فك الحصار عن دستالينغراده ، خاض غمار معركة دفاعية جنوبي والدون». وهو ما زال على بعد ٤٠٠ كلم إلى الشرق من دروستوف.

٣) أمّا الروس فقد حملتهم انتصاراتهم في كانون الأول على والدون ه وعلى والدون ه وعلى والدون الأول على بعد ٧٠ كلم من وعلى والتشير » إلى عبرى والدونيتز » الأسفل . فياتوا على بعد ٧٠ كلم من ورستوف » . وغدوا بذلك أقرب إليها ستّ مرّات من جنود وهوث » . وعشر مرّات من جنود و فون ما كنسن ، القائد الجديد لجيش الدبابات الأول.

٤) إمتد . غربي وروستوف » . عنق زجاجة آخر تشكله ممر آت والدنيير » في ودنيير وبيتر وفسك » وفي وزابور وجي » . ولقد أصبح الروس في مواقعهم في منطقة وفور ونيج » على بعد ٣٥٠ كلم منه فحسب . يقابل هذه المسافة . ٧٠٠ كلم بالنسبة اللجيش الألماني الرابع . و ١٠٠٠٠ كلم بالنسبة الحيش الألماني الرابع . و ١٠٠٠٠ كلم بالنسبة الحيش الديابات الأول .

ه) أمّا على ما تبقى من الجبهة فلم يعرف الألمان أية استراحة ، فقد تعاقبت الهجمات العنيفة حول درجيف ، و دديميانسك ، و دلينينغراد، وغدا سحب القوّات من الوسط والشمال ، لإرسالهما إلى الجنوب ، من الصعدية عكان .

لقد تعرض الحيش الألماني للخطر خلال شتاء ١٩٤١-١٩٤٠ . أولا بسبب قساوة المناخ الذي جمد جيشاً بني للحرب المتحركة في المناطق المعتدلة من وأوروبا ع، وشل حركته ولم يتبدل هذا المناخ في شتاء ١٩٤٣، فهو هو بما يفرضه على الحنودمن آلام و بما يواجه به القيادة من عقبات. إلا أنه قد حل في منزلة ثانوية إزاء الحطر المميت المتحدق بالحيوش الألمانية الناتج عن الوضع السراتيجي الذي خلقته أوهام وهتلر و ومطامعه . لقد أفقده عناده جيشاً كاملا و أفتراه يتمكن من إنقاذ الجيوش الأخرى . وهو أمام خصم باسل ، مُداور ، يفوقه عدداً ، وتلهب الانتصارات حماسته ؟ أم أننا سنشهد الهيار الجيش الألماني الكامل ؟

في ۲۸ كانون الأوّل قرّر وهتلر ، أن يثني مجموعة الجيوش وأ » . ولم يكن يقصد التخلي عن والقفقاس ، وإعادة قوّات وفون كلايست ، بأسرع ما يمكن إلى منطقة وروستوف ، كما طلب ذلك وزيتزلر » و ومانشتاين ، ؛ فالأمر يشير بدقة إلى أنّ الحركة ستتم خطوة خطوة . ويحدد مداها : ومورتوفسكويا » ، وأرمافير ، ، و وسالسك ، . ذاك أن وهمتل ، كان ينوي أن يحتفظ بين والقفقاس ، و والدون ، بشرفة تبلغ ٢٠٠

في مقر الرئيس دروزفلت » في ه الدار البيضاء » ، يبدو من اليسار إلى اليمين : الجنرال « جيرو » ، والرئيس دروزفلت » ، والجنرال ديغول » ، و د تشرتشل » . erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

كلم عرضاً . يأمل أن ينطلق منها مجدَّداً . في مستقبل قريب . نحو المغانم التي اضطرّ إلى التخلّي عنها موقّتاً .

إستمر الجلاء عن المقاطعات الواقعة قبل والقفقاس، طوال شهر كانون الثاني . وعاد الألمان يجنازون ، تحت لسع البرد ، تلك الأصقاعُ الشاسَعة التي كانوا قد قطعوها في أترن آب اللهاب ، يعوق تراجعهم الأمرُ القاضَّى بإنقاذ العتاد كلَّه . وضرورة إجلاء الحرحي ، فضلاً عن نقر طرق المُواصلات . مما إضطر الجيش المصفّح الأوّل إلى طلِّب التوقيف خمسة ً وعشرين يوماً على والكوما، لتغطية رّحيل ١٥٥ قطاراً . ولحسن حظ الألمان أساء الحمرالات الروس إدارة المطاردة ، مما سيسبب لهم متاعب ومضايقات ، فقد انسحب الجيش الـ ١٧ نحو ١ كراسنودار ، من غير صعوبة تُذكّر . وتمكّن جيش الدبّابات الأوّل من أن يتخلّى عن الفيلق المصفّح ٤٠ لدعم جيش ههوث ١ ، الذي ترتّب عليه الإبقاء على ممر وروستوف ، مفتوحاً لأنَّه مهرب مجموعة جيوش وأ. . إنَّجهت نحو «هوث» الجيوش السوفياتيّـة ٥١ و ٧ ، و في كانون الثاني وصلت طليعة روسية إلى بعد ٤٠ كلم من «روستوف» ، وأوشكت أن تخطف المارشال «فون مانشتاين، من مُقَرّ قيادته في «نوفوتشركاكس» ؛ فواجه «هوث، الوضع بما عُمهد عنه من برودة طبع باسمة ميزته من غيره من الجنرالات الألمان ، فانثني ببطء حتى وادي «مَانيتش» ، وهو الحدُّ الفاصل بين وأوروباء و وآسياء الذي احتفت الدعاية الألمانيّة باجتيازهفي الصيف

تمركزت مفرزتا وهوليدت و وفريتر بيكو على والدونيتز » شمالي وروستوف » . ثم أقام الجيش الإيطالي الثامن حاجزاً على ٢٠٠ كلم بين والدونيتز » و والدون » ؛ بيد أن الفيلقين اللدين هرما في كانون الأول يكادان يكونان صوريين ، أما الفيلق الثالث ، وهو خليط من بقايا الألمان والإيطاليين ، فمع أنه كان يحمل اسم فيلق الدبابات الـ ٢٤ ، لم يكن يضم وحدة مصفحة واحدة ! ووقف الفيلق الجبلي ، الذي لم يهاجم قط ، حارساً على والدون » من وكاليتفا » إلى وبالكا » حيث يبدأ الجيش المجري الثاني الممتد . بفيالقه الثلاثة ، تحت قيادة الجنرال وجاني » ، المجري الثاني الذي يقوده حيث يتصل بالجيش الألماني الثاني الذي يقوده الجمرال وفور ونيج » حيث يتصل بالجيش الألماني الثاني الذي يقوده الجمرال وفور سالموث » . ثم تنحر ف الجبهة نحو الغرب لتمضي فتلتحم قرب وكورسك » بميمنة مجموعة الوسط .

فالوضَّمَ إِذَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَشْرِينِ الثَّانِي ، بل هو أَسوأ ، فَهَالك جِبهة مَرَامِية يبلغ طولها في خطّ مستقيم ٢٠٠ كلم يتمسّلك بها تحو من أربعين وحدة كبيرة ، لا تبلغ نسبة الألمان فيها الثلث . لم يبق من الفرق التي تلقّت الصدمة الروسيّة إلا صور وأطياف ، هذا إذا لم تُسِد تماماً : لم يبق منها غير كتيبتين أو ثلاث لا عتاد لها ، وقد أعيد

دبَّابة سوفياتيَّة على أهبة الاستعداد للهجوم في محاولة لإحدات ثغرة في حصار « ليثينغراد » .



تأليفها بحشد الفراريين. لم يُقم موقع ثان في أيّ مكان ، واقتصرت الأمداد التي أرسلتها قيادة جيش البرّ على نصف دزينة من الفرق ، من أصلها الفيلق المصفح التابع لفرقة الصاعقة ، وفرقة وألمانيا الكبرى . .

لم يقاتل المجر في الواقع ، فانكسر الجانب الواقي لمواصلات الجيش الألماني الحيوية ، وتحطم المرة الثالثة لدى الصدمة الأولى كما يتحطم الرحاح .

كشف التفكلك المجري الفيلق الجبلي فأحدق به العدو ، إلا أنه تملص وأفلت من التطويق ، وتمكن ، بعد صراع دام ١٥ يوما ، من الاتصال بقوى مصفحة ألمانية على والدونينز ، وإذا بهذا التقهقر عبر القر الشديد ، ووسط حشود الأعداء ، يُنهي بمأثرة من البأس والتجلد ذلك الإسهام الايطالي التاعس في حرب الجبهة الشرقية .

كُانتُ الحكومة الايطالية قد طلبت عودة قواتها للدفاع عن الوطن الأم المهدد ، فرفض وكيتل؛ أن يوفر لها سبل النقل الحديدية ؛ فاضطر الناجون من الجيش الثامن ، وهم ١١٠٠٠ رجل من أصل ٢٣٠٠٠٠ . أن ينسحبوا من وروسيا، سيراً على الأقدام فيقطعوا ١٠٠٠٠ كلم من الطرقات المضنية !

لم يكن الوضع أقلِّ خطورة في قطاع وفورونيج ٤ . فقد اجتاح الحيش السوفياتيّ الـ ٤٠ مَوْخَرَات الجيش الأَلَّانيّ الثاني، واستولى في ٢٦ كانون الثاني عَلَى عَقْدة طرق وغورشيتشنوي ۽ الوَّاقعة عَلَى ٨٠ كُلَّم وراء الأَلمان . وتمكُّنت إغارة منطلقة من الشمال من أن تقطع في ٥كاستورنوي « خطُّ اتَّىصال دفون سالموث، الحديديُّ الوحيد ؛ فتريَّث دهتلر، حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يتخلَّى عن فكرته الحمقاء في الدفاع عن وفورونيج ١ -ولم يكن للمدينة ، وحاميتُها لا تتعدّى ثلاث فرق ، إلا ۖ أن تكون نُسخة ثانية مصغَّرة لمعركة وستالينغراد. . ملأ المحاصَّرون في المدينة الحرَّربة قطراً كاملة بكميّات المون واللخيرة المخزونة من أجل الحصار ، ولكنَّ العدوّ كان قد قطع الحط الحديديّ ! ومع هذا فقد أمكن تحاشي الآسوإ ، لأنَّ الفرق التي تَحْرَرت بهجر وفورونيج، ، وقدُفت بسرعة بحو الغرب . عادت ففتحت المرّ . فرتب اسالموث، جيشه بشكل رتل صفيق . وانساب به دفعة واحدة والعدو" يكيل له الضربات على جانبيه ، فيرغمه على ترك ثلم من الأسلحة والعربات والجثث التي لا تلبث أن تتحجّر ﴿ فإذا المسيرة الاضطراريَّة ، في قرَّ يبلغ ٢٥ درجة مثويَّة تحت الصفر . وفي ريح لاسعة صافرة ، أشبه ما يكون بالتقهقر النابوليونيّ !

جنود الدبّابات الآلمان في « خاركوف » ؛ وقد احتلّ الآلمان هذه المدينة مرتين ثمّ انتُزعت منهم .



onverted by Lift Combine - (no stamps are applied by registered version)







العلم الأحمر يخفق منتصراً في ساحة «ستالينغراد » الرئيسة ، في كانون الثاني ١٩٤٣ .

حاول الألمان أن يتوقفوا على «الأوسكول »بين «الدون» و «الدونيتر» . ولكن تصميم الروس على القتال لم يكل ولم يهن ، بل إن نهاية موقعة «ستالينغراد» المظفرة قد ألهبت معنوياتهم فزال مركب النقص الذي طالما هيمن على القيادة والحند . وإن «روسيا» لتشعر بالثقة من الظفر ، وهي تستمد من هذه الثقة الراثعة ما تمتاز به الحطط الجديدة ، التي تضعها لتحرير أرضها ، من جرأة وبسالة . ثمّة ثلاث مدن روسية كبيرة ينبغي تحريرها في الحال وهي : «كورسك »، و «خاركوف»، و «روستوف»؛ و وروستوف»؛ و ورستوف»؛ من سراتيجي حاسم لابد من بلوغه هو ممرات «الدنيير» . فلو ثمكنت القوات الروسية من استخلاصها لحققت مشروع «ستالينغراد الكبرى» الذي ينقلق خواطر الجنرالات الألمان ويقض عليهم مضاجعهم . سجل الألمان من ناحيتهم نتيجة ذات شأن ، إذ أنقذوا جيشيهما

سجل الآلمان من ناحيتهم نتيجة ذات شأن ، إذ انقدوا جيشيهما المصفحين الأوّل والرابع ولو موّقتاً ، عقب نزاع مزدوج ناهضوا به الروس و دهتلر ، مماً .

فكر دمانشتاين ، بنقل هذين الجيشين المصفحين إلى الجناح الشمالي من مجموعة جيوشه ، لقهر القوّات الروسية المتقدّمة باتتجاه دالدنيير . . وفكر دهتلر ، بالإبقاء عليها جنوبي والدون ، متأهبة للعودة إلى احتلال والقفقاس ، ولم يقبل دهتلر ، بتعديل خطته إلا في ٢٧ كانون الثاني ، بحيث يبقى الجيش السابع عشر وحده في والكوبان ، فتتولى دالقرم ، تويده عبر مضيق وكيرتش ، ، فيما يعود جيش الدبيابات الأول إلى عبور دالدون ، ولكن هذا الجيش كان ما يزال في دارمافير ، على بعد عبور دالدون ، ولكن بالتالي لا بد من الإبقاء على ممر دروستوف ، مفتوحاً فترة من الوقت كافية لتمكنه من الانسياب ، والحال أن الروس قد بلغوا المطار في ٢٠ ، وبات المر بذلك في حكم المقفل !

غامر ومانشتاین به بما لدیه ، ومع آن جبهة والدونیتر به کانت تندر بالانهیار ، فقد نقل إلی جنوبی والدون به فرقی الدبابات ۷ و ۱۱ اللتین تمکنتا، بهجومهما المعاکس القصیر العنیف ، من کنس الروس حی وادی والمانیتش به الاسفل . بدأت مصفحات وماکنسن به عبور جسر ورستوف به فی ۳ کانون الثانی عائدة من أقصی نقطة وصل إلیها الجنود الألمان ، ومع أنها لم تهزم ، فقد أنزلت بها مسیرتها التراجعیة الطویلة تلفا بلیقا . وبقیت وحدات کثیرة ، منها الفرقة الحمسون برمتها ، فی رأس بلیقا . وبقیت وحدات کثیرة ، منها الفرقة الحمسون برمتها ، فی رأس جسر و کوبان به حیث احتشد ، من غیر جدوی ، ۲۰۰۰ و وقی، بینها اثنتان ولم ینفد ومانشتاین بهمن إنقاذ جیش وماکنسن به الا آربع فرق، بینها اثنتان مصفحتان

طُرِحت إذ ذاك على القيادة الألمانية مشكلة مولمة ، ألا وهي حلقة والدونينز ، . فلو أصر الألمان على الاحتفاظ بها لاضطروا الى الإقدام على معركة ضارية في تلك الناتئة ، فيما يشتد الضغط نحو والدنييبر ، ، ويتفاقم خطر تطويق الجناح الأيمن بكامله على بعد ٤٠٠ كلم غربا ، ساعة بعد ساعة .

أستَدعي «مانشتاين» إلى «رستنبورغ ، في ٦ شباط حيث آثار مشادّة مضنية ، فالأراضي التي يقترح التضحية بها . من أجل استرجاع قوّاته المتحرَّكة والإفراج عن ميسرته . تنتمي إلى المنطقة الكبيرة الغنيَّة بالمناجم ومصانع الصلب آليي يصرّ «هتلر » على أن لا غنى له عنها من أجل متابعةً الحرب . خاصّة بعدما عمد أخصّائيُّون ألمان إلى فتح المناجم والمصانع . وِلكي لا يتخلَّى وهتلر ، عن فتوحاته أخذ يناضل نضآلاً حثيثًا حارًا ضد أفضَّل جبرالاته . ألا يستطيع ومانشتاين، أن يتريَّث قليلاً قبل أن يقدم على التضحية ؟ آلا يكون الروس ، الذين أصيبوا بخسائر فادحة ، قد استنفدوا قواهم ؟ أيكون الوضع ناحية والدنييبر ، في الواقع مريعاً إلى هذا الحد ؟ والفيلق المصفّح التابع لفرقة الصاعقة الذي أُرسل إلى هذه المنطقة . ألا يكفي لتركيز الوضع ؟ ثم ، ألا يبشّر ذوبان الصقيع المبكر ، وارتخاء الطرقات، وبدء ذوبان الثلوج، باقتراب فصل الوحول وتوقيف العمليّات النشيطة الوشيك ؟ أجاب ممآنشتاين، أنَّه لا يجوز الركون إلى آمال واهية كهذه للمجازفة بمصير الجيش ؛ وكانت فاجعة وستالينغراد، من حداثة العهد بحيث لم يجرو «هتلر » على إصدار أمر بالانحصار في «روستوف» . وعاد «مانشتاين» وقد مند دت سلطته حيى غربي «خاركوف» ، بعد ما ألغيت المجموعة وب، وألحق الجيش الثاني بمجمّوعة الوسط . أمَّا مجموعة «الدون» ، التي لم تبقُّ تسَّمتُ إلى «الدون» بصلة ، فستُدعى بعد الآن مجموعة الجنوب

إستعاد الروس وروستوف، للمرّة الثانية في ١٤ شباط ؛ وفي ١٧ منه . عادت مفرزة «هوليدت» إلى عبور «الميوس» ، فعادت الجيوش الألمانيّة بذلك إلى مواقع الربيع ، بعلما تقدّمت ، ثمّ تراجعت ، على التوالي مسافة ٥٠٠ كلم ـ أي ما يعادل ، من حيث الوقت والمسافة ـ الحملة التي قام بها جيش «نابوليون» على وموسكو» ذهاباً وإياباً .

وحل بالجيش الألماني و وبالمانيا و ما حل بدلك الجيش و وبفرنسا و فقد خارت قواهما في تينك المسير تين المتعاكستين المدهشتين البيدت في وستالينغراد عشرون فرقة ، فيما تهر أغيرها ، وتبخرت أربعة المحتلة ، فلا يساوي القوات التي بدلت ، لا من قريب ولا من بعيد . ومهما يكن من أمر فإن معركة الشتاء لم تنته بعد . فقدت عشرون فرقة في وستالينغراد ، ولكن التطويق يهدد من جديد ضعف هذا العدد في وستالينغراد ، ولكن التطويق يهدد من جديد ضعف هذا العدد في المثلث الواقع بين ونيكوبول ، و وخاركوف و وتاغروغ ، . فهل يكتب لها الحلاص ؟

أستونف الزحف الروسي في ٢ شباط بحملة شنها الجيش الـ ٦٩ والجيش الـ ٣ المصفح على ضواحي وستاري أوسكول ٤ ، وامتد في الغد نحو الشمال بدخول الجيشين الـ ٤٠ و الـ ٢٠ إلى الميدان . حررت وكورسك ٤ في ٨ ، وفي ٩ تم الوصول إلى والدونيتز ٤ ، كما تم تحرير مدينة كبيرة أخرى هي وبييلغورود ٤ ، فاستغل الجنرال وموسكاليكو ٤ ، قائد الجيش الـ ٤٠ ، تفوقه بجرأة وبسالة ، فانقض على وخاركوف ٤ ، وفي ١٥ أدرك أبواب المدينة الكبيرة ( ٢٠٠،٠٠٠ نفس) ، عاصمة وأوكرانيا ٤ الثانية ٤ فأصدر وهتلر ٤ أمره بالدفاع عنها حتى الرصاصة الأخيرة — كما فعل بشأن وستالينغواد ٤ — بيد أن أمراً خارقاً قد جرى وكأنه من تدبير العناية : فقد أقدم قائد الفيلق المصفح التابع لفرقة الصاعقة على التمرد ، فغادر وخاركوف ٤ إنقاذاً لفيلقه ؛ فلخل الروس المدينة في ١٦ شباط وكادوا لا يتجسمون قتالاً .

كان لهذا الحدّث الذي عقب سقوط «روستوف» فوراً ، فجارى الجلاء عن «ديميانسك» بعد خمسة عشر يوماً من استسلام «ستالينغراد» ، وقع مرير من الأسى والذهول في «ألمانيا» . لقد المهارت الجبهة الشرقية !

وانحل الألمان الذين لا يتفهرون . بعد الرومان والإيطاليين والمجر !
واستمر الزحف ، فأضحت ، ه كلم من ضفاف والدنيير ، عرضة
للخطر . وسارت الجيوش الظافرة في وخاركوف ، باتبجاه وكريمتشوغ ، المخطر . وسارت الجيوش الظافرة في وخاركوف ، باتبجاه وكريمتشوغ ، بعد ٢٠٠٠ كلم من ودنيير و بتروفسك ، وإذا به يجتاز ثلثي هذه المسافة في ثمانية أيام ، فيقطع الاستيلاء على عقدة الحطوط الحديدية في ولزوفايا ، أحد خطوط تموين مجموعة ومافستاين ، ويقطع انتزاع محطة وسيزيتنيكوفو ، خطا آخر ، فلا يبقى له غير خط ثالث يعبر والدنيير ، في وزابوروجي ، ، وهو خط يكاد الروس يبلغونه ! لم يسند والدنيير ، في وزابوروجي ، ، وهو خط يكاد الروس يبلغونه ! لم يسند أمر الدفاع عن النهر إلا إلى وحدات من المدفعية المضادة للطائرات أستحدثتها الظروف ، تألقت من رجال مصالح الحدمة . وهكذا أوشكت مأساة وكالاتش ، أن رجال مصالح الحدمة . وهكذا أوشكت مأساة وكالاتش ، أن

وتصدّع الجيش الألماني من جديد شرقي مجموعة الجيوش كذلك ، فلقد اقتحم فيلق سوفياتي مصفّح مجرى والميوس في ومتفيجة كورغان »، كما اقتحم فيلق من الحيّالة مجرى والدونيتز » . وبدل أن يستخدم ومانشتاين ، الجيش الأوّل المصفّح للإفراج عن ميسرته المهدّدة اضطر إلى أن يكرّسه لدعم ميمنته المتداعية ، ولم يبق له من أجل إنقاذ ممرّات والدنيير ، إلا جيش الدبّابات الرابع القادم من والدون » ، والذي يعوق سيرة بدء الدوبان . أفتراه يصل قبل فوات الأوان ؟

كان الوضع من الخطورة بحيث أقدم «هتلر» على ما لم يتقدم عليه أيام أهوال وستالينغراد». أجل ، لقد أزعج نفسه ، فإذا وبمانشتاين» يراه في ١٧ شياط مقبلاً إلى وزوبوروجي» ، مقر قيادة مجموعة الجيوش ، وهو بكلمة أخرى ، مكان يتمتع بطمأنينة تامة في ظروف الحرب العادية ! بيد أن الظروف لم تكن عادية : فهناك لواء روسي مصفح يطوف على بعد ٥٠ كلم فحسب ، والجيش الوحيد المدافع عن وزوبوروجي، هو لواء الحرس الخاص بمقر القيادة . لم يتنقس ومانشتاين ، إلا بعد ٤٨ ساعة : حين أقلعت الطائرة التي أقلت وهتلر ، يتحدق بها سرب من طائرات ومسشميت ،

كان لذاك القلق حسنة: فالحوف الذي حل " وبهتلر ، جعله يدرك آن الموقف خطير . كان قد أتى و في نيته أن يسترجع وخاركوف افي الحال بعدما مس فقدها وتر الهيبة الحساس المولم ، فإذا به يرضى بالإقلاع عن عزمه . وبدل أن ينطلق الفيلق المصفح التابع لفرقة الصاعقة نحو الشمال ، احتشد حول وبافلو غراد ، للإسهام في الهجوم المعاكس الذي سيقوم به جيش الدبابات الرابع . وهكذا شن وهوث ، هجومه على جانبي الناتة الروسية العميقة معتمداً على خمس فرق سريعة هي فرقتا الدبابات ٤٨ و ٧٠ ، وفرقة والصاعقة النموذجية ، وفرقة والرابخ ، ووتوتنكوف .

۲۲ كانون الثاني ۱۹٤٣ . إحدى مراحل المعركة قرب ورجيف » ،
 على عجرى و الفولغا » الأعلى ، غربي وموسكو » .



وفجأة انقلب الوضع رأساً على عقب . وهنا يقر المؤرخ وبلاتونوف » بأن القيادة السوفياتية قد ارتكبت خطأ إذ ظنت أن الألمان قد عادوا فعبر وا هالدنيير ، ، وأن النصر قد بلغ طور المطاردة ، فإذا بالهجوم المعاكس ، وقد أحسن حشده وأحسنت قيادته ، يقع على قوات سوفياتية متبعرة تفتقر إلى الذخيرة ، وما حل أول آذار حتى أبعد كل خطر يهدد والدنيير ، . أحصيت الجثث الروسية الساقطة في حومة الوغى فإذا هي والدنيير ، . أحصيت الجثث الروسية الساقطة في حومة الوغى فإذا هي أسروا غير ١٠٠٠ رجل ، لأن الروس كانوا إذ ذاك يفضلون الموت على الاستسلام . ود ومانشتاين ، لو يتوقف عند هذا الحد ، بيد أن وهتلا ها ينس وخاركوف » . وبأمر منه طوق وهوث ، المدينة وأعاد الحبهة احتلالها في ١٤ آذار على يد فرقة وألمانيا الكبرى ، وعادت الجبهة احتلالها في ١٤ آذار على يد فرقة وألمانيا الكبرى ، وعادت الجبهة وتأخر وغ ، على والميوس ، ثم فصلت المتحاربين هدنة الوحل التي وتأخر وغ ، على والمنون في السنة .

وهكذا أنقذ الجيش الألماني بعد ما حاذي الهزيمة. ونتج عن هذه العملية ، التي أدارها ومانشتاين وادارة معلم بارع ، درس عسكري واضح : إذا كان الألمان ما زالوا يحتفظون بشيء من التفوق ، ففي حرب الحركة وفي المداورة ، وطالما أنهم يتمتعون بفضل القتال في عقر دار العدو ، فليس للمدن المفقودة ، ولا للأرض المتروكة ، أية قيمة . وطريقة الزحف التي اعتمدوها عام ١٩٤١ في مسيرتهم على وموسكوه ، وعام ١٩٤٢ في مسيرتهم على والقفقاس ، لم تبق في متناول إمكاناتهم ، فموقف الدفاع الحامد على جبهة يستحيل عليهم ملوها يقضي عليهم بتحمل تفوق العدو المادي . أما السراتيجية الوحيدة المؤاتية لقوتهم فهي في الدفاع العدو المادي . أما السراتيجية الوحيدة المؤاتية لقوتهم فهي في الدفاع أن ذلك يقضي بتقصير شديد للجبهة ، وبالانكفاء إلى خط والدونا ، وعن وروسيا ، الوسطى بكاملها ، وعن جبهات ولينينغراد ، وأكرانيا ، وعن وروسيا ، الوسطى بكاملها ، وعن جبهات ولينينغراد ، ولكن القبول بذلك كان يفرض على وهتلر ، ألا يبقى وهتلر ، المتوقلة . ولكن القبول بذلك كان يفرض على وهتلر ، ألا يبقى وهتلر ، المتوقلة . ولكن القبول بذلك كان يفرض على وهتلر ، ألا يبقى وهتلر ، المتوقلة . ولكن القبول بذلك كان يفرض على وهتلر ، ألا يبقى وهتلر ، المتوقلة . ولكن المتوفلة . ولكن المتوفلة . ولكن المتول بذلك كان يفرض على وهتلر ، ألا يبقى وهتلر ، المتوفلة . ولكن المتوفية . ولكن المتوفلة . ولكن المتوفلة . ولكن المتوفلة . ولكن المتوفدة . ولكن المتوفدة

### 'هتـــلر' ينجـُــو من محــَــاولـــتِي اغـــــَــال

إنّ هذا الحدث الجسيم لم يحدث قط . وفهتلر 4 لم يمت . كان مفروضاً أن يموت في ١٣ آذار ، إلاّ أنّ عناية إلهيّة خاصّة قد شملته بعطفها .

إستمرّت الموامرة ضد وهتلره في جو مفعم بالصعوبات الفائقة وبالمهالك الشنيعة . وراح الروساء المدنيون والعسكريون كه وغورديليره . و وفيتزلين ، و وبلك ، ، يلملمون أطرافها التي لا تنفك تتشوش أو تتحطم . فلقد تغلبوا على تردد هم الضميري ، وأقروا مهائياً بأن في اغتيال الطاغية السبيل الوحيد للخلاص الألماني . ففي الأوساط العسكرية ، وفي الأركان العامة خاصة ، كانت نتيجة التضحية القاسية بالجيش السادس في وستالينغراد ، أن نحر كت الأحقاد بغليان شديد . ومن بين الضباط الفتيان كان كثيرون على استعداد لانتحال شخصية وبروبوس ، وكان معظم هولاء الضباط ينتمون إلى الأرستوقراطية العالية . ولكن اغتيال وهتلر ، عملية صعبة : فهو يرتدي صدرة واقية من الرصاص ، و داخل عبمته عملية صعبة : الهو يرتدي صدرة واقية من الرصاص ، و داخل قبمته مصفح . وهو لا يتناول أي طعام قبل أن يذوقه طبيبه الخاص ؛ وأما تنقلاته فتحف بها سرية كاملة وفرص الاقتراب منه نادرة جداً . وهو عاط عراسة من كل صوب .

و اعقد السَّلم مع « روسيا » ( من كلام « موسونيني » إلى « هتلر » . )

كان الماجور جرال دهننغ فون ترشكوف» . وهو من عائلة عسكرية عريقة ، أعلى الضباط رتبة في أركان مجموعة جيوش الوسط العامة . ولقد حاول أن يحث على الانقلاب العسكري قريبة المارشال دفون بوك» ، ثم خلفه دفون كلوغي . كانت الحطة تهدف إلى القضاء على دهتلر ، خلال إحدى زياراته إلى دسمولنسك» ، مقر مجموعة الجيوش العام . وأخذ البارون دفون بوسليغر » ، قائد فوج الحرس ، على عاتقه إنجاز المهمة مصرحاً بأنه واثق كل الثقة من مرووسيه . بيد أن دكلوغي ، ود بأن الوضع العسكري لم يكن متأزماً للدرجة تدعو إلى القيام بعمل جنري ، فالأمة والجيش لن يفهما . وقرر دترشكوف، ومساعده الليوتنان دفابيان فون شلابرندورف، أن يقوما بالمهمة منفردين . ويواسطة متفجرات وفتيل من صنع انكليزي حصلا عليها من أحد المتآمرين ، عمدا إلى صنع قنبلتين من صنع انكليزي حصلا عليها من أحد المتآمرين ، عمدا إلى صنع قنبلتين من رجال الصاعقة الذين كان تيقيظهم الفائق يشير إلى أن شكوكاً من رجال الصاعقة الذين كان تيقيظهم الفائق يشير إلى أن شكوكاً خاصة كانت تخامر دهتلر ، وعندما قفل دهتلر ، عائداً ، حملت طائرته خاصة كانت تخامر دهتلر ، وعندما قفل دهتلر ، عائداً ، حملت طائرته خاصة كانت تخامر دهتلر ، وعندما قفل دهتلر ، عائداً ، حملت طائرته



قافلة ألمانية على بحيرة د إلمن » جنوبيّ د نوفغورود » .

معها القنبلتين وهما مُعملتان بإتقان . كان وشلابرندورف عقد سلم الآلة الجهنمية إلى كولونيل من الحاشية ، وطلب منه أن يسلم قنيني الكونياك هاتين إلى الجنرال وهلموث ستيف عن قبل الجنرال وفون ترشكوف ع . إنقضت ساعة ، ثم ساعتان . وتلقى مركز وبرلين ع الكلمة الاصطلاحية التي تفيد أن المحاولة كانت قيد التنفيذ . وبات وترشكوف عم مجموعة وسمولنسك عيرقبون من أحد لاسلكيتي إحدى مقاتلات المواكبة النبأ الذي يعلن عن تفجر طائرة الفوهر رفي الجو . ولكن النبأ الذي بلغهم من ومبنسك عقد أعلن أن الفوهر رقد هبط إلى الأرض من غير اذى ...

إلا أن المتآمرين قد أنقدوا الوضع . فألغوا انطلاق الانقلاب العسكري في الوقت المناسب . واتصل وشلابرندورف ، هاتفياً بالكولونيل الذي جعل منه منفذاً غافلاً للمهمة وضحية لها ، وطلب إليه ألا يسلم الرزمة ، وفي الغد ذهب إلى ورستنبورغ ، لاسترجاعها بأمر موقع من وترشكوف ، . وبعدما فتح العلبة وجد أن الحامض كان قد أشعل القادح بعدما قرض

المحارب المرهـَق !



الشريط المعدني ، ولكن الكبسولات لم تتفجر تحت تأثير الصدمة .
و بعد أيّام قام المتآمرون بمحاولة أخرى لنسف «هتلر» في «مصنع
اللخيرة» في «برلين» فيما يزور معرضاً يعود ربعه لجنود الجبهة ،
ولكن هذه المحاولة أخفقت أيضاً ، فكان على المتآمرين أن ينتظروا سانحة
أخرى .

### كرب إيطاليت سقۇط'تشيانو"

في كانون الأوّل وصل الكونت وتشيانو ، إلى مقرّ الفوهر ر العامّ . في الوقت الذي كان الجيش الإيطاليّ يندحر فيه على «الدون» . وكانت رحلته الطويلة في القطار الحديديّ قد وفرت له وقتاً كافياً للتدرّب على حدّة سخطه ضد وأولئك الألمان الأغبياء ، و وريبنتروب ، وذلك السافل ، .



وهتلر وذاك المجرم ع. وقد لعب جو ورستنبورغ عدوراً حاسماً في إفعام روحه بالكرب و الحقد . فقد أشار قائلاً : ولم تكن هنالك لمسة ملوّنة زاهية واحدة ، إنسما رائحة مطبخ . ونبرات عسكرية ، وأحذية ع . وكانت أنباء الجبهة المفجعة ، وهرب الجيش الإيطالي ، تزيد من قتام ذلك النهار الذي لم يعرف للشعاع مرأى . فلحقت الشتائم ببعض ضباط حاشية المارشال هكافاليروع ، وخيسل للإيطاليين ، وهم في قطر النوم الحاصة بهم . أنسهم محتجر ون كأسرى .

أمَّا الرَّسالة الَّتي بعث بها «موسوليني » إلى «هتلر » مع صهره فقد كانت التالية : «اعقد السلم مع روسيا » !

وراح وتشيانوه يدافع عن حجج والدوتشي ه : إن حرب وروسيا ه لا مغزى لها . فالحطر كامن في الغرب ، لقد بادر الانكلوسكسون إلى الهجوم في والمتوسط ه ، وستتفشى عملياتهم إلى وأوروبا ه خلال السنة المقبلة ؛ كان ينبغي على وألمانيا » بالتالي أن تضع حداً للحرب على جبهتين ؛ كان عليها أن تعقد وبريست ليتوفسك ، جديدة بتوجيهها وروسيا ه شطر والهند ، و و و الخليج الفارسي » ؛ و إذا تعذر هذا الأمر للحال ، كان ينبغي وضع الجبهة الروسية موضع الدفاع ، وتسيير معظم الجليش الألماني ضد الغرب .

وراح وهتار عيصني بفارغ صبر إلى هذا العرض الذي كان يشجب السياسة الشاملة التي انتهجها منذ ١٩٤١ عثم أجاب بأنه حاول منذ ١٩٤١ وأن يسلط أنظار الروس على والهند، و وإيران، ، وأنهم قد رفضوا الاكتراث لكويهم يتبعون سياسة وبطرس الأكبر، باتجاه والبلطيق، والمضائق. فإن كان هو ، وهتلره ، قد هاجم ، فلأنه قد استبق النيات المعوانية ، عبطاً بذلك استعدادات والاتحاد السوفياتي ه . فالصعوبات الموقّتة يجب ألا تزيل من الأذهان المنجزات الكبار التي تم تحقيقها: فلقد أبعد الروس ، ١٥٠٠ كلم، وبات الحطر الذي يشكلونه أقل بكثير. وكالمعتاد كان الشتاء مواتياً لهم ، إلا أن الحملة الصيفية ستجهز عليهم. قطع وتشيانوه النقاش قائلا إنه سينقل إلى والدوشي، تصريحات قطع وتشيانوه النقاش قائلا إنه سينقل إلى والدوشي، تصريحات المقوهر ربحذافيرها . فالمشادة قد انتهت موقيًا ، إلا أن الحشونة وانعدام التقة تفاقما في كلا الجانبين . وراح الإيطاليون يقيسون بحقد الموة السحيقة التي جر نظامهم وبلد هم إليها رجل مصاب بمرض العظمة كان يضعهم منذ البدء أمام الأمر الواقع . كان الألمان يعلمون أن وإيطاليا، يضعهم منذ البدء أمام الأمر الواقع . كان الألمان يعلمون أن وإيطاليا، فيضعهم منذ البدء أمام الأمر الواقع . كان الألمان يعلمون أن وإيطاليا، فيضعهم منذ البدء أمام الأمر الواقع . كان الألمان يعلمون أن وإيطاليا، فيضعهم منذ البدء أمام الأمر الواقع . كان الألمان يعلمون أن وإيطاليا،

يزداد ضعفاً وانفراداً يوماً بعد يوم .

وبعد انطواء الصفحة الروسية اتبجه النقاش شطر والمتوسط ، قال ومعلم ، إنّنا نحوض الحرب الفونية الرابعة (١) ، وكون وتونس ، قد استعادت أهمية ستراتيجية استثنائية ليس مجرد صدفة ، ونتيجة القتال الذي يدور فيها وقف على النقل دون سواه . فإن تعدر تأمين هذا النقل في شروط مرضية اعتبر كل سلاح وكل جندي ينقل إلى وأفريقيا الشمالية ، مفقودين سلفاً . وأما في غير هذا الوضع ، فسترى وألمانيا ، فسها قادرة على استعادة والجزائر ، و والمغرب ، ولسوف يتبدل موقف نفسها قادرة على استعادة والجزائر ، و والمغرب ، ولسوف يتبدل موقف وفرنكو ، سريعاً بعد أن يصل جنودها إلى ومليلة ، ولكن ، هل البحرية الإيطالية مستعدة للقيام بالتضحيات الضرورية لكي يوول التدخل الانكلو سكسوني في وأفريقيا الشمالية ، إلى انتصار باهر وللمحور ، الانكلو سكسوني في وقد شد د وكيتل ، على هذه النقطة بقوله : وإن

ير الحرب بين أيدي بحروك من المناه ال

(١) الحروب الفونية : هي ثلاث حروب نشبت بين « قرطاجة » و « روما » .

ولافال ، لسبب مجهول ، فقضى في القطار ثمانين ساعة لكي يحظى بمقابلة مد تُها ساعتان ، تكلّم خلالها مدة عشرين دقيقة كي يطلب إذنا بحل المؤسسات الهتلرية المتطرّقة التي كانت تناهضه . ولكن وهتلر ، وفض ذلك منتزعاً من عميله هذا جملة التنهد التالية : وإنه ليصعب حكم وفرنسا ، في حين يصرخ كل من فيها : الموت وللافال ، ! وصرح وهتلر ، ولتشيانو ، بأنه قد فقد كل رجاء من الفرنسيين ، قال : وإن وبيتان ، آلة منفوخة تنهار على بعضها . وإنه لمن صالحنا أن نعمل على نفخها من وقت الآخر ، .

عاد وتشيانو ، إلى وإيطاليا ، فوجد عاصمة تضيع بالا برامية ، وأما وموسوليني ، ، الذي كان مريضا ، فقد خاب ظنه لردة فعل وهتلر ، وانكفأ على نفسه في منزله ، وما لبث أن غادره عائداً بعد ثلاثة أسابيع . وفي هساط دخل وتشيانو ، إلى مكتب حميه فإذا وبموسوليني ، يسأله بغتة ما إذا كان يرضى بتسميته حاكماً على وألبانيا ، ، فما كان من وتشيانو ، الذي كاد لا يدهشه السوال ، وقد شعر أن شيئاً مربياً سيحدث ، إلا أن أجاب بأنه يفضل السفارة لدى والفاتيكان ، وقبل والدوتشي ، رغبته ، ثم حاول الراجع ، بيد أن وتشيانو ، كان قد هرع للحصول على موافقة أمانة السر البابوية . ولذا بات مُحالاً أن يتراجع عن تسميته من غير أن يلحق الإهانة بقداسة البابا .



هكذا كان مصير عشرات الألوف من الألمان في « ستالينغراد » .

لم يكن صرف وزير الخارجية إجراء منفرداً . فلقد أقيل الوزراء كافة . كان والدوتشي ، شغوفاً بتبديلات الحرس الطنانة هذه ، ولكن الناس قد ألفوا التفكير بأن صهره كان يدور في فلك خاص ؟ لذلك كان فقدانه الحظوة ينذر بتصد عات عميقة .

كان الألمان مرتبكين . فهم يعتبرون وتشيانو ، عميلا "انكليزيا ، إلا أن تعيينه في والفاتيكان ، أرض الحياد ، وأرض الاتصالات ، قد أقلقهم بقدر ما أرضاهم رحيله عن الحارجية . وهنالك شخص آخر من ألد أعدائهم ، هو «دينوغراندي» ، قد فقد وزارة العدلية ، ولكنه ، مثل وتشيانو، ، بقي عضوا في المجلس الفاشي الأعلى . وقد شمل «تبديل الحرس» كذلك المارشال وكافاليرو ، ، ولم يكن هنالك أي عجال للارتياب في معتقدات خلفه ، الحيرال وامبروزيو ، وقال عنه «هتلر » : وإن

ir Combine - (no stamps are applied by registered version)



الحبرال و دينول ، يصافح الحبرال وجيرو ، .

جل مناه هو أن يجعل من وإبطاليا ، ودوينيونا انكليزياً ، ومنذ أن تسلم وامبر وزيو ، سلطاته الجديدة ، طلب إعادة الجنود الإيطاليين المبعشرين في الخارج ، وخصوصاً الفرق اله ٣٣ – وهي تمثل ثلث الجيش – التي كانت آنذاك في والمبلقات ، ووفض وهنار ، هذه الرغبة ، وطلب من الإيطاليين أن يشد دوا العزم في قمع العصابات الشيوعية والوطنية ومن غير أن يوشروا النساء ولا الأولاده .

لقد دعهم الحزم الذي بدر عن والدوتشي، سلطته لمدة من الزمن . إلا أن الهزائم في وروسيا، ، وانقلابات وأفريقيا، ، عادت إلى خلق القلق ، وإلى إثارة الرغبة في التخلّص من هذا التشابك المشوّوم . هذا ، وقد راحت تنعقد في بنائتي الفاشيّة والملكيّة المتداعيّين موّامراتٌ خطيرة وعميقة .

### ألىلار البستيضكاء والاستستسلام عني المشيروط

في تلك الأثناء كانت مقابلة بين وتشرتشل، و «روزفلت، قد اختطت للسراتيجية المشركة هدفاً جديداً ، وأضفت على النزاع الفرنسي تطوراً جديداً ، وأوجدت صيغة سوف تُصلَّب الحرب بإرغام وألمانيا، على اتخاذ موقف دفاعيّ يائس .

### تكشيرة «تشرتشل » في اجتماع «الدار البيضاء » !



كان وتشرتشل، و وروزفلت ، قد حاولا في البدء عقد موتمر ثلاثي . ولكن وستالين ، أعلمهما بأنه لا يقدر على مغادرة وروسيا، ولو يوما واحدا . وأنه ، في أية حال ، لا يرى ضرورة لمثل تلك المقابلة ، إذ أنه لم يكن للحلفاء سوى فتح جبهة ثانية ، كما وعدوا ، كان غزو وأفريقيا الشمالية ، يُعتبر ، ضمنا ، كغارة لا عاقبة لها ، أو كخدعة يُقصد بها التملص من الارتباطات .

تم اختيار الله البيضاء بناء على اقتراح وتشريشل . ووصل وروزفلت عبدما قام بعطفة جوية واسعة : و ميامي - ترينيداس - بيليم - باتورست . وأما وتشريشل فقد خيل له أنه سيحترق وهو حي داخل طائرته ، فيما هبط وأيزماور » والمظلة مشدودة إلى ظهره ، بعدما تعطل عركان من عركات طائرته . وقد أحيط حي وأففه بكامله بالأسلاك الشائكة وبخط من الحرس شبه متصل ، ووضعت بتصرف الرئيس ورئيس الوزراء دارتان كبيرتان ، واحتُجزت اثنتان أخريان ، أصغر منهما ، لزائرين اثنين . وباستثناء وماكميلان ، من الجانب المبركي ، كانت البريطاني ، و وهوبكنز » و ومورفي » من الجانب الأميركي ، كانت الحاشية عسكرية برمتها . كان وروزفلت » قد صرح بأنه لن يصطحب المحدا من أحداً من أعضاء الحكومة ، وقد طلب إلى وتشريشل » ألا يصطحب وإيدن ».

كان الانكليز قد اتخذوا للمناقشة الستراتيجية عدهما . فالسفينة التي كانت بمثابة مقر للأركان العامة ، وهي من حمولة ، ، ، ، ، طن ، قد زُودت بمكتبة من المراجع ، فإذا وببروك و وبورتال و وتيدر و و وباوند و والكسندر و وإسمي و وجاكوبز ، يفدون متسلمين بمذهب ثابت ، فراحوا يبرهنون ، مستندين إلى الأمثولة التي تلقنوها في وديب ، ، أن نزولا بحريا مبكراً في وفرنسا ، يوفر ولهتلر ، فصراً سهلا . فالمتوسط ، والحالة هذه ، يبقى، حتى إشعار آخر ، المسرح الوحيد الذي يمكن حصر المجازفة فيه . وبعد أن تتم استعادة وأفريقيا ، ، يمكن مهاجمة وإيطاليا ، الجنوبية والوسطى ، من غير أن تقوى والمانيا ، التي تحده الفجوج الألبية ، على إقحام قرامها التي يتيسر لها توزيعها في سهول شمالي غربي وأوروبا ، المتمتعة بشبكة واسعة من المواصلات .

وخاض الأميركيون النقاش بشغف.فحملة وأفريقياً كَانَتُ تزيد من خوفهم المتوسطي الجنوبي . كانوا يعتقدون أنها لن تستغرق غير أيّام معدودة ، فإذا بهم أمام حرب عنيفة صعبة . وطلب ومارشال ، ، يسانده وهوبكنز ، ، إيجاد حلّ سريع لتلك الحرب ، بغية الخروج من المأزق والتفرّغ لتحضير غزو وأوروبا، في ١٩٤٣ .

في النهاية أثبت الوقائع التي دافع عنها الانكليز فعاليتها . وسلم الأميركيتون بتمديد العملية المتوسطية بغزو وإيطاليا » . ثم جرت مشادة أخيرة موضوعها اختيار موقع الهجوم . كان الأميركيتون يفضلون جزيرة وسردينيا » لاعتقادهم بأنها توفر أسرع منفذ نحو قلب وأوروبا » القارية ، وكان الانكليز قد اختاروا جزيرة وصفلية » ، فكان لهم ما أرادوا ، وحد د يوم ١٠ تمور موحداً للنزول ، شرط أن يكون والمحور ، قد طرد من وتونس » .

كان من الممكن اتّخاذ هذه المقرّرات إمّا في ولندن، وإمّا في تصطكّ سخطاً : ينبغي ألاّ تعرقل الحرب وواشنطن، والخان واختار وروزفلت، وسيلة أخرى ، محا وواشنطن، والا أنّ والدار البيضاء، ، من جهة أخرى ، كانت بالنسبة الجنان . واختار وروزفلت، وسيلة أخرى ، محا ولانكلترا، و ولأميركا، أرضاً مناسبة للمحاولة التي تهدف إلى مُصالحة من غير جدوى . واستبعد وديغول، الشركة ال

الفرنسيين .

كانت القضايا الفرنسية تغيظ «روزظت» . لقد سبق له أن تفاوض مع «فيشي» ، واستمال إلى الفلك الأميركي شخصيات وفية المارشال «بيتان» ، بيد أن ميوله الشخصية كانت تبعده عن عالم العواطف والأفكار المتمثل «بفرنسا» الحاضعة «لبيتان» . كان «روزفلت» يظن أن «بديغول» ميولاً دكتاتورية متقلبة ويعيب فيه زهوه المتطرف . وكان يرى في «ديغول» و «بيتان» عيباً مشركاً : فكلاهما يبدو له ممثلاً «لفرنسا» الاستعمارية التي يأمل ألا تبقى حية بعد انتصار الأمم المتحدة . وقد لام «مورفي» لكونه قد أعطى الجنرال «جيرو» وعداً خطياً بأن «فرنسا» سوف تستعيد كامل امبراطوريتها ، فقال له : « لا عجب إذا سببت لي رسالتك المتاعب بعد الحرب ... » وتعمد تجاهل المقيم العام الفرنسي في «المغرب» ، وفرض إقامة علاقات مباشرة مع السلطان ، وهو خلال المأدبة في «المغرب» ، وفرض إقامة علاقات مباشرة مع السلطان ، وهو خلال المأدبة التي أقامها على شرفه لم ينفك يبشره باستقلال بلاده . ولم يكن عبوس «تشرتشل» البين إلا انعكاساً لما كان يتوقع من كوارث تنجم عن جهل الأميركي وادعائه واندفاعه

بعد موت ودارلان عن وديغول عقد أبرق إلى وجيرو عيمرض عليه مقابلة ولكن وجيرو عن الذي كان مقتنعاً بأن الديغوليين هم الذين سلمحوا قاتل ودارلان عن قد تمنع عن الإجابة ، فبقي وديغول عمبعداً عن واقريقيا على وقيت اعتراضاته أصداء رنانة في وأميركا على وكانت الحكومة البريطانية من جهتها تساند الجنرال . فقد قال وماكميلان ولمورفي عن وإن وديغول عذو طباع صعبة . ولكنه كلفنا ٧٠ مليونا من الليرات ، ولا يسعنا أن نسى أنه وقف إلى جانبنا في أعصب ساعاتنا . فمصلحتنا ، وعنفواننا ، وشرفنا ، تملي علينا دعم نزعاته السياسية ع . وأما فكرة إيجاد حل وسط ، وبالتالي سلطة مشتركة وجيرو ع - وديغول ع . واندماج هيئة ولندن عم هيئة مدينة والجزائر ع . فقد انبئقت من هذه واندماج هيئة ولندن عم هيئة مدينة والجزائر ع . فقد انبئقت من هذه والاعتبارات وكان موتم والدار البيضاء عظرفاً مواتياً لترسيخ هذا الاتفاق . وصل وجيرو ع من غير توان أو سوء نية . ورفض وديغول القدوم .

وصل وجيرو ، من غير لوان او سوه ليه ، ورفض اليعول المتحدة ، وأصر وتشريشل ، موضحاً أن الدعوة وجهها رئيس االولايات المتحدة ، ووجهها هو شخصياً . وبقي الديغول ، على رفضه ، وراح يشرح باقتناع أن النزاع القائم بينه وبين الجير و ، قضية فرنسية بحتة ، وأن الوساطة الأجنبية فيه لن ينظر إليها بعين الرضى . وقال المورفي ، إن الروفلت ، قد استغرب موقف المنفي الحازم أكثر مما اغتاظ منه إلا أن وتشريشل ، قد حنق ، وما كان منه إلا أن أرسل إلى الديغول ، برقية ساخطة تنلره وتحد ره. قال فيها : وإذا أنت أصر رت على رفض هذه السائحة الفريدة التي تشعرض عليك ، فسنعمد إلى الاستغناء عنك ... إن الباب ما يزال مفتوحاً أمامك ... ولان عناد الحيرال أمام هذا الإنذار القاسي .

وفي ٢٧ كانون الثاني . وهو اليوم التاسع الموتمّر ، هبطت إحدى قاذفات الطيران الحوّيّ الملكيّ بالجنرال وديغول ، في مطار والدار البيضاء ». لقد خضع في النهاية ، إلا أنه جعل الآخرين ينتظرونه ، فارتدى بذلك أهمية فاثقة ، وغدا في الموّتمر وجهه الذي تشخص إليه الأنظار . وبقي وديغول ، صعب المراس رغم كلّ شيء . وقد أشار بمرارة إلى أنه كان على أرض فرنسية تحيط به حراب أجنبية . ولم يتمكّن وتشريشل ، من تليين قناته ، وهو الذي حمله على الحضور . وقد قال ومورفي ، في ذلك : و كأني الآن أرى رئيس الوزراء البريطاني وهو يشير ببنانه إلى وجه الجنرال ، صائحاً بلكته الفرنسية ، وأسنانه الاصطناعية

تصطك سخطاً: ينبغي ألا تعرقل الحرب! وبقي وديغول، ثابت الجنان. واختار وروزفلت، وسيلة أخرى ، محاولاً التأثير بفتنته: ولكن من غير جدوى. واستبعد وديغول، الشركة التي حاولوا أن يفرضوها عليه قائلاً إنه أتى لأنتهم أصروا على ذلك ، وهو معتزم على الانصراف خلواً من الارتباطات.

وتميز آخر يوم من الموتمر — الأحد ٢٤ كانون الثاني — بمناقشة عاصفة بين وديغول و و و و و تشرتشل و . ثم قصد الاثنان إلى و روزفلت و حيث وجدا وجير و » . وأخفقت عاولة أخرى لوضع بيان مشترك . عند ثلث سأل وروزفلت و ديغول ا إن كان يسمح بالتقاط صورة له برفقة وجير و هم و و تشرتشل ومعه ، فقبل و ديغول و . ثم أردف وروزفلت و سائلا : و اتوافق على مصافحة الجنرال وجير و و أمام عدسة المصورين و و د و و و يغول و بالانكليزية : و سأفعل ذلك من أجلك و . وحُمل الرئيس الم صحن الدار المشمس حيث وقف مراسلو الحرب الانكليز والأميركيون ، الذين استُدعوا فجأة إلى والدار البيضاء و ، والذين أصابهم الكدر عندما علموا أن موتمر قمة كان منعقداً منذ اسبوعين ، فالتقطوا صوراً من علموا أن موتمر قمة كان منعقداً منذ اسبوعين ، فالتقطوا صوراً من شأنها أن توهم الناس بأن ثمة مصالحة . لم يتخل وديغول و عن حق من حقوقه ، ولكنه لم ينصرف من غير أن يحصل على حق : فقد قبل حقوقه ، ولكنه لم ينصرف من غير أن يحصل على حق : فقد قبل اتصال بين ولندن و ومدينة و الجزائر و . وهكذا يكون و ديغول و قد أحدث ثغرة في قلعة وجير و و الضعيفة .

وبعدما انسحب الجنرالان الحصمان بقي المصوّرون حول وروزفلت ع و «تشرتشل» . فدار بين الرجلين حديث ودّي لم يبق منه غير شتات من ذكريات شفوية . وبما أن «روزفلت» كان يتوقع نهاية الحرب ، فقد صرّح بأن «الآمم المتحدة» لن تقبل من خصومها إلا بالاستسلام «بلا قيد ولا شرط» . وراحت هذه العبارة تجوب العالم في الحال . وأماً الجلىل الذي انبثق عنها فما يزال ناشباً حيى اليوم .

لم يكن وتشرتشل و يعلم شيئاً عن ذلك . وقد انتفض حنقاً لسماعه عبارة النصر تلك التي كانت تربط وانكلتراه ، من غير موافقتها ، اللى نظرية دكتاتورية للحرب وفيما بعد حاول أن يخفف من حدتها مصرحاً بأن طلب الاستسلام غير المشروط لم يكن يعني عزماً على الانتقام من الشعب الألماني. ولكنه ، في والدار البيضاء ، وجد أن الإدلاء بتحفيظات حول هذه النقطة كان من شأنه أن ينظهر الملإ نزاعاً علنياً بينه وبين رئيس والولايات المتحدة ».

وقد صرّح الدكتور «بول شميدت» بقوله: « لقد انقبض قلبي حين قمت أترجم «لهتلر» هذه العبارة الحاسمة . ورحت أقيس للحال مقدار ما تدعم به الوضع النازي فقد تلقت المعارضة الألمانية ضربة جد قاسية » . ودخلت عبارة « استسلام غير مشروط » رأسمال «غوبلز» وكأنها أثمن ما لديه من ممتلكات . لم يكن شيء قد تغيير حيال «هتلر» والمتعصبين الذين نذروا أنفسهم كانوا يسعون للقضاء عليهم . ومنذ ذلك الحين راح أكثرهم أهمية كانوا يسعون للقضاء عليهم . ومنذ ذلك الحين راح أكثرهم أهمية التي تُحاك ضد «هتلر» ، وبالحلافات الحاقدة التي كانت تفصل التي تُحاك ضد «هتلر» ، وبالحلافات الحاقدة التي كانت تفصل بين الجيش والحزب القومي الاشتراكي . كان العمل في سبيل توسيع هذه الشقوق ممكنا ، ولكن «الاستسلام غير المشروط » ، توسيع هذه الشقوق ممكنا ، ولكن «الاستسلام غير المشروط » ، قالحرب كانت سائرة لا محالة نحو ما أسمته اللغة الانكليزية : فالحرب كانت سائرة لا محالة نحو ما أسمته اللغة الانكليزية :

### آخت معَادك رومتل الافريقتية

أوجد وهتلر، جيشاً خامساً للدبّابات في وتونس، . رغبِّة منه في مواجهة النزول الحليف . وعهد بقيادته للجنرال «بورجن فون أرنيم » . وصل وأرنيم، من ناتئة ورجيف، ولمّا يسبق له قطّ أن رأى وأفريقياً ، . وهو على يقين من أن الحرب التي طلب إليه القيام بها لا تعدو أن تَكُونَ لَعَبُّهُ بَالنَّسِهُ لِحَنْدَي قَلْيُم آتُّ مِن الجِّيهَةِ الرَّوسِيَّةِ . لم تنحصر مهمته في الدفاع عن رأس الحسر التونسي : فقد كلُّفه «هتلر» بإعادة فتح وأفريقيا الشمالية، ، وإلقاء الانكليز والأميركيين في اليم . وَلَكِي يمكُّنه النهوض بهذا العبء وعده بست فرق أَلمَانيَّة ، وأنهمه أنَّه سوف يوضع تحت سلطة القيادة الإيطاليَّة الاسميَّة ، وأنَّه في الواقع سيرتبط بالمارشال «كيسلرنغ» وقيادة الجيش العليا . وصل دأرنيم، إلى مدينة وتونس، في أواسط كانون الأول ، فلم يجد هناك غير ثلاث وحدات كبيرة : فرقة «برويج» المولَّـفة من قطع وأقسام ، وفرقة الدبَّابات ١٠ ، والفرقة الإيطاليَّة وسوبرغا ، . ثم وافَّته فرقتان أخريان في كانون الثاني هما فرقة المشاة الألمانيَّة ٣٣٤ ، وفرقة «امبريالي» الإيطاليّة ، وفي آذار لحقت به فرقة «هيرمن غورنغ» . إلا أن هذه الوحدات كانت تشكو فراغاً : فلا تعد الكتائب الألمانية غير ٤٠٠ رجل ، ولا تضمّ الفرق الإيطاليّة سوى ٦ كتائب ، ولا يتعدّى أفراد جيش الدبّابات الحامس ، بما فيهم رجال الحدمات ، ٠٠، ٧٦، ألمانيّ و ٧٧،٠٠٠ إيطاليّ ؛ فبات وأرنيم، ينتظر بفارغ الصبر التتمَّة اللازمة لينطلق إلى فتح مدينتي و الجزائر ، و والدار البيضاء،

ولسوف ينتظر من غير جدوى ؛ فالآفة التي قضت على انتصارات و رومل، ، وهي أزمة النقل ، قد أصابته هو الآخِر . فمع أن اجتياز مضيق دصقلية ، ما كان يستغرق غير ليلة ، فقد أُغرقت قيه ٤٧ سفينة بين كانون الأوَّل وكانون الثاني ، واضطرَّ ما يقارب العشرين غيرها إلى العودة إلى ورشات التصليح بعدما أصيبت بأضرار بالغة . وكانت البحريَّة التجاريَّة الإيطاليَّة قدَّ بدأت الحرب بـ ٣٠٣٠٠، ٣٠٣٠ برميل ، أضيف إليها ٥٦٠،٠٠٠ برميل ممّا صودر في المرافيء اليونانيّة والفرنسيَّة ؛ وفي مطلع ١٩٤٣ كاد لا يبقى لها غير الثلث ، وكان عليها ، فضلاً عن وأفريقياً ، أن تومن تموين والبلقان ، وجزر والدوديكانيز ، . لذلك بادر الجوّ إلى إغاثة البحر ؛ فقدّم الطيران ٢٠٠ طائرة و يو - ٢٥٢ ، و ١٥ ومسر شميت؛ من ذوات المحرَّكات السُّنَّةِ الَّي بإمكانها أن تنقل حمولة ١٠ أطنان . وعمل جسر «تونس» الجويّ آحسن مما عمل جسر وستالينغراد، ، فأمكنه ، مع اعتماده على ثلث الطائرات عداً ، أن ينقل ضعفي ما كان ينقله ذاك ، أي ٧٠٠٠٠ طنَّ شهرياً . ومم هذا كانت التنيجَّة ضعيفة بالنظر إلى الحاجة المقدِّرة بـ ٢٠،٠٠٠ ١٢٠ طُنَّ . ولن يتلقَّى وأرنيم، في كانون الثاني ، وهو أفضل شهوره ، غير ربع تلك الكميّة .

كَأَنْتُ الْمَطُوطُ المُعادِيةُ قد امتد ت شيئاً فشيئاً حَيْ جنوبي وتونس، ورحى بطاح الشُّطُوطُ الصحراوية . أما من جانب المحور فكانت فرقة وبرويج، تسيطر على شمالي وتونس، فيما تشرف فرقة الدبّابات ١٠ على الوسط، وتشرف مفارز ألمانية للله الوسط، وتشرف مفارز ألمانية للله على ما تبقى . وإذ لم يشمل الجيش البريطاني الأول بعد سوى فيلق واحد ذي فرقتين ، فقد يشمل الجيش البحر إلى وجسر القحص، ؛ وإذ كان الفيلق الفرنسي ١٩ منتقر إلى عتاد مضاد للدبّابات، وإذ لم يكن له من سلاح المدفعية غير

مدافع ٧٥ العائدة إلى الحرب العالمية الأولى ، فقد وقف بفرقه الثلاث على جبهة تمتد مسافة ١٠٠ كلم على طول العمود الفقري التونسي . وامند قطاع الفيلق الأميركي ٢ حتى وقفصة ٤ . ومع أن الأميركيين قد أنزلوا إلى البر ثماني فرق ، لم يكن لهم بعد في الجبهة إلا الفرقة المصفحة الأولى ، وفرقة المشاة الأولى ؛ ذاك أن ضعف شبكة المواصلات ، وخشية تدخل إسباني ، قد تضافرا للإبقاء على كمية ضخمة من الجيوش غربي والمغد به و

ومهما يكن من أمر ، فهناك معثلان كبيران قد مشيا في طريقهما إلى المسرح التونسي : أوهما «رومل» ، وثانيهما «مونتغومري» . «فرومل» يعود القهقرى منذ موقعة «العلمين» ، وفي يقينه أن «أفريقيا» قد فُقدت ، وأن معركة «تونس» لا يمكن أن تكون إلا معركة موخرات ، وأن الموقف الواقعي الوحيد يقوم على إعادة أكبر عدد ممكن من المحاربين إلى «أوروبا» . وكان من نتيجة إعلان هذا الرأي ، الذي وصف بأنه الهزامي ، أن قيده «هتلر» وحصره ضمن حدود ضيقة ، فقد طلب إليه بشد "ة ألا يعود إلى التخلي عن قواته الإيطالية « كما فعل بعد العلمين» وحظر عليه كل انكفاء لا يحظى بموافقة الجرال «باستيكو» قائد الجبهات وحظر عليه كل انكفاء لا يحظى بموافقة الجرال «باستيكو» قائد الجبهات الأفريقية الأوامر ، وبات لزاماً عليه أن يتوقف على التوالي في موقع «مرسى بريقه» الذي يقف حاجزاً على مدخل «سدرة طرابلس» ، وفي موقع «بويرات الحسون» الذي يغطي «طرابلس الغرب».

كانت الأوامر القاضية بالتمسك بتلك المواقع حتى النهاية تُلغني كلّ مرة أمام استحالة تغذية معركة في قعر خليج «سرت» ؛ إلا أن هذه الوقفات المفروضة ، والافتقار المزمن إلى الوقود ، ما كانت لتدع ولرومل الية فرصة في الوصول إلى وتونس ، لو أن ومونتغومري ، تخلى عن مبادىء الحلر المفرط في تقدّمه البطيء. كان ورومل الفكر ليلا ، وكأنة في حلم ، أنه في مكان خصمه ، أو يكلف مجلس أركانه بدرس المجوم المعاكس الذي قد يشنه فيما لو تلقى ما يكفيه من البنزين. ولكن عبئا كان يجلم ويفعل !

في أواسط كانون الثاني عادت الحرب فانتعشت في وتونس ، وسدرة طرابلس، في آن معا ، فوضع وأيز بهاور ، عملية دُعيت وساتان ، تهدف إلى احتلال وصفاقس ، أي إلى قطع المواصلات بين جيش وفون أرئيم ، وجيش ورومل ، إلا أن المشروع قد أهمل بسبب بعض العقبات المادية ، وبدل أن يهاجم وأرئيم ، هب هو إلى الهجوم ، فطرد الفيلق ١٩ من فج والقيروان ، وأفاق ومونتغومري ، من سباته أمام موقع وبريرات ، اللي قضى فيه ورومل ، هدنة ناعمة هانثة ، وراح يهد د بتطويق جيش الدبابات الألماني الإيطائي ، فتحاشى ورومل ، الفربة وتحلى عن وطرابلس الغرب ، في ٢٠ كانون الثاني ، وذهب بعد أيام إلى وتونس ، يتفقد حصون ومارث ، الي أمر من جديد بالتوقف عندها . كان ٠٠٠ ، ٣٥ إيطائي يعملون على تزويد خط وماجينو ، الصحواوي المتواضع ذاك بيعض القدرة الدفاعية ، تزويد خط وماجينو ، الصحواوي المتواضع ذاك بيعض القدرة الدفاعية ، فوجده ورومل ، في تنابح حتى وقابس ، ليتمركز في فوجده ورومل ، في البحر والشطوط ، إلا أنه لم يبق سيد نفسه ، وفهم أن المختى الواقع بين البحر والشطوط ، إلا أنه لم يبق سيد نفسه ، وفهم أن وموسوليني ، يطالب باستدعائه ، وأنه بعد أيام سيضطر إلى التخلي عن قيادته للجزال الإيطائي وميسى ،

في ١٦ شباط انسحبت المُوْخَرات الألمانية وراء خط ومارث ، بعد ما تركت آخر قطعة من الأمبراطورية الرومانية الجديدة . أعاد درومل ، ١٢٩ دبّابة ، وقد قُسط نصفها ، كما أعاد فرق الفيلق الافريقيّ الحالدة بعد ما فُقد ثلثاها، فإذا هي فرقتا الدبّابات ١٥ و ٢١ ، والفرقة الحفيفة ٩٠ والفرقة عالمين ، فضلاً عن والفرقة ١٦٤ التي التحقت بالجيش عشية معركة والعلمين ، ، فضلاً عن

خمس فرق إيطالية صغيرة من حامية «طرابلس الغرب» . وبالإجمال أتى ٣٠٠،٠٠٠ ألماني و ٤٨٠٠٠٠ إيطالي يدعمون رأس الجسر الذي أقامه المحور في وتونس» .

وأقبل في أثرهم الجيش الثامن الانكليزي وقد وتجمع فيه كل لسن وأمة ، فالتقى فيه الانكليز بالسكوتلنديين والأوستراليين والنيوزيلنديين والأفريقيين الجنوبيين والكنديين والهنود والماليزيين والكاناك والصوماليين والسنغاليين والفرنسيين وغيرهم . كان قوام المقدمة فيلق الجنرال وفريبرغ ، والذي انضم إليه رجال ولوكلير ، القادمون من والتشاد، عبر الصحراء . وكان معظم القوات لا يزال حول وطرابلس الغرب، و وبنغازي، ، ولم يكن بوسعها أن تحمل على خط ومارث، قبل أن تنقضي أسابيع عدة . وأملى هذا الوضع على ورومل، محاولة أخيرة لقلب الوضع العسكري ولو الأميركية النازلة في وتونس، قبل أن تسنح الجيش الثامن فرصة إلقاء وزنه الحاسم في الميزان .

تنقسم سلسلة الجبال التي تنطلق من رأس وبون و (رأس آذار) في وسط وتونس و بشكل ٢ ، فتتجه الذراع الغربية التي يقارب علوها ألف متر نحو الحدود الجزائرية ، وتنحدر الذراع الشرقية ، وهي أقل ارتفاعاً من الأولى ، نحو سهل وصفاقس و وقابس ، و يمتد ينهما نجد قاحل موحش يؤنسه قليلا بعض المدن الصغيرة وعدة طرقات وخط حديدي ضيق يمضي باتتجاه وتوزر » . ويجتاز تينك الذراعين شعاب وفجاج : فإلى الشرق شعب وفايد » ، حيث تمر طريق وصفاقس » ، وإلى وفجاج : فإلى الشرق شعب وفايد » ، حيث تمر طريق وصفاقس » ، وإلى مروحة باتتجاه أودية الشمال التونسي ونحو مدينة وتبسه » القديمة الصغيرة ، مروحة باتتجاه أودية الشمال التونسي ونحو مدينة وتبسه » القديمة الصغيرة ، ما إلى وتبسه » وإما إلى وسوق الأربعاء على حد سواء ، أي إلى خطوط إما إلى وتبسه » أو إلى مؤخرات وأيزماور » .

بدآ الهجوم الآلماني في أوّل شباط، فطردت فرقتا الدبّابات ١٠ و ٢١، المجتمعتان تحت قيادة الجنرال دهاينز زيغلر ١ : الاميركيتين من ممر وفايد مغلقتين بذلك الشرفة التي كانوا قد فتحوها على سهل دقابس ١ . وفايد مغلقتين بذلك الشرفة التي كانوا قد فتحوها على سهل دقابس ١ . ٢٠ ثمّ استُونف الرحف في ١٤ : فنظتم و زيغلر ١ ، بالاعتماد على ٢٠٠ دبّابة ، مناورة بشكل كلا بة حول بلدة وسيدي بو زيد ١ ، وهي مربّع من البيوت البيضاء قد انبسط عند أسفل اللراع الشرقية. أمّا الحصم فكان الفرقة المصفّحة الأميركية الأولى التي تعادل الفرقتين الأخريين قوة وكنها تنقصهما خبرة في الحرب إلى حد بعيد ؛ قامت بحملة مماكسة فأخفقت ، وطنوقت كتائبها فاستسلم منها عدد كثير ، فضلا عن ١١٢ دبّابة د مُرت أو أسرت . فترنح وأيزباور ١ لهول الصدمة ؛ من اذ ذاك عائداً من جولة في الجبهة ، وقد تقلّد بجمته الرابعة للمرة الكول ، عندما بلغه انهيار أفضل فرقة لديه ! فارتفعت في دأميركا ٤ نفسها أصوات تقول إنّه لا يجيد غير السياسة ، وإن عليه أن يتخلّى عن إدارة العمليّات الحربية لمساعده الانكليزي الجمرال والكسندر ٤ .

أسهم «رومل» في الزحف ، فبعدما ترك قواته غير الآلية على خط ومارث، شكل، بواسطة الفيلق الأفريقي ، مجموعة تعادل فرقة مصفحة سار بها على وقفصة في لم يضطر إلى النزال لأن الأميركيتين كانوا قد أخلوا المدينة وانسحبوا بسرعة نحو وتبسة في ؛ فإذا نحن من جديد أمام تقدم سريع وسط جمع غفير من السكان يهللون للألمان . ووصلت الديابات إلى مطار وتلابت وسط ألسنة نار تلتهم ٣٠ طائرة أحرقها الأميركيتون بسرعة قبل رحيلهم ، وفي ١٧ شباط وصل «رومل» إلى سفح المنراع الغربية أمام ممر والقصرين» ، فاتصل وبأرنيم الذي كان قد

استولى على «سبيطلة» في قلب النجد ؛ فأنهار بذلك القسم الخنوبي من الجبهة الحليفة بكامله .

غير أنَّ الشقاق كان سائداً في القيادة الألمانيَّة . وفرومل، ، الذي قطع مسافة ١٣٠ كلم في ثلاثة أيّام ، لا يقدر أن يفهم كيفأن " وفون أرنيم ، لم يقطع غير ٣٠ كلم ، ولماذا كان يتريت في استغلال انتصاره في وسيدي بو زيد ، لقد كان يجهل أن وفون أرنيم ، إنما يرغب في تحويل جهوده نحو الشمال بهجوم جبهي في وادي ومجردة، ، بينما بقي هو ، دروس، ، أميناً لحطَّته الصحراويَّة ، فرأى ضرورة استمرار العمليّات بشكل تحرَّك واسع يدور باتّجاه وتبسّه، ونحو وبون، فيما بعد ، بغية الوقوع على مواصلات العدو و إرغامه على إخلاء وتونس، بعجلة . وأمَّا الحكَّام ، وهم «كيسلرنغ» و «القيادة العليا» ، فقد كانوا في دروما، ، فبعث إليهم درومل، برئيس أركانه دباير لاين، ، وبات ينتظر قرارهم بفارغ الصبر . فبلغه القرار في الساعة الواحدة من صباح ١٩ شباط ، ينقل إليه رضى وحيبة في آن معاً : فقد وُضمت تحت إمرته فرق مصفّحة ، إلا أن والقيادة العلياء كانت ترى في تحرّكه المستدير عبر وتبسُّة ، أمرًا بالغ الجرأة . ولذا وجب على المارشال درومل، أن يبقى أبعد إلى الشرق ، وأن يسير على والكاف، فحسب ، كي لا تتسع المسافة بينه وبين الجيش المصفح الحامس . وأسف درومل، لتقلّص مناورته ، ولكن لم يكن بالإمكان إطالة النقاش ؛ فقد كان الوقت حرجاً ، وكان العدر يتأهب . كان ينبغي تسديد الضربة في الحال .

إنطلق الهجوم في اليوم التالي . ولقد قرر ورومل به مهاجمة فجتي وسبيبة ، و والقصرين ، في آن معاً ، شرط أن يحوّل مجهوده الرئيس إلى المنطقة الأكثر ملاءمة للاستثمار . وعبر وسبيطلة ، زحف الجيش المصفيح ٢١ نحو وسبيبة ، ؛ ومن والقصرين ، دخل الفيلق الأفريقي الألماني ووادي الحطب ، الذي ينقذ إلى الفج . وبقي الجيش المصفيح العاشر ، وفرقة وسنتورو ، في الاحتياط ، على أهبة الانطلاق إما إلى اليمين أو إلى اليسار . وراحت الطرقات المشبعة مطراً تشد إليها زناجير الدبابات. وانبق ضباب شاحب فأخر الفجر وطفى على أشعة الشمس الوليد . إن وأفريقيا ، الجليدية واحت تحيق مرة أخرى بالمقاتلين .

في الفجين كان الحلفاء في غمرة الارتجال . ففي «سبيبة» دعمت مفرزة من الفيلق ١٩ وبصورة معجلة ببعض عناصر الفرقة المصفحة البريطانية ٦ ، وفي «القصرين» تسلم الكولونيل الأميركي «ستارك» قيادة القطاع في السادسة صباحاً . لم يكن لديه غير كتيبة واحدة من فوج المشاة ٢٦ ، وكتيبة مضادة للدبابات ، وبطارية فرنسية من عيار ٥٧ القديم . وهرع إليه بعض الأمداد ، إلا أن القيادة كانت تبرد دفي إضعاف القطاعات الأخرى ، لظنها أن الهجوم الرئيس إنما سيحدث أبعد إلى الشمال ، في ناحية «فندق» أو «جسر الفحص» .

ولحسن حظ الحلفاء كان الألمان قد انطلقوا من أماكن قاصية . فالحيش المصفح ٢١ راح يتقدّم باتتجاه دسبيية، ببطء جعل درومل، يغلي غلياناً . وكان قد اعتمد علي تدخل مفاجىء لكتيبة الاستطلاع الثالثة في فج والقصرين، ، ولكن مثنين من راكبي الدرّاجات النارية يشكّلون في الواقع مفرزة شديدة الضعف إزاء عدو مزوّد بالمدفعية . ولم تدر رحى المعركة إلا في العشاء . وعند حلول الليل كان الفيلق الأفريقي قد احتل موقعاً تافها ، وهو دبرج شامبي، ، على علو ١٠٠٠٠ مر في الفج ، إلا أن خطوط القمم بقيت في أيدي الحلفاء .

وشهد اليوم التالي سقوط فج والقصرين، . وقد قام جنود فرقة وسانتورو، بشن الهجوم الآخير ببراعة فاثقة . وأمّا الأميركيّون اللين فقدوا ٢٠٤٥٠ أسيراً أصحاء ، و ١٩٢ قتيلاً ، فقد برهنوا على أنّ by IIII Combine - (no stamps are applied by registered version)

حميتهم القتاليّة لم تكن كما في الحسبان . ولحق وكيسلرنغ ، ورومل ، في الفحّ ، وراح المارشالان يتنزّ هان وسط كميّة هائلة من مخلّفات العتاد . قال درومل ، مشيراً إلى بعض الأجهزة الأميركيّة : ويجدر بنا أن نتعلّم الكثير منهم ، وأجاب وكيسلرنغ ، : وأجل ، ولكن يجدر بهم أن يتعلّموا شيئاً مناً .. . .

غير أن الانتصارات الألمانية قد قاربت أجلها . فالمفرزة التي أطلقت عبر طريق دبسة ، قد أوقفت قرب في دأبوشبكة ، وعلى طريق والكاف ، تصدت قرية وتالة ، الكبيرة لهجوم شن عليها ، فيما راحت المدفعية الأميركية ، التي كانت متمركزة على القمم ، ترد على الدبابات الألمانية بضراوة . وقام وكيسلرنغ ، و درومل ، يحسبان كميات الوقود الباقية لديهما : لم يبق بإمكان المصفحات أن تجتاز أكثر من ٥٠٠ كلم ، وأما الاحتياط المتوافر في وسوسة ، و وصفاقس ، و وقابس ، فكان يضيف إلى هذا الاعتماد الذاتي الضعيف ١٥٠ كلم لا أكثر . فمطاردة العدو لن تبقى معقولة إلا في حال الترود من عند العدو ، وهو أمل فمطاردة العدو لن تبقى معقولة إلا في حال الترود من عند العدو ، وهو أمل

#### حملة د تونس » .



ضعيف لا يستحق إقحام المصفحات بكاملها في مغامرة قد تقضي عليها . وفي ٢٤ شباط أصدر أمر لقوّات والمحور، بالعودة إلى ما وراء الفيجاج ؛ وكان الحلفاء يجمدون قوّاتهم استعداداً لدفاع مستميت ، فإذا الحطر المميت يتلاشى بسرعة عجيبة !

وبقضل هوى من أهواء وهتار ، تمددت خدمة ورومل ، بضعة أيام . فيدلا من أن يستدعيه ، حسب إرادة وموسوليني ، سلمه قيادة عمومة الجيوش الأفريقية ، فكان على ورومل ، الذي أصبح أعلى ربة من خصمه ، أن يرأس هجوم وفون أرنيم ، شمالي وتونس ، وعرف هذا الهجوم نجاحاً في مستهله ، ولكن قوّات العدو المتفوّقة قد جمدته ، فوجب بالتالي إيقافه .

في الجنوب كان درومل، يُعجهّز صولة خارج خطّ (مارث، ، وفي نيته تفكيك استعدادات الهجوم التي يقوم بها ومونتغومري، . فإذا به للمرَّة الأخيرة أمام الصحراء بأبعادها المسطَّحة ، المجفِّفة ، وضبابها الصباحي الشاحب ، وشمسها المحرقة التي أضاءت الحو الحليدي بنور وهمَّاج . وفي ٦ آذار قامت الجيوش المصفَّحة ١٠ ، ١٥ ، و ٢١ ، بشنَّ هجوم مركّز على مدينة ومدنين، الصغيرة ، التي كان الفيلق البريطانيّ ٣٠ ، التابع للجرال السير وأولفر ليس، ، قد أقام حولها حلقة من المدافع ؛ فَوَقَّعت المصفَّحات الألمانيَّة تحت نار بالغة الشدَّة أرغمتها على التخلّي عن القتال . وفي اليوم التالي طار درومل، إلى دأوروبا، حاملاً معم الا منها المدن ! \* أُنَّا أُنْهُ اللهِ على على اللهِ على على على اللهِ على على اللهِ على اللهِ على اللهِ ع معه الاستنتاجات التي أراد تقديمها دلهتلر ، عن ضرورة التخلَّي السريع عن أكبر قسم من (تونس، . كان ينبغي ، حسب رأيه ، إعادة الجبهة الجنوبية لرأس الحسر حتى والنفيضة ، على بعد ٨٠ كلم من وتونس ، . وأجابه «هتلر » بأن تراجعاً كهذا لم يكن وارداً ، ولما يمض ِ بعد على فقدان السطوة في وستالينغراد، غير وقت قصير . ثم ملك صليب الفرسان بالسيوف والحواهر ، ودعاه إلى العودة إلى الاستجمام الذي قبطع عليه . وهكذا لن ترى وأفريقيا، ولرومل، وجها بعد اليوم .

وتدهورت الأوضاع . ففي ٢٠ آذار أطلق ومونتغومري على خط ومارث هجومه الذي بقي يحضره طويلا . فالهجوم الجبهي الذي قام به الفيلق ٣٠ قد أوقفته عند حد ٥ ، عند أحد الأنهار ، فرقتا وتربيسي ، و والفاشية الفتية ، إلا أن حركة التفافية بلغت ٢٠٠ كلم ، يقودها وفريبرغ ، ، قادت الفيلق النيوزيلاندي ، ورتل ولوكلير ، حي والحامة ، في أعقاب المدافعين . وجابه وميسي ، الحطر بإلقائه قواته المتحر كة على جناحه الأيمن ، ولكن ومونتغومري ، أقلع عن الهجوم ، المتحر كة على جناحه الأيمن ، ولكن ومونتغومري ، أقلع عن الهجوم ، وألقى بفيلقه العاشر في آثار وفريبرغ ». وتنفيذاً لأمر وارد من وفون أربيم » تراجع وميسي ، لتوه نحو موقع جديد . وهكذا أصبح الحنوب التونسي في حكم المفقود .

كان التوقف عند هذا الموقع قصير المدى . وفي ٦ نيسان عاد ومونتغويري الى الهجوم . كانت مقاومة مطولة من جانب الجيش الإيطالي الأول أمراً محالاً ، إذ أن الأميركيين قد انبثقوا من وسط وتونس . واستمر البراجع الألماني الإيطالي وسط مزارع الزيتون الكبيرة . وفي ١٩ نيسان تراجع الناجون من الفيلق الأفريقي ، والإيطاليون ، حي والنفيضة ، بعدما تكبدوا خسائر فادحة . لم يكن رأس الجسر يغطي سوى الزاوية الشمالية الشرقية من وتونس ، ومن والنفيضة ، كانت الجبهة تمتد بخط شبه مستقيم حي جوار ورأس سراط ، وأما القوات الحليفة التي كانت تلقي ثقلها على هذا المعقل ، فكانت قوات ساحقة تتألف من أكثر من عشرين فرقة ، مزودة عدفعية جبارة ، وطيران لا ميسوليني ، ولا يقاوم ، وتموين وافر . وعلى الرغم من ذلك لم يكن لا وموسوليني ، ولا يقاوم ، وتموين وافر . وعلى الرغم من ذلك لم يكن لا وموسوليني ، ولا وهتلر ، ليسلما بخسارة مدينة وتونس » !

y Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

في ∨ فيسان التقى الديكتاتوران في دسالز بورغ ، وظن شهود العيان أنهم إزاء طيفين . كانت ملامح دموسوليني ، قد تبدلت بتأثير آلام معدته . وكان الحليب المحلم هو جل قوته ، وقد بدا منحط العزيمة . متقبض الوجه ، وبات أصغر حجماً . وبدا دهتلر ، مخيفاً بظهره المقوس . وحاجبيه الغائرين ، وعينه الهائمة . ولم ينتج شيء عن خلوة مريضي الهزيمة هذين . سوى القرار اللامعقول في الصمود في «تونس» رغم كل شيء . قال دهتلر ، : « أيسها الدوتشي . لقد فرغت لتوي من قراءة تاريخ معركة وفردان ، . موف نجعل من مدينة دتونس ، دفردان ، وأفريقيا ، . إنسي لأعدك بذلك ، . وقال دموسوليني ، : « إن النزول الانكليزي الأميركي في دأفريقيا ، هو بالنسبة لنا حدث سعيد . فهو يفسح أمامنا آفاقاً لنصر لم نكن لنطمح بها بغير وجوده ... ،

تصليّف وهراء! كان وضع رأس الجسر ميؤوساً منه . وعرض وهتلر ، تقديم فرق جديدة . إلا أن وفون أرنيم ، كان أول رافضيها . قائلا إنه لا يتمكن من إعالة الفرق التي كانت لديه . وفي أية حال لم يكن مصير وتونس ، ليوقظ لدى دولي والمحور ، غير اهتمام عادي . فقد بات الناس يعلمون أن القضية لم تبق البتة قضية الملحقات أو المخافر الأمامية الأفريقية . فغز و وإيطاليا ، كان واضحاً من خلال غز و والمغرب ، لا شيء يمكن أن يخفي عن الفطنة الإيطالية أن الحرب قد فُقدت . وأن الفاشية تحتضر .

وأمَّا سرد ما تبقَّى فمختصَر مفيدٍ : في ١٩ نيسان ابتدأ الهجوم العامِّ على رأس الحسر . وقد نقل والكسندر، إلى شمال الجبهة الفيلق الأميركيُّ الثاني المعزِّز بالفيلق الفرنسيُّ الحرُّ التابع للجنَّرال •دي مونسابير •. ونَـشر الِّحيش البريطانيِّ الأوَّل فيالقة الثلاثة ٥٠٥ ، و ١٩ الفرنسيّ ،من ومجاز الباب، حتى وجسر الفحص، ، وقد انبسط الحيش البريطاني ٨ من وجسر الفحص، حتى البحر . وإنَّ طوق الحديد هذا لن ينفُّكَ يضيَّق الحناق على وحدات ألمانيَّة وإيطاليَّة مُبادة . وجرت معارك طاحنة حول دالنفيضة، و دماطر ، . وفي وادي دمجردة، . يا لها من تضحيات لا تجدي فتيلاً ! وفي ٧ أيَّار دخل الحلفاء إلى ابتزرت، ومدينة هتونس ، في آن معاً . وكانت آخر ساعات القتال مجرَّدة من طابع العنف ، فكان المحاربون الآلمان القدامي ينتظرون بهدوء أن يتم وهم جالسون على شرفات المقاهي كالسيّاح . واستسلم وفون أرنيم، ومعظم الضبّاط من غير أن يثيروا المتاعب . وأطلق وهتلر ، دعوات القتال حتى الموت ، وأمر بالتحصّ في رأس «بون» ، إلا أن كلامه الملهيب لم يثر الحميَّة إلاَّ في قلوب القلائل من الضحايا . وَالْقَى الْفَيْلُقُ الْأَفْرِيقِيُّ سلاحه أمام الفيلق الفرنسيّ ١٩ . وأمّا آخر طلقات الرصاص فقد صدرت عن فرقة وترييسيّ ، الإيطاليّـة الى كان دميسي،قد التجأ إلى صفوفها وفي ١٢ أيَّار سمح «موسوليني » لهذا الأخير بأن يوقف القتال مقلَّداً إيَّاه رتبة مارشال وأيطاليا ، في هذا الأمر وجها تشابه وتناقض مع ما حدث لـ «باولوس»: وفالدوتشي، لا يطلب من مارشاله أن يقدم على الانتحار ، إلا أن هزيمة مدينة وترنس، هذه كانت فادحة فداحة هزيمة وستالينغراد. . وقد تمكّن نحو من ٦٠٠ رجل لا أكثر من بلوغ وصقليَّة ﴾ . والتقط الحلفاء ٢٤٨،٠٠٠ أسير ، ثلثُهم من الألمان . وبلغت حسائرهم طوال الحملة ٧٠،٣٤١ قتيلاً وجريَّعاً ومفقوداً ، منهم ۳۲٬۰۰۰ بریطانی ، و ۱۸٬۰۰۰ آمیرکی ، و ۱۹٬۰۰۰ فرنسي . بيد أنهم قد أفنوا جيوشاً عدوّة كَانت عداها تفوق ٠٠٠، ٣٥٠ رجل ، واستعادوا السيادة على دالمتوسَّط، ، وعجَّلوا في إخراج وإيطاليا، من الحرب بصورة سائية .



دورية جوية ألمانية على الساحل التونسيّ .



الحنرال «فون أرنيم » يصافح أحد المحاربين في «تونس » .



ثلاث دبَّابات ألمانيَّة تحترق في إحدى ساحات القتال في « تونس » .





في المقلب الثاني من الإرض

ألفصليالحاديب والعثروين نیسان رکانوین الاقیلے ۱۹۶۳

#### كانت قاذفتا القنابل اليابانيّتان تستعدّان للهبوط في مطار « كايهيلي » ، الواقع في رأس جزيرة « بوغنفيل » الجنوبيّ ، يحميهما سرب من طائرات « زيرو » .



وفجأة برزت المطاردات الأميركية من عرض البحر . فأسقط الكابن وتوماس ج. لانفاير ، أولى القاذفتين ، وأسقط وريكس ث. باربر ، الثانية . هوت الطائرتان واحرقتا في الدخل ، فلقي الأميرال الكبير وإيسوروكو ياماموتو ۽ حتفه . ولم يكن ما جري مجرّد صدفة ؛ فقد كان الأميركيُّونُ يَفْكُنُونُ دُومًا أَلْغَازُ الشَّيْفُرَةِ اليابانيَّةَ . وَفَي أُولَ نيسان ١٩٤٣. حمل إلى الأميرال وهالسي، رئيس شعبته الثانية نبأ عطَّط جولة تفتيشية سيقوم بها القائد الياباني الأعلى في المحيط الهاديء الحنوبي. كان وياماموتو ، قد صمام على زيارة القواعد الحوية البحرية في منطقة وبوين ، . انطلاقاً من ورابول ، ، وكان مقرراً أن تصل طائرته فوق وكايهيلي ، في الساعة ٩،٣٥ مُن ١٨ نيسان . فَفَكَّر الأميركيُّونَ بأنْ يكونوا وإيَّاه في

إلا أن وسواساً جعلهم يترد دون : أفيكون من أصول الحرب استخدام تفوق سرّي التخلّص من قائد للأعداء كبير ؟ أيكون ذلك كمينا تسمح به قو انين الحرب ، أم تراه فخاً ومكيدة ؟ إستشار وهالسي ، ونيميتر ، فسأل ونيميتز ، أخصائييه ما إذا كانوا يعتبرون أن تواري وياماموتو ، يضعف اللَّابَانِ، ، فأجابوا بالإيجاب . صحيح أن الأُميرال الكبير كَان قد عارض خوض الحرب ضد وأميركا، . إلا أنه . وقد عجز عن الحوول دوما ، كان يخوض غمارها بمهارة ونشاط ؛ فهو الذي وضع خطة الهجوم على وبيرل هاربوره ، ولم تكن هزيمة وميدوي، ، ولا التخلي عن وغواد الكانال ، ، ليضعفا شوكته في مصاولة أعدائه . إلا أن شهادة التقدير هذه كانت بمثابة حكم بالإعدام عليه .

لم تكن المهمة سهلة ، فقد كان على الطائرات الـ ١٦ . الني أقلمت من دغواد الكافال، بقيادة الميجر دميتشل، ، أن تقطع ٥٠٠ كلم قبل أن تصل إلى سماء دبوغنفيل، في الموعد الدقيق المحدد. كان عليها أن تطير قرب سواحل جزر وجورجيا الجديدة؛ التي تثرُّ في سمائها أسرابُ طائرات العدو . أَفَلتت من الرّصد والتحري باللَّجُوء إلى طيران مسفّ يكاد يلامس غوارب الأمواج . ووصلت فوق دكايهيلي، وليس بينها وبين الموعد أكبر من دقيقة ، ثم عادت جميعها ما عدا واحدة . وحفظت المَّاثِرة طي الكَتْمَانُ حَبَى جَهَايَةُ الحَرِبِ . أُولَا كَن لا يَتَنبُ اليَابَانَيُونَ إِلَى أن النقاب قد كُشف عن شيفرتهم . وثانياً لأن ولانفاير ، كان له أخ أسير في اليابان. . فخسُشي أن تنزل به أفظم تدابير التأر .

في مطلع ١٩٤٣ لم يُطرد الأميركيتون نهائيًّا من المحيط الهادىء كما خيِّل اليابانيّين عقب الانتصارات الي أحرزوها في ١٩٤٧ ، بل تشبُّتُوا و بغواد الكانال ، وبطرف وغينيا الحديلة ، . وها هم اليوم يزحفون إلى « طوكيو » ، قافزينِ من جزيرة إلى جزيرة . في الصورة : بعض مشاة البحرية في جزيرة « بوغطيل » حيث اصطدم الأميركينون بمقاومة بابانية ضارية ".

#### مظــًاهـــُـر 'اليّـابان' ونقاط ضعفهــًا

لم تغب حرب المحيط الهادى، عن مفاوضات والدار البيضاء ؛ فقد استأنف الأميرال وكينغ ، مرافعته بشأن المحيط المهمسل ، وتقدم بمذكرة تثبت أن المحيط الهادىء لا يحظى إلا بد ١٥ بالمئة من المجهود الأميركي ، وطالب بمضاعفة هذه النسبة . وأعلن ومارشال ، عبد دا أنّه طالما لم يُتَخذ أيّ قرار بشأن الهجوم على وأوروبا ، فقد كان على وأميركا ، أن ترك ولانكلترا ، ووروبا ، وحدهما مهمة فض النزاع مع وألمانيا ، لتنصر ف مي بكامل قواهالمحاربة واليابان ، فاضطر عبدوالأولوية الأوروبية إلى القبول بمعض التنازلات ، وجرى الاتفاق على أن تهاجم دول الأمم المتحدة واليابان ، فيما تنابع تنفيذ مخططها المتوسطي ، وتضاعف الغارات الجوية على وأوروبا ، وتضاعف الغارات فضلاً عن مضية في وأعداد العدة الزحف على وأوروبا ،

كانت دائرة الفتوحات اليابانية الفسيحة ما تزال سليمة في ذاك الوقت ، فساد في واليابان ، اعتقاد "ثابت بأن الحرب بالغة نهايتها الظافرة . وقد غذ ت ذاك الاقتناع رقابة صارمة جعلت الأنباء كلها سارة مفرحة . وعلى سبيل المثال لم تعتزم البحرية على إعلان وفاة الأميرال وياماموتو ، إلا بعد شهرين ، ولكنها عرضتها على أنها قد أتت نتيجة لحادث عادي . أما خسائر وميدوي ، الفادحة ، وأما معارك وغوادالكانال ، الضارية والتفوق الأميركي الساحق ، فقد كان الشعب الياباني يجهل عنها كل شيء ، تغذيه انتصارات وبيرل هاربور ، و وسنغافورة ، و وجاوا ، ، وتبدهده الروايات التي تسرد أخبار جبن الرجل الأبيض وتختيه .

كانت نقاط التفوق الياباني في غاية الضخامة مبدئياً ؛ فالبلدان المفتوحة زاخرة بالمروات والموارد ، ووضع واليابان، السَّراتيجيُّ يوفَّر لها فرصة التحرُّك على خطوط مستقيمة قريبَة ضد عدوٌ مرغَّم على اللجوء إلى تحرّ كات دائريّة شاسعة ؛ ثمّ لم يكن عمل السلطات المدنيّة والعسكريّة ليلقى معارضة أيّة رقابة برلمانيّة، أو أيّ مظهر منٍ مظاهرِ الرأي العامّ ، أو أي استقلال صحفي ، بل كانت السلطة مركزة بشكل مطلق ، طالما أنَّ السلطات كلُّمها كانت تتجمُّع في دداي هوني؛ ، في مقر القيادة الأمبراطوريَّة العليا ، بين يدي الإمبراطور الكليُّ القدرة . كان بوسع بلد كهذا ، تخدمه مجموعة ضخمة من السكَّان امتأزت بالبسالة والتعصُّ أن يدافع عن انتصاراته بجدوى لا مثيل لها . كان ذلك هو اعتقاد الكثيرين من الأميركيتين الذين قدروا أن الحرب ضد واليابان، سندوم طويلاً حتى بعد هزيمة وألمانياء. غير أن ذلك ما كان ليحصل حتى ولو لم تُحترع القنيلة الذرية ، فالنظام الامبراطوري ، كما قد لحظ ذلك بوضوح مؤرّخُ الحرب البحريّة ألامبركيّة •صموثيل إيليوت موريس، ، لم يَخْيِد من تَلْك الامتيازات إلاّ قليلاً ، أو بالحريّ لم تكن تلك الامتيازات إِلاَّ شكلية . فالإمبراطور المطلق السلطة كان في الواقع عديم السلطة عاماً ، إذ كانت حالة الحرب تُبطل السلطة المدنيّة ؛ وَلَكُنَّ السلطة العسكريّة نفسها كانت مقسومة بين مؤسستين مستقلتين متنافرتين هما الجيش والبحرية. ولم يكن الانسجام متوافراً بواسطة أركان موحدة كما كانت الحال عند الانكليز والأميركيين ، وإنما باتفاقات ، أو بالحريّ بشبه معاهدات تَعقد بين الجنود والبحارة . كان الأميرال وشيمادا ، وزير البحرية، خاضعاً لنفوذ زميله وزير الحربية الجنرال وتوغو، ، إلا أنَّ الاحتكاكات كانت تعود إلى الظهور على مستوى درجات السلطة كلُّـها. أضف إلىذلك أنَّ الجهاز العسكريِّ،البريُّ والبحريُّ، كان مشبِّعاًبصلابة تفسد عليه عمله . ربَّما بدا وحسام ساموراي، ، وطوق الضبَّاط القاطع ،

رمزاً للفروسيّة وتدريباً على الجلد وثبات الجنان في مسيرات الظفر الأولى ؛ إلاّ أنّهما كانا في الحقيقة رمزاً لجيش قديم العهد قدفقد أجلىحسناته حين زال وقع المفاجأة التي أحدثها العدوان .

لقد شكا اليابانيون دوماً نقصاً وومناً في ما يتعلق بتخطيط الحرب وإدارة دفتها ؛ فلم تتحرم المبادىء الكلاسيكية لتوفير القوات ، ولم تجنّد الطاقة الصناعية إلا جزئياً . حاربت واليابان و كدولة تقوم بتنظيم سلسلة من الحملات البعيدة ، لا كأمة مقضي عليها بالاجتياح والاحتلال والاستعباد في حال المزامها . وفي أية حال ، فإن الحكومة قد امتنعت عن التلميح إلى مثل ذاك الاحتمال ، على اعتبار أنه انتهاك القلسيات . فالمجهود الحربي تسيره خرافة المناعة المطلقة ، وعقيدة واسخة في العصمة من الأذى .

آساء موتحرو والدار البيضاء معرفة نقاط الضعف تلك ، فبدت مشكلة تجريد حملة على واليابان عسيرة ؛ فحاملات الطائرات من مرتبة والسكس للم تنخرط بعد في الأساطيل ، وإلى أن يتم ذلك لا يسمح ميزان القوى البحرية باللجوء إلى عمل مباشر ضد مركز قوة العدو . وبغمت هذه الأوهام الأميركيين إلى الدعوة إلى تسليح الجموع الصينية وتجنيدها ، وبالتالي إلى إعادة احتلال وبرمانيا وإعادة فتح طريق وماندالاي . فلقد أشارت محططات والدارالبيضاء إلى ذلك ، وبخاصة تحت ضغط ومارشال الذي وكان له نحو والصين على شديد لا كما قال وألان بروك . بيد أن المسرح البرماني كان من اختصاص كما قال وألان بروك . بيد أن المسرح البرماني كان من اختصاص الانكليز الذين رفضوا ، استناداً إلى واقعيتهم وحسن اطلاعهم ، أن يدفعوا إلى ذلك قسراً .

وبعدما تركت وبرمانيا عارقة في سباتها ، بدا أن الهدف السراتيجي المباشر الأول هو إزالة التهديد الياباني الذي تتعرض له وأوسراليا » . صحيح أنه لم يبق قط كبيرا بعدما أغرق معظم حاملات الطائرات اليابانية الكبيرة ، بيد أن أنصار حرب المحيط الهادىء ما فتتوا يلوحون به لتبرير مواصلة العمليات النشيطة في المقلب الثاني من الأرض . ولسوف تنشأ عن حملة وغوادالكانال » المعاكسة ، التي كانت مجرد حركة دفاعية ، سلسلة خارقة من العمليات الهجومية ستبرز ، في جزر بالغة الوحشية والضراوة ، قدرة وأميركا ، وقيمة الأميركيين . أما معرفة ما إذا كانت تلك العمليات تلعب في مجرى الحرب العام دوراً يتناسب ونفقاتها ، فغاك ، لعمري ، موضوع آخر !

#### فـــــــــح "جيئــورجيـّـا الجــّـديّـدة"

هدفت الحملة الأميركية إلى احتلال درابول ، ولكن أهمية تلك المحلة بحد ذاتها لم تكن لتتناسب والحسائر التي ارتضي بذلها في سبيلها . كان يقطن تلك المدينة الصغيرة ، التي عني الألمان بتشييدها خلال فترة استعمارهم القصيرة ، ما يقارب ألفاً من البيض، بين مرسكين وبجار وموظفين . أمّا الموقع فخطر وغير صحيّ ؛ فهنالك أبخرة وبائية تفوح من مستنقع قريب ، وهنالك إكليل من البراكين المتفجرة ، أمثال والأمّ ، ، و والابنتين ، ، و هولكان ، و وماتوبي ، ، لا يفتأ يهد د المنطقة بانقلاب أرضي خطير . ولقد حدثت سنة ١٩٣٧ هزة أرضية قضت على بضع مثات من الضحايا ، وحدثت في ١٩٤١ هزة أخرى كانت سبباً في نقل عاصمة الانتداب الأوسترالي إلى ولائي ، في وغينيا الجديدة ، . و في أية حال ، كانت وبريطانيا الجديدة ،

combine - (no stamps are applied by registered version)

تلك الجزيرة التي أقيمت فيها درابول ، من الوحشية بحيث أن رجلاً ابيض واحداً لم يكن قد اجتازها بعد حتى أول ١٩٤٣ بالرغم من ضيقها . أما سكانها من الماليزيين ذوي الأبدان المطروشة بالكلس فيحيون حياة آكلي اللحوم البشرية ، وسط أدغال شديدة الرطوبة .

بيد أن الحرب تخصع لاعتبارات غير اعتبارات المتعة والمناخ الصحي؛ فإن أهمية مرفإ درابول عنوموهمها قد دفعا اليابانيين إلى احتلالها في ٢٧ كانون الثاني ١٩٤٢ ، ثم أرغمت الأميركيين على بذل الفالي في سبيل استرجاعها . أما المرفأ الذي أطلق عليه اسم والحليج الأبيض ٤ ، وهو اسم سفينة مكتشفه وسيمبسون ٤ ، فهو أحد أفضل مرافيء العالم الطبيعية . أما الموقع الجغرافي فهو أميز بكثير : وفرابول ٤ ، المبنية عند نقطة التقاء سلسلتين من الجزر ، تقع عند ضفيرة جنوب شرقي الهادىء الستراتيجية . فاحتلال درابول ٤ يعني ، على الصعيد الدفاعي ، إبعاد أي خطر بهد د كاليدونيا الجديدة ، و وأوسراليا ٤ ، و يعني ، على الصعيد المحجومي ، تحطيم حاجز جزر وبسمارك والوصول إلى حزام المياه الحرة الذي عتد على جانبي خط الاستواء كليهما ، والالتفاف حول جزر ومارشال ٤ عنها وحول والفيليين ٤ شرقا ، ثم مديد جزر والكارولين ٤ والشروع بغتم ثوبا وحول والفيليين ٤ شرقا ، ثم مديد جزر والكارولين ٤ والشروع بغتم ثبة باستجاء واليابان ٤ .

ولانتراع ورابول، قرر الأميركيون مهاجمتها بمحاذاة المحورين المغرافيين اللذين يتقاطعان عليها : عور وغينيا الجديدة بريطانيا الجديدة، وعور جزر و سليمان ... ايرلندا الجديدة، والواقع أن وضمهم قد توثق واشتد على المحور الأول إثر إخفاق الزحف والياباني، باتهاه وبورت مورسبي، ، وعلى المحور الثاني عقب انتصاراتهم في وغوادالكانال، وهكذا أمسكوا بزمام المبادرة بعدما تم لهم إيقاف العدو. كانت وغينيا الجديدة، تابعة لمنطقة جنوب غربي الهادى، ، أي

كانت وغينيا الجديدة ، تابعة لمنطقه جنوب عربي الهادى ، اي المجترال «ماك أرثر » ، فيما ارتبطت وجزر سليمان ، بمنطقة غربي المحيط الهادى . أي بالأميرال ونيميتز » ، وعن طريق التفويض بالأميرال



طائرات جومائية يابانية من طراز وزيرو ، في جزر وسليمان ، .

وهالسي ، خضع لإمرة وماك أرثر ، الأسطول السابع يقوده الأميرال وكبي ، ، وقوة جوية قوامها ١٠٣٠ طائرة يقودها الجنرال وكبي ، ، فضلاً عن ثلاثة جيوش برية صغيرة جمعت تحت إمرة الجنرال الأوسترالي وبلامي ، أمّا وهالسي ، فقد تولّي إمرة الأسطول الثالث يقوده الأميرال وتورنر ، ، فضلاً عن قوة جوية قوامها الطيران البحري الذي يقوده الأميرال وفيتش ، وعن مجموعتين بريتين تتبع إحداهما وجيش الولايات المتحدة ، وهي خاضعة للجنرال وهارمون ، وتتبع الأخرى وفيلق مشاة البحرية الأميركي ، وهي خاضعة للجنرال وفوجيل ، وتعلى صعيد الوحدات الكبرى يشكل وماك أرثر ، وتزينة من الفرق ويشكل فعلى صعيد الوحدات الكبرى يشكل وماك أرثر ، وتزينة من الفرق ويشكل وهالي ، نصف دزينة ، وعلى الصحيد البحري لا يملك أي منهما بوارج

ولا حاملات طائرات ، وعلى الصعيد التنظيمي كل من قوات جنوب غربي المادى، وجنوب الهادى، مشبع بمبادى، الجيش أو البحرية الشديدة الاختلاف ، وأما على صعيد القيادة ، فلم تفلح المركزية قط في أن تتعدى مبدأ قيادة ستراتيجية مسنكة إلى وماك أرثره . كان التعاون هنا أفضل مما كان عليه في الجانب الياباني ، إلا أنه ظل بعيداً عن الكمال .

حفل تاريخ الحرب الأميركيّ بشكاوى القائمين بحرب المحيط الهادىء. فقد قال وماك أرثر »: « ما كان لديّ لم يكن يبلغ ٢ بالمئة من مجموع قوّات الجيش الأميركيّ ، ولم يكن يساوي ١٠ بالمئة من القوّات الأميركيّة العاملة في ما وراء البحار ». بيد أنّ عدة فرق أوسراليّة كانت قد وضعت بين يديد ؛ ومهما يكن من أمر فقد كانت قوّاته وقوّات «هالسي» ، مجتمعة ، تفوق العدو إلى حد بعيد .

كانت درابول على مقر المنطقة السراتيجية الثامنة الحاضعة لقيادة الأميرال دايتوشي إيماموراه . وكان أحد الجيشين الموضوعين تحت إمرته . وهو الثامن عشر الذي يقوده الجرال دهاتازو أداشي ، يحتل دغينيا الجديدة ع والجزر المتاخمة لها ، فيما كان الجيش الثاني ، وهو السابع عشر الذي يقوده الجرال دهارويوسكي هياكوتاكي ه ، يدافع عن جزر وسليمان » . إلا أن اسم دجيش » كان أشبه ما يكون بثوب فضفاض قد ألتي على جسم قزم مهزول . فلم يكن الجيش ١٧ ، الذي أتلف في وغوادالكانال » ، ليضم أكثر من فرقة واحدة كاملة ، هي السادسة . ولم يشمل الجيش ١٨ سوى ثلاث فرق هي ٧٠ و ٤١ و ٥ و وكي لا يستبد بنا العجب من ضعف القوات التي تواجه بها داليابان » معركة الهادىء الجنوبي ينبغي أن نذكر دوماً هذا التبعثر الواسع النطاق الذي يستبد القوات اليابانية عبر المحيط ، كما ينبغي أن نذكر أن قسماً قليلاً من الرجال الصالحين للجندية قد تم تجنيده . وعلى سبيل المثال لم سليمان » ، والحمسين ألفاً في دغينيا الجديدة » . وهكذا كان الحلفاء على برون بنسبة خمسة مقابل واحد .

وتلك كانت حال القوّات البحريّة والجويّة ؛ فقد كان اليابانيّين ما يقارب ٤٠٠ طائرة عاملة ، أمَّا أسطول الأميرال دجينيشي كوساكا » . التابع للمنطقة الستراتيجية الثامنة ، فكان يتألُّف من طرَّاد واحد و ٨ مدمرات . الواقع أنّ الكبرياء قد سيطر على السراتيجيّة اليابانيّة ، فقد كان من الحكمة ، بعد الجلاء عن وغوادالكانال، الذي طالما أرجىء موعده ، اختصار خطوط للمواصلات سريعة العطب بتقريب الدفاع من مركز ورابول، . بيد أنه لم يكن بوسع الأركان الأمبراطورية أن ترضى بذاك الهوان . فقد تقرّر أن يدافُّ عن مجموعة جزر وجيورجيا الجلميدة ٤٠ الواقعة وسط دجزر سليمان، ، حتى الموت . وعلى رأس دموندا، فوجئت طائرات الاستكشاف الأميركيّة بروية قاعدة جويّة كاملة تبرز إلى الوجود بين ليلة وضحاها : كان اليابانيون يعملون على إنشائها منذ شهور عدة تحت غطاء من رووس أشجار الجوز الهندي منصوبة فوق شباك ! ولم يكن القتال بأقل ضراوة في دغينيا الجديدة، ؛ فبعد ما تراجع اليابانيُّون من دبابوازيا، تشبُّثوا دببونا، الواقعة على الساحل المقابل . وإذ طردوا من هناك إثر معارك عسيرة في مستنقعات آسنة ، حشدوا قو آمهم حول شبه جزيرة «هوون»، المودّية إلى دبريطانيا الحديدة، الواقعة فيما وراء مضيق وفيتياز ، . إلا أن نكبة ألمت بهم في أيّام آذار الأولى : ففي بحر وبسمارك، دمرت مجموعة من طائرات وبــ٧٥ موكباً يضم ٧ سفن للنقل و ۸ مدمترات کان قد انطلق من «رابول»، وعلی متنه ۹٬۰۰۰ رجل.



مرحلة نزول «غلوسسر » ني كانون الأول ١٩٤٣ . ولسوف تكون العارك دامية ، ولسوف يُنحتاج إلى حماًلات الجرحي هلَّه !

عجالس الأركان . وتجلُّد المحاربين . قد بقيا كاملين لم ينل منهما أي

تكون المخطط الأميركي وتبلر ببطء . ولم تُنصب حرب المحيط الهاديء بمحمى الحرب الأوروبيّة . فكلّ شيء هنا يحتّم من العطفات ما استطال ومن الفسحات ما اتسع وانبسط . والسَّند الحاص بالنقل والتموين ، الذي يتطلبه كلّ سلاح وكلّ محارب ، يفوق ما يترتّب عليه من خطورة في المنطقة الأطلسيَّة أربَّعة ۖ أضَّعاف أو خمسة . ذاك أنَّ القتالُ في جزر المحيط الكبير يوول في النهاية إلى قتال تشتبك فيه حفنات من الرجال والأسلحة . ففي موقعة «بونا» وضع «إيشلبرجر » . وهو قائد فيلق أميركيّ ، مدفعاً واحداً من عيار ١٥٥ في خطّ القتال ، وعندما لم يتمكّن من تغذيته بالقذائف لم يرَ فائدة تُرجى في أن يرسَل إليه مدفع آخر ! والوقت نفسه لا بقاس هنا بالمقاييس عينها : فبعد سلسلة من المؤتمرات تدرَجت بین «بریزبان» و دواشنطن» ، بُسطت إعادة احتلاّل «رابوّل» على مدار سنة كاملة ، ووُزُّعت بدقة إلى مراحل كثيرة متعدَّدة كما يوزُّعُ سيناريو شريط سينمائي . وهكذا بدا التناقض بين هذه الحطّة . وانطلاق الحرب الصاعق في المحيط الهادىء ، مذهلاً مثيراً للعجب . فقد طلبَ مجلُّس الأركان الْأميركيّ . في سبيل استرجاع مجموعة جزر وجيورجيا الجديدة ، الموحشة ، ضعف ما أنفقه اليابانيُّون من الوقت لتحقيق فتوحاتهم كلُّها من وهونغ كونغ ، حتى وبحر المرجان . لم يُسُنُّ الهجوم

٢٢ تموز ١٩٤٣ : نزول مشاة البحريّة في وجيورجيا الجديدة ٠٠.



سفينة إنزال تقلف من جوفها بسيارات و الجيب ، !

من وموندا، ممكناً بسبب الصخور التي تحيط بالرأس ، فقد جرى النزول إلى البر في جزيرة وراندوفا ، الصغيرة أولا " ، ثم على شاطىء وزينانا ، الواقع

على بِعد ١٠ كلم من المطار . كانت المقاومة اليابانيَّة معدومة أوَّل الأمر .

إلاَّ أنَّ ما نصبته الطبيعةمن الحواجز في وجه الأميركيتين يفوق كلُّ وصف؛

فما إن تكفّ الأمطار الاستوائيّة الثقيلة المطل حتى تنفرج السماء عن

شمس محرقة ثقيلة . والأدغال أسوأ من أدغال وغوادالكاناك، وأردأ ؛ لم تكن

هنالك طريق سالكة ، فكان على مشاة الفرقة ٤٣ الأميركية أن يشقوا

طريقهم وسط أوحال كثيفة ، وعبر خليط متشابك من الأشجار والنبات .

وما تقد موا مسافة ١٠٠ م في النهار الأول ، وقد كساهم الوحل والعرق .

حيى استحوذ عليهم ليلموذ ضار ، فعجست الأدغال بكائنات عجيبة غريبة

وأصوات مبهمة غامضة ، وحُوَّمت في الهواء أنسجة حيَّة ، ومزَّقت الطُّنينَ

المتصاعد من مليارات الحشرات صرخات منكرة ساخرة . وأُخذت فقاقيع

ضخمة من الغاز تتفجّر على سطح المستنقعات فتحدث دوياً خافتاً أصم ً ، وملأ الوميضِ الفوسفوريّ ، الناتج عن انحلال النبات ، تلك الآجامَ تألُّـقاً

غريباً بعيداً عن عالم الحس والواقع ؛ فاستبد الحوف بالحنود ، وحُيلًا اليهم أنَّهم يسمعون اليابانيِّين يطوُّ فون حوام ويحدقون بهم ، فراح الكثير ون

يتراشقون بالقنابل اليدوية أو يتبادلون الطعن بالمدى ، ممَّا اضطرَّ الفوج

الأوَّل أن يُعجلي نحو وغوادالكانال؛ ٣٣٦ ضحيَّة من ضحايا الاسهار



العصبي ! وهكذا كان اللّقاء الأول بالمحيط الهادىء الجنوبي محنة تحطّم الأعصاب بالنسبة لفتيان أميركيين ترعرعوا في جو مشبع بأسباب الرخاء والمحنة . زد على ذلك أن مقاومة العلوق في الآيام التالية قد هبت تساند مقاومة الطبيعة وتدعمها . ذاك أن أساليب البابانيين الدفاعية كانت تتلاءم وطبيعة الميدان إلى حد يثير العجب . فالمحاربون الصفر يكمنون في الحفوع البارزة من الأشجار ، وبند عبون بالنبات فيختفون . وفي قدرتهم أن يلزموا حالة من الجمود تكاد لاتنتهي . إلى أن يبرز أمام بنادقهم هدف أو مرمى . لم يتقد م الأميركيون إلا مسافة ٥ كلم خلال ١٥ يوما ، مما و مرمى . لم يتقد م الأميركيون إلا مسافة ٥ كلم خلال ١٥ يوما ، مما و غريز وولد ، النشيط وأغدق عليه الأمداد . فبلغ عدد الفرق المقاتلة في وغريز وولد ، النشيط وأغدق عليه الأمداد . فبلغ عدد الفرق المقاتلة في يقل عن ستة أفواج ضخمة . ولقد صرح وهالسي ، قائلاً : وكان خططنا قد هيأ ، م ١٥ رجل لطرد ، ١٠ و ١٤ وهالسي ، قائلاً : وكان خططنا بيد أن ما أرسلناه بلغ ، ، ، ٥ . وإنتي . إذ أفكر بذلك الآن ، تتصاعد بيد أن ما أرسلناه بلغ ، ، ، ، ٥ . وإنتي . إذ أفكر بذلك الآن ، تتصاعد إلى أنفي رائحة أ الأعباد التافهة ، .

مدفعية حرس السواحل تطلق نيرانها على الطالرات اليابانية لدى النزول في رأس «غلوسسر » .

إلا أن الكفة قد مالت مع الوقت ناحية القوة والعدد ، فاشتد ت أعصاب الجنود الأميركيين ، وأخذت الجارفات الثقيلة تبقر الأدغال ، وعملت قاذفات اللهب على كشف المناوشين . فسحقت ومونداء تحت طوفان من القذائف ، واستحال تأمين التموين الياباني . وفي أول آب أوسل وغريز وولده إلى وهالسي ، برقية لاسلكية تقول : ولقد استوليت على وموندا ، وها أنا أقد مها لك تامة ناجزة ، إ أما رجال الحامية فقد تفرقوا في الغابة العذواء . وهلكوا . إلا القليل ، وأما وأميركا ، فدفعت ثمن وجيور جيا الجديدة ، ٩٤٠ ، من القتلى ، و ١٠٨٧٣ من الجرحى ، وفي ٣٠ حزيران تحر كت شعبة الكلابة الأخرى المسيرة ضد ورابول ، . وقد استولت قوات منطقة جنوب غربي الهادىء على جزد ورابول ، . وقد استولت قوات منطقة جنوب غربي الهادىء على جزد

وودلارك و وكيريوانا ، التي جَعلت مطاراتُها القاذفات الأميركية على بعد ٣٠٠ ميل من ورابول ، ومن ثم خصصت أسابيع طوال لتجهيز انبساط الهجوم إلى وغينيا الجديدة ، وراح الحصار البحري والجوي يجوع الحاميات اليابانية ويفقدها معنوياتها . ولسوف تسهم مئات الجرائد اليابانية في وصف آلامهم بصورة مفجعة : وحمتى ... إنني مرهنق عقلياً وجسدياً . إنني أشعر وكأنني قطعة من قطن . أود لو أموت ... كثيرون مهم الذين يتلاشون على الطريق ويموتون جوعاً... إن الملاريا تفتك بنا بإلحاح ، وكذلك البرغش والحشرات السامة . أمطار مستمرة . ألجيش بتقدم في السيارات والدراجات البخارية ، يالها من مهزلة ... لم يبق بتقدم الإعاشة وجود . نحن نأكل الجذور والقشور . إن المعنويات منخفضة جداً » .

في الجانب الأوسترالي" - الأميركي كانت الحسابات الدقيقة نجري . ففي سبيل الهجوم على ولائي عكانوا يريدون أحوالا جوية تقتضي ضباباً على وبريطانيا الجديدة علتجميد الطيران الياباني ، وسماء صافية في الناحية الأخرى من مضيق وفيتياز علتسهيل إنزال المظلمين الحلقاء . فهذه ويوم الزول ه من ١ إلى ٧ آب ، ثم إلى ١٤ أيلول . ولكن الهجوم أصاب نجاحاً باهراً عند شروعه . فالفرقة الأوسترالية ، التي انبقت من البحر ، قد نزلت شرقي ولائي ع ، وبعد ما هبط فوج المظلمين الأميركيين ٣٠٥ من السماء - وكانت السماء صافية - نزلوا إلى الغرب في وادي ومارخام المريض . وتقد مت القوتان باتجاه واحد نحو مرفإ المستعمرة الذي أنشىء العريض . وتقد مت القوتان باتجاه واحد نحو مرفإ المستعمرة الذي أنشىء بعد مقاومة يابانية ضعيفة . كانت تلك هي المرقة الأولى التي يتدخل فيها مظلميون في حرب المحيط الهادىء . وأما وماك أرثر ع ، الذي كان يعتمر فبيعتم المناهية من فوق ، من داخل فيتعتم المنهة البراقة ، فقد أشرف على العملية من فوق ، من داخل فيتعتم طائرة وب - ١٧ ع .

وبعدما طرد اليابانيون من ولائي و حاولوا الاستقرار في شبه جزيرة وهوون و التي كان مرفأها ووفينشهافن و بالنسبة لد وبريطانيا الجديدة و ككالي و بالنسبة ولانكلترا و فيراجعت الفرقة ٥١ عبر ممرات ور اولنسون رانج و الوعق . فلحقت بها الفرقة الأوسترالية ٢٩ المنقولة جواً و راحت ترهقها . كانت المسيرة صعبة للغاية . فتخلى اليابانيون عن معد الهم بكاملها . وألقوا أحيانا ببنادقهم جانباً . وأجرت الفرقة الأوسترالية ٧ بعد احتلال ولائي و فسبقت اليابانيين إلى وفينشهافن و واحتلتها في ٢ تشرين الأول . وهكذا أوشك اليابانيين إلى وفينشهافن و واحتلتها في ٢ تشرين كانوا ما يزالون يسيطرون على قسمها الغربي كلة . إلا أن الحلفاء نفذوا إلى مضيق وفيتياز و ولاحت بشائر غز و وبريطانيا الجديدة و الأفق وقد أثبت نهائباً أن عدم الهزامية غزاة وسنغافورة و كان خرافة سببها ضرب من ضروب المفاجأة الصاعقة .

في الطرف الآخر من جنوبي المحيط الهادى الحيث الجيوش الامبراطورية انقلابات مماثلة . كان الكسب الوحيد الذي نتج عن عجهود وميدوي الجبار هو غزو جزيرتي وأتو و وكيسكا . وفي ٢٤ اذار ١٩٤٣ ، وافقت لجنة روساء الأركان العامة على استعادة هاتين الجزيرتين . وفي ١١ أيّار نزلت الفرقة الأميركية ٧ إلى وأتو ، وسط إعصار ثلجي ، ودامت المعركة في غمرة ضباب جليدي ثمانية عشر يوما . وفي سبيل استعادة مطار وهولز باي ، شن اليابانيون هجوماً انتحارياً فرش الأرض بساط من الجنث . وبعدما انتصر الأميركيون عمدوا إلى الإحصاء فإذا بالعدو قد خلف وراءه ٢٠٥،٢ قتيلاً و ٢٨ أسيراً ، وإذا بخسائرهم قد بلغت ٢٠٠ رجل . وبما أنتهم كانوا موقنين من وجود مقاومة ضارية قد بلغت ٢٠٠ رجل . وبما أنتهم كانوا موقنين من وجود مقاومة ضارية

كهذه في «كيسكا ، عمدوا إلى سحق الجزيرة بألف قذيفة بحرية من أكبر العيارات ، واكتشفوا بعد نزولهم أنهم قد بذلوا نيرانهم سدى ، إذ أن اليابانيين كانوا قد أخلوا «كيسكا » تحت ستار الضباب . فرقعتا الأرض الأميركيتان الوحيدتان . اللتان وطنتهما قدم غريبة منذ حرب ١٨١٣ . قد حياً أنا

في الشمال . كما في الجنوب . أصابت انقلابات الأوضاع هذه أراضي لا أهمية لها ولو طفيفة . ولكن هذا لم يحل دون تسرب القلق إلى المقر العام الإمبراطو ري . فأجري تغيير في السراتيجية اليابانية : تُخلي عن كل رغبة بهدف إلى غزوات جديدة ، ورسم على الحارطة موقع جديد رئيس للمقاومة هو وخط مطلق للدفاع الوطي يجب الاحتفاظ به مهما بلغ الثمن ، . كان هذا الموقع يمر غربي وغينيا الجديدة و والكارولين و وهاريان ، وأما درابول ، ومواطئها في وسليمان و وبريطانيا الجليدة ، فلم تكن مشمولة في هذه الدائرة الحيوية . وهذا لا يعي أنه قد ترتب التخلي عنها ، فالقيادة اليابانية تعتبر أنه من الضروري أن يجري فيها قتال مؤخر إلى أطول مدى ممكن .

بعد غزو «جيورجيا الجديدة» تقدُّم الزحف النظاميُّ الأميركيُّ على ورابول، عبر أبعد جزر وسليمان، إلى الجنوب، وأكبرها، وأكبرها وحشيّة ، وهي «بوغنفيل» . إنّها أرض ذات جّمال قاس : ففيها بركان قويّ . يحدق به الدّحان واللهيب على الدوام ، هو جبل وباغّانا ، الذي كان منتصباً فوق أدغال غضة . وقد أعطت والمانيا، الجزيرة التي استعمرتها تسمية خاصة بها، فسمت جبال الشمال سلسلة والقيصر ، وأمَّا جبال الجنوب ، التي كانت أقلّ ارتفاعاً ، فقد سمَّتها وولَّى العهد، . غير أن المنطقة الوحيدة التي كان يمكن العيش فيها نسبياً ، والتي كان اليابانيُّون قد حشدوا فيها دفاعهم . وبنوا مدارجهم الحويَّة . فقد كانت سهل دبوين، ، عند قدم السلسلة الأخيرة . وفي الوسط . بمكس ذلك . لم تكن تحمى خليج والامبراطورة أوغوستا. ، الذي كان عرضة للرياح المسطرة . غير مفارز ضعيفة . ففي هذا المكان بالذات ألقى الأميركيتونُّ في ١ تشرين الثاني برجال فرقة المشاة البحريَّة الثالثة الـ ١٤،٠٠٠ . توَّازرهم دوريَّة من ٢٤ كلباً مدرَّبين على اقتناص المناوشين اليابانيِّين المختبئين . لم يكن محطَّطهم يستهدف غزِّو «بوغنفيل» بكاملها ، وهي مهمة صعبة للغاية نظراً لطبيعة النباتات والأرض ، بل مجرّد الحصول على دائرة كافية لبناء قاعدة للقاذفات الثقيلة التي ستبقي ورابول ، تحت نيران

لقد أصابت عملية النزول التي قادها الأميرال وولكنسون، نجاحاً باهراً. وأما اليابانيون الله حاولوا التصدي لهذه العملية ، وعددهم بضع منات ، فقد أبيدوا عن بكرة أبيهم . وكان ٣٥،٠٠٠ من اليابانيين في طرفي الجزيرة ، إلا أن المواصلات كانت مريعة لدرجة أنهم كانوا بحاجة لشهرين أو ثلاثة للتركيز على المنطقة المهاجمة التي تبعد نحواً من



ستين كيلومراً . وهذا لا يعني أن الأميركيين قد باتوا من غير حصوم . فهنالك سبع قواعد جوية يابانية في وبوغنفيل؛ أو في الحزر المتاخمة ، و «رابول» نفسها لم تكن إلا على بعد ٢٦٥ ميلاً . ووقعت معارك ضارية متعاقبة في البحر وفي الجوّ على السواء . وفي محاولة لتكرار ضربة وسافو ، اقتاد الأميرال وأوموري، إلى خليج والإمبراطورة أوغوستا، طرّ اديه الثقيلين دميوكو ۽ و «هاغونو ۽ ، يرافقهما طرّ ادان خفيفان وعشر مدمّرات. ولكن ً القوَّة الأميركيَّة ، بِقيادة الأميرال ( ميريل) ، صدَّت هذه القوَّات وأشبعتها ضرباً قبل أن تتمكّن من الاقتراب من الناقلات . وكانت حاملتا الطائرات اليابانيّـتان الكبيرتان الباقيتان ، وشوكاكو، و وزويكاكو، ، موجودتين في والكارولين؛ على مدى يمكّنهما من التدخيّل، إلاّ أنّ الأميرال وكوغاء ، وهو خليفة وياماموتو، ، لم يجرو على المخاطرة بهما للدفاع عن محفر أمامي وكبوغنفيل . . وعلى النقيض من ذلك فإن الأميرال ونيميَّتر ، قد أفرز حاملات طائراته الجديدة وإيسكس، و وبونكر ، ووهل، و وانديبندنس، لسحق ورابول، . فالجرأة قد انتقلت كذلك من معسكر إلى آخر . وأما المقاتلات الأميركية ، التي انطلقت من جزر وراسل، و «غوادالكانال» و «وودلارك» و «بورت مورسبي، ، فقد جعلت من السماء جحيماً للطيران اليابانيّ . ففي ذلك كلَّه ما يثير التأثّر ، وفيه ، في الوقت نفسه ، عدالة جليلة ، لأنه العقاب المطرد الذي راح يلحق بعدو كان جدّ مزهوّ في سكرة انتصاراته ، وجدّ قاس ٍ في غزواته .

في وبوغنفيل، تمكن بعض الوحدات اليابانية من إنشاء شبه جبهة حول رأس الجسر الأميركي . ولقد دعم هذه الوحدات في ٧ تشرين الثاني نزول مضاد في رأس وتوروكينا، كما دعمتها كذلك بالتدريج عناصر قادمة من وبوكا، و وكيتيا، و وبوين، ولكن الأميركيين أعادوا توازنا راجحاً بإرسالهم الفرقة ٧٣ ، ومن بعدها فرقة وأميركال، ، ومن ثم الفرقة ٤ ، وأخيراً الفيلق ١٤ . وراحت كميات هائلة من العتاد تتكدس فوق ضفاف المرجان وفي جزيرة وبورناتا، الصغيرة التي قال وغريز وولد، عنها وإنه كان ينتظر رزوحها تحت عبء الثقل الذي ألقي عليها ، وقد أعاد وغريز وولد، بفضل كفاءته وهدوئه بعض النظام إلى الفوضى ، وأعد ، فضلاً عن القتال ضد اليابانيين ، القتال ضد وبوغنفيل، . إن

بعد وغوادالكانال و وجيورجيا الجديدة و ظن المقاتلون أنهم قد تعرفوا إلى الوهن الحقيقي ، ولكنهم كانوا يجهلونه في الواقع . كان سفح وبوغنفيل و الغربي غارقا في غمرة الأمطار الساحقة التي كانت تنحدر من الجبال العالية ، جارفة معها تراب الأراضي البركانية ، مكونة مستنقعات آسنة لاتوصف . فإن نسي المقاتلون لم ينسوا غرق جرار في الوحل كما تغرق سفينة في البحر ، من غير أن يخلف وراءه أي أثر . كان مشاة البحرية يتقد مون وقد غاصوا حتى ركابهم ، وحتى أفخاذهم ، وحتى آباطهم ، في خضم من الوحل السائل . وفي المساء كانوا يعلقون أسلحتهم إلى جذوع الأشجار وينامون قعوداً ، دافعين للحمتى وللأمراض الاستوائية ضريبة سرت دوائر الصحة لكونها وقفت عند حد معقول من الحسائر .

ولحسن الحظ أتي التحقيق الجيولوجي، الذي ركز عليه الأميركيتون مشروعهم . صادقاً أميناً . فهنالك ، في المستنقع الساحلي ، بعض رقع من الأرض صلبة تمكن من إقامة بعض المدارج الجوية . فأنشىء مدرج أول على الساحل نفسه ، مخصص للمقاتلات ، وشرع في بناء مدرجين آخرين للقاذفات ما بين والبيفاء وحر وكوروموكينا، وكانت ثماني

,

سفن الإنزال الراسية في و بوغفيل » تحمي نفسها من هجمات الطيران الانقضاضية بشبكة من المتاطيد .

أوّل دفيعة من الجنود النازلين في جزيرة « بوغنفيل » .

مشاة البحرية يقفزون من قواربهم في « بوغنفيل » .







كتائب من العمال تعمل فيهما . وشنى عبر غابة أشجار جوز الهند الكثيفة بعض الطرقات ، وكان عتاد الآليّات الذي يحرّك الربة ويسطّحها يهدر و يجأر ، و بعد ذلك ر كزّ تلبيس المدارج المعدني بواسطة الحرّارات الضخمة . ففي تعاقب المطر والشمس والقنابل ، كانت ورشة جبّارة للأشغال العامة تنبض نشاطاً في إحدى أكثر جزر وسليمان ، وحشية . كن أحد المدارج جاهزاً في عيد الميلاد . ولايّام خلت كان جزء من قوات وماك أرثر ، قد اجتاز مضيق وفيتياز ، وانتقل من وغينيا الجديدة ، ولم دريطانيا الجديدة ، وبذلك تكون الجزيرة التي تحمل ورابول ، قد اجتيحت . فقد كان خطّان من القوى يسّجهان نحو نقطة واحدة بصورة بطيئة لاتمحد ، نحو قاعدة واليابان ، الجوية البحرية الكبيرة في بحارالجنوب .

#### أطربيت الأدغال، أم طريق الجزدا

كانت السراتيجية الأميركية ترمي منذ ذلك الحين إلى أبعد من استعادة مركز متوغل من مراكز الغزو الياباني . فالأمر الذي كان يبدو في مستهل السنة في مو تمر والدار البيضاء ، وكأنه هدف ضائع في غياهب البعيد ، أي بالتالي احتلال واليابان ، ذاتها ، قد بات الآن مشروعاً واضحاً جلياً . وفي سبيل بلوغ هذه الغاية كانت هنالك نظريتان متضاربتان . إحدى هاتين النظريتين هي نظرية البحرية . فالعهد الذي كانت البحرية تقاتل فيه بحفنة سفنها الناجية من وبيرل هاربور ، قد انقضى ، فقد نزلت إلى الساح بوارج كبيرة من مرتبة وواشنطن ، وحاملات طائرات من مرتبة واشنطن ، وحاملات طائرات من مرتبة والمنطن ، والعتاد من خلق من مرتبة والمنطن والعتاد من خلق من مرتبة والمناد والعتاد من خلق

وها هم مشاة البحريَّة ، وقد استقرُّوا في مواقعهم . يا لها من مواقع !

سلسلة قواعد في المحيط الهادىء ، فيها مخازن شاسعة ، ومستودعات للسلاح والنخيرة : وبريزبين و و وسيدني و و أوستراليا و : وويلنغتون و و ويلاندا الجديدة و ، وتوميا و في وكاليدونيا الجديدة و ، وتولاغي و في وجزر سليمان و ، وتاندي و و وسوفا و في جزر وفيلجي و . جزيرة وكانتون و في أرخبيل وسوسيي و ، الخ ... فالبحرية ، تلك العملاقة الفتية ، قد اقترحت سراتيجية مواتية لطبيعتها . وخط التقرب الذي تقرحه كان ير عبر الهادى و المتوسط ، من خلال أنصاف الجزر ، وهي معنة من ذرات المرجان محمل اسم وميكرونيزيا و ، ومنها جزر وجيلبرت و ومارشال و وكارولين و و مماريان و وبوفان و . كان اليابانيون قد امتلكوا قسماً من هذه الجزر بموجب التقويض الذي حصلوا عليه من وبنوا فيها المطارات : وأقاموا الحاميات وكانت البحرية الأميركية عازمة وبنوا فيها المطارات : وأقاموا الحاميات وكانت البحرية الأميركية عازمة على استعادة هذه الجزر واحدة بعد الأخرى حتى تبلغ مدى يمكتها من على استعادة هذه الجزر واحدة بعد الأخرى حتى تبلغ مدى يمكتها من





د بوغنفيل » ، ١٦ نشرين الثاني ١٩٤٣ : الكشافون يجوبون الآفاق تصحبهم كلابهم .

القصف . ومن ثم . إذا كان الأمر ضرورياً ، حتى تبلغ مدى يمكنها من غزو واليابان ....

كانت نظرية دماك أرثر ، مماثلة . إلا أن مراحلها كانت مختلفة . فالطريق التي يوصي بها . بعد الإجهاز على درابول ، كانت تمر بشمالي وغينيا الجديدة ، وتصل إلى دالفيلييين ، من خلال دمينداناو ، كانت هذه الجزر جبلية ، كبيرة ، كثة ، موبوءة ، متوحشة ، وكان على المشاقأن يذوقوا فيها ما ذاقوا من الآلام في دبابوازيا ، و دغوادالكانال ، و دجيور جيا الجديدة ، ولكن دماك أرثر ، ، الجنرال البري . راح يدافع عن نظريته ببراعته في الإقناع وحزمه اللذين يجعلان منه شخصية فذة تنعم بالعناية الإلهية . وخطيرة في آن معاً .

وَأَمَا اللَّجَنَةُ المُشْرَكَةُ لَمُ وَسَاءُ الأَرْكَانُ العَامَةُ ، وهي منسَّقة السَّرَاتيجيَّةُ الأَمْرِكِيَة الأَمْرِكِيَةُ . فقد كانت توَّثر طريق الجزر . وقد أعربت عن ذلك جهاراً . على الرغم من اعتراضات هماك أرثر ، الطنّانة ، بتخويلها الأميرال ونيميتز ، غزو جزر «جلبرت» . وبوضعها فيلق مشاة البحريّة تحت





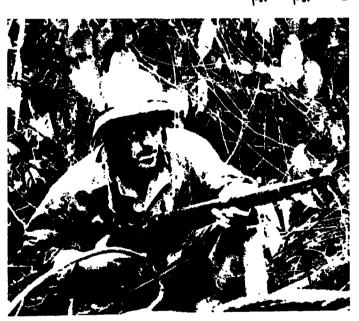

إنه «ستيوارت فولر» ، أحد مشاة البحرية . ما مضت ثوان على نزوله في «بوغنفيل» حتى أطلق رصاصة استفرّت بين عيني أحدّ اليابانيّين.

نصرَفه . ولكن ماك أرثر ، يشكّل قوّة كبيرة لا يمكن إقصارُها وإسناد دور ثانوي إليها ، ولذلك تم الاتفاق في النهاية على أن لا يكون هنالك خيار : فلسوف يتقدّم الانتقام نحو وطوكيو ، في طريقين بدلاً من طريق واحدة ، فقوّة والولايات المتحدة ، تتحمّل ، من غير عواقب وخيمة . ثنويّة الجهود هذه .

إبتدأت حرب الجزر بعد غزو وبوغنفيل، بأيّام وكان الهدفان الأولان المعيّنان مجموعتين من جزر أرخبيل وجلبرت، هما وماكين، . حيث أنشأ اليابانيّون قاعدة للطائرات البحريّة ، و وتاراوا، حيث بنوا مطاراً بريّاً . فهاتان البقعتان كانتا متشابهتين مشابهتهما البقاع اليّ سيقتحمها الأميركيّون

الزحف الحليف في جنوب غربي المحيط الهادىء ، شهراً شهراً، سنة ١٩٤٣.

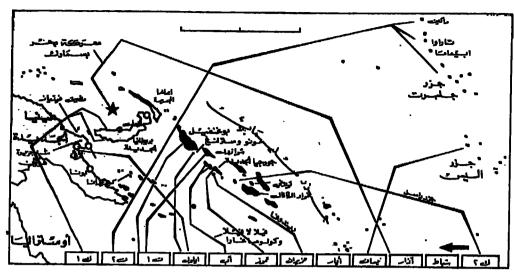

في كل مكان من وميلانيزيا » . فهناك شط من المرجان ينبثق من المحيط فيكون بحيرة كاملة أو تكاد تكون كاملة . وعلى مساحات تبدو شاسعة . وهي في الواقع جد تافهة إذا ما قيست وبالمحيط الكبير » ، يكتسب البحر لون حجر اليشب ، وتكسب الصخور الأمواج بياضاً ناصعاً . وأما أكر الجزر ارتفاعاً . وعلوها مبران أو ثلاثة أمتار عن سطح الماء ، فهي تحمل ، أو لا تحمل . هالة أشجار جوز الهند التي تتميز بها الصور الشعبية لتلك الجزر . والحرارة هناك معقولة بفضل اللهاث البحري . والبحر فيها على الدوام روعة من الهدوء البراق . ويعصف إعصار من وقت لآخر ، ولكنه قلما يودي بأشجار الجوز وبالرجال جميعاً في آن .

إِنَّ الحملة الأميركية على جزر وجلبرت، شديدة الشبه بحملة البابانيين على وميدوي، ، باستثناء النتائج ، كانت جسور السفن المشركة فيها تتعدى بمساحتها مساحة الجزر التي يستهدف غزوها ، فكان ذلك أشبه باستعراض للباليه ضخم وصارم راح يقود إلى أراض تافهة قوة تدمير لم تحمل الأمواج لها مثيلة قبل ذلك اليوم .

البوارج دايد اهو ، و دميسيسيبي ، و دنيومكسيكو ، و دبنسيلفانيا ، وكانت ترفرف على هذه البارجة الأخيرة راية ُ الأميرال «تيرنر ١ . وفي الجنوب كان التنظيم مماثلاً ، فكانت الد وت.ف،٥-٣ و ٥٠-٤، تضمّان حاملات الطائرات وإيسكس، و وبونيكرهل، و والديبندنس، ووساراتوغا، و وبرنستون، ، بتغطيتها المعتادة المكوِّنة من طرَّادات ومدمَّرات . وأمَّا ال وت.ف.٣٥ ، التي ستقوم بالانقضاض على وتاراوا ، فقد كانت تدعّمها البوارج دمير يلند، و وتينيسي، و وكولورادو ، ، وحاملات الطائرات المواكبة وسانغامون ، دو دسوويي ، و دشينانغو ، و دبارنز ، و دناستو ، . ومن على متن الطراد الثقيل والديانابوليس، كان منتصر وميدوي، ، الأميرال وريموند أ.سبر وونس، ، يقود هذا الأسطول الذي يضم ٢٠٠ قطعة ، والذي يحمل ٥٠،٠٠٠ بحار . في ذلك الحين لم تكن قد انقضت سنتان على واقعة «بيرل هاربور ، التي ظنَّت واليابان، بعدها أنَّها قد محت منالوجود، لسنين عديدة ، قوَّة والولايات المتحدة؛ البحريَّة . وأمَّا موضع هذا الحشد الماثل فقد كان المحيط الهادىء الذي احتج بصدده «كينغ» و دنيميتر، و دماك أرثر، ، والشيوخ الانعزاليُّون السَّابقون ، والولايات الغربيَّة بكاملها ، مدَّعين أنَّه مسرحَ مهجور . وكانت مهمَّة هذه القوَّة البحرية الفائقة أن تُنزل في وماكين ٢٠٥٠٧ رجال من فرقة المشاة ٢٧-وبصورة أصح إلى جزيرة «بوتاريتاري» الصغيرة ـــ وه٤٥،٥٤ رجلاً من فرقة مشاة البحريّة الثانية في «تاراوا» – وبصورة أصحّ في جزيرة «بيتيو» الصغيرة. وكانت الصور الحوية التي تعين على تمهيد الهجوم واضحة لدرجة أنَّه أمكن إحصاء حفر المراحيض الموجودة على ضفَّة البحرة ، ممًّا مكَّن

مشاة البحرية يطأون الأرض وهم غائصون في غوارب الموج!



ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مشاة البحرية ينطلقون من أحد شواطىء دتار اوا، في هجوم على المطار . ولقد كلفهم هذا الهجوم عالياً ، إذ سقط منهم ألف قتيل و ٢٠١٠٠

رشاشان ينتظران أمراً بالانطلاق إلى ساحة القتال من هذا المخبإ المدرَّع ، فيما غاب ثالث عن واقعهما في عالم آخر .

من تقدير عدّة الحاميات بفارق لا يتجاوز مئة رجل زيادة أو نقصاناً . كان لليابانيّين في دماكين ، ٨٠٠ رجل ، نصفهم من العمّال الكوريّين ، وفي وتاراوا ، ٨٠٠ وجلديّ . وقد صرّح قائد هذه القاعدة الآخيرة ، الأميرال وكيجي شيباشي ، ، بأنّ الأميركيّين لن يستولوا على وتاراوا ، بمليون من رجالهم حتى بعد مئة عام .

وتمت عمليتا النزول معا في ١٨ تشرين الثاني. وفي دماكين للم المعتبر المقاومة ضارية : فلم يكن على الأميركيين غير قتل ١٩٥ مدافعاً ، بينما رضي مئة منهم ، ومعظمهم من الكوريين ، بعار الأسر . وفي دتاراوا له كان القتال ، بعكس ذلك ، بلا رحمة . كان الإعداد البحري والجوي قد قتل نصف المدافعين ، إلا أن هوى طارئاً من أهواء حركة الجزر أدى إلى جنوح مبكر للقوارب البرمائية على الصخور العائمة على

قضي الأميركيتون ٧٦ ساعة بعد هجومهم الجماعيّ الكثيف وهم يطهرون الأدغال من بقايا اليابانيّين بقاذفات اللهب وبالقنابل اليدويّة .



مستوى البحرة ؛ فكان على البحارة أن يترجلوا في قلب الأمواج تحت نيران حامية . ولكنتهم تمكنوا من التشبث بالشاطئ وبلوغ الليل ؛ وفي اليوم التالي تقد موا مسافة ، ٥٠ متر قاطعين جزيرة وبيتيو ، من جهة إلى جهة ، وأجهز على جيوب المقاومة بقاذفات اللهب . وعندما توقف القتال في ٢١ ، كان ٢٠٥٤، ٤٠ من مجموع رجال الحامية الد ٢٠٨٠ ، قد قُتلوا ، ولم يكن هنالك من أسرى غير الجرحى . وقد فقد الأميركيتون نحواً من ألف قتيل . وبعدما غلوا أسياد وبيتيو ، بات سهلاً عليهم احتلال ما بقي من الجزر الصغيرة في الحلقة الجزيرية ، فوجدوا فيها بعثة مرسلين تضم من الجزر الصغيرة في الحلقة الجزيرية ، فوجدوا فيها بعثة مرسلين تضم كهنة بلجيكيين وفرنسيين كانوا قد عُزلوا عن العالم منذ بداية حرب المحيط الهادىء ؛ ولقد ذهل الكهنة لعلمهم أن وأميركا ، قد استطاعت المعيش والعسود في غمرة الانتصارات اليابانية .

في ١٩٤٢ كان الأميركيتون قد غامروا، بما خلقته لهم وبيرل هاربوره من قوة بحرية ، لإنقاذ وميدوي، وبعكس ذلك كانت ردة الفعل الميانية في وجه غزو جزر وجلبرت ضعيفة جداً . وفجر طوربيد سعيد الميانية في وجه غزو جزر وجلبرت ضعيفة جداً . وفجر طوربيد سعيد الحظ انطلق من الغواصة و إ-۱۷۵ حاملة الطائرات ولسكوم بي الحبار وهي سفينة حرب مرتسجلة - بيد أن أسطول الأميرال وسبر وونس الجبار كان يسيطر بزهو على البحار . وكانت البارجتان القويتان وباماتو ، ودموشاشي ، في وتروك ، فبقيتا فيها ! وقامت حفنة من القاذفات وبيتي ، من قواعدها في الجزر بشن بعض المجمات ، ولكن حاملات الطائرات من قواعدها في الجزر بشن بعض المجمات ، ولكن حاملات الطائرات والبابان ، ومكلما كانت حملة جزر وجلبرت ، العظيمة مقد مة لغزو جزر والبابان ، ومن بعدها الأرجبيلات الأخرى ، وهي تعبر عن القوة ومارشال ، ومن بعدها الأرجبيلات الأخرى ، وهي تعبر عن القوة المارقة التي كانت وأميركاء تتمتع بها. وذلك فضلاً عن الجهود الحارقة التي كانت تفردها فيها . وإنه ، لعمري ، وقت العودة إلى ذلك المسرح الهام .







فرقة من مشاة البحرية نهاجم « تاراوا » الحصينة التي قال فيها الأميرال «كيجي شيباشي » : « لن يستوني الأميركيون على « تاراوا » ولا بمليون من رجاهم حتى بعد مثة عام » . ولكن « تاراوا » سقطت أخيراً ، ولكن ثمنها كان باهظاً !



غلقات العاصفة الهوجاء ، عاصفة القتال . لم يبق ذاك الفردوس الشاعري سوى حطام ، وقبح ، بعد ما قطعت رؤوس نخيله ، وامتلأت غابته بالحث ، وتناثرت في مياهه بقايا السفن . ولقد خيام سكون الطفر الرهيب بعد لعلعة جحيم الصخب !

# ليسفط الدولنناك



ولقد حضر هذا الموتمر المارشال وكيتل ، والمارشالان وفون كلو غي ه و وفون مانشتاين و قائدا مجموعي الجيوش الوسطى والجنوبية ، ووزير التسليح وسبير ، و الجنرالان وزيتزلر ، و وجيشونيك ، رئيسا أركان الجيش والطيران ، والكولونيل — جنرال ومودل ، قائد الجيش التاسع . وأخيراً أحد العائدين من عالم النسيان ، وهو الكولونيل — جنرال وغوديريان ، والذي صفح عنه وهتلر ، فجأة بعدما كان قد نقم عليه ورذله في كانون الأول ١٩٤١ . فعيته مفتشاً عاماً لجيش المصفحات . وقد أتى بهذه الصفة يُسهم في اتسخاذ قرار حيوي رئيس : ترى ، أينبغي أن تعود وألمانيا ، في الصيف الثالث التالي ، إلى الإمساك بزمام المبادرة في وروسياه؟ أم أن عليها أن تلتزم موقف الدفاع فتوفر قواها لمواجهة حرب قد غدت بعد اليوم مفتوحة على جبهتين ؟

إِنْ فَقَ وَهِ اللهِ وَمُسَتَشَارُوهِ جَمِيعِهُم ، وَالْأَسَى عِزِ فِي نَفُوسِهُم ، على نقطة واحدة : لن يكون هجوم ١٩٤٣ شبيها برحفي الصيفين السابقين ؛ فقد سعى زحف ١٩٤١ إلى إبادة الحيش الروسي ، وهدف زحف ١٩٤٢ إلى تعقيق فتوحات كان من شأنها أن تومّن مناعة وألمانيا ، على الصعيدين الاقتصادي والسراتيجي ؛ وبات أقصى ما يمكن رجاوه من هجوم ١٩٤٣ إعادة التوازن إلى الحبهة الشرقية . فالحيش السوفياتي دفع غالياً ثمن انتصاره في وستالينغواد ، وانتهت موقعة الشتاء أمام والدنيير ، بانتصار ألماني . وقد يكون بوسع انتصار جديد ، ولو محدوداً ، أن يعوق وروسيا ، عن استثناف الرحف طوال شهور ، فيوفّر للجيش الألماني الاستراحة الى يحتاج إليها لتصفية الخطر البارز في الغرب .

مند أن حلت هدنة الأوحال ، والحطوط الروسية ترسم حول مند أن حلت هدنة الأوحال ، والحطوط الروسية ترسم حول وكورسك و ناتئة ذات قاعدة رباعية الزوايا تبلغ ضلعها ٢٠٠ كلم تقريباً . وما ألقيت أول نظرة على الحارطة حتى نشأت فكرة محاولة خنق الناتئة وتدمير ما فيها من القوات أو أسرها . كان وزيتزلر و قد أعد خطة تقوم على تنظيم هجومين متلاقيين . هجوم ينطلق من الشمال ونشنة مجموعة جيوش وفون كلوغي و . وآخر في الجنوب تشنه مجموعة جيوش وفون مانتيان و . كانت تلك المحاولة نسخة مصغرة المحارك التطويق التي عرفتها سنة ١٩٤١ والتي حققت والألمانيا و حصادها الحارق من الأسرى . ولكي يتمكن وزيتزلر و من إنشاء ذراعي ملزمته عمد إلى تجريد القطاعات ولكي يتمكن وزيتزلر و من إلسي المالية يشكلها الجيش التاسع بقيادة ومودل وفرقتين من قوى النخبة ( وهي التسمية الجديدة التي أطلقت على الفرق وفرقتين من قوى النخبة ( وهي التسمية الجديدة التي أطلقت على الفرق وفرقتين من قوى النخبة ( وهي التسمية الجديدة التي أطلقت على الفرق جيش وكيمبف و وجيش الدبابات الرابع التابع للكولونيل — جنرال الالية ) و ٧ فرق من المشاة . وجيش الدبابات الرابع التابع للكولونيل — جنرال وهوث و ، فإذا هناك ١١ فرقة مصفحة و ٧ فرق من المشاة . بذلك يبلغ عجموع القوات المخصقصة للخطة ٣٣ فرقة ، منها ١٦ مصفحة ، ويكاد عجموع القوات المخصقصة للخطة ٣٣ فرقة ، منها ١٦ مصفحة ، ويكاد

نزول الانكليز في د صقليّة ، في ١٠ تموز ١٩٤٣ .

ذلك يكون أقصى ما يستطيع الجيش الألماني توفير ه ِ .

لَمْ يَنْحَمَّسُ وَهُمْتُلُو ، لَلْفَكُوة ، فُوضِع لَمَا شُرطاً يَقْضِي بِٱلا يَمْرَضَ الرحفُ وأوكرانيًا، الصَّناعيَّة للخِطر ، وبالتالي بألاِّ يضَّعف الجيشينَ الأوَّل المصفّح والسادس الذي أعيد تشكيله ، المكلَّفين بحماية حوض والدونيتر ٤ . ثم إنَّه فرض بعض المهلات : أوَّلا ليفسح أمام الدبَّابات دبانتير ، فرصة دخول الميدان ، ثم ۖ لأنَّه أراد أن يتبيَّن حقيقة الوضع في وأفريقيا الشمالية، قبل أن يندفع بكل قواه في دروسيا، . ولذا شهدناه في ومونيخ، يصغي خصوصاً إلى أصحاب الاعتراضات وكمودل، الذي زعم أن الفرصة المواتية قد فاتت، و «سبير» و «غوديريان» اللذين كانا يخشيان التعرض لحسائر لا تتناسب والنتائج التكتيكية المرجوة . وهكذا انتهى الموَّكُمرُ بإرجاء جديدً . وأعلن «هتلُر » أنَّه ما يزال بحاجة إلى التفكير . عَبْثاً حاول الجنرالات المدعوون إلى ومونيخ، أن يحصلوا علي بعض الإيضاحات المتعلقة بالوضع في المتوسّط ؛ فإن «هتلر ، قد طبّق على منفتذي الجبهةالروسية البسيطين أولئك المبدأ الهتلري القائل بألا يطلع أحد إلاَّ على ما يخصُّه مباشرة . واكتفى بإعلان عزمه على المحافظة على رآس الجسر التونسي . وما انقضى أسبوع حتى أتى الواقع يكذُّب ذاك التأكيد ." فلقد سقطت مدينة «تونس» ، وأسر الجيش الألمانيّ الإيطاليّ برمّته . وباتت المشكلة محصورة في تحديد النقطة التي سيوجنه الحلفاء إليها جهودهم وضرباتهم المقبلة . ألواقع أن حركة المد البحري كانت قد أجابت عن هذا السوَّال في ٣٠ نيسان إذ دفعت إلى شاطىء دهويلفاء جثَّة ضابط بريطاني هو الميجر' ومارتن، التابع لمشاة البحريَّة الملكيَّة . وضعت السلطات الإسبانيّة يدها على أوراقه ، وبعد تردّد قصير سلّمتها إلى الملحق العسكريُّ الألمانيُّ . كان «وليم مارتن » العايْر الحظُّ عضوآ في مجلس أركان اللورد الويس مونتباتن، ، وكان قد زُوَّد برسالة شخصية وجَّهها وأرشيبالد ني ، ، نائب رئيس الأركان الامبراطورية ، إلى القائد البريطاني الأعلى في المتوسَّط السير وهارولد ر.ل .ج. الكسندر، الموقَّر . إستَخلص من تلُّكَ الرسالة أن الانكليز والأميركيِّين ، وقد حققوا انتصارهم في وتونس، ، يعتزمون النزول في واليونان، ؛ أمَّا الإعدادات الحارية ضد وصقليَّة ؛ فلا تعدو أن تكون عمليَّة تمويه وإلهاء .

وجد «هتلر» في تيك الوثيقة التي حملتها غوارب الأمواج وغمرات الموت ما يثبت وجهات نظره ، فهو لم يفتأ يو كد ، غالفاً في ذلك رأي «موسوليني» ، أن الحلفاء لن ينزلوا في «صقلية» ، ولن يتجشموا مشقة الارتقاء العلويل عبر الجزمة الإيطالية ، بل إنهم سيصبون جام غضبهم على والبلقان» ، فمنه تستخرج وألمانيا» و وإيطاليا ، ما يلزمهما من نحاس وألومينيوم وكروم ونفط ، والسكان هناك في شبه ثورة ينتظرون وصول المجتاحين ، وعن تلك العلريق قد يتم تطويق ميمنة الجيوش الألمانية في



هروسيا ، وقد يحصل الانكليز على الغرض الذي ما انفكوا يسعون إليه منذ أمد بعيد ، ألا وهو تدخيل «تركيا» . أثبتت الرسالة المسلمة إلى الميجر ومارتن ان أن القيادة الانكلو سكسونية تفكر كما يفكر وهتلر ، ، وها هي الجثة تثبت صحة ذلك .

في ١٤ أيـَّار أعطت مذكَّرات قيادة الجيش الألمانيُّ العليا حقَّ الأولويَّة وللبيلويونيز ٤؛ فوُجَّهت الأمداد الألمانيَّة الرئيسة شطر والبلقان،، بما في ذلك أفضل الفرق المصفّحة على الإطلاق ، أي الفرقةِ الأولى . وعبثاً حاول وغوديريان، ، رئيسها القديم ، أن يحتفظ بها . وكُلُّف درومل، بإعداد شبه الحزيرة للدفاع . ولم يبقّ من الأجناد الألمانيّة في وصقليّة. سوى فرقتين هزيلتين ، وبعض الأنساق الحلفيَّة المتبقيَّة من الوحدات الكبيرة التي دُمّرت في وأفريقيا، ومع أنّ الإيطاليّين كانوا يتوقّعون اجتياح الجزيرة \_ ولقد حيل بينهم وبين الاطلاع على أوراق الميجر ومارتن ﴾ فإنَّ ما تمَّ اتَّـخاَّذه من التدابير لم يكن كافياً قطعاً. ولقد وصف قائد فرقة الصاعقة وقسطنطين فون نوراث، نجل وزير الحارجيّة القديم، ولهتار، ، إفلاس معنويّات الجند ، والروح المعادية ولألمانيا، المتفَّشية بين السكَّان ، وأمنيَّات الحيانة التي كانت ترآود الجنرالات ؛ فما كان من وهتلر ، ، عقب هذه المقابلة ، إلاَّ أن كتب إلى وموسوليني ، رسالة عنيفة شديدة اللَّهجة ؛ إلاَّ أنَّه ، وفي ذلك ما يدلُّ على الاتَّجَّاه الذي تميَّز به تفكيره ، لم يند د بحليفه إلا في ما له علاقة وبالبلقان، : فالجرالات الإيطاليُّون ، بتشجيعهم الاتَّجاهات القوميَّة ، وتهاويهم في قمع نشاط الأنصار ، يعرَّضون الخطّر منطقة ذات أهميّة أولى بالنسبة لإدارة ألعمليّات الحربيَّة . ومهما يكن من أمر ، فإنَّ مرحلة اللوم والتقريع قد انقضت ؛ فلقد أصدر وهتلر، أمره بإعداد خطَّة لاحتلال وإيطاليًا، عسكريًّا ، كما أعد مخطَّط آخر مماثل لاحتلال و البلقان ۽ .

أمّا الميجر ومارتن، فقد كان وليد الدهاء البريطاني: فهو لم يسقط من طائرة ذهبت ضحية حادث ، بل أودع الماء ، في تيار ملائم ، على يد الغواصة وسيراف، وهي نفسها التي أنزلت وكلارك، في وشرتشل، وأقلّت وجيرو، في ولافندو، . أمّا الميت فقد قدّمه أحد مستشفيات ولندن، ، ثمّ زُود بهوية مقنعة . أمّا رسالة الجنرال وني، ، وهي صحيحة باعتبار أن موقعها نفسه قد كتبها ، فكانت شرّكاً . الواقع أنه لم يطرأ أي تعديل على اتفاقات والدار البيضاء، : فبعد تحرير وأفريقيا، الكامل ، سينزل الحلفاء في وصقلية، . أمّا المرحلة التالية فلم تقرّر بعد ، والمشادة السراتيجية بين الانكليز والأميركيين كانت أعنف منها في وقت مفه .

وفي ١٧ آيار انتقلت المشادة إلى دواشنطن ، وصل وتشريشل ، في طريقه إلى الموتمر على متن دالكوين ماري ، تحف به هيئة أركانه الرائعة ، فإذا بالأميركيين قد التزموا جانب التحفيظ والحدر ، وتدرعوا بالريبة ، وقد اقتنعوا ، أكثر منهم في أي وقت مضى ، بأن الحرب المتوسطية ليست إلا عملية تحاول فيها دبريطانيا العظمى ، استخدام قوتهم لتحقيق مآربها الاستعمارية . وثبت وألان بروك ، الأميركيين في ظنوبهم إذ قال إنه لا يعتقد أن الزحف على دأوروبا ، الغربية ممكن قبل ١٩٤٥ ، ورباما لا يعتقد أن الزحف على دأوروبا ، الغربية ممكن قبل ١٩٤٥ ، ورباما رأي مستشاره العسكري ذاك ، فقبل بتحديد أول أيار ١٩٤٤ موعداً للزول في دفرنسا ، كما اضطر إلى القبول بسحب سبع فرق من المتوسط لإضافتها إلى القوات المحتشدة في دانكاترا ، إلا أنه بقي يصر بكل لإضافتها إلى القوات المحتشدة في دانكاترا ، إلا أنه بقي يصر بكل

في هذه الشاحنة نُـُقلت جثَّمَة «الماجور مارتن» إلى الغوَّاصة «سيراف» .

ما لديه من قوّة على أن يكون هدف الحلفاء التالي هو وطرد وإيطاليا، من الحرب، . فينبغي ألا تُعتبر وصقليّة، مقعداً وثيراً تنطرح عليه الجيوش الظافرة في وأفريقيا، . بل ومقفزاً، يمكّنها من الوثوب إلى شبه الجزيرة الإيطاليّة لإرغام وموسوليني، على الاستسلام.

وأخيراً وُفَيِّقُ وأيزبهاور ، إلى حلّ وسط ، سوف يتوقف نطاق العمليات في وإيطاليا ، على سير معركة وصقلية ، فإن بدت المقاومة ضعيفة ، وأمكن فتح الجزيرة قبل ١٥ آب مثلاً ، فستعبر الجيوش الحليفة مضيق ومسينا ، لمواصلة تفوقها في وإيطاليا ، القارية ، أما إذا بدت المعركة كأداء مترجيحة ، فلسوف تنتيخذ التدابير الكفيلة بالحد من النشاء

#### إفلاست حــــرب الغــقاصــات

في الوقت الذي كان فيه الموتمر منعقداً خطا الحلفاء خطوة جبّارة نحو النصر . فالعبء الأكبر الذي كان يثقل كاهل سراتيجيّتهم قد تلاشى : إنّ حرب الغواصات كانت في سبيلها إلى الإخفاق .

فمن جملة انقلابات الأوضاع التي نتجت عن الحرب ، يمكننا أن نضاهي المزائم الألمانية أمام وموسكو ، و وستالينغراد ، دون سواها . بطابع العنف الذي اتسم به إفلاس الغواصات . فقد كانت الغواصات تشرف على النصر في مطلع الربيع ، فإذا بها تُطرد من البحار في مطلع الصيف !

كانت خطة الذااب على ما يرام . فقد راحت مئة غوّاصة تنشط في والأطلسي " . في آن معا ، زمراً مو لقة من ١٢ إلى ٢٠ غوّاصة . وفي آذار أغرقت ٨٥ سفينة تجارية ، ومنها ٢١ من جملة ٣٥ سفينة كانت تولّف القافلتين وه ٢٠٤ و و و س ل ٢١٢ ، وفي نيسان ، وعلى الرغم من المحض الرحلات التي نعمت بقسط أوفر من الحظ ، ذهب ٣٥٠،٠٠٠ طن إلى القاع . وأمّا خسارة الغوّاصات نفسها ، وهي ٥ في الشهر الواحد ، فكانت لا تتجاوز في الأكثر خسمس العمارات الحديدة التي تنزل إلى المدان . وفي الجانب الحليف بقي التوازن بين نسبة الأطنان المبنية والأطنان المدمرة يشكو عجزاً أكيداً . وفي الجانب الألماني كان أسطول الغوّاصات في ازدهار مطرد . و إزاء هذين الواقعين بقي غزو و أوروبا ، أمراً عالاً . في طريق عودتها في معظم الأحيان، في الوقت الذي كانت فيه القيادة العامة في طريق عودتها في معظم الأحيان، في الوقت الذي كانت فيه القيادة العامة في عربها البعدة عن الحطر . وأمّا التقارير البحرية التي وضعها القواد الناجون من هذا النوع المجمع الحديد ، فقد مكّنت من إماطة اللثام عن هذه من هذا النوع المجمع الحديد ، فقد مكّنت من إماطة اللثام عن هذه

تعتبرها بعيدة عن الحطر . وأما التقارير البحرية التي وضعها القواد الناجون من هذا النوع الهجومي الحديد . فقد مكنت من إماطة اللئام عن هذه

الكارثة الغامضة : كانت الغواصة تسبح على سطح الماء ليلا لتعبئة بطارياتها وتجديد موونتها من الأوكسيجين ، معوضة بذلك بطأها القاتل في حالات الغوص . وفجأة كانت منائر تنضاء في السماء ثم مطل القنابل . فزيادة حاملات الطائرات المواكبة ، وهي سفن نقل محولة . واستخدام رادار من عيار ١٠ سم ، قد مكنا الحلفاء من هذه المطاردة الشرسة . كان الليل صديقاً لبحارة الغواصات وملاذاً لهم ، فإذا به يخوم ويفضحهم !

كان أيّار شهراً جلكلاً . ف ٣٨ غوّاصة ، أي واحدة من أصل كلّ ، لم تعد إلى قواعدها . وطلب ودونتز ، أن يختلي بالفوهر ، وصعد إلى وأوبير سالزبرغ ، ليصف له الكارثة ويشرحها . فمقابل تدمير ، ، ، ، ، ، كل فقدان ، ، ، ، ، خابط و بحّار من رجال النخبة ثمناً ساحقاً . وأمّا القادة فقد أعربوا عن عزمهم على التضحية ، وهم أكثر الضباط خبرة ، ويحملون صلبان الفرسان مع أوراق السنديان والسيوف ، أمثال وروسكيل ، و وليمان - فيليربوك ، و وشواز ، والسيوف ، أمثال وروسكيل ، و وليمان - فيليربوك ، و وشواز ، والنائد غوصها ، مرغمة على الصعود إلى وجه الماء التنفس كل ٢٤ ساعة . ولذلك اعتزم ودونتز ، سحب غواصاته من الأطلسي الشمالي ريثما يأتي ولذلك عرب وقائي . فهذه الغواصات لن تعمل موقتاً إلا في البحار النائية ، هذا إذا وصلت إلى هناك .

كانت ردّة فعل «هتلر ، غاية في الحدّة ؛ فقد راح يدرع مقصورته الفسيحة وهو يزأر : إنَّه لا يقدر على قبول الحلُّ الذي انتهى إليه أميراله الكبير ! ولا يمكن أن يقتنع بأنّه في حوزة الانكليز ــ وهو لا يأتي على ذكر الأميركيّين مطلقاً ــ العدد الكافي من حاملات الطائرات ومن الطائرات للإشراف على الأطلسي" الشمائي" بكامله . ولذلك فهولا يقدر أبداً على التخلّي عن حرب الغوّاصات . قال : وإنّ الأطلسيّ هُو حَفْرَتيّ الدفاعيّة , فإن تخلّينا عن حرب الغوّاصات ، بات غزو وأوروبا، أمراً ثابتاً ، . وأصدرت للحال أوامر تقضى بأن تحقَّق رغبات (دونتز ، من غير تأخير ، وبأن يضع دغورنغ ، نفسُه ألطيرانَ الألمانيّ تحت تصرّف أميرال يمقته . ولسوف يقيم (دونتز ، فوق سفنه منشآت مضادة الرادار ، وبطَّاريَّات مضادَّة لَلطائرات . وسيحثُّ على إنجاز والشنوركل، ، وهي الآنابيب التي تمكَّن الغوَّاصات من ضخَّ الهواء إلى سطح الماء ، وتتبيح السير غوصاً بواسطَّة الديزل فتوفَّر عليها الصعود إلى السطح في فترات متعدَّدة . ولكن" ﴿الشنوركل؛ لم يكن غير حلَّ موثَّتْت في أيَّ حال . و لم يبقُّ واردأَ، لسوء الحظ ، بناء الغوّاصات من طراز الدارة المغلقه الذي كان البر وفسور وفالتر ، يعرضها منذ سنوات عديدة . ولكن العمل سيسير حثيثاً لبناء الغواصات من طراز ٢١ التي ستبلغ سرعتها ١٧ عقدة ونصف أثناء غوصِها . فبفضلها بات يرتبى أن تعود حرب الغوّاصات إلى الازدهار ني آوائل ۱۹۶۶ .

في حزيران تدنّت زنة السفن التي أغرقت في الأطلسي إلى ٢٧٠٠٠٠ طن . وفي تموز ، وعلى أثر الأوامر التي أصدرها وهتلره . ارتفعت أرقام التدمير إلى ١٣٦٠٠٠٠ طن وإلى ١٣٦٠٠٠٠ طن وإلى ٢٨٩٠٠٠٠ طن عسارة ٢٥ غرّاصة أتت تعاضد ودونتزه . مما أدّى إلى تخفيف العمليات . وفي آب لم يفقد الحلفاء في الأطلسي غير سفن أربع زنتها ٢٧،٩٤١ طناً . وهذه أوّل مرة منذ بداية الحرب تتفوق فيها زنة السفن المصنوعة على زنة السفن المدمرة في المحيطات جمعاء ، بما

الطائرات الأميركيـة تهاجم إحدى الغوّاصات الألمانيـة .

## المعاكسة الزحف الألمانيّ إلى الحضيض .

فيها المحيط الهاديء . وهكذا ربح الحلفاء هذه الجولة الرئيسة ، فباتت طريق المشاريع الكبرى مفتوحة .

#### كورسك، محلة جديدة من ولحدل الهزبيمة

بين وأفريقيا، و وأوروبا، ينتصب هرم بركانيّ ذاعت شهرة مناعته. يبلغ ارتَّفَاعه و ٨٥٥ ، هو جزيرةٍ «بنتلَّيريا» . رغبٌ «أيزنهاور» في وضع يده عليها ليومَّن لنفسه مدرجاً للطائرات قريباً من شواطئ وصِقلية ، . كان بإمرة الحاكم ، الأميرال وجينو بافيزي، ، حامية تتألُّف من ١١،٠٠٠ إيطاني و ٨٧ ألمانياً ، فكُلُّف بإخضاعها مجموعتان من طائرات وب ٢٥٠٠ ، وثلاث مجموعات من طراز وب٢٦٠ ، وأربع الأولى يقودها الميجر جنرال وكلوترباك. .

في ١١ حزيران، وبعد قصف دام ١٢ يوماً ، أخذت الجزيرة تنفث الدخان كأنَّ بركانها قد استيقظ من سباته، واتَّجهت زوارق الإنزال نحو شواطئها الرمليَّة النادرة . وما لبثت المدمَّرة ولافوري، أن أشارتٍ إلى أنَّها ترى علماً أبيض يخفق فوق مركز الإشارة الساحلي ؛ واستُقبل الجنود البريطانيُّون بعلم أبيض مماثل . فوقيِّم الأميرال وبافيزي، على وثيقة الاستسلام زاعماً أن الماء قد نفد لديه ، مع العلم أن المجتاحين قد وقعوا على صهاريج كثيرة مترَّعة ! لم تفقد الحامية إلا ١٠٠ من رجالها ، وذلك بفضل الملاجَّىءِ الممتازة المُحفورة في الجبل . أمَّا التقرير البريطانيُّ فسوف يذكر ما يلي : و جريمنا الوحيد في تلك العمليّة هو جنديّ قَد عضّه

لم تمض على ذلك ٢٤ ساعة حتى استسلمت جزيرة المبادوزاء المزوّدة هي الأخرى ، بمدرج للطائرات ، لرقيب أميركيّ اضطرّ إلى الهبوط فيها

إقتنع همتلر، أكبراً ، إثر ذينك الفتحين اليسيرين ، بالتخاذل

### الهجوم على فاتتة « كورسك » . منذ ٥ تموز سمرت الهجمات الروسية

الإيطالي . إلا أن اقتناعه بأن النزول الحليف المقبل سيتَّخذ والبلقان، مسرحاً له لم يتغيّر في شيء . وأخذ وموسوليبي ، يثن شأن رجل مصاب ويقول : أدما سقوط «بَنتلَّيريا» إلاَّ ناقوسَ الخطر ؛ أجل ، لقد قرع ناقوس القدر … ،

واستفاقت الجبهة الروسيّة بدورها ؛ فبعد تردّد طويل أصدر «هتلر » آمره بالهجوم ؛ فشنّت في ٥ تموز كلّ من مجموعتي جيوش «فون كلوغي» و وفون مانشتاين، هجومها باتسجاه الآخرِي . كان الجوُّ والأرض أصلح ما يكونان ملاءمة لهجوم مصفـّح . ولقد وُضعت تحت تصرّف (كيمبف، و هموث، و همودل، معاً ۱،۰۸۱ دبابة ، منها ۲۰۰ دبانتير، من زنة ٤٥ طناً ، و ٩٠ وتيغر ، من زنة ٥٥ طناً ، يضاف إليها بعض تماذج عن أحدث الأجهزة المصفّحة صنعاً ، عَنيتُ الدبّابة وفرديناند؛ ذات الأطنانُ السبعين ، التامَّة المناعة تقريباً ، ولكن البطيئة ، والسيَّنة التسليح بالنسبة لقتال قريب المدى .

في مقرَّ قيادة الفوهرر أمسك كلُّ أنفاسه ؛ كان «هتلر» قد قبل مبدئيًّا بموقعة ذات هدف محدود ، إلاّ أنَّ بصيصاً من الأمل قد انبعث في نفسه واستأثر بها ، فشرع يكرّر ادّعاءه بأنّ «روسيا» قد فقدت ١١ مليوناً من المحاربين، وأنتها لا تقف الآن إلا" بمجهود خارق من التعصب والتصلّب. وربُّما قُيِّض لهذه العمليَّات أن تكون هي الصدمة التي ستقضى على البناء بالأسيار

زحف ومودل، على الجانب الشماليّ من ناتئة وكورسِك، ، بفيالقه المصفّحة الثلاثة ٤٦ و ٤٧ و ٤١ ، الموزّعة بشكل مثلّـثرآســُه إلى الأمام. كان خصمه هو المارشال دروكوسوفسكي، قائد الجبهة الوسطى، ولكن سرعان ما أدرك الإعياء الألمان وهم يتخبطون وسط شبكة متراصة من التحصينات الدفاعية . وبعدما تمكن الفوج المصفح ٧٤ من بلوغ وأولغوفاتكا، الواقعة على ٧٥ كلم من قاعدة انطلاقه ، أرَّغمته على التراجع هجماتٌ معاكسة عنيفة ؛ وإذا بالزحف الشماليُّ يتوقَّف منذ ٧ تموز َّ.

وانقض " مانشتاين ، على الجناح الآخر من الناتثة ضاغطاً على جانبكي وبيبلغورود، كليهما ؛ وفيما أخفقت مفرزة «كيمبف» ، المشتملة على الفيلق المصفّح ٣ والفيلق ١١ ، أمام الموقع السوفياتيّ الرئيس ، تمكّن الحيش المصفّح الرابع، المشتمل على فيلق الدبّابات ٨٦ والفيلق المصفّح الصاعق والفيلق١١ ، من فتح ثغرة باتتجاه وأوبويان. .

حاول دمانشتاين ،تغذية نجاحه بزج أجناد حديثة طازجة في تلك الثغرة ، غير أن «هتلر » منعه من حقّ التصرُّف بفيلق الدبّابات ٢٤ الذي كان



من مشاهد عمليات النزول في «صقلية »: السفن الحليفة تتعرّض لنيران طائرات المحور بعلما أنزلت جنودها .



عليه أن يومّن عصمة «الدونيتز » .

وشنت جبهة السهوب في ١١ تموز هجوماً معاكساً ما عتم أن استحال مبارزة هائلة شاسعة للدبابات . فقد الروس عدة مئات من الأجهزة إلا أن اندفاع المد الألماني قد تحطم . تقدم ومانشتاين، مسافة ٥٠ كلم ، ولكنه لم يكد يجتاز نصف طريق وكورسك.

في اليوم التالي . في ١٧ تموز . استدعي دفون كلوغي ، و دفون مانشتاين ، إلى درستنبورغ ، حيث أطلعهما دهتلر ، على تطورات الموقف الأخيرة . كان الانكليز والأميركيون قد نزلوا في دصقلية ، منذ ٢٤ ساعة ؛ فالإيطاليون هناك لا يقاتلون ، وقد بات لزاماً سحب بعض القوّات من الجبهة الروسية لمواجهة الحطر المتفاقم في المتوسط ، وبالتالي كان لا بد من التوقّف عن الهجوم في الجبهة الروسية وأردف وهتلر ويقول إنهياسف لكونه قد قبل به على الرغم من حدسه ، وأن المضي فيه سخف وخرق . فاحتج دمانشتاين ، قائلا إن التضحيات الحسيمة التي ارتضيناها من أجل الهجوم ستذهب أدراج الرياح ، إذا نحن أقدمنا على إيقاف معركة أجل الهجوم ستذهب أدراج الرياح ، إذا نحن أقدمنا على إيقاف معركة

فاحتج (مانشتاين ، فاللا إن التصلحيات الجسيمة التي ارتعبيات المحوم ستذهب أدراج الرياح ، إذا نحن أقدمنا على إيقاف معركة قد يكتب لها التوفيق والنجاح أما «كلوغي » فقد سلم بالأمر معلناً أن جيشه التاسع غدا أعجز ما يكون عن مواصلة الزحف، وأنه قد بات عليه أن يعود إلى مواقع انطلاقه . لأن الوضع قد انقلب رأساً على عقب . فمشكلة المجموعة الوسطى لم تبق بتر ناتثة «كورسك» ، بل منع الروس من بتر ناتثة «كورسك» ، بل منع الروس من بتر ناتثة «كورسك» ، بل منع الروس كانت ناتثة «أوريل» وإيقاع الجيوش الألمانية المقيمة داخلها في التهلكة .

الألمانية تتوغل بعيداً ضمن الحطوط الروسية . وكانت الاستعدادات لبر هذه الناتئة قائمة على قدم وساق حين شن الهجوم الألماني . وقد رفض وستالين و إيقافها . فلم تنحرف الأمداد الموجهة إلى جبهة وبريانسك و عن أهدافها ، واستمر الإعداد للحملة السوفياتية وفقاً للمبادى والي حققت نجاحها الباهر على والدون وعلى والتشير و : تمهيد هائل رهيب تقوم به المدفعية . تفتح بعده دبابات المواكبة ثغرة ضيقة في الجبهة . فتعمد الوحدات الآلية الكبيرة إلى استغلالها أبعد استغلال . كان

#### الهجوم الروسيّ المعاكس في ناتئة «أوريل » . وقد أحدث المشاة ثغرة عميقة تساندهم الدبابات .

الوضع التكتيكي ممتازًا ، فناتئة وأوريل، لا يرويها غير خطّ حديدي واحد ، إذا وُفّ ق الروس إلى قطعه توافرت لديهم مادّة ولستالينغراد، جديدة !

بدأ قصف الإبادة فجر ١٢ تموز . ولم تمض عليه ساعتان حتى تمكُّنت أربعة أسنَّة من خَرَق النولول الألمانيُّ : وبغراميان، في الشمال ، و وبيلوف، في الشمال الشرقيُّ . و (غورباتوف، في الشرق، و (بوخوف، في الجنوب الشرقي . إتسجهت هذه الحملات نحو نقطة مركزية واحدة هي وأوريل»، ما عداً الأولى التي مضت باتَّجاه الحطُّ الحديديُّ بين وأوريلٌ» و ﴿ وَبُرِيانَسَكُ ﴾ . كانت فِنْرَة من الاستقرار دامت ٢٢ شهراً قِد مكَّنت الألمان من إقامة موقع محصَّن ، بيد أن القطاعات بدت بالغة الاتساع فيما ظهرت نسبة الاحتلَّال ضئيلة جدًّا . ما كان الوضع ليستقيم إلا بمناورة تقوم بها قوّات الاحتياط ، غير أن جيش الدبّابات الثاني ، الذي وقعت عليه الصدمة ، كان قد جُرّد تماماً لتغذية الهجوم . ثُقّب الموقع الرئيس منذ المساء الأول ، وتجاوز تقدم وبغراميان، البالغ الحطر مسافة ٢٥ كلم . لم يكن بوسع الألمان إلا أن يقاوموا قدماً قدماً ، فيما بادرت القيادة إلى تجريد أجزاء أخرى من الجبهة لإقامة سدُّ يحول دون استمرار الفيضان . ولسوف نمضي في سرد أخبار هذه المعارك الرهيبة في الفصول التالية . إلاّ أنَّه يجدر بنا ، قبل العودة إلى معركة المتوسَّط ، أن نسجَّل أنَّ الحملة الروسيّة قد أدركت منعطفاً يساوي بخطورته منعطفي «موسكو، ووستالينغراد». فبينا حطمت أولى هذه المواقع المناعة الألمانية المعهودة ، وضعت الثانية حدًا الهجمات ذات الأهدافّ العامّة.أمّا موقعة «كورسك» ، وهي أقلَّ اتساعاً وشهرةٍ ، فقد عنت بالنسبة ولألمانيا ، فقدان زمام المبادرة على الجبهة الشرقية فقداناً شاملاً نهائياً . حتى إنَّ الحطَّة الدفاعيُّة الهجوميَّة نفسها لم تبقُّ بمتناول الجيش الألمانيّ ، الذي أمسى أشبه ما يكون بملاكم مهزوم يواجه عاصفة من الضربات المحكمة بضربات قد انتابها الحور والضعف المتزايدان .

#### فقدان 'صقليَة" يطئيح الفاشستية

إن الشاطئ الجنوبي الشرقي من وصفلية ، هو سهل ينفرج ويتقلص تبعاً للواجهة الجبلية التي تشرف عليه في ابتعادها عن البحر ودنوها منه . وهنالك أودية منفتحة كالأقماع ، في تخوم الأقسام التي تفصل بينها تقد مات الجبل . وهنالك طريق وخط للسكة الحديدية يمران بين قسم وآخر . متعرجين بين هدُرُب الأمواج وأقدام المرتفعات . وكانت طرقات أخرى ترتقي نحو الداخل . وكان العطش سيداً في التلال . فيما تعيث الملاريا في الأراضي المنخفضة خراباً . وأما المرافئ فعادية . وأما المدن فصغيرة . وكانت وجيلاء أكثرها أهمية ، وتاريخها يرجع إلى القرن السابع قبل الميلاد . وكان وجه العصرية فيها ممثلاً بالفقر والإهمال ؛ إنها تقوم على خليج واسع الانفتاح . من غير حماية في وجه ثلاثة أرباع دائرة الرياح

حطّت هذه الطائرة الروسيّة في إحدى الغابات بصورة اضطراريّة . فاستولى عليها الألمان . by THI Combine - (no stamps are applied by registered version)



طائرات المحور تغير على قوافل التموين الحليفة . إلا أن هذه الردّة أتت متأخرة لآن المفاجأة وضعت العدو أمام الآمر الواقع .

إن وجيلا، التافهة هذه كانت تعوق قلب الجيش الأميركي السابع الموضوع تحت إمرة «جورج باتون». وقد كُلُف فريق بأن يستولي عليها عنوة في الوقت الذي تطأ فيه الفرقة الأميركية الأولى الشواطئ المجاورة. وكان على الفرقة الثالثة أن تنزل إلى الشاطئ إلى الشمال ، بالقرب من مرفإ وليكاتا، الصغير ، وعلى الفرقة 20 أن تنزل إلى اليمين ، من جانبي دسكرة وسكوليتي، وكان هناك خوف من نزوات البحر غير المرتقبة.

المنافية ال

الحلفاء يغزون وصقلتية » (تموز – آب ١٩٤٣ ) .

وأمّا قطاع الجيش البريطاني الثامن الذي كان يغطى الزاوية الجنوبيّة الشرقيّة من المثلّث الصقلّي ، ابتداء من شبه جزيرة وبيكينو ، حتى أبواب وسيراكوزا ، نقد كان في وضع أقلّ حرجاً من الوضع الملكور آنفاً . كان على جنود ومونتغومري ، أن يتزلوا على الشواطئ ، فكان على الفيلق ١٣ ، المؤلّف من الفرتين ، و ، ه ، أن يقيم رأس جسر على خليج ونوتو ، ،

وأما الفرقة السكوتلاندية ٥١ ، والفرقة الكندية الأولى ، فكان عليهما أن للجما شرقي «بيكينو» وغربيها . ولسوف يقيم البريطانيون والأميركيون السطالهم في سهل «راغوز» قبل بسط عملياتهم باتبجاه الداخل .

قبل ذلك بأيّام قليلة كانت الصحف الإيطاليّة قد نشرت خطبة مملّة ألقاها وموسوليني ، في مجلس الحزب الفاشي ، قال فيها : « إذا قُدُر للعدو أن ينزل بشواطى، وإيطاليا، فلسوف يباد عن بكرة أبيه على خطّ الرمل عند حدود الماء . وإن هو احتلّ رقعة من الوطن ، فسيكون ذلك في وضع أفقيّ ، لا عموديّ ، وذلك إلى الأبد ! »

كان والفريدو غوتزوني ، هو قائد الجيش السادس، وحاكم وصقلية ، العسكري ، وقد آلت اليه مهمة الحفاظ على كلام والدوتشي ، الحلب . فهدا القائد الذي كان في السادسة والستين ، وهو أحد منهزمي وألبانيا ، قد تخلقي عن كل رجاء باطل منذ زمان بعيد ، ففرق دفاعه الساحلية الست ، السيئة التسليح ، كانت منتشرة فوق قطاعات من مئة كيلومتر ، ومن جملة فرق التحرش الأربع كانت واحدة فحسب ، وهي وليفورنو ، حائزة على نواة من الدبابات الفرنسية القديمة وهي من المغانم الألمانية سنة حائزة على نواة من الدبابات الفرنسية القديمة وهي من المغانم الألمانية سنة السميا كمت إمرته ، إذ كان روساؤهما يتلقون الأوامر مباشرة من السميا كمت إمرته ، إذ كان روساؤهما يتلقون الأوامر مباشرة من كل حال ، ضعيفتين نوعاً ؛ ففرقة المصفحات ١٥ لا تملك سوى ٤٦ كل حال ، ضعيفتين نوعاً ؛ ففرقة المصفحات ١٥ لا تملك سوى ٤٦ كل حال ، ضعيفتين نوعاً ؛ ففرقة المصفحات ١٥ لا تملك سوى ٤٦ دبابة خفيفة ، وفرقة وهيرمان غورنغ ، التي ضعيفي بأكبر قسط منها في وتونس ، كانت تعد ٩٠ دبابة ، منها ١٧ وتيغر ، ولا تضم أكثر من كتيبتين من المشاة .

لم يكن الحَلفاء مطمئنين إلى الوضع بتاتاً . فهم لأوّل مرّة يقرّ بون من وأوروبا الحصينة ، وهم ، على الرغم من انتصارهم في وتونس ، ، يد ركون تماماً سطوة وألمانيا ، العسكرية . والاقتراب من الشاطئ في ليل المل ١٠ تموز لم يلق أيّة مقاومة ، إلاّ أنّ البحر كان مائجاً ، وأما إنزال فرق سبع إلى اليابسة في الوقت نفسه ، فقد كان مغامرة صعبة . وكانت أوّل عمليّة للجيوش المنقولة جوّاً محبطة للعزائم ، بسبب الرياح العاصفة

نزل الحلفاء في دجيلا ، في ٩ تموز . د عند الظهر هبت ريح باردة نوعاً من الشمال الغربي ، وهذا أمر نادر في ذلك الفصل . واشتد الهواء بعد الظهر ، وما لبث أن عصف في المساء محولاً . عمليات النزول إلى مغامرات خطرة ...»

و تشر تشل ، في مذكر انه )

التي بعثرت المظليّين جميعاً في كافّة أنحاء وصقليّة . وعلى الشواطئ أخفت زوارق هجوم كثيرة في إنزالها ، وفي ظروف معيّنة كان بعض الطلقات الضعيفة كفيلاً بردع جنود المشاة عن مغادرة زوارقهم . فلو كانت هنالك مقاومة ثابتة لجعلت من الهجوم الأوثل إخفاقاً تامّاً .

بيد أن القصف المتكرّر الذي كان المدافعون يتعرّضون له منذ ستّة أسابيع قد انتزع منهم مهائياً البقيّة الباقية من معنوياً بهم . ففرّت الفرقتان الساحليّتان ٢٠٦ و ٢٠٧ وكأنّهما رجل واحد . وهكذا استولي على دجيلاه وتم تدعيم رأس الحسر الأميركي منذ الليلة الأولى .

كان النجاح أكثر وهجاً عند الإنكليز . فقد نُسب لموقع وأوغوستا سيراكوزا البحري طاقة من المقاومة لاحد لها ، وهو معسكر برمائي عصن بإمرة الأميرال وليوناردي . وكان على ١٢٧ طائرة أن تُنزل في شبه جزيرة وماد الينا ، لواء منقولا جواً مكلفاً بهجوم مفاجئ . ولم تتمكن من الهبوط غير ١٢ طائرة منها ، إلا أن الضباط الثمانية وجنودهم الستين اللين استولوا على الجسر فوق والأنابو ، : وهي طريق النفوذ إلى

وبواز ، والمدمرات وشوبريك ، و وجيفر ، و وباتلر ، و وغلينون ، مدمرة عدة دبابات وتيغر ، على الطرق الساحلية ، وظهرت المقاتلات – القاذفات ، التي كان الضباب الصباحي قد شلها ، فبد دت كل مظهر من مظاهر الحط

في ١٥ تموز بات السهل الساحلي بكامله في أيدي الحلفاء . من وأمبيدوكل، حتى وأوغوستا، . و فخط الرمل عند حدود الماء ، لم يكن للغزاة قبراً كما تنبأ وموسوليني ، !

في «إيطاليا» ، أطاح غزو وصفلية ، الفاشية المرجرجة . وأما الملك الصغير ، الذي اجتاحت الدموع وجهه الهرم ، فقد استمر في موامرته المراوغة مع المارشال «بادوليو» ورئيس الوزارة السابق «بونوني» ، وحتى مع بعض الموسولينيين الذين فقدوا حظوتهم ، أمثال رئيس الشرطة السابق «كارمين تشينيزي» . وأما أعيان النظام فكافوا منقسمين بين تيارين اثنين : أولئك الذين كافوا مع «غراندي » و «بوتاي» و وتشيانو» برغبون في إخراج «إيطاليا» من الحرب مهما بلغ الثمن ، وأولئك الذين



سرب من طائرات « ب ٢٥ متشل » تواكبه طائرات « ب ٣٨ » يهاجم مجموعة من ٣٥ طائرة علوّة قرب « صقليّة » .

«سيراكوزا» . تمكنوا من الاحتفاظ بموقعهم ١٢ ساعة متيحين بذلك أمام الفرقة الخامسة عبال التدخيل . وقام «ليوناردي» بنسف بعض المنشآت ثم تراجع نحو «أوغوستا» . وفي عشية النزول نفسه كان الانكليز قد سيطروا على مدينة فيها ٢٠٠٠٠ من السكان ، وعلى مرفإ جيد .

وقامت فرقة وهيرمان غورنغ ، بهجوم معاكس في اليوم التالي ، وقد تأخرت أثناء اجتيازها القرى الطويلة ذات الطرقات الضيقة . وقد أحدث انبئاقها في السهل الساحلي ، عبر طرقات ونيميسكي ، و وبيسكاري ، لدى الأميركيين بداية ذعر وبعض عمليات إجلاء . ولكن الطراد وسافانا ، أنقذ الموقف بأن قصف بمدافعه من عيار ٥ بوصات حشداً من دبابات ، ب ز .ك ف٤ ، في مطار وبوني أوليفو ، وانضم إليه الطراد

كانوا مع وفاريناتشي ه يرغبون في توثيقها اتتحاداً مع وألمانيا » في السرآه والفرآه . وأما وسكورتزا » ، وهو السكرتير الجديد للحزب الفاشي » فقد وعد السفير وفون ماكنس » بوثبة وطنية وشبيهة بوثبة وفرنسا » في سنة المعلم « وهكذا واح الطبقيون يجوبون مقاطعات وإيطاليا » ، ويعلنون أن الوطن في خطر ، مطلقين كلمة السر : « النصر أو الموت » . وقبل بعضهم ورفض البعض الآخر . وكان ورينوغراندي » من جملة الرافضين ، وكان يأبي مغادرة قلعته السياسية في مدينة «بولونيا » وصهر والدوتشي » . وغالياتزو تشيانو » ، الذي اعتذر متذرعاً بحالته الصحية . والذين قبلوا كانوا حرنين منقسمين ؛ فقد اعربوا ، قبل أن يقوموا بحملتهم الصليبية الوطنية ، وتمكنوا في ١٦ تموز من



في أواخر تموز ١٩٤٣ . جنود كنديون يهاجمون محطة صغيرة في وصقليّة . حقاً إن حملة ابرق الجنوال و ألكسندر ابرق الجنوال و ألكسندر الجيش الأميركي السابع بسالة وأنجز مهمة جليلة . وذلك كان شأن الكنديّين الذين استهلوا التقدّم بطيئاً ، ولكن وعورة المسالك تحول دون السرعة » !

فرض وجودهم في قصر والبندقية ، وكانوا ١٩. كان كثيرون منهم في ثياب مدنية مما جعل الدوتشي يقول بلهجة عنيفة : و ما هذه الثياب التي يرتديها هولاء؟ ، كان التقاش عاصفاً . وراح وفاريناتشي ، يهاجم المغرالات ، طالباً رأس وامبروزيو ، و وروواتا ، و وغوتروني ، ، داعياً إلى انعقاد والمجلس الكبير ، لكي تعصف في قلب الحرب روح ثورية . وطالب وبوتاي ، كلك وبالمجلس الكبير ، ولكن النيات كانت مختلفة . قال : وليس ذلك لتجزئة سلطتك أو الانتقاص منها ، أيها الدوتشي ، بل للإسهام في تحمل أعباء مسوولياتك ، وبعدما وقع وموسوليني ، في نصف غيبوبة من الألم ، رضخ وقال : وإنكم تريدون والمجلس الكبير ، ؟ غيبوبة من الألم ، رضخ وقال : وإنكم تريدون والمجلس الكبير ، ؟ فيلكن لكم ما شئتم . فسيقول أعداونا إننا فعلنا ذلك للاستسلام . انتم وحدكم المسوولون ، وحد د موعد الجلسة في ٢٤ تموز ، مما ترك أمام المؤامرات ثمانية أيام كاملة للانعقاد .

إن تشتت وصقلية و قد شحن صدر وألمانيا و سخطاً ؛ فطلب وهتلر و مقاضاة الأميرال وليوناردي و ، الذي لم يبد بعد وسيراكوزاه أية مقاومة في وجه احتلال وأوغوستا و .. وكانت فرقة المصفحات ٢٩ ، وفرقة المظليين الأولى ، الموجودتان في وكالابريا و ، قد انتقلتا إلى وصقلية و وكالابريا و ، قد انتقلتا إلى وصقلية و إرسال أمداد جديدة ، قائلاً إن والإيطاليين الحوقة و إرسال أمداد جديدة ، قائلاً إن والإيطاليين الحوقة و إرسال أمداد جديدة ، قائلاً إن والإيطاليين الحقفوا نحبهم فيها و . ود عي و رومل و للاستشارة ، وسئل ما إذا كان يعرف زعيماً فاشياً كفيلاً بإنعاش المقاومة ، وبإنقاذ التحالف كان يعرف زعيماً فاشياً كفيلاً بإنعاش المقاومة ، وبإنقاذ التحالف الإيطالي الألماني ، فلم يترد في جوابه لحظة واحدة ، قال : و لا وجود لمثل هذا الإيطالي ... و . . . . .

وهنا بلّل وهتلر ، مجهوداً اخيراً ؛ ففي ١٨ تموز قام السفير وفون ماكنسن ، بدعوة الدوتشي إلى مقابلة سيتجاهل الفوهر ر في سبيلها احتياطات أمنه الشخصية جمعاء ، وقال إن وهتلر ، مستعد لاجتياز والألب ، ؛ قحد د موعد اللقاء في وفيلتري ، ، عند مواطىء والدولوميت ، كان الديكتاتوران قد تقابلا لأولمرة منذ عشر سنوات في والبندقية ، التي لا تبعد كثيراً عن مكان الاجتماع هذا ، وكان وأدولف هتلر ، يرتدي آنداك معطفاً يرتديه الموظفون الفقراء ، فيما كان وبينيتو موسوليني ، قد

ألف فخامة السلطة . وأمّا مقابلة نموز ١٩٤٣ فهي الثالثة عشرة . وقد بدا وموسوليني ، عشيّة ميلاده الستين ، عجوزاً قد عاث فيه المرض والهزيمة خراباً . وكان يشدّ أزر وهتلر ، بلد قوي باسل ، إلا أن زمام المبادرة في الحرب قد أفلت من يديه ، وقد طغت عليه أمواج الضيق . وفي الوقت الذي اتبجه فيه شطر وفيلتري ، كان الهجوم الروسي في وأوريل ، قد انبسط حتى بحر وآزوف ، وباتت الجبهة الشرقية بكاملها في خطر

كان الإيطاليتون قد استعدوا لموتمر يدوم ثلاثة أيّام ، ولكنهم أبلغوا في مطار «تريفيزي» أنّ الفوهرر كان مضطراً إلى العودة إلى مقرّه العامّ في العشيّة نفسها .

وقُطعت المسافة بين وتريفيزي، و وفيلتري، البالغة ٨٥ كلم ، عدة ساعتين تقريباً في القطار الحديدي .. فجرت في هذه الفترة مناقشتان منفصلتان : اشترك بالأولى وموسوليني، و وهتلر، وبالثانية وامبروزيو، ضد وكيتل، . هاجم الجغرال الإيطالي القاسي زميله الألماني ودفعه إلى الاعتراف بأن الجيش الألماني قد بات مقتصراً على دور دفاعي، وأن حملة ١٩٤٣ قد منيت بالهزيمة . وأما موضوع القيادة الموحدة في وإيطاليا، وهي هدف الرحلة الألمانية ، فلم يجر التطرق إليه ؛ وبعد ذلك لم يبق الإيطاليون والألمان في مكان الاجتماع أمام وهتلر، غير مستمعين صامتين . إسترسل الفوهرر في خطبة اقتصادية عسكرية ، مبرها أن وضع و المحور، ما زال مواتيا أساساً. والنقطة الحديدة الوحيدة في مبرها أن وضع و المحور، ما زال مواتيا أساساً. والنقطة الحديدة الوحيدة في مدا العرض الدقيق كانت التالية : لسوف تسخر وألمانيا، قبل نهاية السنة النين من اختراعاتها لينعملا في ولندن، الخراب والتدمير .

كان دهتلر ، ما يزال يتكلم ، حين دخل أحد المساعدين وسلم دموسوليني ، مذكرة : لقد قُصفت دروما ، !

لم يكن الهجوم على «روما» قد تقرّر بسهولة . إلا أن مطارَي دليتوريو، و في دليتوريو، و في دليتوريو، و في دسان لورنزو، ، التي كان النقل الحديديّ الحاصّ بجنوبيّ «إيطاليا» عرّ عبرها ، كانت مرامي عسكريّة أساسيّة . فقامت ١٤ مجموعة من سلاح الحقّ الأميركيّ بقصفها بـ ١٠٠٠٠ طن من القنابل . ولكن النصائح

التي أسديت للطيارين ، والإنذارات التي تبلغها السكان في الليلة السابقة ، لم تحافظ لا على المباني المقدسة ولا على الأرواح البشرية . فكانت التنيجة أن سقط ٢٠٠٠٠ قتيل ، وتدمر نصف كاتدرائية وسان لوران هو \_ لي مور ٠٠.

صُعق «موسوليني » لأنه كان غائباً في مثل ذلك الظرف ، أكثر مما صعق من القصف ذاته ، قال : « فما عسى سكان «روما » يقولون حين يعلمون أن الدوتشي لم يكن في عاصمته أثناء تساقط القنابل عليها ؟ ... » وأما «هتلر » فلم يبد غير تململ لكونه قد قوطع في كلامه ، وعجل في المعودة إلى حبال تأملاته . فراح يلقي على «إيطاليا » درساً طويلا "في البسالة مصرحاً بأن "وألمانيا » لن تثابر في الدفاع عن «صقلية » طالما أن التخاذل الدفاع عن «صقلية » طالما أن التخاذل

الإيطَّاليُّ لم يُقمع بالصرَّامة البالغة .

وحل موعد الغداء ، فتوقف «هتلر » وانصرف . واستغل «أمبر وزيو» السائحة لمهاجمة «موسوليني » : لماذا لم يقطع على «هتلر » حديثه ؟ لماذا لم يسأله ما إذا كانت «ألمانيا » قادرة أم لا على تدعيم الجبهة الإيطالية ؟ لماذا لم يخبره بأن «إيطاليا» كانت تفكر بالانسحاب من الحرب في غضون ه ١ يوماً ؟ وأعفي «موسوليني » من الحواب ، إذ أن ضابطاً أتى يخبره بأن الفوهر ركان ينتظره للجلوس إلى المائدة . وتناول الديكتاتوران الطعام معا من غير رفيق ، ثم قاما برحلة العودة معا في القطار من «فيلتري» إلى «تريفيزي» . لم يكن قد تم الوصول إلى أي قرار قط ، لا بواسطتهما ولا بواسطة مروسيهما .

أَقَلَمُتُ طَائِرَةَ وَهَتَلَرُ ۚ فِي السَّاعَةَ ١٧ . كَانَ الوَجُومُ غَيِّماً عَلَى البَعْثَةُ الْاَيطَالِيَّةَ ، إلا أَنَّ وموسوليني ، كان يبدو منتعشاً ؛ فصرح بأنّه بات يعرف سر وهتلر ، وأنّه يعرف عن يقين كيف أنّ وألمانيا ، ستخرج

من النزاع منتصرة .

في ذلك النهار نفسه ، ٢٠ تموز ، شن الحلفاء هجومهم في وصقلية » . كان الانكليز يجهدون في سهل وكاتانيا الذي تعج فيه الملاريا ، ولكن الأميركيين كانوا يتقد مون بسرعة في القطاعات الأخرى . وفي ٢٠ استولت الفرقة ١١ وأغريجني ٥ وفي ٢٧ جاوزت الفرقة ٣ وأغريجني ٥ وفي ٢٧ قام وباتون على رأس رتل مصفح عبر سلسلة من القرى الطويلة . فلخل وباليرمو ٥ وسط جموع كانت تصرخ : وفليسقط وموسوليني ٥! وفي ٢٣ أنجزت فرقة وإير بورن ٥ ٨٨ غز و غربي وصقلية ١ باستيلائها على مرفإ وتراباني ١ الحربي من غير أن تفقد رجلا واحداً . لم يبق لدي والمحور ١ والحالة هذه ، غير زاوية واحدة من المثلث الصقلي ، محصن ببركان وإتنا ١ الحبار .

وفي الساعة ٥ من بعد ظهر اليوم التالي . ٢٤ تموز . اجتمع المجلس الكبير ، للثورة الوطنية الفاشية في قصر اللبندقية .

## سئة وط "موسئولية في واعتقال المام ا

إن هذه السلطة ، التي برزت على المسرح في فترة حرجة من فترات التاريخ الإيطالي ، لأشبه ما تكون بصندوق حوى ما تبقى من مقد سات الفاشية . فقد جمع هذا «المجلس الكبير» ، الذي يضم ٢٨ عضواً برئاسة الدوتشي ، اثنين من «المجلس الرباعي» المعروف بمجلس «المسيرة على «روما» . هما المارشالان القديمان «دي بونو «و «دي فيتشي» . فضلا عن بعض الشخصيات السياسية أمثال «فاريناتشي» و «تشياندي» . وبعض الوزراء المعروفين بطاعتهم المزمنة أمثال «لهنية والنقابية

أمثال وغوتاردي، و وفراتاري، و وباليلا، ، وأعيان الحزب الكبار أمثال أمين السر وسكورزا، ونقيب والقمصان السود، وغالبياتي، ، وسغير وإيطاليا، في وبرلين، وأفييري، ، و وفيلرزوني، رئيس الأكاديمية الإيطالية، وأخيراً بعض الموظفين العاديين. لم تلتثم هذه الفسيفساء منذ الإيطالية، وأخيراً بعض الموظفين العاديين. لم تلتثم هذه الفسيفساء منذ للبوتشي قد جردها من كل معنى أو هدف. أما الآن فهي تلتثم لتسقط الدوتشي، وقد حدد كل من المجتمعين موقفه. حرر وغراندي، لأر وصوله من وبولونيا، مشروع قرار يطالب وبإحياء فوري يشمل وظائف المولة كافة، ويدعو رئيس الحكومة - وموسوليني، الى أن يسأل الملك أن يتحمل وشؤون المبادرة العليا بتسلمه قيادة القوات المسلحة كلها، أن يتضمن القرار أي ذكر للتحالف مع وألمانيا، أو لمتابعة الحرب، أو للحزب الفاشي، كما أنه لم يتضمن كلمة ثقة أو شكر واحدة بالنسبة ولموسوليني،

عارض وفاريناتشي، وغراندي، فبينا طالب مشروع قراره أيضاً بإعادة القيادة العليا إلى الملك وليشهد العالم كله أن الأمة مجمعة على القتال، أعلن بالنسبة للعهد القائم وفاء لا يتزعزع وإخلاصاً حازماً للمعاهدات التي ارتبطت بها وايطالياه.

كان ذاك اليوم أشد أيام الصيف قيظاً ، ورائحة النار المنبعثة من الأحياء المنكوبة لحمسة أيام خلت لم تكن بعد قد تبد دت . كان بعض الجموع قد فر من دروما ، بالرغم من احتجاج الأب الأقدس الشديد اللهجة حيث قال إنه يود أن يأمل بأن انتهاك القلسيات الذي شهده يوم ١٩ تموز لن يتكر ر . لم ينم عن اجتماع والمجلس الكبير ، أي احتفاء خارجي ، فكل ما تبقى من مظاهر الفاشية ، من جزمات وخناجر وقلنسوات مهد بة ، قد بقي داخل قصر والبندقية ، أما وموسوليي ، فقد ارتدى بزة عريف من عرفاء الجيش ، أي قميصاً أسود وسرة بيضاء تحمل على ذراعها الأيسر شارة كبيرة بشكل مثلث . دخل إلى غرفة المجلس أمام صف من التحيات الرومانية ، وأجاب بحركة امبراطورية على المتافات . ثم أوعز بإجراء المناداة ، وكأن شيئاً من مظاهر سلطته المطلقة لم يتبدل . سيخرج من قصر والبندقية ، حياً وحراً . فكثير ون قد اعرفوا ، وأخر ون قد احرفوا ، وآخر ون قد احرفوا ، وآخر ون قد أخفوا في جيو بهم مسد سات أو بعض القنابل اليدوية .

تكلّم وموسولي ، سحابة ساعتين ، فرسم الوضع العسكري ، ودفع عن والماليا ، ما الله مت به من أنها قد تخلّت عن والطاليا ، وأثبت أنه ليس ثمّة خلاص خارج الوفاء اللا مشر وط بالمحالفة . أمّا اللجوء إلى الملك ، الذي يقترحه وغراندي ، نفل ينتهي إلا بأحد أمرين ، واحدهما غير عجد ، وثانيهما سيّء مشووم . فإمّا أن يقرّر الملك الاحتفاظ به ، هو . وموليني ، في مهامّه ، وإمّا أن يصفي العهد القائم ، وهذا ما يدفعه اليه أصدقاء وانكلترا ، والرجعيّون .

لم تلن ولغراندي و قناة ، فبين قوّة بيانه وثقل لسان الدوتشي بون شاسع . أما ما يجري الآن فتصفية لحساب قديم يتناول بالتهمة توجيه العهد برمّته منذ عشرين سنة ، قال : ولقد ماتت الفاشية يوم استبدلنا على راياتنا ذاك الشعار القديم و الحرية والوطن و بالشعار الجديد و إيمان ، طاعة ، نضال و . ليست الفاشية هي التي فقدت الحرب ، بل إنها الديكتاتورية . . . .

أستمر النقاش طوال الليلة القائظة . ثم انفرد «موسوليني » برهة في مكتبه وقد أصابه الإعياء ، فاجتمع إليه «فاريناتشي» و «غالبياتي» واقترحا عليه أن يوقف المتآمرين . بيد أن سطوة الطاغية كانت قد تحطمت . وما لبث أن عاد إلى مكانه في غرفة المجلس حيث استونفت

المناقشة سائرة على النهج ذاته سير عربة على بلاطة بالية . كان والفييري » ، سفير وإيطاليا » في وبرلين » ، الخطيب الرحيد الذي أثار اهتماماً أخيراً . إذ قال : «كل ما تبغيه والمانيا » إنسما هو تحويل وإيطاليا » إلى ميدان قتال يُقصد منه تأخير اجتياح أراضيها ، ليس إلا " » . كان الرجل أحد كبار المتعصبين للمحور ، وأداة طيعة في بد والرايخ » الثالث ، إلا أن الحقيقة قد سقطت من فمه .

نال الإعياء من الجميع ، فوضع هغراندي ، أمام هموسوليي ، مشروع قراره مذيبًلا " بتسعة عشر توقيعا . فناوله هموسوليي ، إلى هسكورزا ، الأسماء التسعة بازدراء طالباً منه أن يعرضه للتصويت . قرأ هسكورزا ، الأسماء التسعة عشر . فتتالت الإجابات هبنعم » . صادق الأعضاء التسعة عشر على صحة توقيعهم ، وأعلنوا سقوط المعهد وسقوط هموسوليي » . والواقع أن الكثيرين قد لفظوا بذلك حكم الإعدام على أنفسهم . ومع هذا لم يكن للاقتراع أي طابع دستوري . ذاك أن هموسوليي ، ، يو م كان يسن للفاشية الظافرة قوانينها منذ عشرين سنة . كان قد قرر بوضوح أن الفاشية الظافرة قوانينها منذ عشرين سنة . كان قد قرر بوضوح أن والدجلس الكبير » وليس برلماناً صغيراً ، وأن التصويت فيه لن يكون وارداً » . وهكذا . فيما هبت نفحة من النسيم باردة تعلن الفجر القريب . وفيما مضى المتآمرون إلى سياراتهم لا يصد قون أنهم ما زالوا أحراراً وكل

إلى وبرلين ، يقول إن الدوتشي قد اختلى بالملك منذ العاشرة صباحاً ، وإن البحث جار في أمر اللجوء إلى وأورلاندو ، سياسي الحرب العالمية الأولى ، البالغ من العمر ثلاثاً وثمانين سنة ».

كان من عادة وموسوليني ، أن يجتمع بالملك مرتبى كل اسبوع ، يومي الاثنين والحميس ، وقد طلب أن يقابله بشكل استثنائي في الساعة الحامسة من مساء اليوم ذاته ، بغية إطلاعه على تمرد المجلس والحصول على تأكيد جديد للثقة الملكية .

وفيما كان القلق يستبد وبراشيل، ، لم يخامر بال زوجها أي اضطراب ، بل لقد عمد إلى سدئة روع وغالبياتي، ، جرال الميلشيا ، قائلا إنه لا يرى ضرورة في اللجوء إلى عملية زجرية طنانة ، لأن الملك سيعيد كل شيء إلى مجراه . قال : وإنتي لأثق به كل الثقة . فمنذ عشرين سنة لم أقم بعمل إلا بالاتفاق معه ؛ سيقف حتما إلى جانبي يعضدني بقوة وينصرني ... ، وعندما استقبل وموسوليي ، السفير جانبي يعضدني الحرب المانية الموسية ، ولسوف يقول السفير : ولم اعتقد لحظة أن الرجل الذي يخاطبي لم يكن واثقاً من سلطته » .

إِنَّ فِي إفلاس الْأنظمة البوليسيَّة المزمن لمَّعيناً للعجب معزّياً مشجَّعاً .



إحدى أواخر جلسات المجلس الفاشيّ الكبير برئاسة الدوتشي .

منهم يفكر بالاحتياطات الواجب اتخاذها للإبقاء على حريته . عمد الرجال المخلصون للدوتشي إلى النصوص يستشهدوها ويثبتون بطلان ما جرى منذ لحظات . أما وموسوليني ، فلم يبد أي اضطراب ، بل عاد إلى فيلا وتورلونيا ، حيث واحت الدونا وراشيل ، التي كانت ما تزال ساهرة ، تصب جام غضبتها الرومانية على الصهر الحائن وغاليازو ، الذي طالما قالت عنه إنه يحمل إلى الأسرة سوء الطالع والنكد . نام الدوتشي قليلا ، ثم عاد إلى كرسية في تمام الثامنة على ما اعتاد أن يفعل الدوتشي قليلا ، ثم عاد إلى كرسية في تمام الثامنة على ما اعتاد أن يفعل كل صباح منذ عشرين سنة . وبدا قصر والبندقية ، وكأنه قد تنقى من أبخرة الشقاق الوبيئة التي عبق بها ليلا .

بدا يوم الأحد الموافّق ٢٥ تُموز ١٩٤٣ حاراً كاليوم السابق . وبدت وروما و قفراً خلاء ، فلجأ وتشيانو ، وغالبية اللين صوّتوا وبنعم ، إلى جحور يلتهمون فيها القلق والاضطراب . ولم يكن لدى السفارة الألمانية غير فكرة غامضة عما جرى في المجلس ، فأبرق وماكنسن »

فزعيم الفاشية يجهل أن وغراندي ، قد ذهب حال خروجه من المجلس . أي منذ اثنتي عشرة ساعة ، إلى رئاسة مجلس النواب حيث كان بانتظاره ودوق اكوارون ، وزير البلاط ولولب الموامرة النشيط . وقصد الرجلان معا إلى أحد منازل شارع وجيوليا ، حيث تابعا حديثهما حتى أولى ساعات الصباح . كان في لقاء التاج وزعيم الفاشيين الثائرين إشارة بليغة ، إلا أن وموسوليني ، قد جهلها تمام الجهل . كانت إمكانات الدولة ما تزال كلها تحت تصرفه ، وكان وهتلر ، قد نظم له ، بقصد الحفاظ على سلامته الشخصية ، فرقة كاملة من رجال الحرس ، وضع تحت تصرفها ٣٦ دبابة من طراز وتيغر ، تستطيع الوصول إلى وروما ، في تصرفها ٣٦ دبابة من طراز وتيغر ، تستطيع الوصول إلى وروما ، في ظرف ساعتين . ولكن شيئاً من ذلك لم يحل دون وقوعه في الشرك ، فلو ضاحة على العامسة وصل إلى قصر والكويرينال ، مرتدياً لباسه العادي ، فأوقفت سيارة مرافقيه عند السور الحارجي ، ودخل هو المواجهة الملك .

لم يستطع السامع الوحيد لما يلي . الحمرال دبونتوني ، أن يلتقط إلا شذرات من الحديث الذي دار بين الرجلين . لآنه كان يسترق إليه السمع من وراء باب مشقوق ، تناول دموسوليني ، الكلام ، فما لبث دفيكتور عمانوئيل ، أن قطعه عليه ومضى يتحدث عن الكارثة التي المت بالحيش وبالأمة ، بجمل متقطعة ، فقال : و إنك لأبغض من نقمت عليهم دايطاليا ، أما أنا فما زلت أحبك ، ولقد برهنت على ذلك بالدفاع عنك مرات كثيرة ، أما الآن فعلي أن أطلب منك

لم يكن أحد من الرجال يوحي بما يوحي به وموسوليي، من قوّة وعزيمة , بيد أن تراكماً غير معهود من النكبات والإهانات كان قد أتلفَ قلب السنديانة العتيّـة . فإذا به ينهار أمام الملك القصير القدُّ وقد هب يثار لِنفسه ثاراً مريراً . ترامي إلى سمع «بونتوني» إذ ذاك أنين أشبه بأنين موظَّف مسرِّح قد وقف له البوس بالمرصاد . قال وموسوليي ، : و إذاً فقد انتهى كلُّ شيء ٢ وأيُّ مصير ينتظرني أنا وعائلي ٢ ۗ ، ثمَّ اختلط الصوتان في مشادَّةً حامية اتَّخذ فيها الملكَ موقف الآتَّهام فيمًا لزم الدوتشي جانب الرد والاعتراض . وإذا باسم وبادوليو، يبرز في غمرة النقاش . وإذا «بفيكتور عمانوئيل» يقول : «لقد تسلّم زمام الحكم من قبل ، وسمع «بونتوني، الملك يردف قائلاً : و أمّا سلامتك الشخصية . فإنّي آخذ على نفسي عهداً بالحفاظ عليها ، بعد ذلك شيّع وفكتور عمّانوثيل، الرجل الّذي حطّمه حتى الشرفة الحارجيّة . ولسوف يعلَّق دموسوليي ، على هذا الحدث الحاسم بقوله : ، لقد بدا لي الملك أقصر مما كان عليه في العادة ، بدا أقرب ما يكون إلى القرم . ولقد صافحي بحرارة بالغة ، . كان دأركولو باتولو ، ، سائق الدوتشي قد اعتُـقُل خفية أثناء المقابلة ؛ وإذ كان وموسوليني ، في طريقه إلى سيَّارته تقدَّم منه نقيب قنَّاص وقال له: « لقد كلَّفي صاحب الحلالة بالسهر عليك . إصعد هنا » . وأشار إلى سيّارة إسعاف ما لبث أن جلس فيها النقيب إلى جوار ملازم ، وثلاثة جنود ، وشرطيتين في يد كِلّ منهما رشیش . مع وموسولینی ، وأمین سرّه . وانطلقت السیّارة بأقصی سرعتها باتیّجاه ثكنة شارع ولیغنانو ، حیث قضی موسس الفاشیّة ليلة قائظة على سرير ميدان .

وفي الساعة ١٠،٤٥ حملت أمواج الأثير إلى المدينة وإلى العالم



لم يعبر الألمان قط خط البلاط الفاصل بين « الفاتيكان » و « روما » .

بلاغات متتالية ثلاثاً تعلن سقوط وموسوليني ع. لم يسر ذلك أي ارتعاش . كانت قوات الجيش والشرطة قد احتلت مراكز الإذاعة والهاتف والحرس القومي . أما مدبر الانقلاب فكان رئيس الشرطة الموسولينية المغضوب عليه وكارميني سينيزي ه . وفي اليوم التالي دفع كانسو الشوارع الرومانية بالاف من شاوات الحزب القومي الفاشي إلى فوهات المحاد .

لما عرف «هتلر» ما آلت إليه جلسة «المجلس الكبير» حوّل غضبه ناحية أشد مناصري السياسة الألمانية اندفاعاً ، وصب جامه على من سبب انعقاده ، قال : « من حظ «فاريناتشي» هذا أن يكون إيطالياً . ولو أنه قد فعل ما فعله بي أنا لأسلمته إلى «هملر» ...» لم يُخطئ «هتلر» تفسير استبدال «موسوليني» «ببادوليو» ، قال : «سيقول لي الايطاليون إنهم ماضون في الحرب ، وبالطبع لن يكون ذلك غير كلب ، لأنهم سيتفاوضون مع الانكليز ...»

بُحثت في يومي ٢٦ و ٢٧ عططًات شديدة حازمة ؛ كانت فرقة اللبتابات ٣ شمالي «روما» ، ففكر «متلر» بإلقائها على العاصمة لكنس النظام الجديد ؛ قال : « يجب أن تأتوني بالزمرة كلمها ،

رتل إيطاني مصفتح يحتل موقعه في دروما ، قرب بوابة د القديس بولس ، .



وعلى رأسها ولي العهد... عثم انخفضت اللهجة انخفاضاً ملحوظاً . فلم تسفر أربع من الموتجرات الطويلة إلا عن نتيجة واحدة اتشخذ بموجبها قرار بسحب والفرقة النموذجية عن الجبهة الشرقية لإرسالها إلى وايطاليا » . قال وهتلر » : و إن رجال الصاعقة . رجالي : دعاة ومروجون صالحون . ولا بد أن ينعشوا حمية الفاشيين الذين خارت عزائمهم موقباً » . ما كان والفوهر ، ليصدق أن والقمصان السود » قد تواروا تحت الأرض ، وأن الحزب الفاشي قد تلاشى ، وعندما سرد له وجودل » حكاية الشارات الفاشية المكنوسة إلى المجارير شال بكتفيه وقال ساخراً : ولا بد أن يكون الواحد منا جرالاً ليصدق مزاعم كهذه ! . . »

أما سبب هذه الطفرة المصطنعة من الأوهام فواضح ؛ كانت القوات الألمانية رازحة تحت ضغط لا هوادة فيه ولا رحمة ، فبات كل ضغط إضافي ينفر بالتصدع والتداعي ؛ ولذا غدا تخاذل دايطاليا » ، بالغا ما بلغ ضعفها ، يهد د بفتح ثغرة هدامة قاضية في المواقع الألمانية . ومهما كان احتمال رويتها صامدة في خط النار ضئيلا ، لم يكن إغفاله ممكنا . في دروسيا » كان ومانشتاين » قد أعاد تنظيم جبهة والميوس » ببراعة لامعة ؛ إلا أن شيئا عجيباً خارقاً كان يكمن في قدرة الروس على النهوض من عثارهم ؛ ففيما راحت وراستنبورغ » في ٣ آب بني ، نفسها بنجاح ومانشتاين » كانت جبهتا وفورونيج » والسهب قد شنتا على بنجاح ومانشتاين » كانت جبهتا وفورونيج » والسهب قد شنتا على سقطت وأوريل » بدورها ، وكان جيش الدبايات الثاني ، الذي تم سقطت وأوريل ، بدورها ، وكان جيش الدبايات الثاني ، الذي تم تدميره عمليا ، في طريقه إلى الزوال من خط القتال الألماني . كان الصيف خلال السنتين المنصرمتين فصل انتصارات ألمانية ، يعوض عنها الجيش الروسي خلال السنتين المنصرمتين فصل انتصارات ألمانية ، يعوض عنها الجيش من السنة كلها مقرعة تكيل للجيش الألماني ضربة إثر ضربة .

وفيما بلغت الحرب الروسيّة تلك الدرجة من العنف ، ارتدت الحرب الجوية طابعاً حائلاً نحيفاً ؛ فقد تابع الحلفاء عملية تدمير المدن المادية تدميراً شاملاً . في آذار قيصفت وبرلين ، بالقنابل المحرقة . المرّة الأولى ؛ وفي نيسان دُمّرت مدينة «دوسيلدورف»نصف تدمير ، وفي أيَّار نسفت ١٩ طائرة من طراز ولانكاستر، تابعة للطيران الملكيّ البريطانيّ سدود والإيدر» و «الموهر» و «السورب» ، محدثة فيضانات كبيرة أغرقت ٢٠٠٠ شخص وشلّت حركة «الرور» بإضعاف قوّة مياهه الصناعيَّة ، أمَّا وهامبورغ ، ، التي سُرُّ سكَّانها برحمة التوفير نظراً لميولم الانكليزيّة ، فكانتّ ضحيّة الصيف ، فقد تمكّنت قنابل الفوسفور المنهالة عليها من إضرام النار في أسفلت الشوارع ، وجعل انخفاض الضغط الجوّي ، الناتج عن الحريق ، من المدينة مَركزاً لزوبعة حملت إليها المطر لحسن الحظ . فتشرّد ٧٠ بالمئة من سكانها البالغ عددهم ۱،۲۰۰،۰۰۰ نسمة ؛ وإذا بموكب الفارين ، وقد أصيب الكثيرون من أفراده بالحروق أو الجنون أو العمى ، مشهد مريع قلُّ أن يُعرف له نظير في تاريخ التنكيل بالبشريَّة . إرتعدت وبرلين ه القريبة ، ووزّع «غوبلز» حاكمها العسكريّ في البيوت إرشادات تدعو من يصِح الاستغناء عنهم من البرلينيين إلى الابتعاد عن العاصمة ، فاحتلُّ الناس المحطَّات عنوة ، وغطَّت الطرقاتِ جموعٌ غفيرة يسوقها الذعر ويلسعها بسياطه ولقد قال شاهد عيان : ﴿ كَانَ تَنْـيِّنَ صَحْم يَجْمُم ليلاً على المدينة الصامتة ، ألا وهو الحوف» . هذا وقد سجَّلت الحرب الْجُويَةِ حَدَّنَا آخر كان له في نفس وهتلر ، أبلغ الأثر . ففي اليوم التالي لقصف وروما، سُحبت مجموعات وب-٧٤ الحمس التي اشتركت فيه ، من ميدان القتال الإيطالي" ، وأرسلت إلى وليبيا، حيث درّبت على القصف الشديد الانخفاض . وفي أوَّل آب أقلعت مجموعة من ١٧٧

طائرة . تقل ١٠٧٢ أميركياً وانكليزياً واحداً . و ٣١١ طناً من القنابل . و ٣٣٠ صندوقاً من المواد المحرقة ، فحلقت فوق «كورفو» و «البانيا» و «يوغوسلافيا» » و «بلغاريا» ، ثم عبرت والدانوب» في نقطة تقع نحت «ابواب الحديد» ، ساعية إلى «بلويسي» ، مدينة المصافي وعاصمة النفط الروماني . عمل بعض أحطاء الملاحة على تشويش تنفيذ المخطط ، إلا أن الملاحين أحلوا الحمية والغلواء محل الأسلوب والمنهج ، فانقضوا تباعاً عبر سحب كثيفة من الدخان . هازئين بالحطر الناجم عن حواجز البالونات والمداخن السامقة واندفاع السنة اللهيب . مني الأسطول الجوي بخسائر فادحة بلغت ٤٤ طائرة و ٣٢٠ طياراً ، إلا أن الأضرار التي نجمت عن القصف تعدت ٤٠ بالمئة من ملايين بالمئة من النفط الروماني الخام !

إذاً لا بد من تقدير انفعال وهتلر ، عقب سقوط وموسوليني ، على ضوء شلال النكبات والكوارث ذاك . كان قد قال في اللحظة الأولى : وإن الضربة التي حلت وبروما ، تكرار لما حل وببلغراد ، وسوف أعالجها بالطريقة عينها ، . إلا أن إشارة منه عام ١٩٤١ كانت كافية لقذف والبلقان ، بيش رائع كامل العدة مستريح لا يتقهر ، أما الآن عام ١٩٤٣ ، فلا يسعه أن يجابه التطورات الإيطالية بغير الحلول السريعة الموقعة . ولسوف يقول وجودل ، : و كان وضعنا فاجعاً مريعاً . فالتدابير الواجب اتتخاذها في حال الحيانة السافرة كانت قد وضعت بأدق حدافيرها ، غير أن الحونة كانوا يغدقون من وعود الوفاء الحارة ما كان عفوز بتصديق بعض الضباط الألمان الذين لم يكن بقدرتهم أن يتصوروا غوراً من الرجس كذاك ... كان واجبنا يقضي بأن نضع يدنا على اقصى غوراً من الرجس كذاك ... كان واجبنا يقضي بأن نضع يدنا على اقصى ازماً علينا ، فضلاً عن ذلك ، ألا ندع للإيطالية في ذريعة توفر لهم فرصة إنجاز خيانتهم ... »

مكتن والمحور ، إذا ، عقب سقوط وموسوليني ، من الإبقاء على رمقه الأخير ولو موقعاً ، فأوفد وبادوليو ، إلى وهتلر ، الجنرال وماراس ، الملحق العسكري في وبرلين ، يرافقه وميشيل لانزا ، الوزير المستشار المستشارة . جرت المقابلة بحضور وجودل ، و فشموندت ، والسفير وهيفل ، اللين ظلوا واقفين ، على حد قول ولانزا ، ووأيديهم اليمني في جيوب سراهم ، وعيوجم متيقظة وهم على استعداد للوثوب » . ومع هذا فقد أبدى وهتلر ، لياقة وظرفا في معاملة الإيطاليين ، وتقبل الإعراب عن ولا فهم الممحالفة تقبل النقد الصحيح ، واعتلر لعدم تمكنه من قبول الدعوة التي وجهها إليه الملك لزيارة وإيطاليا » . ثم أغدق نحريضاته المعهودة على التسلم بالبطولة ، وأعلن : و لا بد ليوم انتصارنا من أن المعهودة على التسلم بالبطولة ، وأعلن : و لا بد ليوم انتصارنا من أن يومذاك » . أما بشأن تبديل العهد ، فقد اكتفى بالقول إنه كان يفضل يومذاك » . أما بشأن تبديل العهد ، فقد اكتفى بالقول إنه كان يفضل عوم الدوشي . فأحاب وماراس » بعض الحفاء : و هو بصحة جيدة » .

أما وهتلر » فقد ربت على كتف وماراس » بيد محملية ناعمة !
وتم الاتفاق على ترتيب لقاء ألماني – إيطالي جديد بتاريخ ٦ آب ،
وذلك في محطة وترفيس » ، بغية توضيح العلاقات الألمانية الإيطالية
وذلك في محطة «ترفيس» ، بغية وضيح العلاقات الألمانية الإيطالية
وتوضيحاً بهائياً » . كان الوفذ مز دوجاً في كلا الطرفين ، نصفه حسكري
ونصفه ديبلوماسي : فمن جهة «كيتل» و «امبروزيو» ، ومن جهة
أخرى وريبتروب» و ورافايلو » وزير الخارجية الإيطالية الجديد .
مُعق البارون «لانزا» القادم من وبرلين » بجو العطلة الكبرى ، وبالرخاء
المانىء السائد في وألمانيا » الجنوبية والمناقض للماساة التي تحياها وألمانيا »

العدوان إلى التحالف ، فيبعد عنها أثقل نتائج الهزيمة . وأخشى ما يخشاه العهد هو التعرَّض للثأر الألمانيُّ ؛ أمَّا هدفه آلأسمى فهو بالتالي اللجوء إلى

الحماية الانكليزية الأميركية في اللحظة التي يقدم فيها على قفزته الخطرة باللَّمات . فالعمليَّة إذا معقَّدة عسيرة ، تفرض توقيتاً صعباً خطراً .

وتتطلّب سرّيّة شديدة مطبقة .

بيد أن الأنغام الانكليزية الأميركية النائزة لم تكن لتساعد على التملُّص الإيطالي ؛ فلم يمرَّ وزير الحربيَّة «هنري ستيمسن» ، ذاك الكهل المحتدم الطباع ، وبلندن، ومدينة والجزائر، إلا ليقع على ما يثبت مخاوفه كل الإثبات: «فانكلترا» ــ و «تشرنشل؛ خصوصاً ــ وقد أحرقتهما الرغبة في الآنثار للإخفاق الذي مننيا به في «الدردنيل، عام ١٩١٥ ، يودَّ ان التضحية بغزو وفرنسا، في سبيل تحقيق سياستهما الْمُتوسَّطيَّة . وكشف وستيمسن، ولروزفلت، حقيقة الدوّامة التي تحاول وبريطانيا، الحبيثة أن تجرُّ إليها وأميركا » : أولا ٌ النزول في وأفريقيا الشماليَّة » وفتحها بكامها ، ثم اجتياح وصقلية ،، والان عبور مضيق دمسينا ، الذي قبلت به القيادة الأميركيَّة . أمَّا سقوط «موسوليني» والاحتمالات المتزايدة المتعلَّقة بدفع وإيطاليا، خارج حلبة الحرب ، فإنَّها توفَّر ولبريطانيا العظمي ، ذَرَائع جديدة ، وترغّم وأميركا ، على التزام مقاومة أشد عناداً .

قوبل ، والحالة هذه ، إعلان وبادوليو ، بأن وإيطاليا ، ستواصل الكفاح إلى جانب وألمانيا، بارتياح في دواشنطن، لأنَّه قضى على المشكلة التي كانت تنذر بإحداث خضّات آعنف من التي آثارتها مشكلة ودارلان، : أينبغي التفاوض مع ملكيّة وسافوا، التي ارتضت النظام الفاشيّ ودعمته ، أم مع المارشال وبادوليو ، الذي كان أكبر أداة عسكريَّة في يُد وموسوليبي ، ، والذي فتح والحبشة ، واجتاح واليونان ، ؟ كان وروزفلت ، و وتشرتشل، قد طلبا من الشعب الإيطالي ، قبل غزو وصقلية، ، أن يتنكرُّ للقضيَّة الفاشيَّة ويعود إلى تقاليده الديمقراطيَّة ؛ أمَّا الآن فقد بادر وروزفلت، إلى التأكيد بأنَّ البند المتعلَّق بالاستسلام دون قيد ولا شرط لم يزل نافذا في حق وإيطاليا ، بكل ما فيه من شدة وصرامة . فالنظام الذي قلب «موسوليني» لا تحقُّ له أيَّة رحمة . ولقد كتب المستشار الحاصَ وهو بكنز ، يقول: و لا تستطيع عيلتي ، بالغة ما بلغت من القدرة على التمطُّط والتساهل ، آن تصوَّر لي «فيكتور عمانوئيل» و «بادوليو» ممشلين لأيّ شكل من أشكال الحكم الديمقراطيّ ....»

بلغت رغبة ﴿إيطاليا ﴿ فِي المحافظة على نفسها ، لحسن الحظ ، حداً أ لم يكن ليسمح لها بالانسياق إلى نزاع يائس. ولم تحطه قساوة الاستقبال منافذ السلام كلُّمها ؛ فدخل مسرح التفاوض ، بعد وأجيتاه ، وبعد وبيريو ، القنصل الايطالي" العام في وطنجة ، رسول أجل خطراً من الاثنين السابقين ، هو الجنرال وجيو زيبتي كاستلانو و الذي انتقاه وبادوليو » رئيساً لأركانه . فقد سافر منتحلاً جواز سفر مزوراً ، وفي ١٥ آب قدّم نفسه السير وصموثيل هور؛ السفير البريطاني في ومدريد؛ ؟ أمّا ما عرضه عليه فلم يكن إلا قلب التحالف الإيطالي رأساً على عقب! ولكنَّ شيئاً لم يمنُّع اللعبة الألمانيَّة الإبطاليَّة المزدوجة من الاستمرار في كلا الحانبين ؛ ففي اليوم ذاته الذي تقدّم فيه الحنرال وكاستلانو، من السير وصموئيل هور؛ عنقد في وبولونيا، موتمر عسكري ، أوفد إليه وهتلر، وجودل ، النفيس ، فيما أوفد وامبر وزيو ، ورواتا ، ساعده الأيمن ، وحضر كذلك درومل، و «كيسلرنغ، و درنتلين، . بدت عمليّات القصف التي نشرت الدمار في المدن الإيطاليّـة ( وقد هوجمت وميلانو ۽ آربع مرّات ، و دتورینو، ثلاث مرّات ، و دجنوی، و دروما، مرّة واحدة خلال الأسبوع ) وكَانَتُها تَكُذُّب وجود آيَّة مفاوضة مع العدوُّ ، ومع هذا حضر الألمان ، كما في وترفيس، ، يحفّ بهم رجال الصاعقة ، وتناولوا طعام الشماليَّة . يقابل ذلك تناقض جديد في وإيطاليا ، المحمومة الحليمة المليثة بالرجال المسلَّحين والحافلة بعناصر الفوضى . كانت شعاب الحبل ترجَّم صدى الطلقات الناريَّة الأولى التي تبادلتها القوَّات المسلَّحة وجماعاتُ الأنصار . وفي وأرنولد شتاين، القريبة أغلقت الحدود ، بأمر من وأمبر ، وزيو ، في وجه فرقة القنَّاصة التيروليَّـبن ٤٤ الَّمي كان عليها أن تحتل والبرينير ، ، وفي وجه فرقة المشاة ٣٠٥ المرسكة إلى منطقة وليفورنو .. فإن صحِّ أنَّ الألمان قد أدركوا كنه اللعبة الإيطاليَّة ، فالعكس قد صحَّ كذلك ، إذ أدرك «أمبر وزيو » أنّ الجيش الألمانيّ ينوي احتلال وإيطالياً » حیث کانت عشر من فرقه قد حلت فیما مضی

وصل دريبنتروب، و دكيتل، وكأنهما يفدان إلى بلد معاد ، فقد آمر الوزير بيرك الشيفرات والوثائق السريّة كلّها في الأراضي الألَّانيّة ، على اعتبار أنَّه كان من المحتمل و أن يحاول هولاء السفلة احتطافنا لتسليمنا إلى الانكليز ۽ . وما وصل القطار حتى احتلَّ المحطَّة سحابة ً من رجال الصاعقة . فضرب هوُلاء نطاقاً حول العربة ــ السرير الحاصّة عبريبنتروب، حيث دخل المتفاوضون في نقاش متأنّق اللهجة باردها . بُحثت قضيّة القوّات الألمانيّة بين «كيتل» و «آمبروزيو ، ،

فأعلن الألماني أنَّه لا يفهم أن تصطدم تلك القوَّات بعقبات تعترض دخولها إلى بلد أتت لحمايته ؛ فأجاب الإيطالي بأن حماية الأرض الإيطاليَّة ستوَّمَّن بشكل أفضل بعودة القوَّات الإيطاليَّة المرابطة في وفرنسا و داليلقان، .

أمَّا المباحثة الَّتي جرت بين وغواريغليا، و دريبنتروب، فكانت أمرٌ وألذع ، فقد سأل وزير «هتلر» وزيرَ «فيكتور عمانوئيل» ما إذا كان بوسعه أن يثبت له أيَّته لم تقم أيَّة مفاوضة بين وإيطاليا، والحلفاء. فأجاب وغواريغليا اللَّبِيق بأن بلوم بعض الشخصيّات إلى مبادرات وتصرّفات شخصيّة يستحيل مراقبتها ، وهو أمر ممكن دائماً ، وأنّه حتى ذلك الحين لم تجر أيَّة مفاوضات ذات صبغة رسميَّة، وأنَّ «ايطاليا». فيما لو فكَّرت بألإقدَّام عليها . سوف تطلع الحكومة الآلمانيَّة على ذلك مسبقاً، فحد ق (ريبنتروب، إلى (غواريغلياً، وقال : وأهذه هي كلمة الحكومة الإيطاليّة ٢ ، فصمد وغواريغليا ، أمام النظرة وأجاب : وأجل . إنَّها لكلمة الحكومة الإيطاليَّة » .

وحالما انتهت المباحثات استقل وكيتل، و وريبنىروب، وجماعة من الضبَّاط سيَّارات كانوا قد استقدموها من وآلمانيا، ، وانتصب إثر ذلك على الطريق حاجزٌ وقف في وجه الإيطاليّين الذين حاولوا اللحاق بهم . واضطر ممثلو وبادوليو ، طوال ساعتين إلى أن يقوموا بنزهة أسرى. بین رشاشات رجال الصاعقة . وما لبث «کیتل» و دریبنتروب، أن ظهرا من جديد فقالا إنّـهما قد ذهبا بآنفسهما لفتح الحدود ، وإنَّ جنودهم قد دخلوا «إيطاليا» . وجرى الفراق في جوّ من الحنين والحقد مماً ، وعندما تحرَّك القطار الألمانيُّ بقي الإيطاليُّون واقفين وأذرعهم لاصقة بأجسامهم بدلاً من أن يحيُّوا على الطريقة الرومانيَّة .

لم يكذب وغوار يغليا ، الكذب كلة عندما أكد أنه لم تكن ثمة بين ﴿ إِيطَالَيا ﴾ والحلفاء آينة مفاوضات ؛ فإنَّ المركيز ﴿ أَجِيتًا ﴾ ، رئيس غرفة «تشيانو » سابقاً ، الذي اتَّصل في «ليشبونه» بالسفير البريطانيُّ «كامبل». لم يكن مفاوضاً رسميّاً بالمعنى الصحيح ، لم يكن غير موفد حكومة وبادوليو ، شبه الرسميّ ، مع أنّ الوزير وغواريغليا ، كان على علم بما يقوم به . إلاّ أنّ وغواريغليا ، قد كذب مسبّقاً حين أردف أنّ وإيطاليا ، ، في حال إقدامها على فتح باب المفاوضات . ستعلم بذلك وألمانياء . والحقيقة أنَّ النيَّة والهدف والسبب التي مِن أجلها أقيم النظام الجديد إنَّما كانت عقد صلح منفصل مع الحلفاء يُرجى منه أنَّ يتقلُّ ﴿ لِيطاليا ، من

no samps are applied by registered version,

الغداء مع الإيطاليين ومسد ساتهم أمامهم على المائدة . واشترك الجميع بعد ذلك في وضع خطة القتال تقضي بأن تتراجع القوّات الايطالية الألمانية خطوة حتى خطة يمتد من وبيزاء إلى وفلورنساء إلى ورافين عحيث تصمد في مقاومة مستميتة . وهكذا قبل الإيطاليون ، ببرودة قلب : بمخطّط يسلّم الجزء الأكبر من بلادهم إلى أهوال الأرض المحرقة .

ولكن ماذا بشأن وصقلية »! لقد قُضي الأمر ، فضحى المحور بالجزيرة ليوفر على نفسه وتونس » ثانية . لم يُتخذ القرار من غير ألم ، فقد عارض الأميرال ودونتز » انسحاباً بمنح الحلفاء السيطرة الكاملة على المتوسط أوفد إلى وصقلية » الحنوال الأقطع وهانس هوبي » الذي كان أول الوصلين إلى وستالينغواد » ثم واتاه حظ خارق فخرج منها قبل استسلامها بأيام ، وتلقى أمراً باللفاع عن الجزيرة شبراً شبراً . ولذا لقى الحلفاء مقاومة شديدة في ٣ آب عندما شنوا هجومهم باتجاهات ثلاثة تلتقي في ومسينا » ، فأكره جبل والإتنا » . وسلسلة جبال ونير وديتشي ه المهاجمين عن الانسياب في شعاب هجومية ضيقة ، وعلى السواحل . والقتال وسط أزيز الجداجد الحاد ، وفي حرارة بلغت ، ٤ درجة مثوية في الظل . وفي جفاف شديد جدا ، فبرح الظمأ بالمحاربين ، إلا أن التفوق الانكليزي الأميركي في البحر والحق كان كبيراً ساحقاً ، فلم يدع كبير أمل ولغوزوني » و وهوبي » . إحتل الجيش البريطاني الثامن . كبير أمل ولغوزوني » و وهوبي » . إحتل الجيش البريطاني الثامن . كبير أمل ولغوزوني » و وهوبي » . إحتل الجيش البريطاني الثامن . وعلى السفح الشمالي من البركان انتزع الجيش الأميركي السابع على وعلى السفح الشمالي من البركان انتزع الجيش الأميركي السابع على طغر جوي متواصل هدد العبور في مضيقها بالتعطيل الشامل ، لأن ثلاثة من سفن العبور الأربعة قد أغرقت فيه .

أخيراً أُحَدُ وهوبي و وغوزوني و على مسؤوليتهما إصدار الأمر بالجلاء . فبدأ في ١٩ آب وجرى بشكل رائع . وعندما دخل وباتون و وسينا و في ١٧٠٠٠ من الجنود الألمان . و ٢٠٠٠٠ من الجنود الألمان . و ٢٠٠٠٠ من الجنود الإيطاليين . قد عبروا المضيق من غير أن يُصابوا بخسائر هامة . ذاك أن الحلفاء لم يفعلوا شيئاً تقريباً لينتهي انتصارهم في وصقلية والسر العدو . كما انتهى في مدينة وتونس و .

كان فتح وأفريقيا الشماليّة، قد استغرق ستّة أشهر ، أمّا انتزاع وصقلية، فقد استغرق ثمانية وثلاثين يوماً . أفيكون الحلفاء إذاً قد بلغوا المنحدر المودّي إلى النصر ؟

#### انكلسرا تفقد فيسادة عنزو"اوروبسا"

أثناء هذه البواكير المشجّعة انعقدت جلسات حليفة جديدة . وأمّا مكان الجلسات في هذه المرّة فقد كان وكيبيك » في وكندا » وهذا بمثابة امتياز للحساسية البريطانية دونما حاجة إلى تكبيد رئيس والولايات المتحدة » مشقة السفر إلى وبريطانيا العظمى » ، الأمر الذي كان يعكر صفو أنصاره من الناخبين الإيرلنديين . وقد جُهزت القلعة القديمة ، التي شهدت تقرير مصير وكندا » الفرنسية ، لاستقبال وتشرتشل » شهدت تقرير مصير وكندا » الفرنسية ، لاستقبال وتشرتشل » و وروزفلت » . في حين أن أعضاء أركانهما العامة قد أقاموا في فندق وقصر فرونتوناك » الفخم القائم عمودياً فوق نهر وسان لوران » الشاسع . وحدث حلسات وكبيك » هذه مشادة انكلن به أمه كمة حديدة

أحدثت حلسات وكيبيك وهذه مشادة انكليزية أميركية جليدة . والحادث التالي يبين لنا مقدار العصبية إلى تسلطت على الألباب . فخلال موتمر لروساء الأركان شديد التكتم دعي المعاونون إلى الانتظار في الردهة . وإذ بهم يسمعون صدمة وصيحة وعياراً نارياً . كان

ومونتباتن ، قد أتى بنموذج من الرجاج الجليدي المجملًد بواسطة الحرارة الكثيرة الانخفاض ، الذي كان مخترعه وبايك ، يقترح أن تُقام بواسطته مطارات عائمة لغزو وأوروبا ، وقد حاول وأرنولد ، وهو أقوى روساء الأركان العامة بنية ، أن يشق الكتلة بضربة فأس ، وكانت الصيمة ، وكانت الكتلة صلبة لدرجة أنها فكت كتفه ، فكانت الصيحة ، وفي سبيل إكمال هذا العرض ، أطلق ومونتباتن ، من مسدسه على الزجاج رصاصة انزلقت على سطحه ، فكان العيار الناري ا بيد أن فكرة مشركة خامرت الضباط في الردهة : و يا إلى الإنهم يقتتلون ! ،

كانت موضوعات الجدال هي إياها كالمعتاد : المتوسط ضد الوروبا ، الغربية ، والمذهب الأميركي ضد الاستعمار البريطاني . وكان دنو النصر المبين يزيد من حدة التوتر والصدام . وقد باتت مشكلة عالم الغد تبرز من خلال نصوص وشرعة الأطلسي ، المفخمة . فاحتلال وروسيا ، مكانة جديدة في العالم ، وستقبل النظام الاستعماري ، كانا الموضوعين الكبيرين اللذين يسيران تموج السراتيجية .

وقد أثار آخر هذين الموضوعين في «كيبيك» أزمة غريبة . كان الأميركيتون يرغبون إلى الانكليز في شن هجوم في «برمانيا» لفك الحصار عن «تشانغ كاي تشك» ، ولكنتهم كانوا يريدون كذلك ألا تجني «انكلترا» من جراء هذه العملية أية فائدة سياسية . وأثار «تشرتشل» ريبتهم ، ووجد نفسه متهماً بالرغبة في إعادة الاستعمار إلى جنوبي



د تشرتشل ، يستقبل « روزفلت» في « كيبيك » .

شرقي وآسيا ، بعدما اقترح بسط العملية إلى وسومطرة » . كان ضروريا أن يصفي حساب واليابان ، بعد هزيمة وألمانيا ، ولكن وأميركا ، لم تكن تقبل بتدخيل الانكليز في هذا الشأن . وأميا وتشرتشل ، ، وهو رئيس دولة كانت تخوض الحرب منذ أربع سنوات ، وكان قد أنهك نفسه برد العنف الألماني بمفرده ، فقد كان عليه أن يفرض وجوده وأن يوضح معالمه في قلب معارك الهادى و الأخيرة .

في الجدال القائم حول موضوع والمانش، ضد والمتوسط، كان وتشرتشل، كثير الصراحة. فقد عارض سنة ١٩٤٧ وعارض في ١٩٤٣، وهو، في ١٩٤٤، يوافق على غزو وأوروبا، ولكنة كان يصر على أن مواصلة العمليّات الناشطة في والمتوسّط، ، بدلاً من أن تكون مناقضة للنزول في وفورمانديا، ، كانت بالعكس تشكيّل تحضيراً له . كانت أشهر عشرة تفصل الساعة عن أقرب تاريخ للقيام بغزو وأوروبا، .

أعضاء موتمر ﴿ كَيْبِيكُ ﴾ على شرفة تطلُّ على المدينة . وهم ، قعوداً ، من اليسار إلى اليمين : «ماکنزي کينغ ۵، دروزفلت، « تشرتشل » · ووقوفاً : الحبرال وأرنولد ، قائد القوات الحوية الآمیرکیـــة ، و سیر 😮 تشارلز بورتال ، قائد القوّات الجويلة البريطانيــة ، والجنرال سير « ألان بروك، رئيس الأركان البريطانيـة الامبراطورية ، والآميرال وكينغ ، قالد القوّات البحريّة الامیرکینة ، و سیر « جون ديل ، رئيس البعثة البريطانيـّة في هواشنطن» ، والجنرال همارشال» ممثل وأميركا» للى لجنة روساء الأركان العامة الانكلو ساكسونية ني دواشنطن، ، و سير د دادلي باوند ، أميرال البحريَّة الآعلي ، والآميرال «ليهي ۽ رئيس لحنة روساء الأركمان الانكليزيسة والآميركيلة للقوّات البريّــة والبحريّة.



وإغلاق المسرح المتوسطيّ يمنح وألمانيا استراحة طوال هذه المدّة ، فيما أنّ حملة على وإيطاليا و تشتّت قواها . وتذيب احتياطاتها وتحكم طوق الحديد الذي كان يطبق على أنفاسها ، وتضعفها في وجه الضربة الحاسمة .

أتت اقراحات وبادوليو ، الأولية تدعم النظرية التسرتشلية . وأقر ومارشال ، بأنه من الحكمة بمكان أن تستأنف في وإيطاليا ، حملة وصقلية ، المظفرة ، وحيال هذه الرغبة وضع وأيز اور ، عمليتين : غزو وكالابريا ، وزول على مقربة من ونابولي ، وقد واجهوا احتمال الاستيلاء على وروما ، وإرغام وإيطاليا ، على الحروج من الحرب . وبلوغ خط وليفور نو أنكون ، قبل الشتاء ، إذا ما تعدر الوصول إلى واللو ، وإلى والمو ،

وعاد الحدال إلى التوقد حول موضوع استثمار هذه المسيرة المقترحة .
قال وتشرتشل ، : ولسوف نتمكن من أن نمد يدنا خلال والأدرياتيك ،
لوطنيتي و البلقان ، الثائرين ، وكما كانت الحال بالنسبة لكلمة وسومطرة ،
أيقظت كلمة والبلقان ، تحفظ وروزفلت ، فهو يفهم — ولكنة يسنكر — دوافع وتشرتشل ، الباطنة ، وقد نقل إلينا التاريخ الأميركي الرسمي ما يلي : ولم يكن الرئيس مقتنعاً بأن وروسيا ، كانت مزمعة على أن تضع يدها على والبلقان ، فرغبة وتشرتشل ، في الوصول إليها قبل سواه لم تكن إذا ضرباً من الاحتياط الشرعي في وجه تفشي الشيوعية والسلافية ، بل ظاهرة جديدة لا تلين من مظاهر الاستعمار الانكليزي ، والسلافية ، بل ظاهرة جديدة لا تلين من مظاهر الاستعمار الانكليزي ، والسلافية ، بل ظاهرة جديدة لا تلين من مظاهر الاستعمار الانكليزي ، والسلافية ، بل ظاهرة جديدة لا تلين من مظاهر الاستعمار الانكليزا ، فطالب واستعداداً لتنفيذ محلط غز و وأوروبا ، كان على سبع فرق أن تغادر المتوسط للانضمام إلى القوات المحتشدة في وانكليرا ، فطالب التوسيط للانضمام إلى القوات المحتشدة في وانكليرا ، فطالب وعلى الرغم من فيض القوات ، ومن التغلب على أزمة السفن يصورة وعلى الرغم من فيض القوات ، ومن التغلب على أزمة السفن يصورة مهائية ، قابل الأميركيتون هذا الاقتراح بالرفض ، وقال تقرير من مائية ، قابل الأميركيتون هذا الاقتراح بالرفض ، وقال تقرير من

ومارشال؛ موجَّه إلى «روزفلت» : و إنَّ استبدال الفرق السبع يعني تشجيع المسر وتشرتشل؛ على استخدامها لغزو والبلقان؛ ...»

كانت منالك قضية أخرى تثقل كاهل العلاقات الانكليزية الأميركية ، ألا وهي قيادة الغزو . وإذ أن «أميركا» كانت قد تسلمت قيادة العمليات في المتوسط ، أتّفق على أن يقوم انكليزي بقيادة غزو وأوروبا الغربية . وقد أبلغ وتشرتشل « وألان بروك اأن ذلك المعطف الثقيل المظفير سوف يقع على عاتقه . إلا أن اعراضات ما لبثت أن قامت في الأوساط الأميركية العسكرية والحكومية . وكان والمؤاثر » وولندن » به فكتب إلى «روزفلت » يقول : « لا نستطيع منطقياً أن نعملل بأمل عبور «المانش» تحت قيادة بريطانية . فرئيس الوزارة ورئيس أركانه العامة ينكران هذا المشروع بصراحة ... وهما قد وعدا بمسائمة غير راضيين ، ومن غير حماسة . ففي سبيل التغلب على مشقات العملية ينبغي إيجاد حزم واستقلال وإيمان أكثر مما يجدر توقعه من قيادة بريطانية عليا » . وقال «ستيمسون» إن «روزفلت» قد وافق على كل بند من بنود الرسالة ، كما وافق على الاقتراح القاضي بمنح الجيرال ومارشال » قيادة العمليات .

ورأى وتشرتشل الذي وجد المستحسن استباق المطلب الذي وجد أن لا مجال لردة البتة . قال : وفي اكبيك الدرت الرئيس باقتراح تعيين أميركي لقيادة غزو وأوروبا الله ... فكان راضياً كل الرضى عن الحدا العرض الذي كان يوافق نظرياته . وتلقى الجنرال وبروك الحيبة بوقار الجندي الدي الواقع أصيب وبروك المحدمة أليمة . قال : ولقد كانت الصدمة بالنسبة في فتاكة ، إلا أن وونستون لم يكترث لذلك ولو لحظة واحدة . فهو لم يظهر في أية بادرة من الأسف أو العطف ، وقد تصرف بالقضية وكأنها تفصيل ثانوي . .

بقي تعيين صاحب اللقب معلقاً \_ وأمارشال ، أم وأيز بهاور »؟ \_ وبعكس ذلك تم الاتفاق على أن تعود القيادتان الحليفتان الثانويتان للانكليز ، وهو حل ترضية . كلف ومونتباتن ، بجنوبي شرقي وآسيا » . وأما المتوسط فلسوف يكون من نصيب وألكسندر » . وقد رأى وتشرتشل ، في هذا المنصب الأخير امتيازات يمكن بواسطتها تفسير خضوعه إزاء فقدان قيادة غزو وأوروبا » . وبقي النزول في ونورمانديا ، عملية ذات أمد بعيد ما زالت في طور التخطيط ، في الوقت الذي كانت فيه الأحداث تتدهور في وإيطاليا » .

#### إيطاليًا" شه تسلم بلا فتيد و لا شه رط

كان وبادوليو، يتصرّف تصرّفاً يائساً . وأمام الممثل الألماني الجديد . «رودولف راهن» . راح يذلّل اسمه ولقبه وماضيه . قال : و أنا المارشال وبادوليو » . وأنا ، مع وما كنسن » و وبيتان » ، أقدم جبرالات وأوروبا » . إن تحفيظ الحكومة الألمانية بصددي أمر غير مقبول . فقد قطعت لكم وعد شرف ، وما عليكم إلاّ أن تومنوا به ... » يا له من نكث موثر ! وفيما كان وبادوليو » يتلفيظ بهذه الكلمات المفعمة تأثراً . كان رسوله الجديد ، الجرال وجياكومو زانوسي » ، يصل إلى ولشبونه » يرافقه كعريف أشهر أسرى الحرب الانكليز إطلاقاً ، وهو الجنوال وأدريان كارتون دي وايارت » . كان يحمل اقتراحاً يقضي بوضم بخطط للاستيلاء على «روما» عنوة بعملية مفاجئة مشركة بين الإيطالين و الحلفاء .

قال وزانوسي ، : « ليس هنالك في جوار وروما » غير فرقة ألمانية واحدة . وهنالك ست فرق إيطالية حسنة التجهيز تحتل العاصمة وضواحيها . فليطلق الحلفاء على وروما » فرقة منقولة جواً ، ولسوف ينضم جندنا إليها ، ولسوف تثور وإيطاليا » عند سماع صوت مليكها في وجه الألماني الممقوت . وأما الحشود الألمانية النازلة في جنوب وروما » فستمقطع وتوسر . ففي غضون أيام يمكن أن تجد وإيطاليا » فسها عروة حي والألب ، كما يمكن بلوغ الحدود الألمانية ... »

وحتى هذا اليوم ، وعلى الرغم من مجموعة كبيرة من التصريحات ، لا نستطيع القول إن الحقيقة قد أنجلت كاملة عن هذه المرحلة الطريفة من الحرب . فقد تبنتي وأيز اور والفكرة وعين لها فرقة وإير بورن ٩ ٨٠ ، ومن وكيبيك وطير إليه وروزفلت ، و وتشرتشل ، برقية موافقة مشركة . ومن جهة أخرى لم يكن واردا أمر التخفيض من شروط الاستسلام غير المشروط . وتلقى القائد العام وثيقتين ، الأولى ولأجل قصير ، وهي متعلقة بالاستسلام العسكري ، والثانية ولأجل طويل ، .



المارشال « بادوليو » رئيس الحكومة الإيطالية الحديدة بعد الاستسلام .



يُشرَط تسليمها للإيطاليّين بعد التوقيع على الأولى لا قبل . ولم يخف وأيز ساور » النزيه إنكاره لهذا الاتفاق غير المستقيم ، وحيال الوضم القاسي الذي كان مهيئاً للمنهزمين . قال : و إن هذه الوثيقة لن تنشر ولو حتى بعد انقضاء عشر سنوات على سهاية الحرب » . وقد قال همورفي » معلقاً على ذلك إنه قد أخطأ تقدير مدى بقاء الوثيقة المشينة ، فالحرب قد وضعت أوزارها لعشرين سنة خلت ولما تُدُع بعد على الملإ الشروط السياسية التي أمليت على وإيطاليا » .

ومع ذلك أكب العسكريون على تحضير غزو وروما المحوية أولئك الإيطاليين الذين حطيموا شكيمتهم . وطار الجنرال وماكسويل تيلر ، وهو القائد المساعد لفرقة وإيربورن ، ٨٧ ، يرافقه الكولونيل ووليم غاردنير ، بطائرة جومائية هبطت به في جزيرة وايسكيا ، من حيث أقلته سفينة إيطالية إلى وغايبي ، ووصل الضابطان إلى وروما وهما في ثياب مدنية متعرضين بذلك لحطر الموت رميا بالرصاص ، ومعهما في حقيبة جهاز إرسال . إلا أن المعلومات التي أعطاهما إراها الجنرال وكاربوني ، قائد الحامية لم تكن مطابقة التي أعطاهما إراها الجنرال وكاربوني ، قائد الحامية لم تكن مطابقة للمعطيات المتفائلة التي تكلم عليها وزانوسي ، فقد كان للألمان وكان الإيطاليون يفتقرون إلى الذخيرة ، غير قادرين على أن يقطعوا وعداً بالسيطرة على المطارات . وطلب وتيلر ، مقابلة وبادوليو ، نثبت وعداً بالسيطرة على المطارات . وطالب بتأجيل الزول .

كانت الساعة تشير إلى الثانية من صباح ٨أيلول، وكان وبادوليو، بثياب النوم في غرفته . كان النهار الطالع بالنسبة له حافلا الأحداث المؤثرة .

فبتاريخ ٨ أيلول هذا كان غزو الجزمة الإيطالية قد بدأ منذ أسبوع . وفي ١٧ ، وبعدما أنفق «مونتغومري» ثروة في إعداد المدفعية لم يُعجد فتيلاً ، قرّر اجتياز مضيق «مسينا»، وكان «أيزنهاور» يحثه على ذلك منذ ١٧ آب . كانت المقاومة منعدمة . وأمّا الفوج الألماني

توقيع معاهدة الهدنة في «سيراكوزا» بعد سقوط «موسوليني» بستة أسابيع . ويبدو من اليسار إلى اليمين : الجنرال « سميث» ( الولايات المتحدة ) ، الكومودور « ديك » ( بريطانيا ) ، الجنرال « روكس » ( الولايات المتحدة ) ، الكابن « هان » ، والجنرال الإيطاني « كاستلانو » ، والجنرال « سترونغ » ( بريطانيا ) ، و « مونتيراني » ممثل وزارة الخارجية الإيطانية .

الوحيد الذي كان على الساحل فقد توغل في الجبل وأركن إلى الفرار بقدر ما توفره الطرقات الكالابرية من مجال السرعة . وتم احتلال وكالابريا ، في ثلاثة أيّام بواسطة الفيلق البريطاني ١٣ . وكانت الجرأة سهلة لدرجة أن الأميرال وكانينهام ، قد ارجل حملة ضد وتارنتو ، وأن السفن الانكليزية دخلت كأسطول يقوم بزيارة إلى المرفإ الحربي الذي طالما قال عنه وموسوليني ، إنه يسيطر على المتوسط وكان مفروضاً أن تُحتل وبرينديزي ، و وباري ، في الأيّام المقبلة وفي الظروف نفسها . ففي هذا الوقت من ٨ أيلول . في الساعة الثانية صباحاً . كانت وإيطاليا ، قد استسلمت منذ أسبوع . ولكن العالم و وألمانيا ، لم يكونا يعرفان عن ذلك شيئاً .

ني ٣١ آب كان «زانوسي» و «كاستلاً نو، قد التقيا في مقرً وألكسندر » العام في «كاسيبيلي» قرب «باليرمو» . وكان الأوَّل قادماً من مدينة والجزائر ، والثاني من وروما ، . كانا قد حاولا إخضاع الاستسلام الإيطالي لعمليّة «روما» المنقولة جوّاً . وحجّتهما أنّ وإيطالياء من شأنه أن يعرّض الملك نزولاً مقتصراً على جنوبي والحكومة الإيطاليَّة للانتقام الألمانيُّ . وبما أنَّه لم يُقطع لهما عهد بهذا الصدد . كانا قد عادا إلى وروماه ، ثم أقبلا منها في ٢ أيلول مصرّحين بأنّ لا سلطة لحما في التوقيع إذا لم تقم بين الاستسلام والغزو رفقة ومعيَّة . وهنا باشر الإذلال عَمله . وَقَدْ قَالَ وَمُورِ فِي ۗ إِنَّ وألكسندر ، ظهر أمام الإيطاليّين وجزمته لمّاعة . وقد غطّت صدرّه أوسمتُه كلُّها . وبعد ما تظاهر بمعرفة تأجيل القرار الإيطالي اصطنع سخطاً شديداً . ذاكراً الحيانة والمكر . وصرّح بأنَّه سيجري قصفُ ﴿ وَمَا ۗ مَا لَمْ يَوْقُمْ عَلَى الاستسلام في الد ٢٤ ساعة المقبلة . وقضى وزانوسي، و وكاستلانو ، هذه الساعات في غمرة القلق بانتظار جواب من حكُّومتهما . ويبدو مستبّعداً ألاّ يكون الألمان قد وقفوا على تحرّكات هولاء الرجال والموجات التي كانت جري . لحمسة عشر يوماً خلت . على طول دائرة هروما - ، مدريد ... لشبونة - كيبيك - الحزائر --باليرمو ... روما ء . إلا أن هذا الاستبعاد يبدو حقيقياً . اشتم الألمان رائحة الحيانة ولكنتهم لم يفضحوها . وقال اكيسلرنغ اموكداً : الوحي آخر لحظة كنت أقيم مع القيادة الإيطالية علاقات ممتازة ... . وبلغ السماح بالاستسلام «كاستلانو» في صبيحة ٣ . وقدم وأيزنهاور"، من مدينة وتونس، لحضور التوقيع على الوثيقة الموضوعة ولأجَـل قصير . . وهي الوحيدة التي كان الإيطَّاليُّـون عالمين بها في ذلك الوقت . جرى الاحتفال في الساعة ١٥٠١٥ . وانصرف وأيزًهاور ه على الأثر وهو متضايق ومقطّب الوجه . تاركاً ٥لبيديل سميث ٥ أمر مهمـّة مقيتة ألا وهي أن يسلّـم الإيطاليّـين الوثيقة الّتي كانت تزيل وجود دولتهم شرعياً إلى أجل غير مسمى . أصغى «كاستلا نو» إلى قراءة نصُّها بذهول. ولكُّنه تمالك أعصابه . وصرَّح بصوت حافت بأنَّه يتكفيل بعدم نقل شروط الاستسلام ولأجيل طويل، للمارشال والملك. لقد جاء استسلام وإيطاليا ، بعد أربع سنوات من دق أول ناقوس للحرب . وبهذا يكونُ أحد الأخصام التَّلَاثَة قد هزم على أمره . ولكنَّ النبآ بقي سريّاً موقّتاً . وقد احتفظ وأيز اور ، بحقّ اختيار الوقت للإعلانَ عنه . فيما تعهد «بادوليو» بتثبيته مباشرة على أثر ذلك . كان الحلفاء يعتزمون تنسيق الاستسلام الإيطالي مع عملية النزول في خليج **دساليرنو ، الصغير . وقد رفض إعطاء وكاستلانو ، أي تعهد أو أية** معلومات قط . بيد أن المحادثات بشأن عمليَّة ﴿ وَمَا ۚ الْمُنْقُولُةُ جَوَّا قَدْ

استمرت . فبقي للإيطاليين أمل في أن يروها قائمة يوماً . في «روما» كانت الحكومة الملكية قد عاشت حقبة الاستسلام

كان الوقت ظهر ٨ أيلول . وكانت الشمس تغمر ورواه بأشعتها الذهبية ، وتضفي على حجارتها الأثرية بريقاً زاهياً ، ولكن الهاصمة كانت تضج كذلك بجلبة الحرب . وقامت القاذفات الأميركية بسحق وفراسكاتي ، وهي مقر وكيسلرنغ العام . وفي الساعة ١٨٠٣، قبل القيام بالعمليات في وساليرنو ، بساعين ، هز أمواج الأثير صوت لاسلكي يقول : وأنا ودوايت أيزاور ، القائد الأعلى للقوات الحليفة . إن الحكومة الإيطالية قد سلمت قواتها المسلحة بلا قيد ولا شرط . وبالتالي فالحرب القائمة بين قوات الأمم المتحدة المسلحة وقوات وإيطاليا ، المسلحة قد انتهت لتوها . وأما الإيطاليون الذين سيحاولون الآن طرد الألماني المعتدي من الأرض الإيطالية فسينعمون بإسهام الأمم المتحدة وموازرتها ، وقد سنجلت هذه الرسالة على اسطوانة مع المتحدة وموازرتها ، وقد سنجلت هذه الرسالة على اسطوانة مع المتحدة وموازرتها ، وقاله سنجلت الإذاعة الحيلة جميعها .

وفي مقر وأيزنهاور العام بات يترتب حدوث الصدى ، ألا وهو تصريح وبادوليو المماثل وإلا أنه تأخر وأجاب الرسميون الإيطاليون عن أسئلة الألمان بأن الرسالة كانت خدعة لبنر الاضطراب في وإيطاليا ، في عشية نزول جديد . وتمكن وراهن اخيراً من الاتصال وبغواريغليا المنفيا . وأجاب وزير الخارجية بتمهل قائلا : وهذا صحيح ؛ فنظراً لطابع الوضع اليائس طلب المارشال وبادوليو المدنة ، وحصل عليها ». وقال الراهن الدولكن المارشال قد قطع عهدا بشرفه العسكري في ٣ أيلول ... وقاطعه وغواريغليا القائلا : وإنه اليوم الذي وقعت فيه الهدنة الله واصت المكالمة في أفق من الشنائم . وفي أعقاب تلك المكالمة ، في الساعة ١٩٠٤ ، كانت الإذاعة الإيطالية تثبت رسالة وأيزنهاور » .

لم يبق آمام الذين قاموا بهذا الانقلاب المسرحي غير إنقاذ أرواحهم . فغادر الملك والملكة والعائلة المالكة قصورهم بعجلة مفرطة ، وكذلك المارشال والوزراء والجنرالات وأصحاب المليارات . وفي الليل جرى تبادل إطلاق النار بين بعض الوحدات الإيطالية والأرتال الألمانية الزاحفة على دروما » . وسار الحاربون عبر طريق «الأدرياتيك» ، واجتاز وا بصحوبة مسالك وأبر وتزي » الوعرة ، ووصلوا صباحاً إلى «بيندين» . حيث أقلت سفينتان حربيتان الملك وأهم الشخصيات إلى «برنديزي» . وذلك البلاط المندحرين مقيمين في أبنية الأميرالية الكثيبة ، وتحت وذلك البلاط المندحرين مقيمين في أبنية الأميرالية الكثيبة ، وتحت نوافذهم سفينة .

لقد كان مصير ملكية وسافوا، قائماً . وقال ومورفي، إنه لم يكن لدى الملك غير البزة التي كان يرتديها ، وإن الملكة كانت محرومة من البيض الطازج . إنه لحرمان قاس يلحق بالعظام في حرب تسحق الأجساد الفتية من غير حساب !

d by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



طائرات ألمانية تحلق فوق جبال « صقلية » الجرداء في طريقها إلى « مالطة » .

#### فيت بطن "أوروب السرحو" (تشكرتشل)

صورة من صور الثقاء التي ترسمها الحروب عبر الدهور . في مكان ما في «صقلتية» جلست هذه العجوز ، وقد ناءت تحت نير القدر ، أمام أنقاض منزلها . ولكم تهدّم منزل في العالم ، ولكم ناءت ، مثل هذه العجوز ، عجوز !

أقامت شعبة الهندسة الأميركية هذا الجسر المرتبجل فوق أحد أنهار و صقلتية و . ويبدو في أقصى الصورة الجسر القديم وقد نسفه الأساء . ولا نسفه الآلان في انسحابهم .





. by Till Combine - (no samps are applied by registered version)

ألفصل الثالث والعثروين أيلول ركانوين الأولي ١٩٤٣

هجر النصر

أطلق المارشال «كيسلرنغ » لفظة «محور » الاصطلاحيّة القاضية بتجريد القوّات الإيطاليّة من السلاح ، يوم ٩ أيلول ، في تمام الساعة ١٩،٣٠ ، قبل أن يو كنّد « بادوليو » خبر إعلان الهدنة بدقائق .

# البيرانو<sup>م</sup> البيرانو<sup>م</sup> المهراب<sup>م</sup> البيرانو<sup>م</sup> المهراب<sup>م</sup>



ولقد سهلت تنفيذ العملية التدابير التي كان الجيش الألماني قد التخذها مسبقاً. ففي وفرنساه لم يبد الجيش الرابع أية مقاومة ، وفي وكرواتياه و والجبل الأسوده التحقت مجموعات من الجند الإيطالي بالأنصار . أمّا في وسردينياه وفي شمالي وإيطالياه فقد آثر بعض الوحدات أن يمضي في القتال إلى جانب رفيقاته في السلاح الألمانية . ولقد أتت الغنائم على مستوى ما يوفره جيش مقهور وبلد محتل ؛ فعومل رجال أت الغنائم على مستوى ما يوفره جيش مقهور وبلد محتل ؛ فعومل رجال الألمان على الوجه التالي : ٠٠٠، ١٠٧٠ بندقية ، و ٣٨، ٣٨٠ رشّاشاً . و ١٩٨٠ ، و ١٩٨٠ من الألمان الذخيرة . و ١٩٥٠ دبّابة ، و ١٩٥٥ عطائرة ، و ٢٨٠، ٢٨٠ جواد وبغل . و المنافق من الزئبق . و ١٩٨٠ من الزئبق . و ١٩٠١ من الزئبق . و ١٩٠٠ من الكتّان ، الخ . فعلق وجودل ه على ذلك قائلاً : وعادت البحبوحة إلى الجيش الألماني ولو إلى وجودل ه على ذلك قائلاً : وعادت البحبوحة إلى الجيش الألماني ولو إلى حيز . وكانت تلك هي الحدمة الوحيدة التي أسدتها إلينا وإيطالياه ... ه من الرئبان مقاومة فعلة إلاً في ضواحي وروماه ؛ إلا أن فرقة حيل المنت الألمان مقاومة فعلة إلا في ضواحي وروماه ؛ إلا أن فرقة حين المنت الألمان مقاومة فعلة إلا في ضواحي وروماه ؛ إلا أن فرقة

لم يلق الألمان مقاومة فعلية إلا في ضواحي وروما ، إلا أن فرقة النخبة المصفحة الثالثة ، وفرقة القناصة المظليين الثانية ، تغلبتا على بعض أعمال المقاومة المحلية . وكانت مقاومة الجنرال ورواتا ، في مقر القيادة العام في وموني ريدونتو ، أشد ها عنفا ، ووفر استسلام الجنرال وكالفي دي برغولو ، صهر الملك ، على القوات الألمانية مشقة اقتحام المدينة الحالدة عنوة ، فرك له وكيسلرفغ ، فرقته وبيافي ، السهر على النظام في العاصمة ، وكلفه بتسريح جنود التشكيلات الأخرى وإعادتهم إلى بيوهم .

كانت القيادة الألمانية في وإيطاليا ، يوم بدأ اجتياحها ، مقسومة ومنقسمة على نفسها في آن معاً ، ففيما كان الشمال حتى خط وأنكون بيونبينو ، يشكّل منطقة مجموعة الجيوش وب الخاضعة ولرومل ، انتمى ما تبقى لمجموعة الجنوب خاضعاً لإمرة وكيسلرنغ ، واستقرّت بين المارشالين كراهية متبادلة ، ووقفت نظرياتهما على طرفي نقيض ، ففيما يود ورومل ، التخلي عن دروما ، ونقل الدفاع إلى مستوى وفلورنسا ، يرى وكيسلرنغ ، المتفائل وجوب رد الغزاة على الشواطئ ، أمّا وهتلر ، ورومل ، فرض نفسه بمعاملة وكيسلرنغ ، معاملة الرئيس مرورسه ، غير أن قيادة ورومل ، فرض نفسه بمعاملة وكيسلرنغ ، معاملة الرئيس مرورسه ، غير أن قيادة الجيش العليا لم تدعم ادعاء ، فبقيت وإيطاليا ، مقسومة بين خصمين

كانت نحت إمرة هرومل وسبع من فرق المشاة . وفرقتان مصفحتان المحداهما هي فرقة الصاعقة وأدولف هتلر ، فضلاً عن لواء جبلي . وكانت هذه الوحدات العشر المتثرة من والبرينير ، إلى والأرنو ، معرضة عن المعركة الدائرة رحاها جنوبي وروما ، ولذا لم تُشر طلبات وكيسلرنغ ، وشكاواه . على كثرتها . أي صدى .

خلال مباحثات «رستنبورغ» في ۲۸ آب سأل «كلوغي» «هتلر» : «كيف أستطيع ، والحالة هذه ، أن أتعرّى لأكسو همانشتاين» ؟»



في ليل ٨ ــ ٩ أيلول ١٩٤٣ نزل الانكليز والأميركيُّون على شاطىء «باستوم» .

كانت مجموعة الجنوب تشمل فرقتين مصفحتين . وثلاث فرق من قوى النخبة المصفحة ، وفرقتين من المظلّيّين ، وكانت موزَّعة إلى فيالق ثلاثة : الفيلق ٧٧ الذي أخر تقدّم «مونتغومري» الحذر في «البازيليكات» و «البويل» ؛ والفيلق المصفح ١٤ المرابط في منطقة «نابولي» ؛ والفيلق ٧ المرابط في منطقة «روما» . أمّا في «سردينيا» فقد تلقّت مجموعة الدبّابات ٩٠ الأمر بالجلاء عن الجزيرة ، وبناء على ذلك كان عليها أن تنتقل أولا " إلى «كورسيكا» حيث ستنضم " إلى الحامية المحلية وقوامها لواء الصاعقة «رايخ فوهرر» . ومن ثم تنسحب إلى القارة مارة بجزيرة وإلما» .

لم تأخذ العمليات وكيسلرنغ وعلى حين غرة وففيما كان خليج ونابولي ومنيعاً بفضل نيران مدفعية متشابكة وانفتح خليج وساليرنو وابعاً وليا تزل مجموعات المطاردة المرابطة في وصقلية وخارج نطاق التلخل وحلت فرقة الدبابات ١٦ في القطاع في مطلع أيلول ووحالما شاع خبر التخاذل الإيطالي الأول استولت على المنشآت كلها ومن أعشاش الرشاشات إلى متاريس المدفعية وغيرها من منشآت فرقة الدفاع الساحلي ٢٢٢ ورامية بالرصاص الجنرال وفراني غونزالغوا والذي حاول أن يقاوم ورقع فوجا النخبة المصفحة على طول الشاطئ وأما فوج الدبابات المجموع في الوسط في وباتيباليا وفقد احتفظ به الهجمات المحاكسة

كان الحيش الحليف ، الذي انطلق لفتح وإيطاليا الله ١٠٠٩ أيلول ، يتألف . بالرغم مما يشير إليه اسمه (الجيش الحامس الأميركي ) وبالرغم من هوية قائده (الجنرال ومارك وين كلارك) من ١٠٠٠٠٠ بريطاني ، مقابل ١٠٠٠٥ أميركي . كان نسق الانقضاض يشمل الفرقتين الانكليزيتين ٤٦ و ٥٠ اللتين تشكلان الفيلق ١٠ بقيادة الجنرال وماك كريري ، والفرقة الأميركية ٣٦ المنتمية إلى الفيلق ١٠ الأميركي . وماك كريري ، والفرقة الأميركية ٣٦ المنتمية إلى الفيلق ١٠ الأميركي . ووالأصفر الانحليز جنوبي وساليرنوا و والأصفر الانحليز جنوبي وساليرنوا على شواطئ وروجر الاشوغر الاكليز جنوبي وساليرنوا على شواطئ وروجر الاشوغر الاحمر الكل الفيلة ألم وين الأميركيين من المستنقعات يبلغ طولها ١٥ كلم تقريباً ، يولفها مصب جدول صغير هو والسيلي البريطانيين ، من والرنجرز الأميركيتين ، إلى تمديد العمل ما وراء واللاث كتائب من والرنجرز الأميركيتين ، إلى تمديد العمل ما وراء وساليرنو المحتى ضواحي وأمالفي الأميركيتين ، إلى تمديد العمل ما وراء وساليرنو الحرق ضواحي وأمالفي الم

سهلُ الوصول إلى الشواطئ نسبياً فيما صعبُ التوغل في البلاد الداخلية ؛ فمخروط دموني سوتيني ، وزاوية دموني سوبرانو ، ، يشرفان على جنوبي ميدان القتال ، أي على القطاع الأميركي ؛ وينحصر السهل

الساحلي ، الذي تغطيه مزروعات وافرة ، في وادي والسيلي ، الضيت . الذي يتفرع ، ناحية الضفة اليسرى منه ، رافده والكالوري ، الذي ينساب بشكل نصف دائرة . وتمعن الجبال في الارتفاع فوق وساليرنو ، ناحية وإيبولي ، حتى تتجاوز ١٠٦٠ م ، فتلتحم بشبه جزيرة وسورتي ، الرائعة التي ينبسط وراءها خليج ونابولي ، لم يتوافر المعارك البشرية قطة فيما مضى ما توافر لحذه من نعومة وتاريخ !

قامت فكرة المناورة على التمركز في قعر الحليج من «مايوري» إلى «أغروبولي» ، ثم على الالتفاف حول «ساليرنو» بغية الانبساط والاستيلاء على «نابولي» ، هذا فيما يصطف الجيش البريطاني الثامن القادم من الجنوب بموازاة الجيش الأميركي الحامس ويمدده حيى «الأدرياتيك» . كانت الحطط جاهزة حتى خط «فولتورنو» ، غير أن الجدل الانكليزي كانت الخميركي الدائر حول أهمية مسرح العمليات الإيطالي ، وحول استخدامه اللاحق ، كان ما يزال قائماً .

كانت تلك الليلة جديرة بأن تسمى سماوية ؛ فقد اضطرت الناقلات وسفن الحرب الكبيرة إلى أن ترسو على بعد ١٢ ميلاً من الشاطىء بسبب حقول الألغام ، بيد أن البحر كان من الهدوء بحيث لم تلق عملية الكسح وعملية اقتراب زوارق الإنزال عقبات تذكر . كان يسود جيش الغزو تفاول عارم تغذيه سوابق وجيلا، و وسيراكوزا، و وريجيو، ويذكيه نبأ الاستسلام الإيطالي . حتى إن وكلارك، راح يتساءل ما إذا كانت الحكمة الفضلى تقتضي الدخول المباشر إلى خليج ونابولي، والتزول المباشر في المرفأ . أصر قائد الفيلق البريطاني ١٠ على أن تقوم المدفعية بقصف تمهيدي ، إلا أن وارنست ج. دولي، ، قائد الفيلق الأميركي ٢ ، قرر أن يقذف بالفرقة ٢٣ على رمال وباستوم، من غير أن المرفعية لذلك بطلقة واحدة ؛ هذا مع العلم بأن الفرقة ، وقد أتت من ووهران ، ، لم تكن قد شهدت النار بعد .

الساعة تشير إلى الثالثة والنصف ، والظلمة حالكة . حرج صيادو وأمالفي ، على عادم في كل ليلة ، وانزلقت أضواء زوارقهم الشاحبة على مياه قد غصت بد ، و هو سفينة تقل ، ، ، ه ه جندي وما يعود إليهم من معدات كثيرة ضخمة . أخذت مثات من زوارق الإنزال ومن الشاحنات البرمائية تقرب من شاطىء كان يبدو نائماً. وانهالت مدافع السفن تقصف الأرض الحرساء ناحية وساليرنو ، أما ناحية وباستوم ، فأول صوت مزق حجاب الصمت أرسله مكبر للصوت يقول بنبرة : فأرتكم لسالمون ! تقد موا وسلموا ! ، وفجأة أضاءت الشاطيء قنابل منيرة وأخذت الأسلحة تتكلم . لم يكن للزول المعجزة في وكالإبريا ، منيرة ولا للزول السهل في وصقلية ، ، أن يتكررا هنا . فثمة جنود ألمان قد

by the combine - (no stamps are applied by registered version)

أمروا بالصمود بقوّة .

رد الأميركيون على التهديد الوقع بنشاط واندفاع ، فألقوا بأنفسهم في الكثبان وانتزعوا وباستوم ، ثم الطريق والخط الحديدي ، فبلغوا الأهداف المعينة لذاك اليوم ، وشقوا لأنفسهم رأس جسر يبلغ عمقه ه كلم سرعان ما تكدس عليه جبل من العتاد . لم يحرز الانكليز من النجاح ، وأكثرهم من قدامي حرب الصحراء ، ما أحرزه مبتدئو الفرقة الأميركية ٣٦ ، فلم ينتزعوا مدينة وتاتيباليا ، الصغيرة ، ولا مطار ومونتيكورنينو ، الصغير ، إلا أن رأس جسرهم ، وقد أرساه عن اليسار نول المغاوير ، قد توطد منذ المساء الأول .

وتكبد الانكليز مشقة كبيرة في اليومين التاليين للاستيلاء على وساليرنوه و دموني كورنينوه و دباتيباليا، وشعر الأميركيتون بالمقاومة الألمانية تلين أمامهم . فانتزعت إحدى الفرق بلدة والتافيلا، المرتفعة المشرفة على وادي وكالوري، ، وأنزل وكلارك، احتياطية العائم ، أي الفرقة الأميركية ه ي . فتقد مت في رتلين اثنين ميسمة شطر «بوني سيلي» حيث تمر الطريق والحط الحديدي اللذان يجتازان «إيبولي» ثم مسلي، حيث تمر الطريق والحط الحديدي اللذان يجتازان «إيبولي» ثم يتوغلان في منطقة دميتز وجيورنو، ذات الفقر المدقع الظاهر . فبدا أن

اللقاء «بمونتغومري» وشيك ، وأن الغزو قد نجح .

بيد أن التدابير التي التخدما وكيسلونغ ، أنت بارعة سريعة ، فقد الحد من حدر ومونتغوم ، المغرط ، فسحب فرقة الدبابات ٢٦ والفرقة المصفحة الممتازة ٢٩ ليقذف بهما على جانب رأس الجسر الأيمن ، فيما قذف الجانب الأيسر بالفرقة المصفحة المعتازة ٣، وفرقة القناصة المظليتين، اللتين وضعتا حداً لمشكلة وروما ، ووجه ما تبقى من فرقة «هرمان غورنغ »، وفرقة الدبابات الممتازة ١٥، ناحية القلب ، حيث كانت الجبهة الألمانية مهدد بالتصدع . وفيما خيل ولكلارك أنه يمسك بزمام النصر . انهالت على جنوده العديمي الحبرة هجمات معاكسة عنيفة ، فنال الإصبعين اللتين مدهما نحو وبوني سيلى وضيم شديد ، وانتشزعت المصنع عبرسانو ، للتبغ ، الواقع في وادي وسيلى » ، عزرة الدبابات مصنع عبرسانو ، للتبغ ، الواقع في وادي وسيلى » ، عزرة الدبابات الأميركية . مما جعل الكولونيل جبرال وفون فيتنغوف » قائد جبهة وساليرنو » . يعلن ولكيسلونغ » في ١٣ أيلول أنه يأمل إلقاء الغزاة في اليم مساء اليوم ذاته . وبلغ استعداد «كلارك» للتسليم بذلك حداً بات معه مساء اليوم ذاته . وبلغ استعداد «كلارك» للتسليم بذلك حداً بات معه

جنود بريطانيّون من سلاح الإشارة يتعرّضون لنيران العلوّ .



يفكّر بإحراق كميّات المؤن الكبيرة التي أنزلت على الشاطئ .

بيد أن مصير رجل عسكري كبير كان رهناً بذاك النزاع ؛ فلقد أعلم وأيزبهاور » أن قيادة غزو وأوروبا » الغربية ستوول إلى أميركي ، وما كان ليجهل أنه في طليعة المرشحين . كان إخفاق النزول هنا والحالة هذه ، يقضي على حظته هناك. ولقد عبر عن ذلك إذ قال متفلسفاً : وإن أخفقت عملية وساليرنو » احترقتُ أنا وقيضي على ... »

إستحال الغبار في ميدان القتال سحاباً خافقاً ، فتكمتم الرجال عناديلهم كأشقياء والوسترن ، وضغط الألمان بكل قواهم . وفي الساعة ١٠٣٠ من يوم ١٣ أيلول تمكنت ١٥ دبتابة من طراز وب زرك ٤ منبلوغ الحسر المحروق الذي يعبر نهر وكالوري ، بالقرب من نقطة التقائه وبالسيلي ، التي يبلغ بعدها عن البحر ١٥٠٠ متر . فعمد وكلارك انفسه إلى تشغيل مجموعتي مدفعية الميدان ١٥٨ و ١٧٩ ، فأغرقنا الوادي بالقنابل وأوقفنا الدبتابات . وما مرت ساعتان حتى سقط من الجو ٢٠٥٠ مظلي من رجال فرقة هاير بورن ، ٨٧ ، التي غدت شاغرة بعد التخلي عن الحبوط في وروما ، تماماً قرب مصب والسيلي ، على أكثر نقاط رأس الحسر تعرضاً بالذات .

أعاد الألمان الكرّة يومتي ١٤ و ١٥ ، بيد أن حيوية المعركة وقوتها قد انقلبتا ، وبدا تفوق الطيران الحليف مرهقاً ساحقاً ، واعترضت السفن الكبيرة في الحليج بعد تنظيفه من ألغامه أعطب الطرّاد الأميركي «سافانه» و «الوارسبايت» العتي بما أصابهما من قنابل موجهة بالراديو ، وهو سلاح ألماني جديد ، غير أن نيران المدفعية البحرية ، التي أخذت تعطل الطرقات وترمي الدبابات على مرمى النظر ، قد انتزعت من الألمان كل فرصة في سحق رأس جسر «ساليرنو» قبل أن يدركهم الجيش الثامن من خلف . فأدعن «كيسلرنغ» الواقع ، وأمر بالانكفاء إلى خط الصمود الأول الذي يسير و مجرى «الفولتورنو» و يبلغ «الأدرياتيك» عن طريق «كامبو باسو» و «تيرمولي» . جرى التراجع بانتظام ، ترافقه في المؤخرة عمليات نشيطة وأعمال تدمير أخرت تقدم الظافرين .

دخلت قوآت وحرس التنين الملكية ، ونابولي، في أول تشرين الأول . فإذا المدينة في حالة مريمة محيفة ، فلقد خرب الألمان المرفأ . وأحرقوا الأحياء السفلي ، وفجروا أقنية الماء والكهرباء ، ودمروا حتى معامل والسباغيي ، مضيفين بذلك إلى قسوة الواجبات العسكرية غضبة الثار والانتقام . فاضطر الأميركيون والانكليز إلى إعالة مليون من المدنيين أمسوا فريسة الجوع والوباء .

في ٦ تشرين الأوّل احتلّ الحلفاء مدينة «كابو»، وأدركوا نهر «فولتورنو». فتم بذلك فتح ربع الأراضي الإيطاليّة.

#### أستر الدوتشيي والخربيره

أو جد «موسوليني » بعد سقوطه معضلة عويصة . كان قد نقل إلى جزيرة «مادالينا» شمالي جزيرة «مادالينا» شمالي «سردينيا» في ٨ آب . كانت حكومة «بادوليو» عالمة بأن الألمان يفكر ون باختطاف الدوتشي . كما كانت عالمة بأن الدوائر السرية الحليفة كانت تسعى لامثور على موضع احتجازه للغرض نفسه . فسواء أسر «تشرتشل» «موسوليني» . أم حرره «هتلر» . فالعواقب لن تكون مرضية بتاتاً . بل قد تكون وخيمة على المارشال والملك على السواء .

وفي «بونزا».حيث كان الأسير قد وصل على منن السفينة «برسيفوني». بقي أسابيع طوالاً يعاني الشدّة والشقاء . فالجزيرة قد استُخدمت لإيواء المعادين للفاشيّة المنفيّين . وكان أحدهم . وهو «زانيبوني». ما يزال فيها. by HIT Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأما ميلاد الدوتشي الستون ، الذي كان «هتلر » يريد جعله احتفالا باهرا لصداقة بطولية ، فقد انقضى في الوحدة . وبعد انقضائه بأيام وصلت إلى الدوتشي هدية «هتلر » . وهي موالقات «نيتشي» . وأما «راشيل» فقد بعث إلى زوجها بهدية أكثر تواضعا . وهي عبارة عن بعض البياضات ،

و ۱۰۰۰۰۰ لير . وكتاب دحياة يسوع . .
كانت دبونزا، معرضة لهجوم انكليزي مفاجي، وكانت دمادالينا، وهي أرخبيل صغير محول إلى قاعدة بحرية . تشكل الحطر المعاكس . إذ أن فرقة من الفرق الألمانية كانت ما نزال تحتل دسردينيا، وفي ١٨ حلقت فوق الحزيرة طائرة ألمانية أثارت ريبة دروما، . وفي ٢٨ هبطت طائرة إسعاف لنقل دموسوليي، الذي كان مقيماً في منزل مريح وسط أشجار السرو، وقد شرع في قراءة دنيتشي، وهو راض كل الرضى عن إقامته . فرضخ لعملية نقله الجديدة بكثير من التململ .

وهبطت طائرة الإسعاف الجو مائية على بحيرة وبراتشيانو ، في الريف الروماني . واستونفت الرحلة في عربة إسعاف ، وانتهت بخط تيلفيريك وغران ساسو ديتاليا ، لم يكن هنالك أي دليل يشير إلى أن ذروة جبال والأبينان ، تلك، وهي ناتثة طويلة جلحاء ، بين وأكيلا ، و وبيسكارا ، كانت تقوم مقام السجن . فمركز الرياضة الشتوية هذا ، الذي يبلغ ارتفاعه ٢٧٢٦ مراً . يحمل اسم والمخيم الأمبراطوري ، وهو تنويه مرير بالنسبة للدوتشي المخلوع . وأقام الدوتشي في الفندق الذي يحمل الاسم نفسه ، وسط مئتين من رجال الشرطة .

كاد اختطاف وموسوليني ، أن ينجح في والمادالينا ، فطائرة ١٨ آب كانت تقل والمنتورمبانفوهر ر شكورزيني ، وقد كان الاختطاف وشيكا في الوقت الذي تم فيه نقل الأسير إلى القارة . وأما وأدولف هتار » . الذي كان تعلقه بالصداقة هو شعوره الإنساني الوحيد، فقد تعهد بإنقاذ ذلك الرجل الذي لم تبعده عنه أية حيية فلك الرجل الذي لم تبعده عنه أية حيية قط . وقد حد دت دوائر الاستخبارات الألمانية سريعاً موقع الاحتجاز الجديد . فأكب الفوهر و على وضع تفاصيل الاختطاف بنفسه .

في ١٧ أيلول ، وفي الساعة ٢ بعد الظهر ، واح بعض الطائرات يرعد على سفوح والغران ساسو ، و من جملة الطائرات الشراعية الد ١٧ التي أطلقت ، هبطت ٨ على أرض فندق والمخيم الأمبراطوري، الحضراء . وسارع وموسوليني ، إلى النافذة فأبصر منقذيه ينقضون كالصاعقة في الوقت الذي أركن فيه سجانوه إلى الفوار . وفي نقطة سفلى من ذلك المكان ، وعلى علو ألف مر . كانت مفرزة أخرى من المفارز الصاعقة تسيطر على خط التيليفيريك . بعد وصولها بطريق البر . وكان وكارمين تشينيزي، خط التيليفيريك . بعد وصولها بطريق البر . وكان وكارمين تشينيزي، الذي أعيد تعيينه رئيساً للشرطة ، قد شهد مرور هذه المجموعة الأخيرة في وأكبلا ، ولكنه لم يأت حراكاً . فالهدنة كانت قد عُمَمت منذ أربعة أيام ، ولو أن وبادوليو ، قد احتفظ وبموسوليني ، لوجب عليه تسليمه أيام ، ولو أن وجادوليو ، قد احتفظ وبموسوليني ، لوجب عليه تسليمه للحلفاء . وها إن وهتلر ، قد وقر عليه هذا الصنيع المُخزي .

وبعدما نحرر وموسوليني علم يعرب عن غبطته مطلقاً . بل طالب بالعودة إلى وروكادلي كاميناتي ع، ولكن وشكورزيني ه أعلمه بأن لديه تعليمات للذهاب به إلى قاعدة وباتريشيا دي ماري ه الألمانية قرب وروما ع. وكانت طائرة صغيرة ذات مقعدين قد حطت لتوها بصعوبة فاثقة قرب الفندق : فصعد وموسوليني ه إليها وفي نفسه خوف مبهم . وهو لما يعلق ذقنه ، يرتدي معطفاً ثقيلاً واسع الأطراف ، ويعتمر قبعة مجعدة . لما يعلق ذقنه ، يرتدي معطفاً ثقيلاً واسع الأطراف ، ويعتمر قبعة مجعدة . وكأنه مهاجر هرم . وجلس وشكورزيني ه البدين كيفما تيسر ذلك بالقرب منه على مقعد الركاب الوحيد . وما إن أقلعت الطائرة الصغيرة جي ظن الحاضرون أنها ستهوي وتتحطم .

كانت تلك المخاطرة باطلة . فقد كان بميسور «موسوليني ، أن

ينصرف عبر الطريق البرية كما فعل الجنرال الإيطالي وسوليني الذي وصل على من إحدى الطائرات الشراعية ، أو كما فعل مفوض الشرطة وغوالي الذي كلفه وبادوليو الجراسة الدوتشي المخلوع ، والذي كان قد قيد نفسه بمصيره. وبلغ الرجلان وباتريشيا دي ماري المن غير تأخير فأمكنهما ركوب طائرة وهاينكل اكانت متجهة إلى وفيينا حيث وصل وموسوليني اعند منتصف الليل وهو يكاد يموت لشدة وهنه . وأجاب وموسوليني المختل الذي اتصل به هاتفياً مرحباً ، بأنه مريض ، وبأنه بحاجة إلى النوم . وفي اليوم التالي توجه إلى ومونيخ احيث كانت ودونا واشيل في انتظاره برفقة ولديهما الأصغرين ورومانو و وأنا ماريا الموان عضوان آخران من أفراد العائلة موجودين في ومونيخ الحيش الألماني ، وغالياتز و تشيانو الله كان عضوان آخران من أفراد العائلة موجودين في ومونيخ الحيش الألماني ، ومدن بتأشيرة إسبانية ، وهما مقتنعان من تمكنهما من الذهاب إلى ومدريد بتأشيرة إسبانية ، وهما مقتنعان من تمكنهما من الذهاب إلى ومدريد بحواً منذ اليوم التالي . ولكن انتظارهما قد طال !

وكانت المقابلة الجديدة بين وهتلر ، و وموسوليني ، في وراستنبورغ ، في ١٥ أيلول. وقد حضر المقابلة مؤرّخٌ متوقد الذكاءهو الدكتور وغوبلزٍّ ». فبصفته وزيراً للدعاية كان قد ألحق بمأثرة وغران ساسُّو، إطناباً رنَّاناً ، ولكنَّه ، بصفته رجل دولة ، آبدى الكثير من التحفُّظ . وقال وغوبلز ، في مذكراته : و يجب أن تضم حدودنا وفينيسيا، ، فضلاً عن «التيرول» الجنوبيّ . ولسوف نجد صعوبة في الحصول على ذلك إذا ما عاد الدوتشي إلى الظهور على المسرح السياسيُّ . وكان «كيتل» و «رومل» يعتقدان كذلك أن حكومة فاشية عاجزة تعقد المهمة الألمانية ، وأن احتلالاً عسكرياً صرفاً كان الأفضل . وفموسوليني ، قد بات يزعج محرَّريه بعدما عملوا على تحريره . وكان إلى ذلك يخيب آمالهم . قال وهتلر ، ولغوبلز ، : «لقد كنت أتوقع أن أجد لدى وموسوليني ، قبل أيّ شيء آخر ، إرادة وطيدة في الانتقام من الذين خانوه جميعاً . ولكنَّ هذا الأمر ليس بمتناول يده ، وهذا، لعمري، يشير إلى إمكاناته المحدودة. فإيطاليته مثاليَّة لدرجة لا تخوَّله أن يكون ثوريًّا ومتمرَّداً مثل وستالين ، ويثلي أنا . ولقد لقيت صعوبة ما بعدها صعوبة في دفعه إلى الاعتراف بَانَ وَغُرَانَدِي، كَانَ حَالَنَا حَمَّا... إِنَّ تَأْثِيرِ ابْنَتِهِ وَإِدًّا، تَأْثِيرِ مَقَيتٍ . فلقد أتت لزيارتي منذ أيّام تعر ب لي عن رغبتها في السفر مع زوجها إلى وأميركا ، الجنوبيَّة ، طالبة السماح في تحويل ٢ ملايين لير إَلَى بيزيتاس .

الويلات تتوالى على «نابولي» ؛ فقد أحرقها الآلمان ، وها هم الحلفاء يقذفونها بالقنابل!



d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مصفحات دحرس التنتين الملكيّ، في شوارع دنابولي.





وهتلر ، يستقبل دموسوليني » في «ألمانيا» .

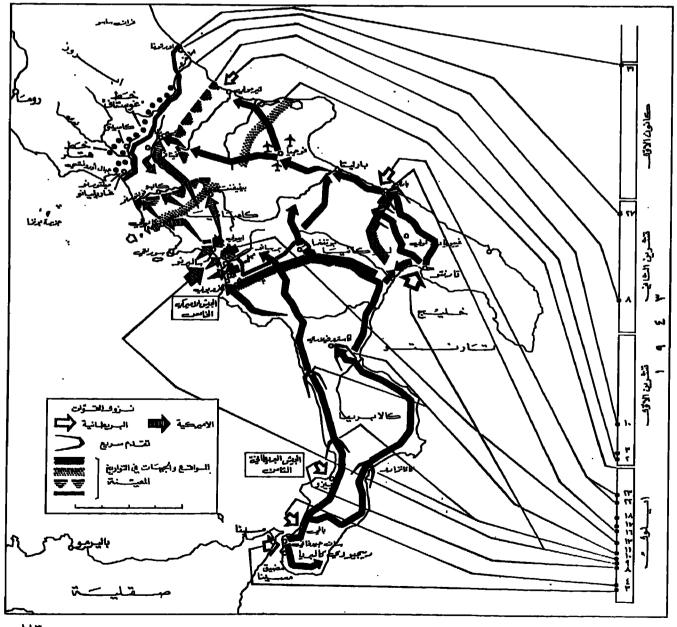

نزول الحلفاء وتقدّمهم في «إيطاليا» الحنوبيـّة.

وقد بلغت بها الوقاحة أن عرضت على عمولة مقابل ذلك ! وفي «مونيخ» كانت قد بدأت تعمل على مصالحة «تشيانو» مع أبيها . فجلي إذا أن الدوتشي لن يستطيع معاقبة الحونة إن هو أراد أن يستثني صهره الحاص . وهذا ما يجعل أمل به يخيب » .

كان أمر إبعاد ذلك الرجل الذي سبّب تلك الحيبة رهناً وبهتلر ، دون سواه . لم يكن وموسوليني ، المتحطّم ينزع لغير الراحة . وإذ عارض وهتلر ، عودته المباشرة إلى وإيطاليا ، قضى اسبوعاً في قصر وسط غابة بافارية ، وهو يتساءل عما إذا كان قد انتقل من أسر إلى آخر . وفي تلك الأثناء كان الألمان يعيدون تنظيم وإيطاليا ، فوضع وأديج ، الأعلى و وفينيسيا ، الحولية تحت سلطة الحاكمين وهوفر ، و ورير ، ، وقسم ما تبقى من البلد إلى منطقة عمليات خاضعة لقادة الجيوش ، وإلى منطقة احتلال. وأما الفاشية فقد بدا وكأنها لم تجد لها مكاناً على هذه اللوحة .

ومع ذلك كانت الفاشية تعود إلى الانبئاق بصورة ضعيفة . عاد بعض الدوائر إلى فتح أبوابه ، وأعيد إنشاء بعض الفرق ، وراح القادة الذين أوقفوا بعد ٢٥ تموز يغادرون السجون في حين حل الديموقراطيتون محلهم في زنزاناتهم . وحصل الحزب على نعت وجمهوري وهو يفضح وخيانة الملكية الكاملة والمتعمدة » . وعين وبافوليني » أميناً عاماً ، وكان في وروما » حيث راحت السلطات الألمانية تسعى لمعاكسة جهوده . وقد جرى التساول في ذلك الوقت عما إذا كان بلاغ ١٥ أيلول ، الذي أعلن أن التساول في ذلك الوقت عما إذا كان بلاغ ١٥ أيلول ، الذي أعلن أن انضمام المارشال وغرازياني » ، الذي قبل وزارة الدفاع لكرهه وبادوليو » ، انضمام المارشال وغرازياني » ، الذي قبل وزارة الدفاع لكرهه وبادوليو » ، أعاد الحياة إلى الآلة الحكومية . وفي ٣٧ أيلول ، وبعدما قوي وموسوليني » بفضل هذا الانضمام المفاجي » غادر ومونيخ » ووصل إلى وروكا دلى بفضل هذا الانضمام المفاجي » غادر ومونيخ » ووصل إلى وروكا دلى كاميناتي » . وطوال ثلاثة أسابيع بقي منزله الخاص مقراً لحكومته ، كاميناتي » . وطوال ثلاثة أسابيع بقي منزله الخاص مقراً لحكومته ، فاستعاد فيه بعض قواه ، وعادت إليه قابليته للطعام ، وكان يبدو من فاستعاد فيه بعض قواه ، وعادت إليه قابليته للطعام ، وكان يبدو من وقت لآخر أنه قد استعاد الصفات التي كانت له قبل مدة .

إن دليل عودة وموسوليني ، إلى الحكم كان في إمكانية عودته إلى ورصا، وصرح الألمان بأن مثل هذا الأمر لم يكن بالحسبان . وقد أتى الحتلاق مبدإ وروما، مدينة مفتوحة ، يعلل نقل الفاشية الجديدة إلى عاصمة تافهة ، وهي مدينة وساتو » الصغيرة على الضفة الغربية من بحيرة وغاردي ، فوصل وموسوليني ، إليها في ١٠ تشرين الأول برفقة ودونا راشيل ، وقد وُزعت الوزارات على المدن الكبيرة في شمال وإيطاليا ، ولقد قيس مستوى الحكومة على الصعيد الدولي في مذكرة إسبانية رداً على طلب ألماني ، تقول : وإنه ليس بالإمكان الاعتراف بشبح ، .



وكانت مفرزة من المفارز الصاعقة تحرس مقر الفاشية الجديدة . وكان ضابط ألماني يراقب مجالس الدوتشي، ويقد م يومياً لروسائه تقريراً عما يقوم به في كل لحظة . ولقد أعاد الألمان ولإيطاليا ايطاليا آخر : فقد وضع الكونت وتشيانو افي طائرة أقلته تحت الحراسة إلى وفيروني المحيث سلم إلى الشرطة الإيطالية التي سجنته في سجن المحالتزي الا فدخل اليها واللامبالاة بادية عليه ، وهو يرتدي معطفاً فاتح اللون ، مصرحاً بأنه سعيد لكونه قد تخلص من سجانيه الألمان . وبعد أيام لاحظ أن اثنين من جنود الصاعقة كانا يقومان بالحراسة خارج بابه ، فاجتاحه الحوف من جراء ذلك .

#### نضال ضد أفعى ذات رؤوس ستبعة

كان الهجوم السوفياتي على ناتئة وأوريل، قد أرغم الجيش الألماني على التخلي عن هجومه على ناتئة وكورسك، . وفي اليوم الذي اتتخذ فيه ذاك القرار ، أي في ١٧ تم وز ، شن الروس هجومين آخرين على ميمنة مجموعة جيوش ومانشتاين، الأول على والميوس، شمالي وتاغروغ » . والثاني على والدونيتز، شرقي وإزجوم، ، فحققا نجاحاً باهراً ، وفتحا في الحطوط الألمانية تُغَراً يتراوح عمقها بين ٢٠ و ٣٠ كلم ، وعرضا للخطر منطقة وستالينو فوروشيلوفغراد، الصناعية، وهددا وخاركوف،

إستمر القتال في أتون تموز اللاهب ، وإذا بالحاصل الذي وضعته القيادة الألمانية في أول آب مرض موافق ؛ فبعدما سحب ومانشتاين ، من ميسرته فيلق الدبابات ٣ ، وفيلق الصاعقة المصفح ، تمكن من إيقاف الروس وأعاد جبهته إلى النهرين ، آمراً ١٨٠٠٠ رجل ومدمراً ، ٧٠ دبابة و ، ٩٠ مدفع . وسارت المعركة الدفاعية في ناتئة وأوريل ، كذلك سيراً ملائماً نسبياً ؛ فأوقف تقد م وغورباتوف على ٦ كلم من وأوريل ، ، وسدت فرقة وألمانيا الكبرى ، الثغرة المخيفة التي فتحها وبغراميان ، في اتتجاه الحليدي الوحيد في القطاع . هذا ، وكان وهتلر ، قد سمح أخيراً بالجلاء عن الناتئة ؛ ذاك أن وفون كلوغي ، كان يحسب أن اختصار الجبهة سيمكنه من أن يسحب من المعركة ١٧ فرقة يعيد بها تشكيل كتلة الاحتياط التي أعوزته حتى ذاك الحين .

بدت أزمة الصيف على الجبهة الشرقية وكأنها قد أبعدت ، فأعلن «همتلر» ولزيتزلر» أن البحر المتوسط في عام ١٩٤٣ وأهم من روسيا» ، فتسلم بعض النجدات ، لاسيما فرق الصاعقة التي كانت معارك تموز قد أرجأت ترحيلها ، وثائق سيره إلى وإيطاليا» .

دامت فَرَةُ الاستراحةُ الثمينةُ هذه ثلاثةُ أيّام ؛ فما حلّ يوم ٣ آب حَى أُخذت ، ٣،٠٠٠ قطعة من قطع المدفعيّة تنفث حممها حول ناتئة و خاركوف، لم تكن معارك تمّوز غير مقدّمة ، أمّا الهجوم السوفياتيّ الصيفيّ الحقيقيّ فقد بدأ الآن .

إذ ذاك عَلَىٰك قادة وألمانيا ، المدنيين منهم والعسكريين ، ذهول كاد يبلغ حدود الذعر ، وتجسد ذلك الشعور في صورة هي صورة الأفعى ذات الرووس السبعة فخطع وغوبلز ، لحظة قناع تفاوله العنيد ، وأسر إلى وغوديريان ، بأنه قد بات من الضروري الاستعداد وصول الروس الم وبرلين ، والتفكير وبتسميم نسائنا وأولادنا ، ولقد باتت الانتصارات ذاتها لا تجدي في وجه تنين يمتاز بقدرة على التمالك والتجدد تبدو غير عدودة . ففي العام المنصرم اعتقد أقل الجنرالات ميلا إلى الأخذ بأوهام وهتلر ، أن التلف قد أدرك الجيش الأحمر ، فإذا بموجة ثالثة ، أضخم وهتلر ، أن التلف قد أدرك الجيش الأحمر ، فإذا بموجة ثالثة ، أضخم

«موسوليني» يعود إلى الإمساك بزمام وظيفته . يا لها من أوهام !





دبَّابة «تيغر» تقطع نهراً في الجبهة الشرقيَّة . نحن الآن في جحيم تموز .

وأعنى من الموجتين السابقتين . تنبجس عام ١٩٤٣ من الأبعاد السوفياتية وتغرق الجيش الألماني .

ففي وجه فرق المشاة الـ ٢٩ . والفرق المصفحة الـ ١٣ . التي تتألف منها مجموعة جيوش ومانشتاين ، انتصبت في تموز ١٠٥ فرق و ٩ ألوية من المناوشين . و ٧ فيالق من الحيالة . و ٧ فيالق آلية ، فضلا عن ١٠ فيالق و ٢٠ فيالق من الحيالة . و ٧ فيالق آلية ، فضلا عن ١٠ التقديرات فإنها تتفق و جدول الجيش السوفياتي العام لعام ١٩٤٣ الذي يحصي : ١٩٥ فرقة أو لواء من المشاة . و ٤١ فرقة من الحيالة . و ٢٩ لواء آليا أو مصفحا . كانت التشكيلات الروسية أقل عدداً على الصعيد المداخلي من الوحدات الألمانية المماثلة . إلا أن هذه الأخيرة كانت تشكو فراغاً كبيراً ، فمجموعة الجنوب مثلاً فقدت ١٣٣٠٠٠٠ رجل بين تموز وآب . و لم تتلق مقابل ذلك غير ٢٣٠٠٠٠ بديل . ولشد ما نوفت وروسياء ! ولكنها ما فتئت تغذي طاقتها البشرية بطبقات من العمر تفوق الطبقات الألمانية أربعة أضعاف ، هذا مع العلم أنها لا تعارب إلا عدواً واحداً .

أمّا على الصعيد المادي فقد حققت وألمانيا و انتفاضة رائعة و فقد عين وهتلر و لحلافة وزير التسليح وتوده و الذي قتل في حادثة جوية بتاريخ ٨ شباط و مهندسا معمارياً له من العمر ٣٦ سنة وكان قد بني مسارح ونورمبرغ وميادينها النازية الرائعة ووضع تصاميم وبرلين المستقبل و ألا وهو وألبير سبير و وكان الرهان جريئاً ولكن وسبير و كان عقرياً فلاً وفقي مدى أشهر ألفي نفسه مسؤولاً عن الإنتاج الحربي بكامله وانتقل جيش العمل المتعد و الجنسيات الموضوع تحت المرته من وكان ورجل و كانت الغارات الحليفة تشوه المصانع وتعرقل حركات النقل وتفسد نظام العمل وتتستفد قوى العمال ومع هذا تضاعف الإنتاج الألماني للأسلحة وتضاعف وزن ما وضع من الدبابات في الحدمة من ٣٦٠٠٠٠



في ١٦ تموز ١٩٤٣ كانت استعدادات الجيش السوفياتي المصفّح الثالث الهجوم في جبهة «فورونيج» قائمة على قدم وساق. في الصورة عدد من كبار الضباط في مقرّهم العامّ . ويبدو بينهم «نيكيتا خروشتشيف» يتكلّم بالهاتف .



إحمدى بطاريّات الهاون التابعة للحرس ، في جبهة «بيلوروسيا» الثالثة .

d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

طنّ عام ۱۹۶۰ إلى ۱۵۰٬۰۰۰ طنّ عام ۱۹۶۲ . وإلى ۹۰٬۰۰۰ طنّ عام ۱۹۶۶ !

أحياً وسبير ، كذلك الطيران . وكان قد تدنتى لدرجة أقدم معها وجيشونيك ، . رئيس أركان سلاح الطيران الألماني ، على الانتحار مقتفياً في ذلك أثر وأوديت ، في الاستسلام لليأس . فبين ١٩٤٠ و ١٩٤٢ لم يرتفع عدد الأجهزة المصنوعة في وألمانيا ، إلا من ١٩٤٧ . وإلى ١٥،٤٠٩ عام أما وسبير ، فقد رفعه إلى ٢٤٠٨٠ عام ١٩٤٣ . وإلى ٤٠٠٥٩٣ عام

ثم إنَّه لم يهمل وسائل الإبادة الجديدة ، فقد كانت وألمانيا، تعد





في دستالينو ، قام الآلمان يعدون العدة لهجوم معاكس يائس . ولقد صرح الحيرال «هالدر » ، رئيس أركان الحيشالآلماني العامة السابق، بأن مثل هذه الأعمال لم يكن من شأنها إلا سفك المدم الآلماني وتعريض وألمانيا » للغار ات الحوية الحلفة .

في الغابات الروسيكة كمن عدوّ كان الألمان يخافونه ويكرهونه أكثر من الجنديّ السوفياتيّ : إنّه النصير .

قنبلة طائرة دُعيت وأ ١٥، وهي جهاز بسيط . خفيف (٢٠٢٠٠ كلغ)
بطيم (١٩٦١ م. في الثانية) سهل البناء (٢٨٦ ساعة عامل) بحس الثمن
(٣٠٥٠٠ مارك ألماني) أعاره وهتلر ، الكثير من اهتمامه . أما بصدد
مشروع وأ ٤، فقد كان الفوهر ر مشككاً مرتاباً . فالسلاح المقصود هذه
المرة ثوري ذو صاروخ طويل ثقيل (١٤ م و٢٠٢١ طناً) تفوق سرعته
سرعة الصوت (٢٠٥٠ م في الثانية) يجوب الجوعلي ارتفاع ٩٠ كلم ،
إنه لسلاح محيف لا يمكن اتقاء فتكه وشره ، ولكن ما يكلفه من عمل
ومال أخاف وهتلر ، من مغبة تبذير الجهود في سبيل نتيجة ما زالت غير
مضمونة . بيد أن الشكوك تبددت إثر زيارة إلى ومضلع بينموندي،
مضمونة . بيد أن الشكوك تبددت إثر زيارة إلى ومضلع بينموندي،
مضمونة . وعاد منها وهتلر ، وهو في حالة من الاختطاف والذهول.
فأمر بأن يسمنح وأ ٤، في الحال أسمى الأفضليات . وتحت تأثير هذا
الوحي باح وهتلر ، ولوسوليني ، في وفيلتري ، بسرة الكبير من أجل كسب
الحرب ، ألا وهو ودك ولندن ، حتى الحضيض ،

مدفع يفوق عيارها ١٠٠ مم عام ١٩٤٣ ، مكنت من تشكيل فرق وفيالق من المدفعيّة أعادت إلى الحرب وجحيم النار ، الذي عُر ف في ١٩١٦ .. ١٩١٨ . وبلغت كثافة المدافع في القطاعات الهجوميّة ٢٠٠٠ مدفع في الكيلومتر الواحد غالباً ، ولم يساند مهاجمة وبييلغورود، ما يقلّ عن ٢٠٠٠ فوهة من فوهات النار .

على الصعيد التكتيكي لم يبتدع الروس إلا القليل . فموقعة هخاركوف، نسخة عن المواقع السابقة ، ولكنها تفوقها قوة وشدة . و جهالجهود الرئيس إلى التحام جيش الدبابات الرابع بالجيش النامن (مفرزة «كيمبف» سابقاً ) ، وفتحت بينهما في ٨ آب ثغرة بلغ اتساعها ، ٥ كلم . فبدلاً من أن ينقحم الروس أنفسهم فيها ، على طريقة الجيش الألماني ، آثر واخطة المارشال «فوش» القديمة ، فبسطوا هجومهم ونوعوه بغية تسمير قوآت الاحتياط المعادية و إتلافها . حملوا في الوسط باتجاه «سمولسك» ، وفي الجنوب أعادوا الكرة على «الميوس» و «الدونيتز» ، أما في أقصى الجنوب المجاد الكرة على «الميوس» و «الكوبان» . كان الثمن دامياً ، لأن فوجهوا ضغطهم على رأس جسر «الكوبان» . كان الثمن دامياً ، لأن مجمات التمركز ، وقد أعوزها الدعم والسند ، قد سببت الكثير من المجازر، إلا أن النتيجة قد تحققت . ففي ١٣ آب طغت جبهة السهوب، المي يقودها الجنرال «هاجن» على وخاركوف». وعبثاً تقطعت أنفاس ومانشتاين» الذي كانت مجموعة جيوشه تتحمل وطأة الصراع الرئيس ، والمطالبة بالعون والمدد ؛ فلقد اضطر في ٢٧ إلى إصدار أمره بالحلاء عن

المدينة العظيمة . وأجار حزام التحصينات المبني حولها دويما قتال .

عاد وهتلر ، في ٢٧ آب لقضاء يوم واحد في مقر قيادته القديم في دفينيترا ، وليتدارس الوضع مع دمانشتاين ، ؛ فطلب المارشال التخلي عن والمدونيتر ، باعتباره موقعاً لا يمكن الدفاع عنه ، فأجاب دهتلر ، بوجوب الصمود في كلِّ مكان و إلى أن يقتنع العدو بعدم جدوى هجماته ، الأ أنَّه ، نزولاً عند الحاح (زيتزلر ، ، ومع نفورِه من كلُّ تدبير قد يُخفي نيَّةٌ ما في الانكفاء ، أمر بإقامة موقع دفاعيَّ أطلقتعليه تسمية؛بنتير ٣. ينطلق من والبلطيق؛ إلى ونارفا، . ثم عند إلى والدنييبر، ماراً وبفيتبسك، و وغوميل، فيسير ومجرى النهر الكبير حتى وزوبوروجي، ويمضي مارًا "بميليتوبول" حيى ينتهي إلى بحر "آزوف"، هذا على أن يجري التراجع ، إذا غدا واجباً ، بهدوه ونظام ، بحيث بمكن من إنقاذ العتاد وإضعاف العدو بمعارك خلفيّة . وإلى أن بحين ذلك بجب على «مانشتاين» أن يقاتل بقوّة على خطوطه الحاضرة . ووعده «هتلر » بنجدات يسحبها من مجموعات جيوش الشمال والوسط . فبادر المارشال وفون كلوغي، بالحضور إلى «رستنبورغ » في اليوم التالي ، وأعلن أنَّه لا يستطيع التخلُّي عن فرقة واحدة من فرقه ؛ فالروس يشنُّون هجوماً عنيفاً أمام وسمولنسك. وأمام وجيلناه، ولا يزال لديهم في الاحتياط ، استناداً إلى جداول قيادة جيش البر الألمانية العليا ، ١٣٤ من فرق المشاة و ١٨٧ من ألوية الدبابات. وقال وكلوغي :: وكيف أستطيع ، والحالة هذه ، أن أتعرى لأكسو ومانشتاين،، طَالمًا أنَّ قوَّات ضخَّمة كهذه تستطيع الانقضاض علىي بين لحظة وأخرى ٢ ٠

واستمر القتال في هذه الأوضاع ؛ فالحلول كلتها مستعصية ، والمصالح كلُّها متضارية . هذا وقد اشتدُّ عمل الأنصار مع حلول الصيف . فشهد يوما ٢ و ٣ آب ، الموافقان لانطلاق الهجوم السوفياتي ، ٢٠٤٢٢. قَطَّمًا لِلخطوط الحديديَّة . و ١،٤٧٨ كمينًا ، فتلكَّأت بذلك تحرَّكاتُ الجيوشِ، وساد القلق والاضطراب في الموْخرَّات ، فغدا تطهير الغابات من الأنصار يستوجب عشرات الفرق ، والفرق ناقصة حيى في أشد قطاعات الجبهة احتداماً . أراد همتار، الاحتفاظ بكل شيء . فجمَّد قوَّات له على صفاف المحيط الشمالي . وعلى أبواب البنينغراد ١٠ وفي النقاط الإماميَّة من «القفقاس» - وفي جزر خر «اليجه» ، إلاَّ أنَّ كلِّ شيء أفلت منه في التفصيل . فسقطت وستالينو ، في ٨ أيلوك . وطوق ، على شاطئ بحر ﴿آروف، ، فيلقان تابعان للجيش السادس (الذي بُعث بعد استالينغراده) وكاد ينقضَى عليهما . وفي والكوبان، نزلت قوَّات «القفقاس» الشمالي في «نوفوروسيسك» في ظهر الجيش السابع عشر . وفي نقطة أبعد إلى الشمال تخلَّى الجيش التاسع عن وبريانسك، . وفقد الحيش الرابع وجيلناه بالرغم من تشبثه بها . وفقد الحيش الثالث وفيليش. . فكتب دمتار ، إلى وفون كلوغي، يقول إنَّ المعركة لم تبق قضية مهارة تكتيكية . بل قضية جلد فحسب : فعلى الجيوش أن تستلهم سابقة شتاء ٤١-٤٧ . فتغرز أقدامها في الأرض وتموت حيث هي . فتجاسرت أركان مجموعة الوسط . التي كانت تسودها روحُ تمرَّد شديدةً . وأجابت الفوهرر بأنَّ الظروف ليست ذاتها . وانَّ القارنة خالية من كلُّ قيمة .

إسم واحد استحود على الجنرالات الألمان المرهمةين . هو والدنييبر ه : فخلف حفرته الرحبة كانوا يأملون استعادة أنفاسهم . وإعادة تنظيم فرقهم . ثم إرساء خط للدفاع يعودون خلفه إلى إنشاء قوالهم الاحتياطية وتحريكها.

الأسرى الألمان في شوارع «موسكو» ، وهم يبتسمون ويلوّحون بأيديهم للجماهير . هوّلاء انتهت حربهم !

تكبّد وهتلر ، مشقّة الانتقال مرّة أخرى في ٨ أيلول ، فوصل إلى مقرّ قيادة ومانشتاين ، في وزابوروجي ، حيث استمع إلى مرافعة المارشال بشأن التراجع إلى ما وراء النهر ؛ فأجاب أنّ اعتبارات اقتصاديّة وأسباباً وجاهيّة تتضافر لتحرّم عليه ذاك التراجع .

ما حل يوم ١٤ أيلول حتى أطلق «مآنشتاين» صيحة استغاثة جديدة ، فاستدعاه «هتلر» إلى «رستنبورغ» وحاول إقناعه بأن الوضع العسكري سينقلب عما قليل رأساً على عقب ، وذلك بدخول مدفع هجومي جديد إلى نطاق الحدمة . فأجاب «مانشتاين» معتمداً على خرائطه وعلى محاضر معافيه . وأخيراً تنازل «هتلر» ورضي بأن تعبر مجموعة الوسط إلى ما وراء «الدنييبر» على أن تمد دها مجموعة جيوش الوسط على «السوه» رافد النهر الكبير ، ثم تتصل ، عن طريق «فيتبسك» ، بمجموعة جيوش الشمال الي تحتفظ بمواقعها . لم يشأ «هتلر» أن يضحي «بكاريليا» ومواقع ولينيغواده الأمامية ، خشية ما قد ينشأ عن ذلك من ذيول سياسية في وفنلندا» ، ورفض كذلك التضحية «بالقرم» الذي قد يزعزع فقدانه ورمانيا» ، وفصل عن مجموعة «مانشتاين» الحيش السادس الذي كان عليه ، بعد إلحاقه بمجموعة «كلايست» ، أن يقف ستراً عبر السهب النوغاشي ، وهو مسطّح أفقي يبلغ ١٥٠ كلم عرضاً ، فيمنع الدخول إلى برزج « بيريكوف» .

ألواقع أن الراجع الكبير قد بدأ ، وراحت قوافل نقل ثقيلة تعقد فوق وأوكرانيا ، سحبا كثيفة من الغبار . وحملت الحطوط الحديدية الأربعة الوحيدة مواكب من القطر قد استحالت متاريس متحركة اتقاء لشر الأنصار . وخشي المسؤولون ، حتى اللحظة الأخيرة ، فقدان جيش الدبابات الرابع الذي كانت تطارده جبهة «فورونيج» ، فلم يتمكن من الانسياب بين جسور «كييف» و «تشركاسي» إلا وقد بلغ الرمق الأخير .

في ٢٥ أيلول أدركت الطلائع الروسية بهر «دنييبر » بين «زابوروجي» و «دنييبر و بتر وفسك». يا لها من ساعة مؤثرة ! كانت غمرة من التأثر . كادت تبلغ حدود الدوار ، قد استبدت بالحنود الألمان لسنتين خلتا . عندما وقعت أنظارهم على رحابة النهر المترامية الأطراف ، وعلى السهل





ني موتمر «القاهرة» ، ويبدو في الصفّ الأول قعوداً : «تشانغ كاي تشك» ، و «روزفلت» ، و «تشرتشل» .

اللامتناهي الغارق في خضم من الضباب اللاهب ، وراء مجراه المزدحم بالجزر . وها هم الجنود الروس يعودون إلى العملاق الذي كانوا قد عبر وه تحت وطأة شعور مرهق بالهزيمة والتخلّف . بيد أنّه لم يوقف اندفاعهم . فقد أرسى لواء من المظليتين رأس جسر له بالقرب من «كريمتشوغ»، وثبّتت وحدة من وحدات المشاة أقدامها في حلقة «بريجيسلاف» جنوبي وكييف» . وسهل الأنصار شمالي المدينة تسلل الجيوش السوفياتية إلى منطقة المستنقعات القريبة من مصب والبريبيت» . وهكذا لم يظل حاجز والدنيير « سليما . وعلى العكس من ذلك ، وبأمر جازم من «هتلر» ، أبقي على رؤوس جسور ألمانية على الضفة الشمالية ، أمام وزابوروجي » و ودنيير وبتروفسك» » و «كيف» ؛ فاعترضت القيادة المحلية على ذلك بحجة أن تلك الرؤوس تتطلّب جيوشاً كثيرة وتومن الدفاع عن خط الماء .

في الوسط استعادت جبهة «كالينين» مدينة وسمولنسك» في ٢٤ أيلول، فكان إنقاذها ، وفيه ما فيه من مغزى ورمز ، أوّل حدث هلّلت له وموسكو» بإطلاق مدفع الغلبة . بدا سقوط وسمولنسك، عام ١٩٤١ وكأنّه يقرع جرس الحزن معلناً قرب سقوط العاصمة ؛ أمّا تحريرها اليوم فيعنى أنّ «موسكو» قد غدت بمأمن من كلّ خطر !

#### طريق اطهراك

في شهر تشرين الأول اجتمع وزراء خارجية الحلف في هذه العاصمة التي زال الحطر عنها ، والتي بقيت ، مع ذلك ، خاضعة لتقنين قاس . وكان هدف اجتماعهم هو تحضير لقاء لروساء الحكومات . وكان شاغل و روزفلت ، عندئذ أن يُسجري مع وستالين ، اتصالا مباشراً . لم يكن سير الحرب في نظره هو القضية الأهم ، بل وجه المستقبل خصوصاً . ومع أن النصر كان ما يزال بعيد المنال في تلك الآونة ، فقد كان طابع العجلة يوجة خطاه . وقد كتب إلى وستالين ، يقول : ويجدر كان طابع العجلة يوجة خطاه . وقد كتب إلى وستالين ، يقول : ويجدر فروابط الصداقة القائمة فيما بيننا ستوول في هذه الأثناء إلى ارتجاء ، أو فروابط الصداقة القائمة فيما بيننا ستوول في هذه الأثناء إلى ارتجاء ، أو أنها قد تنحل . ولسوف يعود كل منا إلى الانهماك بمصالحه الخاصة ، ولن تقدر جهودنا المتفرقة آنذاك على بناء السلام الذي يموت من أجله وبنا كثيرون ... ،

لم يتردّد وروزفلت، البتّة إزاء الوسيلة: فلسوف تتُتّخذ القرارات الرئيسة بينه وبين وستالين، دون سواهما . وأمّا وتشرتشل، فعنصر في غير موضعه ، ذلك أنّ طابعه المحافظ ، وتعلّقه بالملكيّة ، وكرا هيته للشيوعيّة ، وسياسته الاستعماريّة ، وملبسه ، وأسلوبه ، أمور كانت تبدو

باطلة في رأي وروزفلت . وفانكلترا ، التي أصر رئيس والولايات المتحدة على عدم منحها شرف زيارته ، لم تكن غير جزيرة صغيرة في طرف القارة المقضي عليها ، والامبراطورية التي تعتز بها لم تكن غير بناء للطغيان يجب أن يزول في غد انتصار وأميركا . وأما وستالين و والاتحداد السوفياتي ، فهما ، على نقيض ذلك ، في تطور مع مجرى الأحداث التاريخية . واستبعد وروزفلت ، بسخط تعليل القائلين \_ ومنهم ودين ، ملحقه العسكري في وموسكو ، بأن تحالف وأميركا » مع البولشفية وتحالف غريب ، مصيره الل زوال بعد سحق العدو المشترك .

لقد كان مشروع وروزفلت اذا اجتماع فرد إلى فرد ؛ فاقترح أن يجري في جزيرة من مضيق وبيرنغ افي وسط الطريق بين الامبراطورية الأميركية والامبراطورية السوفياتية ؛ وكتب إلى وستالين المقل : ولن أصطحب معي غير وهاري هوبكنز الله ومترجم واحد ، ومحتزل ، وأرجو أن يكون عدد مرافقيك مماثلاً الله واستبعد فكرة اللقاء في وإيسلندا الو في وأفريقيا الله معللاً ذلك بقوله : والانته سيبدو لي صعباً عندئذ عدم توجيه دعوة إلى وتشرتشل الله ...

كان تاريخ رسالته ٥ أيّار ١٩٤٣ . وأهمل وستالين ٥ سائحة دق إنبيل في التحالف الانكليزي – الأميركي ، وربّما عاد ذلك إلى خوفه من ركوب الطائرة ، إذ لم تكن هنالك غير وسيلة النقل هذه للانتقال من وموسكو ١ إلى مضيق وبيرنغ ١ . و بعدما اطلع وتشرتشل على نيّات وروزفلت ١ بواسطة وهار يمان اعترض في ٢٥ حزيران ، وعلى الرغم من أنّ الاعتراض كان ضعيف اللهجة ، إذ ورد فيه : وسأبدل جهدي في تعليل موقفكم ههنا ، كائنة ما كانت قراراتكم ... ، فلسوف تكون المقابلة مقابلة ثلاثية ، يسبقها اجتماع لوزراء الحارجية لتمهيد الطريق. وإذ كان وكورديل هال ، هرماً ومريضاً ، حاول الأميركيتون استدراج ومولوتوف ١ إلى وواشنطن ، أو على الأقل إلى ولندن ، ولكن الروس أبدوا عناداً لا يلين : فلسوف يلتقي وزراء الحارجية في وموسكو ٥ ، أبدوا عناداً لا يلين : فلسوف يلتقي وزراء الحارجية في وموسكو ٥ ،

كُنَّانَ هذا العناد مجرَّد مناوشة . وأمَّا المعركة فكانت تدور في الموضع الذي سيعقد فيه الكبار مو تمرهم .

أجاب وستالين ، بأن قيادة العمليات كانت تحظر عليه مغادرة وروسيا ، ولو لأسبوع واحد ، وأجاب وروزفلت ، بدوره بأنه ، هو الآخر ، الرئيس الأعلى لأمة كبيرة ، وأن دستور والولايات المتحدة ، يحتم عليه أن يوقع رسمياً ، في غضون عشرة أيّام ، القوانين التي يوافق عليها الكونغرس كيما تصبح نافذة . لقد قبل بالقيام بأكبر جزء من الرحلة ، فهو لذلك يرجو وستالين ، ألا يفرض عليه الرحلة بكاملها .

في ٢٥ تشرين الأوَّل استُقبل وكورديل هال ، في والكرملين ، ؛

Combine - (no stamps are applied by registered version

بدأ الحديث مع دستالين ، بمقارنة بين طريقة زرع القمح في دالاتحاد السوفياتي ، و دالتنيسي ، ثم راح دهال ، يعرض الأسباب ذات المرمى التاريخي البعيد ، التي ارتأى رئيس دالولايات المتحدة ، بموجبها أن يلتقي الرئيس الأعلى دللاتحاد السوفياتي ، وأجاب هذا الأخير بأنه سيذهب إلى وطهران ، لإرضاء الرئيس وروزفلت ، فهنالك اتصال هاتفي بين هذه العاصمة و دموسكو ، وهنالك أيضاً ... وهذا ما لم يفصح عنه المارشال قطآ ... خط السكة الحديدية يقود إلى وطهران ، إ

كان وروزفلت و قد رفض وطهران و مسبقاً ، فالجبال تجعل الاقتراب المهوي خطراً . والانتصالات غير ثابتة . وبعدما رفض وستالين و الاجتماع في وفير بانكس و وسكابا فلوه و وأسمرة و وأنقرة و وبيروت و وقبرص و والقاهرة و في عرض البحر ، راح وهال ي يناضل لكي يقنعه بفكرة الاجتماع في وبغداد و . ولكن جهوده باءت بالإخفاق . كان وروزفلت وقد كتب إلى وستالين ويقول : وإن الأجيال الآتية ستنظر إلى هذه القضية وكأنها كارثة إذ لا يعقل أن تقف بضم مئات من الأميال حاجزاً في وجه مقابلة سوف تقرر مصيرها ... ولكن هذا التحريض لم يؤثر في وستالين و إطلاقاً . قال وستالين و و لكورديل هال ه و الرئيس و وزفلت و القدوم إلى وطهران و . هال وفير بانكس 8 . وبناذهب عنداذ إلى حيث يشاء و .

وغادر دهال ، دموسكو، مقتنعاً بأن المقابلة لن تكون . ولكن تقديره قد بطل وهو في طريق عودته . وعندما وصل إلى «واشنطن ، كان «روزفلت» في انتظاره على أرض المطار ، وقد عيل صبره . وقد أخبر همال ، فيما بعد: ولقد كان يترقتب فرصة لقائه مع وستالين ، بحماسة طفل صغير ... كانت والصين ، تشوّش العلاقاتّ بين المتحالفين . وفروسيا ، ، التي تررع بذور السلم مع داليابان ، كانت تجهد في تجاهل دتشانغ كاي تشك ، وكان دتشرتشل ، ... وهو متفق في هذه النقطة مع دستالين ، ... يرى أن عيمة التحالف العسكري الصيني فائقة الضعف . وبالعكس كان وروزفلت؛ يرى في والصين؛، مع والهند؛ على السواء ، قوَّة المستقبل الكبرى ، والعضو الثالث في الثالوثُ الذي سِوف يمسك بزمام العالم ، مع والولايات المتحدة، و «الاتحاد السوفياتي». وبعدما أيقن دروزفلت، أنَّه لا يمكن إبعاد والكلَّمرا، عن المقابلة الرَّوسيَّة الأميركيَّة ، أبدى رغبة في أن تشترك والصين ، فيها ، ولكن وموسكو، رفضتها . وتم القرار على إجراء موتتمر ثنائي . أو حيى ثلاثي : فلسوف يقابل وروزفلت، و انشرتشل ، اتشانغ ، وزوجته . في طريق الذهاب إلى اطهران، ، وبعد ذلك ، في طريق العودة ، سوف تجري مناقشة حول إمكان تطبيق الحطط المتَّخلة مع سيَّد وروسيا، بشأن الشرق الآقصي .

في ١٦ تشرين الثاني ركب وروزفلت، البحر على من البارجة وليووا، وخلال الرحلة ، كاد طوربيد انطلق عفواً من مدمرة المواكبة وليم د. بورتر، أن يصيب السفينة الرئاسية . إلا أن هذا السفر البحري التهي في ووهران، في ٢٠ تشرين الثاني من غير أي حادث آخر . وحلت طائرة والبيت الأبيض ، المسماة والبقرة المقد سة ، وهي من خوات الأربعة عركات ، عل والإيووا، ، مواصلة الرحلة إلى ملينة وتونس، ثم إلى والقاهرة، حيث هبط وروزفلت، في ٢٧، في الساعة ولسوف يستغرق المؤتمر أربعة أيام تتخللها الاحتفالات.

من الصعب أن نجد لهذا الموتمر مغزى . فلقد أجرى «روزفلت» مع آل «تشافغ » محادثات سريّة جداً ، نوّه خلالها بمساعدة جباّزة «للصين» وبتحرير عام «لآسيا». وأمّا «تشرتشل» ، الذي كان يظن آن القضايا

الصينية إنما كانت قضايا ومعقدة وثانوية ، والذي لاحظ أن حق الإمبراطورية البريطانية كان مغبونا ، فقد أظهر تبرّماً كان وروزفلت ، يعالجه بوسائل شخصية ناجعة . واستمر الحصام بين الأركان العامة . فكاد وبروك ، و وكينغ ، يشتبكان بالأيدي حين قدم الأمبركي غططا من شأنه أن يفرغ المتوسط لتحضير عملية برمائية في وبرمانيا ، لصالح والصين ، ولكن تم الاتفاق في النهاية على أن لا ينتخذ أي قرار قبل العودة من وموسكو » .

وحى آخر لحظة بقيت إمكانية الذهاب إلى وطهران، بالقطار عدملة ، لتلافي المهالك الجوية التي كان أتباع وروزفلت، يبالغون في تضخيمها بصورة مضحكة . إلا أنهم رضخوا أخيراً وراحوا يستعدون لمجابهة هذه المهالك . وفي ٢٧ تشرين الثاني ، في الساعة ٧٠٠٧ صباحاً ، أقلعت والبقرة المقدسة، من مطار والقاهرة، ، تحمل على متنها وروزفلت، إلى مقابلته الأولى مع الرجل الذي كان يرى فيه المهندس المعمار الآخر لعالم المستقبل .

#### تقتلبًات في "أوكرانيسًا"

بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني هذا، وفيما كان المتصرون المرتقبون في طريقهم إلى لقائهم الآول ، عرف الوضع العسكري في دروسيا ، تقلبات كبيرة عنيفة . كانت معركة والدنيير ، تعصف بشدة ، فمن وسمولنسك ، إلى وخرسون ، أي من جوار منبع والدنيير ، حتى مصبة ، كان هذا النهر الكبير هدفا أساسياً لمعارك ضارية .

ثم إن موسم الوحول كان قصيراً بصورة غير مرتقبة، وذلك من جراء الجفاف، وبهذا وجد الألمان أن الاستراحة التي كانوا يرتجون الحصول عليها قد قصرت هي الأخرى. ومنذ ٧ تشرين الأول أعلن محضر العمليات صادر عن المارشال استالين و أن الهجوم التحريري قد أطلق من وفيتبسك إلى والكوبان و . وأعيد توزيع الجيوش الروسية ، وتغيرت تسميات والجبهات و: جبهة وفولخوف و ، جبهتا والبلطيق والأولى والثانية ، جبهات وروسيا البيضاء و الأولى والثانية والثالثة ، جبهات وأوكرانيا والأولى والثانية والثانية والثالثة والرابعة ، هكذا كانت مجموعات الجيوش التي سوف تخوض والتنال منذ ذلك الحين . وبصر ف النظر عن وجود احتياطات ستراتيجية غزيرة ، كانت هذه المجموعات تشمل ٦٩ جيشاً ، مؤلفة من ٣٣٠ غزيرة ، مقابل ١٩٧ فرقة ألمانية يضاف إليها بعض الحصص الحليفة .

كانت القيادة السوفياتية كثيرة التفاول ، فلقد فاقت انتصارات المركة الصيفية آمالها . ولسوف يقول وستالين ، فلمه ولروزفلت ، إن الجيش المتلريّ وأضعف بكثير ، ممّا كان يظنّه . فبفضل الثلاثة ملايين ألماني الله كان وجه التهديد الانكليزيّ الأميركيّ، كان ولروسيا ، هامش من التفوّق لا يمكن أن يزيله أيّ افقلاب في عرى الحرب .

ولقد أحرز الروس انتصارهم الأول في الجنوب ؛ ففي ١٤ تشرين الأول أرغم جيش المصفحات الأول على إخلاء رأس جسره في وزابوروجي ٤؛ وفي اليوم التالي شنت جبهتا وأوكرانيا الثانية والثالثة المجوم بـ ١٦ فرقة مشاة و ٣٧ لواء مصفحاً ، فاجتاحت هذه القوات عقدة والدنيير ٤ ، وبلغت وكريفوي روغ ٤، مهددة الجيش المصفح الأول بالتطويق . ولكن ومانشتاين و أنقذها بالجيشين المصفحين ١٤ و ٢٤ المستقد مين من و فرنسا ٤ . عندثل نقل الروس مجهودهم الرئيس على طول بحر وآزوف ٤ ، فسقطت وميليتوبول ٤ في ٢٧ تشرين الأول ، وتم بلوغ برزخ وبير بكوف ٤ في أول تشرين الثاني ، فتحصن الجيش ١٧ في

ed by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version

«القرم». فيما عاد الجيش السادس إلى اجتياز «الدنييير ، بدوره ، غير محتفظ إلا برأس جسر صغير شرقي «خرسون» .

في أوائل تشرين الثاني انتقلت تقلبات المعركة إلى الشمال . وكان هدف العمليات هناك يحمل اسماً رناناً : «كييف». ففي ١٩٤٢ ضحى الروس في سبيل الدفاع عنها بمجموعة جيوش كاملة ، وبأكثر من نصف مليون أسير ، وإذا بهم الآن يخوضون معركة ضارية لاستعادتها .

إن وكييف المواجهة لنهرها ، والتي تسيّجها التلال ، لا تخلو من بعض الشبه وبستالينغراده. كان يهد دها رأسا جسر : أحدهما في الشمال ، قبالة ملتقى شعبتني والدزناه ، والثاني في الجنوب ، حول عقدة وبير يجاسلاف ، . وبسبب الأرض التي كانت أكثر صلابة قرد وفاتوتين ، قائد جبهة وأوكرانيا ، الأولى، أن يشن الهجوم من الجنوب . غير أن جهود جيش الحرس المصفح الثالث كافة قد أحبطها الجيش المصفح الألماني الرابع .

وقام وفاتوتين ، بعكس إعداداته بصورة باهرة . فعادت كتلة صدامه إلى عباورة والدنيير ، منتقلة من الجناح الجنوبي إلى الجناح الشمالي ، وعادت مرة ثانية إلى اجتياز النهر لمواصلة الهجوم من الناحية المقابلة . وفي ٣ تشرين الثاني أطبقت ٣٠ فرقة للمشاة و ٣٤ لواء آلياً على الفيلق الألماني ١٩ بمفرده. وأما الثغرة الهائلة التي حدثت فقد كانت تقطع طريق وجيتوبير ، الكبيرة. وواصل جيش الحرس المصفيح الثالث هجوم الجنوب، فقطع في اليوم التالي عقدة مواصلات السكة الحديدية في وفاستوف » . وكان أمر الجلاء قد أصدر في الوقت المناصر المطوقة مقاومة طفيفة . الألمانية أن تفلت من الفنخ . وأبدى بعض العناصر المطوقة مقاومة طفيفة . وفي ٢ تشرين الثاني كانت وكييف » قد انترعت من يد الغزاة .

لقد دون وغوبلز ، في مذكراته ما يلي : وإن استعادة وكييف ، قد أحدثت بالطبع شعوراً عميقاً لدى البلاشفة ولدى المعسكر العدو بكامله . بيد أن رجالنا وضباطنا يتساءلون بسخط لماذا لم يجر بناء وحائط شرقي ، على طول والدنييره ... ، كان وزير الدعاية يجهل مبادىء الفوهرر العسكرية والنفسانية ، فقد قال وهتلر » : وإذا شعر الجرالات بوجود مواقع للتراجع وراءهم ، فلن تتبادر إلى أذهابهم غير فكرة واحدة : التخلي عن كل شيء للجوء إليها ، . هذا وقد حكم مناور وسيدان ، على المناورة بالذات ، شيء للجوء إليها ، . هذا وقد حكم مناور وسيدان ، على المناورة بالذات ، بقوله : وإذا قال أحد الجرالات إنه سيقوم بمناورة فهذا يعني شيئاً أكيداً : التراجم ... ،

في ٧ وصل دمانشتاين، مرّة أخرى إلى درستنبورغ، . كان وضعه مفجعاً ؛ فالجيش المصفح الرابع ، وهو الجناح الأيسر لمجموعته ، قد

انفصم إلى قطع ثلاث؛ وقد ألقي الفيلق ٥٩ شمالاً ؛ وكان الفيلق ٧ يحاول أن يصدُّ العدوُّ في جنوب وفاستوف، ؛ وأمَّا الفيلق ١٣ ففي غمرة التراجع نحو الغرب . وكانت الأرتال السوفياتيَّة تتقدُّم بسرعة نحو وجيتومير ءالتي تنصبّ فيها طرقات أربع وخطوط أربعة للسكّة الحديديّة . فِحل وراوس، محل وهوث، في قيادة الجيش ، إلا أن تبديل القادة أسهل من تبديل تقلّبات القتال . وكان في نبّة ومانشتاين ، أن يطلب إخلاء عقدة والدنييبر ، وضم شمل الجيوش . ولكنه أصيب بدهشة كبيرة حين وجد أن " هتلر ، لم يكن يعتريه غير قلق عاديّ . إعِتر فِ الفوهر ر بأنَّ الثغرة الروسيَّة نحو ﴿ وَجِيتُومِيرٍ ﴾ كانت تشكُّل تهديداً أكيداً ، ولكنَّه أعلن عن استعداده لتحمُّل مسوُّوليُّته . قال باقتناع وطيد إنَّ الأهداف الرئيسة إنَّما كانت في الجنوب الأقصى من «روسيا»: «القرم» ، وهي حاملةِ الطائرات البريَّة إلَّي يمكن للروس منها إحراق البَّرول الرومانيُّ ". و ونيكوبول، التي لا يمكن لصناعة والرايخ، الحربيَّة الاستغناء عن مناجم المانغانيز فيها . وفي الوقت الذي استبعد فيه «هتلر ، فكرة التخلَّى عن والدنييبر ، الأسفل ، راح يحضّر هجوماً يشنّه الجيش السادس لَإعادة فتح برزخ وبيريكوب

دام النقاش طويلاً . وفمانشتاين ، يدعمه وغوديريان ، مفتش القوّات المصفّحة ، كان يود أن تُجمع القوّات السيّارة بكاملها لشن هجوم معاكس عام ناحية الجناح الشمالي من مجموعة جيوشه . ولكن وهتلر ، وفض أن يسمح له بالتصرّف بالفيلقين المدرّعين ، ٤ و ٧٥ . ماعًا ليّاهفرقاً مصفّحة ثلاثاً ، لا غير : الأولى ، والد ٥٧ . والد وليستانداري ، القادمة من الغرب . فهذه الفرق، مضافة إلى ثلاث فق مصفّحة أخرى، قد جُمعت في الفيلق المصفّح ٤٨ ، بقيادة الجنرال فوق مصفّحة أخرى، قد جُمعت في الفيلق المصفّح ٤٨ ، بقيادة الجنرال وبالك ، وحُشدت جنوبي خط وكييف جيتومير ، الحديدي . وأما الرس ، الذين استولوا على هذه المدينة الأخيرة في ١٢ تشرين الثاني ، فلم يبصروا تلك الغمامة الي راحت تتكوّن إلى جنبهم .

ماجم الألمان في ١٥ . كان الطقس معتدل البرودة ، ولم يكن الثلبج كثيفاً للرجة تشكل عاتقاً جدياً . كان وبلاك يود لو أنه يسير مباشرة على وكيف لمعالجة الجرح الذي انفتح في الجبهة الألمانية وهو في طوره البدائي . ولكن وراوس ، أرغمه على أن يبدأ وبجيتومير ، . وفي ٢٠ تشرين الله أن عاد الجيش المصفح ٧ إلى الاستيلاء على المدينة العتيقة . وباستدارة نحو الشرق قطع وبلاك الجيش السوفياتي ٢٠ إرباً ، وأعاد بسط اتصال الجبهة الألمانية ، ومن ثم حاول الزحف إلى وكييف، ، ولكن ذوباناً المعلوم المعلوم

سمولنسك تحرق . لقد عفت عليها الحرب فباتت قاعاً صفصفاً !



ombine - (no stamps are applied by registered version

أعاد الهجوم إلى نقطة موات. «فكييف» . وهي حصة الغزو الرئيسة ، بقيت في أيدي الروس ، ولكن الوضع الألماني قد تحسن بالإجمال . وستشهد بهاية ١٩٤٣ تشبت الجيش الألماني بقطاعات طويلة على والدنييير » و «نيكوبول» و «كريفوي روغ» ، والمانغانيز والحديد في قبضته . وعلى نقيض ذلك سوف يكون فك الحصار عن القرم » محالاً ؛ فالجيش ١٧٧ ، اللدي كان يمون من البحر والجو بصموبة فاثقة ، سوف يذوق على الشاطئ السوفياتي الملاز وردي شتاء مرآ .

#### طهران : استالين و اروزفلت طهد "نشسر تشهل"

وافق انعقاد موتمر وطهران، ترجيح عسكري لغير صالح الحلفاء ، في كلَّمًا الجبهتين المتوسطية والروسية . فمن جهة مجهم انتصار وساليرنو ، واحتلال ونابوني، بلا أعقاب مباشرة . ومن جهة أخرى أعبد توحيد القيادة الألمانيّة تحت إمرة «كيسلونغ» ، وصرف النظر عن الجلاء عن هروما». أمَّا في الحوض الشرقيّ فقد أثار الاستسلام الإيطاليّ رغبةً وتشرتشل، في الاستيلاء على ورودس وو والدوديكانيز، ، يحدوه الأمل في استدراج «تركيا» إلى الحرب ، بيد أن "دروزفلتٍ» رفض بجفاء أن يقدُّم له ما طلبه من مدد زهيد ، وهو على اقتناع من أنَّه أمام حيلة جديدة ترمي إلى إرجاء النزول في وفرنساه ؛ فتسنَّى بذلك للألمان أن يمسكوا بزمام الجَمْزُر؛ ولمّا أراد وتشرتشل، تنفيذ مخطّطه بالاعتماد على القوّات البريطانية وحدها ، منهي بهزيمة قليلة الحطورة ، ولكن تامة ، فاضطرً الله الاستسلام ، بعدما كلفت اللواء الانكليزي الذي أنزل في وليروس، إلى الاستسلام ، بعدما كلفت المحاولة التي بُلَدَلت لإجلائه البحريَّة ۖ الملكيَّة ستًّا من مدمَّراتها الثمينة . ولكن تلك لم تكن غير سحب خفيفة عبرت في سماء وطهران و بأيَّامها الحمسة الممتدّة من الأحد ٢٨ تشرين الثاني إلى الحميس٢ كانون الأول. والي أثارتها شمس النصر الشارقة . إلا أنَّ تلك الأبام قد تضمّنت نواة الحلافات التي ستجعل من ذاك النصر عينه منطلقاً لنزاع جديد .

للم يكن الثلاثة الكبار متساوين إلا ً بالنظر البروتوكول ؛ فقد عومل وتشرتشل، ، ولم يكن مرغوباً فيه ، ككميّة ثانويّة . بادر وستالين، قبل كُلُّ شيء فدعا دروزفلت، إلى النزول في السفارة السوفياتيَّة ، بحجَّة أنَّ وطهران، تغص بالعملاء الأعداء ، وأنَّ الحطر يحفُّ بكلُّ تنقُّل فيها . فهم «تشرتشل» . الذي لم تشمله الدعوة ، وربَّما على اعتبار أنَّ حياته قد بدت أبخس ثمناً . مغزى هذا النزول في بيت واحد ، وأدرك ما يوفره من تسهيلات لعزله ، بيد أن اعتبارات الآمن الي جرى التذرع بها منعته من أن يثير أيّ اعتراض . وعندما طلب من وروزفلتِ، أن يتناول معه وجبة الإفطار على حدة . رفض الرئيس طلبه جبجة أنه لا يريد أن يخيل واستالين، أن الإنكليز والأميركيتين يتواطأون من أجل عمل مشترك ؛ هذا مع العلم بآن حديثاً يوميّاً كان يدور بينه وبين وستالين ، لا يمضره من الناس غير الترجمان . واتسمت العلاقات الشخصية نفسها بطابع الحدَّة واللَّذع . فقد جعل وستالين ، من وتشرتشل همدفاً لسخريته، يشجِّعه على التمادي في ذلك ما يبديه «روزفلت» من سرور وسلوي . إلى أن احتدم الحو إثر مشادة مي غاية في العنف كان أحد المسوولين عنها نجل الرئيس ، الكولونيل وإليوت روزفلت ، ، فقد أعلن وستالين ، في إحدى وجبات العشاء عن وجوب تصفية الـ ٥٠،٠٠٠ أو الـ٢٠٠،٠٠٠ رأس التي تقوم عليها قوَّة وألمانياء الاقتصاديَّة والفنيَّة تصفية سريعة . فأجاب وتشرتشل، بأن المفاهيم البريطانية تستنكر كل إجراء متسرع ، وأنَّه يوثر أن يُرمى بالرصاص في الحديقة لتوَّه على أن يقبل بذلك . فما

كان من وروزفلت و الابن إلا أن تلخل ليدعم الرئيس السوفياتي بعنف وجلبة ، فيما لم يضم وروزفلت و الأب ، وهو رئيس أعظم الديمقراطيات في العالم ، احتجاجه إلى احتجاج الانكليري ؛ فاستشاط وتشرتشل ، غيظاً وغادر المائدة وانصرف ، فما كان من وستالين و إلا أن عدا خلفه وأعاده قائلاً إن الموضوع دعابة ومزاح .

تناولت خلوات وروزفلت، و وستالين، بالبحث قضية وفرنسا، وفستالين، الذي سبق تحسن وضاءه العسكرية تراجع بلغ ١٠٥٠٠ كلم ، وأمر دهب ضحيته أربعة ملايين من الأسرى ، لا يشعر بأية رحمة إزاء هزيمة يضطر إليها بلد يعجز عن بذل الثمن نفسه أرضاً وبشراً وففرنسا، في نظر وستالين، قد وأشرعت حدودها للعدو، وهي ما تزال تقدم له العون ، إذا فلا بد من أن وينزل بها العقاب الشديد لقاء ذاك التعاون المجرم، فأعلن وروزفلت، أنه ويوافق على ذلك مئة بالمئة، وقال: وإن السيد وتشرنشل، يصر على وجوب بعث وفرنسا، كلولة وقال: وإن السيد وتشرنشل، يصر على وجوب بعث وفرنسا، كلولة طويلة قبل أن تستحق البعاثاً جديداً ، فما ينبغي أولاً هو النهوض طويلة قبل أن تستحق البعاثاً جديداً ، فما ينبغي أولاً هو النهوض بالفرنسيين بخعلهم شعباً من المواطنين المخلصين ، وأردف وستالين، يقول إن وبيتان، لا وديغول، ، هو الذي يمثل وفرنسا، الحقيقية ، يقول إن وبيتان، لا وديغول، ، هو الذي يمثل وفرنسا، الحقيقية ، وخطورته السياسية ، بعد انتهاء الحرب . فأعاد وروزفلت، موقفه وأعلن وخطورته السياسية ، بعد انتهاء الحرب . فأعاد وروزفلت، موقفه وأعلن أنه موافق كل الموافقة .

خصصت خلوة أخرى لتنظيم السلام ؛ أصغي وستالين و بارتياب وصبر إلى المشاريع التي أعارها وروزفلت و زهو المولف الواضع : فمن عبس عام لأمم يعتبرها القانون متساوية ، إلى فرقة من وشرطيين أربعة و تضم وأميركا و وروسيا و وبريطانيا العظمى والصين و ، مهمتها السهر على احترام النظام العالمي . فما يهم العم و جو ستالين و هو اتدخاذ الترتيبات اللازمة القابلة للاستمرار والبقاء لمنع وألمانيا و من أن تديم الإساءة . هو لا يومن بتبدل عقلية الشعب الألماني ، ويتنبأ بأن هذا الشعب وسيثير حربا جديدة بعد عشرين سنة و ما لم يخضع لأشد الإزامات قساوة وصلابة . وعندما عرضت قضية معاملة وألمانيا و عبد دأ يا المباحثات الثلاثية ، أثارت اصطداماً جديداً مع وتشرتشل و و فسجل وستالين و ملاحظته التالية : و لا يستطيع رئيس الوزراء البريطاني أن يتخلص من ذلك العطف الذي يكنه للألمان ... و

وتناول الموتمرون بشي من البحث السريع المقتضب مصير الأمم المتاخمة لحدود والاتتحاد السوفياتي، ، فقبُل مَن غير نقاش مبدأ إعادة المقاطعات الشرقيّة من وبولونيا، إلى دروسيا، ، والتعويض على وبولونيا، بإلحاق بعض المقاطعات الألمانية بها . أمَّا وفنلندا، ، التي تناضل في الصفوف الألمانية ، فقد أعلن وستالين، أنه لا ينوي ضميها ، ولكنه سرعان ما بادر إلى وضع حد ً للمحاولات الأميركيَّة الحييَّة التي رمت إلى الإبقاء على البلدان البُّلطيقيَّة الثلاثة «ليتوانيا » ، و «لتَّونيا ، وهايسَّونيا ، . وعشيّة الفراق طلب منه «روزفلت» مقابلة أخيرة ، وقال إنّه سيعرض عليه قضيته بصراحة ؛ فما من شك في أنه سيرشِّح مجد دا عام ١٩٤٤ ، وهو لا يريد أن يفقد أصوات عدة ملايين من المواطنين الأميركيين ذوي الأصل البولونيُّ أو البلطيقيُّ ؛ فهو بالتالي يودُّ الحصول على وعد يُنقطع والشعب في أن يتعبر عن إرادته بطريقة ما ، قبل إجراء أي ضم إلى والاتّحاد السوفياتيّ ء؛ فاكتفى وستالين ، بأن أجاب أنّ الحمهوريّات البلطيقية الثلاث لم تكن على شيء من الاستقلال الذاتي قبل عام ١٩١٤، وأنه لا يرى السبب الذي من أجَّله يسر ف لما بما لم يمنَّحها إيَّاه القياصرة. استعرضت تلك المسائل كلتها دونما جدول للأعمال أو تصميم ، ولم

sine - (no stamps are applied by registered version)



«ستالین» ، و «روزفلت» ، و «نشرتشل» فی موتمر «طهران» ، فی ۲۸ تشرین الثانی ۱۹٤۳ .

يعرها وستالين، إلا القليل من اهتمامه . أما ما طالب به ـ وبأقل مما عرفه العام المنصرم من إصرار ـ فهو فتح سريع للجبهة الثانية الحقة ، بالنزول في وأوروبا، الغربية . وأية عملية عسكرية غير تلك لم تكن في نظره إلا عملية مضللة ثانوية ، وإذا بهذا الميدان الجديد يوفر للاتصال السوفياتي الأميركي ضد وتشرتشل، حلقة جديدة .

وفي جلسة ٢٨ تشرين الثاني العامة رسم وتشرتشل، ببراعة لوحة الوضع السراتيجي في الغرب: ستشرك بالترول في وفرنسا، ٢٩ فرقة أميركية و ١٦ فرقة بريطانية تشكل كل منها ضعف ما تشكله من الرجال فرقة ألمانية عادية ، وستنضم إليها قوات تصل مباشرة من والولايات المتحدة، لترض قوات الحملة كلها إلى ما يقارب خمسين فرقة. وتبقى في المتوسط ٢٧ فرقة أكثرها بريطانية ، ويعتقد وتشرتشل، أن عملياتها ينبغي أن تستمر بلا هوادة ، وبمعزل عن عملية غزو وأوروبا، الغربية. ويجب أن يستخدم بعض الفرق لفتح جزر بحر وإيجه، مما الغربية . ويجب أن يستخدم بعض الفرق الفتح جزر بحر وإيجه، مما وأوروبا، لفترة قصيرة و لا تتعدى الشهر أو الشهرين، وإذ ذلك ينضم وأوروبا، لفترة قصيرة و لا تتعدى الشهر أو الشهرين، وإذ ذلك ينضم على وروسيا، عبد والدردنيل، بدل أن يمر بالطريق القطبية المخيفة ، أو بالطريق على ويافيرانية الوعرة .

بيد أن وستالين علا يرغب في فتح والدردنيل ، الآن ذلك قد يضع دروسياه ، التي يعتبر إنقاذها حاصلا بعد الآن ، على اتصال مباشر بالغرب . فألح وكرر إلحاحه من أجل أن يقتصر النشاط الحليف على اجتياح وفرنساه ، وطلب وقف الهجوم في وإيطاليا ، عارضاً أن تُنزل الفرق الشاغرة في المتوسط ، على الفور ، في وبروفنسا ، في وفرنسا ، ثم أثار قضية قيادة غزو وأوروبا ، قائلا : ولن أومن بالعملية ما لم أعرف أي خمرال قد كُلف بتنفيذها ، وأخيراً استجوب وتشرتشل ، فقال : وأود جمرال قد كُلف بتنفيذها ، وأخيراً استجوب وتشرتشل ، فقال : وأود مطنباً وشرطياً معا : وإذا ما تيسر الشروط المتقبق عليها أن تتحقق في الوقت المناسب ، أجل ، أجل ، ثم أجل ! » .

لم تبت وطهران ، في شيء ، وكل ما أسفرت عنه هو بلاغ أعلن فيه والثلاثة الكبار ، أنهم يفترقون وأصدقاء في المدف ، . وأخذ والبروتوكول ، العسكري علماً بأن غزو وأوروبا ، سيتم في شهر أيار من عام ١٩٤٤ ، في الوقت الذي يتم فيه نزول آخر جنوبي وفرنسا ،، وأن المارشال وستالين ، سيشن في الوقت عينه هجوماً يمنع نقل القوات الألمانية من الشرق إلى الغرب .

مر طريق العودة بالنسبة ولتشرتشل، و دروزفلت، بالقاهرة ، حيث التقيا وأبا الهول، من جديد . وذهبا ، عند غياب الشمس ، يدرسان

معنى ابتسامه . أما وتشانغ ، وعقيلته فقد حل علهما الجنرال الهزيل الأشيب الأصم وعصمت إينونو ، الذي بذل عهود الصداقة دونما حساب . ولكنه أعرب بوضوح عن إرادة وتركيا ، في التزام موقف الحياد . خاب فأل وتشرتشل ، ، وإذ أدركته الشيخوخة فجأة رحل إلى ومراكش ، يعالج التهاب الرثة الحطير الذي عاد به من وطهران ،

#### أوضستاع "فسرنسستا" عسّام ١٩٤٣

بالنسبة ولفرنساء التي اعتبرها وستالين. . من غير تمويه ، تابعة ولهتلر ١، كانت السنة الماضية سوداء مفجعة . فتكفير الهزيمة كان مستمرآ. إلا أنه يجدر إنعاش بعض الظلال التي حاولت البلاغة والبراهين إزالتها فيما بعد . إن صورة «فرنسا» ، حتى في سنة الاحتلال الثالثة . ليُّست صورة مطلقة للشدَّة والعبوديَّة . كَانَ بعضِ الفرنسيِّين يموتون . ولكن الفرنسيين كانوا يحيون ــ من غير أن يبيعوا أنفسهم للعدو دائماً . فهنالك شخصيات مرموقة كانت تعيش بأمان كلتي وتتمتع بحرية الرأي والعمل بشيء من الحلر . قام وسارتر ، يعرض مسرحية والذباب ، ، وهي ، مع وحداء الأطلس؛ ولبول كلوديل؛ (موَّلَتُف ونشيد إلى المارشال؛) ، و وسادوما، ولجير ودو،، قد أغدقت علي الموسم المسرحيّ في ١٩٤٣ نجاحاً بَاهِراً . وأمَّا الأزياء فقد كانت تتحدَّى أَزَمة النسيج لحلق الأشكال الغريبة، ممَّا أثار هذا السوال الذي طرحه ضابط ألماني على إحدى الباريسيّات : وما هي القبَّعات الَّتي كنتَّن ستعتمرُها لو أنَّ وفرنسا، ربحت الحرب؟، ومن نواِّح عديدة كان وضع الفرنسيّين المنهزمين أفضل من وضِع هازميهم . فهم لا يَدْوَونُ غير جزء ضئيل من القصف الذي يجتاح ، ألمانيا، ، وهم لا تنزف دماوُهم بقدر ما تنزف دماء الشعب الألمانيّ على الجبهة الشرقيّة. وأمَّا الحياة الماديَّة نفسها ، على الرغم من قساوَّمًا ، فقد كانت أقلَّ فجاعة ممّا ينبغي أن تكون عليه إذا ما اعتبرنا الأرقام الحماعيّة ، وأرقام الموت بسبب الحور ، والتقنين الغذائيّ . فقد نجت مقاطعات كاملة من الحرمان ، وبغض النظر عن السوق السوداء ، كانت حلقات التموين ، التي اتصفت بطابع الحذق المبدع ، تخفّف المجاعة الرسمية . فمقابل ٨٠ طناً من الشحنات القانونية ، وأكثرها من الحبز والملفوف ، كانت مدينة وليون، مثلاً تتلقّى ٥٠ طنبّاً من الطرود العائليّة التي تحمل الزاد الوافر . وعلى الرغم من تفشَّى السلِّ بقيت الصحَّة العامَّة جيَّدة نوعاً ، وبفضل تضاول إدمان الحمرة بقي عدد المرضى في المستشفيات أقل مما كان عليه قبل الحرب . فهذا الوضع الذي كان مرضياً نسبياً ، والذي كان ولا ريب أقل الأوضاع سوماً في وأوروبا ، المستعبدة ، ما كان مُمكناً لو أن أمر وفرنسا ، يُرك لحكما من الألمان طغاة ، ولو أن الإدارة الفرنسية لم تتوسَّط بين المحتلين والذين كانوا تحت نير الاحتلال. ومع ذلك ، فقد كانت صفحات وفيشي، الأخيرة جارِحة ؛ فهي تفضح التعلق المتزايد بالقضية المتلرية . ففي شباط ١٩٤٣ أنشت خدمة العمل الإجباري الي كانت تزوَّد ﴿ أَلَمَانِيا ﴾ بأليد العاملة . وأمَّا الحرس الوطني ۗ ، المنتقَّى من فرقة المحاربين الفرنسية ، فقد اتبخذت الطابع الرسميّ لَشرطة معاونة . وأما اليهود فقد التُقطوا كالماشية وأسلموا إلى مصير مجهول . واجتاح الهتلريون الفرنسيُّون العاصمة الموثقَّتة واحتلُّوها ، بعدما أرهقوها بَأَذَّياتهم ؛ وفبرینون، و وبونـّار،، و وغابولد،، و همنریو،، و هماریون.، و ددارنان ،، و ددييا ،، كانوا الوزراء الجدد وسكر تيري الدولة ، وسكرتيرين ومفوَّضين عامَّين لحكومة لم تبقَّ غير فلك اللرايخ؛ الثالث. وكان رئيسها هو دبيار لافال؛ الذي راح يحاول الحدّ من المتطلبّات الألمانيّة ، وأمّا مبدأه : وإنَّني آتمني انتصار وآلمانيا، فقد اعتبرته الأكثريَّة الفرنسيَّة

الساحقة كتحد ً سافر .

إن ١٩٤٣ ، وهي سنة انحطاط دفيشي ، كانت سنة تطور المقاومة. وإنه لباطل حتى في يومنا هذا أن نحاول رسم لوحة حقيقية لهذا الحدث المستي الرحب . فهنالك كتمان تام ، يحمي بعض الانفعالات السياسية والتبعات الشخصية ، يحيق بالمراجع الأكثر بدائية . وسأذكر على سبيل البرهان مثالا واحداً ؛ فلقد حاولت الحصول على ما يبدو وكأن له علاقة المجابية بنشاط المقاومة العسكري ، أي الد ١٠٥٠ صفحة التي تتضمن التقرير عن القوات الفرنسية الداخلية ، الذي وضعه الماجور الأميركي درأ. بورن – باترسون ، بمعونة الكثيرين من الضباط الفرنسية، فعدت بخفي حنين . ولقد أعطي هذا التقرير في دواشنطن ، طابع السرية الكاملة بليعاز من الحكومة الفرنسية ، وفي دباريس ، يصرح المجلس الرسمي لتاريخ الحرب العالمية الثانية بأنه لم يحصل على هذا التقرير قط . ففي هذه الظروف إذا لا يمكننا إلا أن نترك لمستقبل أكثر معرفة أمر تحرير فصل تاريخي مفجع ومبهم .

تمحرير فصل تاريخي مفجع ومبهم .
ولكن الأمر الذي هو أكثر وضوحاً هو الحرب الأهلية المختلطة
بالقتال ضد المحتل . فالحزب الشيوعي ، وهو العنصر الراجع في المقاومة ،
والذي تعرض لأكثر العقابات وحشية متحملا أذاها ببطولة ، كان
يسمو إلى ما وراء الانتصار على وألمانيا ، وأما انضمام جزء هام من
البورجوازية إلى المارشال فقد مكن من أعمال تصفية . وقد تضخمت
شراسة القتال بإشراك الحرس الوطني في القمع ، بأبنائه الضالين وعجرميه
المحترفين . فتعاقبت الجرائم والجرائم المعاكسة على دفرنسا، تشخن فيها

الجراح من شمالها إلى جنوبها .

ولقد فتحت الاعتداءات على أعضاء الجيش الألماني سلسلة أخرى من أعمال الثار . وحاول بعض قادة المقاطعات الحدّ منها ، وأتَّبع آخرون سياسة الإرهاب ِ. وقد بدأت المرحلة الكبرى لإعدام الرهائن في ١٩٤٣ ، بالخمسين الذين أعدموا في وشاتو بريان، ورمياً بالرصاص . في البدء حاولت حكومة «فيشي، مقاومة هذا التطبيق المفجع لمبدإ الإدانة الجماعيّة ، إلاّ أنَّ تطوَّر المقاومة ، والحطر المتزايد المحيق بالعسكريِّين المنعزلين وبالقوافل وبالمراكز الألمانيـة ، قد زاد من شدّة القمع . وكانت دواثر الشرطة والمباحث كافَّة في والرايخ، الهتلريُّ تعمل في البلدان المحتلَّة على أن تمسك ، بآية وسيلة ، وفي مقدَّمتها وسيلة التعذِّيب ، بخيوط الموَّامِرات الوطنيَّة على المنتصر الذي كان ظفره يتلاشى شيئاً بعد شيء . والواقع أنَّهم كانوا يحظون بمساعدة السكتان المحليّين في كلّ مكّان ، ويَدعمون الغستابو الألمانيَّة بالغستابو الفرنسيَّة والبولونيَّة والنَّروجيَّة ، الخ ، ويجنَّدونِ الحوزة في حركات المقاومة كافّة ، ويجمعون من الوشايات عدداً طائلاً يفقد قيمته كالعملة في طور تضخمها ؛ فأولئك الذين نلروا أنفسهم للعمل السرّي ، في أشكاله المختلفة ، كانوا يعيشون في غمرة المهالكُ الشنيعة ، وينتهون في غالب الأحيان فوق أعواد المشانق يموتون مو تالاً بطال. وهنالك واقع آخر في ١٩٤٣ ، ألا وهو ظهور مجموعات من الثوَّار عُرَفُوا باسم ومَاكَى، أو والمقاومة السرّية، . ونحن نفتقر هنا كذلك إلى لوحة حقيقيّة عن هذه التجمّعات التي تتراوح بين الوحدات العسكريّة المنضبطة وجماعات السارقين المجلَّبيين بالإجرام . وفي بداية ١٩٤٣ آصبح جبل افیرکور، ، بین المیزیر، و «دروم» ، معسکراً حقیقیاً للتدريب ، حيث كان ضباط من جيش الهدنة يقومون ، تحت إمرة الجنرال (دوليستران) ، الذي يحمل اسم وفيدال؛ الاصطلاحي ، بتدريب المتطوَّعين القادمين من وغرونوبل، و وليون، . واكتظُّ والماسيف سنترال، و ﴿ إِلْمُورًا ﴾ و ﴿ الْآلُبِ ﴾ و ﴿ البيرينيه ﴾ و ﴿ بروتانيا ﴾ بالشبَّان الذين لِجأوا إليها هرباً من خدمة العمل الإجباريّ . وفي سبيل تطهير هذه المناطق الوعرة

كان ينبغي الحصول على عون السكّان الذين كانوا يسعون وراء الحياد لا أكثر ، أو على أجهزة لم يكن الألمان حاصلين عليها .

ومند ١٩٤٠ أنشأ الآنكليز ، تحت اسم وسيشال أوبيريشن اكريكيوتيف ، جهازا بهدف إلى إعادة تنظيم دواثر استخباراتهم في وأوروبا » . وكانت السلطات الديغولية قد أنشأت من جهتها والمكتب المركزي للاستخبارات والعمليات ، الهادف إلى إنعاش المقاومة الفرنسية الداخلية واستثمارها . ولقد كانت الخلافات كثيرة بين هاتين المنظمتين . وكانت هذه الحلافات أكثر بكثير بين حركات منطلقة من مختلف نقاط الأفق السياسي وعائدة إليها . وقامت وبلخة لندن » ، ومن بعدها حكومة مدينة والجزائر » المرقمة وللمة شملها .

في ليلة رأس سنة ١٩٤٢ هبط وجان مولان، ، وهو حاكم وشارتر، السابق ، بالمظلَّة في وبروفانسا ٤. وقد كان يحمل معه تفويضاً بالسلطة من الجنرال دديغول، مصوراً على فيلم مصغر ، وعجباً في قعر مزدوج في علبة كبريت. وفي ٧٧ أيّـ ار ١٩٤٣ تمكّـنُ من جمع ممثّلي المنظّمات الرئيسة في وفرنسا الحنوب، و وفرنسا الشمال، ، وذلك داخل قاعة للطعام في أحد شوارع وباريس ، وهكذا يكون ومجلس المقاومة الوطني ، قد وُلد . ومع ذلك فقد كان وجان مولان ، الذي ترأس هذه المؤسسة ، كثير التشاوم بشأن نجاحه الركبك . فقد سارت مهمَّته تحفُّ بها المشادَّات والحصامات التي وضعته وجهاً لوجه خاصة مع الرئيس الآوّل للمقاومة الداخليّة وهمري فريتي ،، وحتى مع اثنين من مبعوثي الندن، هما «دو وافران، ووبر وسوليت». وانتهت هذه المهمة بعد ستة أسابيع في وكالوير وكوير، على أبواب وليون، بإلقاء القبض عليه بنتيجة الحيآنة . ولقد فاضت روح دجان مولان، بعد تعليبه وهو في طريقه منقولاً إلى وألمانيا ، وخلفه على رأس دمجلس المقاومة الوطنيُّ، الآستاذ الصحافيُّ الكاثوليكيُّ «جورج بيدو». وبقيت الوحدة سطحيَّة أو مصطنعة ، وبَقيت المنظَّمات محتفظَّة باستقلالها الذاتيُ بشدَّة ، واقفة في الغالب بعضها في وجه بعض . وأمَّا نقطة التقاء الآراء جميعاً \_ مع بعض النيّات الحفيّة \_ فقد كان وجه الحرال «ديغول» الذي راح يبرز باستمرار كرئيس للأمّة.

وعلى نقيض ذلك كان غسق دبيتان، قد آذن . فقد أصبح الرئيس الهرم غريباً بالنسبة لشعب أحبته واحترمه . وقد شهد خريف ١٩٤٣ آخر مجهود للإفلات من الأزمة المميتة ، فقرر إعفاء ولافال، مرة ثانية ، وفكر بالعودة إلى طريق الجمهورية الثالثة بإنشاء موسسة كاملة المشخصيات تدعو إلى انعقاد الجمعية الوطنية حول دلوسيان رومييه، و دليون نوويل، وأما ولافال، ، الذي علم بالأمر ، فقد أبلغ وكروغ فون نيدا، ، ممثل وألمانيا، في وفيشي، . وكانت رسالة المارشال قد سنجلت على أسطوانة ، فمنع ونيدا، إذاعتها . ورد وبيتان، على ذلك بأنه سوف أسطوانة ، فمنع ونيدا، إذاعتها . ورد وبيتان، على ذلك بأنه سوف يكف عن ممارسة سلطاته كرئيس الدولة ، إلا أن هذا العصيان يكف عن ممارسة سلطاته كرئيس الدولة ، إلا أن هذا العصيان الشيخوخي لم يزعزع وهتار، الذي قال : ولن أقبل أبداً بإعادة ظهور جمعية أعلنت الحرب على وألمانيا، وكانت الديغولية قد وسمت هذه الجمعية نفسها كطريدة العلالة بسبب السلطات المطلقة التي منحتها المارشال . فشرعية الجمهورية الثالثة ، والحالة هذه ، قد تعطلت في كلا الحانين .

وانتهى الأمر بحضوع المارشال أمام السفير وأبتر والذي رافقه وسكورزيي وفرقتان مصفحتان صاعقتان . وبقي ولافال وفي منصبه . وهذه الحادثة قد ختمت عهد وفيشي و كعاصمة ، فراحت تموت خلال الشتاء ، تهجرها تدريجياً الدوائر العامة التي كانت تنحل أو تعود إلى وباريس و كانت أوكار المقاومة تحيط بها من كل صوب ، تهددها و تزرع فيها القلق والحوف .

ile - (110 statilps are applied by registered version)



رجلان من رجال الإسعاف يتقلان أحد الحرحي في خرائب «كاسينو ه.

في حين كانت القوّات الحليفة تجتاح دصقليّة، ، راحت القوّات الجويّة تلك طرق المواصلات .



سيّارات وشاحنات على أهبة مغادرة سفينة الإنزال في وإيطاليا». أمّا الطائرة المتحطّمة فهي طائرة أميركية أسقطتها المدفعية الحليفة خطأ ! ولم يُصب ملاّحها إلاّ بخدش في يده.







140

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





مدينة دكاموتشيبي ، التي احتاسها الألمان غير مرّة . ﴿







الجنرال «كلارك» داخلاً إلى «فابولي» وقد جلا عنها الآلمان .



by I iff Combine - (no stamps are applied by registered version

اُلفصلے الرابع والعثروین والعثروین کانوین الاقلے ۱۹۶۳ - حزیرانے ۱۹۶۵

يسع

إن قترة الاستراحة التي وفترها للجيش الألماني هجوم ُ «كييف » المعاكس لم تدُم طويلاً . فقد هب ّ « فاتوتين » يشن ّ هجومه ليلة الميلاد ، قاطعاً بعنف حبل َ الاحتفالات الدائرة في الخنادق والمعسكرات الألمانيـة .

# ألطريب إلاا ألواوا

أسرع ومانشتاين ١. الذي كان يقضي سهرة العيد مع جنود الفرقة ٢٠ . بالعودة إلى قيادته في وفينيتزا ١ . فإذا بالأتباء التي تنتظره هناك تتعدى حدود نحاوفه . فالجيوش الحمسة المرابطة على جبهة وأوكرانيا الأولى قد شنت هجوماً أوسع ما يكون نطاقاً على جانبي طريق وكييف حيتومير ١ كليهما . أما جيش الدبتابات الألماني الرابع ، ولنا يدعم الدعم اللائق إثر المعارك العنيفة التي شهدتها الأسابيع المنصرمة ، فقد تلقى صدمة لم يكن يتوقع مثلها مداهمة وعنفاً .

وشهد الأسبوع الأخير من عام ١٩٤٣ الهيار الجبهة الألمانية ، فإذا «بجيتومير» ، التي أعيد احتلالها في ٢٠ تشرين الثاني ، تعود إلى الروس في أوّل كانون الثاني . وتضعضع جيش الدبابات الألماني الرابع فغدا القتال عسيراً للغاية . تلطفت حالة الجو ، ولكن مطراً غزيراً من الثلج الذائب قد اكتنف وأوكرانيا» من كل جهة ؛ وحيال أخطار التطويق ضرب بالأوامر التي تعتم على القوّات الصمود والمقاومة عرض الحائط ،

ضرب بالأوامر التي تعتم على القوات الصمود والمقاومة عرض الحائط . واستحال التراجع أحياناً إلى فرار . فسبب خسارة فادحة في العتاد . هذا ولم يكن وضع المهاجم لامعاً في كلّ مكان ؛ فقيما احتفظت فرق والحرس، والتشكيلات المصفحة بمستواها . غصت مجموعة الفرق السوفياتية بجمهور يزيد غرابة يوماً بعد يوم . فقد أشارت فرقة الدبابات الأولى إلى أن نصف الأسرى لا يبلغون الثامنة عشرة . وإلى أن بينهم غلماناً لا تتعدى سنهم الثالثة عشرة . ووصف الجنرال وفون فورمان، قائد الفيلق المصفح ٧٤ ، وحشوداً قد جُمعت بسرعة تكاد لا تعرف لما بزرة ، تشمل كتائب من النساء كن . لأسابيع خلت . يطهون طعامنا ويفسلن ثيابنا في وروستوف، ع . فمن أصل ألف أسير اعتقلهم فيلقه كان واحد من عشرين يحمل سلاحاً . وكان أكثر من النصف حفاة . وأضاف: وإخذا اصطدمت هذه الجماهير بجيوش سليمة منيت بخسائر مخيفة . إلا أنها تنجد د تجد د أمواج البحر » .

عاد ومانشتاين ، في ٤ كانون الثاني إلى مقر القيادة العليا متسلحاً بقرار طنه عاتياً ماضياً . فطلب مقابلة مع وهتار » لا يشهدها غير وزيتزلر » رئيس الأركان . كان مطلع خطابه ما يلي : ويا زعيمي . علينا أن ندرك بوضوح أن هزائمنا لا تعود إلى تفوق العدو المادي فحسب . بل إنها تعود كذلك إلى الطريقة التي ندير بها دفة الحر ب... » تغيرت ملامح وجه وهتار » عند سماعه هذه الكلمات ، وسقط جوابه بعنف لاهث : فما من أحد غيره . هو وهتار » . يقدر على قيادة الحيوش الألمانية ، وما من أحد غيره يستطيع أن يحمل عبه الحرب . وقال : و أفتعتقد مثلا أنك تستطيع أن . يا ومانشتاين » . أن تفرض الطاعة التي أفرضها أنا .

عاد ومانشتاين ، إلى معركته بخفتي حنين . كانت سرعة التقدم

جبل «كاسينو» كما بدا بعد وقف إطلاق النار .

combine (no samps are applied by registered version)

الروسي تضاهي سرعة الحرب الصاعقة . إذ تراوحت بين ٣٠ و ٤٠ كلم في اليوم . وامتاز الزحف الروسي بإقدام لم يُعهد له مثيل ، فانفتح بشكل مروحة ، واتبجه الفرع الشمالي نحو وكوروستين ، فانتزع ونوفغورود ، ومضى لاحتلال وسارني ، الواقعة على تخوم مستنقعات والبريبت ، ؛ واجتاز الفرع الأوسط حدود ١٩٣٨ ومضى يستولي على ولاك ، و ورونو ، وقد ظلمتا طويلا مدينتين بولونيتين عسكرت فيهما الحامية المكلفة بمراقبة والاتبحاد السوفياتي ، وأما الفرع الجنوبي فانتزع «برديتشيف» ومضى باتبجاه نهر وبوغ ، في وأوكرانيا ، شن ومانشتاين ، هجومه المعاكس باتبجاه نهر وبوغ ، في وأوكرانيا ، شن ومانشتاين ، هجومه المعاكس الشوكات في الوقت الذي كادت تبلغ فيه وفينيتزا ، وتقتر بمن وأمان ، الشوكات في الوقت الذي كادت تبلغ فيه وفينيتزا ، وتقتر بمن وأمان ، وأوقف التقدم الروسي في الاتبجاهات الأخرى امتداد المواصلات وحالة الأرض . إلا أن إسفينا واسعا ، بلغ من العمق ٥٠٠ كلم ، قد دُق في المرس الحبهة الألمانية ، ففصل مجموعة جيوش الوسط عن مجموعة جيوش الجنوب.

دبَّابات «تيغر» الآلمانيَّة تشنُّ هجوماً معاكساً لصدُّ الثغرة الي تحدُّنها الدِّبَّابات السوفياتيَّة . وتبدو إلى اليمين دبَّابة ألمانيَّة وهي تشتعل .

أكثر ما كان يثير الإعجاب أن زحفاً واسع النطاق كهذا لم يستنفد القوة السوفياتية . ففيما هزم الروس الألمان أمام وكييف ، أخلوا يرد وبهم أمام ولينبغراد ، لم تكن مجموعة الشمال ، التي يقودها المارشال وفون كوخلر ، نقد عرفت منذ سنتين غير ترجيحات طفيفة ، فقد اضطر الجيش السادس عشر إلى الفرار من حصار ولينبغراد ، والتخلي عن وشلوسلبورغ ، والإقلاع عن تقليصرأس الجسر السوفياتي في وأورانينوم ، غير أنه ظل محتفظ لنفسه بنافذة تطل على والنيفا ، وممسكا بقسم من والفولوف ، و ونوفنورود ، وبحيرة وإلن ، وكان الجيش الثامن عشر قد جلا عن جيب دديميانسك ، ولكنه ظل متشبئاً وبستاراياه روسا ، وهولم ، كان القتال قتال خنادق تتعاقب فيه على التوالي برودة قطبية وحرارة مستنقعية في قلب طبيعة فظة عاتبة . كان وكوخلر ، قد اضطر وحرارة مستنقعية في قلب طبيعة فظة عاتبة . كان وكوخلر ، قد اضطر وحرارة مستنقعية في قلب طبيعة فظة عاتبة . كان وكوخلر ، فيما مدد وطاعه عدة مرات ، إلا أنه ظل محتفظاً به ١٨ فرقة لم تكن ، والحق يقال ، واحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، يقال ، واحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، يقال ، واحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، يقال ، واحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، يقال ، واحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، يقال ، واحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، يقال ، ناحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، يقال ، ناحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، يقال ، ناحدة منها مصفحة . وهكذا ، وبع إجراء حساب وفنلندا ، كان ثلث القوات الألمانية في وروسيا ، عمدة ألم من قوات المنانية في من المنانية في من المنانية و كلايانية في من المنانية و كلايانية في وروسيا ، كان ثلث كان المنانية و كلايانية في وروسيا ، كان ثلث كان و كونان المنانية و كلايانية و كلايانية و كلايان المنانية و كلايان و كونان المنانية و كلايان المن

كانت مثل هذه النسبة منافية لما هو معقول ؛ فمنذ أن أقلع الألمان

عن فتح «لينينغراد» لم يبق للجناح الأيمن من الجبهة الشرقية سوى أهمية سراتيجية ضئيلة ، وكان الراجع إلى «النارفا»، وحتى إلى «الدونا»، الذي طالب به الجنرالات كلتهم بغية تقصير الجبهة، وتقليص خطوط المراحل، وإعادة تشكيل قوى الاحتياط ، موافقاً للوقائع الجديدة . بيد أن «هتلر» كان يقول: ولا ، ثم لا ، كان يخشي تخاذل «فنلندا» من جهة ، ويخشى من جهة أخرى أن يوفر الراجع المقرح للروس مواقع بهد د حركة نقل الحديد الأسوجي .

كشفت دلائل الحملة منذ الحريف، وأخذت تتضاعف ابتداء من أوّل كانون الثاني. وبرز من فجوة وأورانينبوم، في ١٤ منه جيشا صدام سوفياتيان هما الثاني والأربعون والثاني، فحملا باتسجاه وتسارسكويي سيلوه. وفي اليوم عينه زحف الحيش التاسع والحمسون على والفولخوف، من كلا جانبسي ونوفغورود، كانت نقطة التقاء ذينك الزحفين ولوغا، على بهر واللوغا، وهي قلب الموخرات الألمانية. أما الهدف فتطويق الجيش الثامن عشر وأسره.

خفت وطأة الشتاء عما هو مألوف ، وضوءل الهمار الثلب ، غير أن قلة الطرقات، وعمق الغابات، وضراوة الأنصار، قد أضرت بالأجناد الألمانية. نقم وهتلر على كوخلر وفأحل محلة رجل الأيام العصيبة، ومودل و فعز يمته المأثورة كانت ضرورية لإنقاذ الجيوش الألمانية في الشمال، فلات الروس الحصار عن رأس جسر وأورانينبوم وفي و ٢٠ كانون الثاني . وفي ليل ٢١-٢٧ ركنت القوات الألمانية ، التي كانت متمركزة كالسهم بين والنيفا و والفولحوف و ، إلى الفرار مخلفة مدفعيتها . حاول ومودل و تثبيت الجبهة على واللوغا و ، إلى الفرار مخلفة مدفعيتها . حاول وفي ١٧ شباط الدصلت الجيوش السوفياتية المنطلقة من ولينينغراد و بالجيوش وفي ١٧ شباط الدصلت الجيوش السوفياتية المنطلقة من ولينينغراد و بالجيوش وفي الأسر كانت قد فاتت ، فانساب بالسجاء طرفي بحيرة وبيبوس و . أي والرفا و وبليسكو و ، لقد لاقي من العنت شيئاً كثيراً ، ولكنة نجا .

إنتقل الخطر إذ ذاك إلى الجيش السادس عشر ، تعرّضت ميسرته لخطر التطويق ، فعسمد مرغماً إلى تراجع سريع باتسجاه الجنوب الغربي ، عبر غابات شاسعة خلو من الدروب؛ فأخليت مدينتان طالما أطنبت الدعاية الألمانية زهواً بهما على اعتبار انهما الدعامتان اللتان أوقفتا الزحف السوفياتي في شتاء ١٩٤١-١٩٤٧، وهما وستارايا روساً » الواقعة على مقر بة من بحيرة وإلمن »، ووشولم »، آخر موقع ألماني على واللوفا ». واستدار الجيش السادس عشر على ميمنته وتراجع مسافة ، ٢٠ كلم ليلتحم بجاره الشمالي . السادس عشر على ميمنته وتراجع مسافة ، ٢٠ كلم ليلتحم بجاره الشمالي .

وهتار ، عبثاً : فأعيدت جبهة عجموعات جيوش الشمال إلى موقع وبنتير ، الدفاعيّ. غاب دويّ المدفع عن ولينينغراد،، وعاد والاتتحاد السوفياتيّ، لل حدود ١٩٣٨ .

لم تحمل هزيمة وكييف، في وأوكرانيا، وهتلر، على تعديل ستراتيجيته أو خطته. فقد الجيش الألماني الجزء الأكبر من خط والدنيير، ، ولكنه تشبت بالنهر بواسطة جيب يبلغ عرضه ٥٠ كلم يقع ناحية النبع من وتشيركاسي، وترسم الجبهة بعد ذلك انعطافاً عميقاً أمام وكير وفوغراد، وتشيركاسي، وتوبره تلتقي والدنيير، قبالة وزابوروجي، وتعيره لتغطي برأس جسر مناجم النيكل في ونيكوبول، وبعد أن تعود إلى ما وراء والدنيير، ، تسير بمحاذاته حتى مصبة في وخرسون، . هذه الحطوط المتعربة الحطرة ، أصرت أوامر قيادة جيش البر على وجوب الدفاع عنها من غير تنازل!

تقاسمت تلك المهميّة ثلاثة جيوش ، ينتمي أحدها إلى المجموعة وأه (وفون كلايست،) وينتمي الاثنان الآخران إلى مجموعة الجنوب

l by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لقد تحطّم الجليد تحت وطأة إحدى الشاحنات في مستنفعات «البريبت» .

( مفون مانشتاين ، ) . ففيما غطى جيش الجنوب السادس . بقيادة الكولونيل ... جبرال همو ليدت ، مدينة ونيكوبول ، حفظ جيش الشمال . وهو جيش الدبابات الأول. بقيادة هموبي وجبرال القوات المصفحة . التصالا واهيا بجيش الدبابات الرابع ، واقد س بينهما ، داخل الجيب الذي يمتد قعره حي والدنيير ، الجيش الثامن بقيادة وفوهل ، جبرال المدفعية ، وعبنا بندلت الجهود الرامية إلى إقناع وهتلر ، بحماقة تلك الناتئة ذات الجنبات المشة ، فكما كان قد رفض التخلي عن والفولغا ، في مستالينغراد ، رفض التخلي عن والدنيير ، في وتشير كاسي ، .

أُتيَ احتلالُ وكير وفوغراد، في مطلّع كانُون الثاني ، يزيد الوضع الألماني تأزّماً وخطورة ، أربى محيط الجيب على ٤٠٠ كلم ، وكست داخلُ ذاك الثولول الضخم أربعة فيالق هي ٧ و ٤٢ و ١١ و٤٧ المصفّح. إلا أن تهرّو ميدان القتال ، وتفكّك الوحدات ، قد حداً من قوتها .

فالفوج المصفح التابع لفرقة الدبابات ١٤، مثلاً، قوامه ٧ دبابات من طراز دبز كف. ٤»، و ٤ مدافع هجوم، و٤ دبابات من قاذفات اللهب، أي ما يعادل عتاد سرية . أما أفواج رماة القنابل ، التي خفض عدد رجالها القانوني إلى ١٠١٠، ، فما كانت تضم أكثر من ٥٠٠ رجل إلا نادراً . كُلفت الفرق بحماية قطاعات يتراوح اتساعها بين ١٨ و ٢٥ كلم ، بالاعتماد على ٣٠٠٠٠ عارب على خط النار ، وذاك ، لعمري، ستار من الرجال رقيق ، لا تستطيع أية قوة احتياطية خليقة بهذا الاسم أن ترقأ خروقه . هذا وقد حنظر إجراء أي تصحيح في الجبهة ، كما حنظر اللجوم إلى أي تراجع متعمد ، بالغاً ما بلغت تفاهته ، من غير موافقة الفوهرر السابقة .

في ٢٥ كَانُونَ الثاني شَنَّتَ جبهتا وأوكرانيا، الأولى والثانية هجومهما على جانبتي الناتثة ، وفي ٢٨ منه التقتا في «سفينيغو روغكا، الواقعة على

ممرّضون ألمان يحاولون حماية جرحاهم من أذى النيران جنوبيّ و خاركوف.



liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ضفة سر صغير ذي مجرى ضيق هو وغويلوي تيكيتش، فطُوِّق بذلك فيلقان ألمانيان هما الد ١١ والد ٤٢، وقد شملا ٥ فرق من المشاة ، وفرقة وفيكينغ ، المصفحة الصاعقة ، ولواء وفلوني ، المصفح الصاعق .

مَ كَانَ وَهَلُو ، لَيْعُودُ عَنْ غَيْمُ وَصَلالُهُ ، فإذا بانفعالُه إزاء هذه الكارثة الجديدة هو انفعاله إزاء وستالينغراد، سابقاً . فتلقَّى الجنرال وستيمرمان.. قائد القوَّات المحاصَّرة، أمراً بالمحافظة على الحيب بكامله. أمَّا الفيلقان فسيزوُّدان بالموُّن عن طريق مطار «كورسون»، ويترجى إنقاذهما بعمليَّة كبرى ينوي الفوهرر أن يُشرك فيها ٨ فرق مصفَّحة : ففيما ترحف الـ ١٦ والـ ١٧ والفرقة النموذجيّة ، وفرقة الدبّابات الأولى ، من الغرب إلى الشرق ، ضمن إطار جيش الدبَّابات الآوَّل ، بهاجم الفرق١١ و ١٣ و ١٤، وفرقة الدبـَّابات ٢٤، من الشرق إلى الغرب ضمن إطار الجيش الثامن ، ولسوف يُسحق العدوّ سحقاً . ولكنَّ الأمور لا تجري ني حومة الوغي بمثل ما تجري به من سهولة على الحارطة ؛ فقد اصطدم حشد الفرق المصفّحة بعقبات هائلة ؛ فالأرض تميم بهاراً وتعود إلى التجمّـد ليلاً ، فتغرق العربات في هوّات منِ الوحول تارَّة، وطوراً تحبسها ضمن غلاف كالأسمنت المسلم صلابة . أتي يوم ٣ شباط ولم يبلغ مِن القوّات المعنيّة مكانه غير قسم ضئيل ، بيد أنّ إرجاء الهجوم لم يَبقَ ممكنًا . فالقوَّات تستنفد قواها داخل الجيب . ولا يأتي التموين الجويُّ إلاَّ بقسم ممًا لا بدَّ منه ، ومطار ، كورسون، بات مهدَّداً . سعت المجموعتان المصفّحتان ببسالة ، طوال أيام عشرة . في التقدّم من الرفقاء المطوّقين . فاصطدمت المجموعة اليمني ، أي فيلق الدبّابات ٤٧ ، الذي يقوده الجنرال وفون فورمان، بمقاومة الجيش الحامس السوفياتي العنيدة -وإضطرّت إلى التوة ب على بعد ٣٠ كلم من الحيب . وتمكّنت المجموعة اليسرى ، أي فيلق الدبابات الثالث ، بقيادة الجرال وبرايث ، من الوصول إلى مسافة ١٣ كلم من المجاصرين ، وأوقفت بدورها .

وإذا بمأساة «ستالينغراد» تُمثّل من جديد . بيد أن «ستيمرمان» وقد كان أقل انصياعاً من «باولوس» . تخطى أوامر «هتار » فرك «الدنيير » . ودفع بقواته نحو الغرب باتبجاه المنقذين . إلا أن رجاله كانوا بموتون جوعاً . وذخائره كانت في طريقها إلى النفاد ، فطلب الروس منه أن يستسلم . فتسلم الكولونيل «فوكيه » الرسالة وأمر بإعادة المفاوض الم نحطوطه . وعلم بأن «هتار » قد أحاله إلى المجلس الحربي بتهمة التفاوض مع العدو . ودعا الحرال «فون سيدليتز »، وحفيد «بسماوك » الكونت «فون أيسيدل» ، وفقاء هما إلى الاستسلام باسم «اللجنة القومية لتحرير المانيا» . فسد المحاصر ون آذا م دون ذاك النداء ، ولكن قواهم كانت قد بلغت آخر حدود التلف ، ففقد الجيب ثلاثة أرباعه ، كما فقد مطار «كورسون» . إذ ذاك قام «مانشتاين» بما لم يجروء على القيام به في «ستالينغراد» ، فأمر «ستيمرمان» بثقب ثغرة ينفذ منها القيام به في «ستالينغراد» ، فأمر «ستيمرمان» بثقب ثغرة ينفذ منها الشمن .

أطلقت المدافع الألمانية آخر قذائفها مساء ١٧ شباط ، وانتظم الرجال الأصحاء كلهم ثلاثة أرتال وراء الدبابات الأخيرة. كان الليل حالك السواد صفيقاً ، وقد ثبت التجمد الليلي الأرض ، أما سلاح الثقب فكان الحربة ، فوجىء الروس بتلك الشراذم اليائسة التي انقضت عليهم ، ومرّت عبر معارك بلغت من التفكلك حداً عجز معه الناجون عن الوصول إلى سرد متماسك ، سقط الجنرال وستيمرمان والكولونيل وفوكيه اثناء الحروج ، ولكن "٢٠٠٠٠ رجل ، من أصل والكولونيل وفوكيه الجنبات الثالث، والمحتف الدعاية المتلرية بتلك الليلة احتفاءها بمآثر البطولة ، وقال الجنرال وفوده فورمان و بلهجة ساخرة الاذعة : « لقد ذهل رجالنا عندما علموا

أنهم قد أحرزوا نصراً كبيراً ... الواقع أن فيلقين آخرين قد سُحقا . وأن موقعة وتشيركاسي في ضاعفت نجاح الفرصة التي ما في الروس يتمتعون بها منذ وستالينغراد ، ألا وهي عزل جيوش الجنوب الألمانية . ودفعها نحو البحر الأسود لإبادتها .

فمن مصاب والدنيير ، إلى والكربات ، رسمت جبهات سوفياتية أربع خطآ منحنياً يُحدق بمجموعات جيوش ومانشتاين » و و كلايست » أسندت جبهة وأوكرانيا ، الأولى ظهر ها إلى مستنقعات والبريبت ، التي لا يمكن اجتيازها ، وكان وجوكوف ، قد حل على رأسها محل وفاتوتين ، الذي أصيب بجرح بليغ ، واستدارت نحو الجنوب ضد جيش الدبابات الأولى الذي البيابات الأولى الذي استبد به العياء . وفاءت جبهنا وأوكرانيا ، الثانية والثالثة ، يقودهما وكونييف » و ومالينوفسكي » ، بكلكلهما على الجيش الثامن النازف الأقطع . وأخيراً ، فيما استمرت جبهة وأوكرانيا ، الرابعة في محاصرة والقرم » بقيادة وتوليوخين » ، طرقت الجيش السادس في المواقع اللامعقولة التي فرضت أوامر وهتلر » الصارمة التمسك بها على والدنيير » اللاسفيل وما وراءه .

ما كادت موقعة وتشيركاستي ، تنتهي حتى مدي الجيش السادس هذا بالهزيمة ، فانترعت منه مدينة ونيكوبول ، الي طالما بكذلت من أجلها الضحايا في ٨ شباط . كان فيلق الدبابات الـ ٢٤ (فرقة الحيالة الأولى سابقاً) في طريقه نحو الشمال للإسهام في فك الحصار عن فيلتمي وستيمرمان ، فأعيد على جناح السرعة نحو الجنوب ، إلا آنه ، وقل تخبط في الوحل طويلا ، وصل بعد فوات الأوان ، فلم يتمكن من إنقاذ مدينة والنيكل ، ولم يوفق كذلك في إنقاذ وكريفوي روغ ، مدينة وأبوستولوفو ، وانحرف الروس نحو الجنوب فحصروا الجليش السادس وأبوستولوفو ، وانحرف الروس نحو الجنوب فحصروا الجليش السادس على والدنيير ، بالقرب من وخرسون ، الا أنه تملس وكافح على أخذ الروس ، وليس ما يستطيع صد هم ، يقير بون من وأو ديسا ، التي فأخذ الروس ، وليس ما يستطيع صد هم ، يقير بون من وأو ديسا ، التي فأخذ الروس ، وليس ما يستطيع صد هم ، يقير بون من وأو ديسا ، التي بلف سراديبها الشاسعة ، و ، ١٠ من الأنصار يحبطون ، منذ سنتين ، ودارت شمالي وأوكرانيا ، وحي معركة أخرى ؛ ففي ٤ آذار حمل ودارت شمالي وأوكرانيا ، وحي معركة أخرى ؛ ففي ٤ آذار حمل

ودارت شمالي وأوكرانيا و رحى معركة آخرى ؛ ففي ٤ آذار حمل وجوكوف على جانبي وشيبيتوفكا «كليهما ، ووجهته وشيرنوفيتز » عاصمة وبوكوفين و التي كانت رومانية من ١٩٣٩ إلى ١٩٣٩ . توغل الروس على عادهم ، وراحوا منذ الغد يهد دون خط وليمبرغ أوديسا والذي يومن وحده الاتصال المباشر بمقاطعات البحر الأسود . وحمل الألمان حملة معاكسة بفرق مصفحة ثلاث ، بيد أنهم لم يفلحوا في الحول دون قطع الروس الحط الحديدي الأول بالقرب من وتارنوبول » . المنافات طويلة تمر وبسلوفاكيا « و والمجر » .

وحلّت فترة الوحول . ولو تقيّد الروس بالسابقة التي أرساها الربيعان السابقان لتوقيّف العمليّات طوال أسابيع . ولكنها، بدل أن تتوقيف انطلقت انطلاقاً جديداً ، فأثارت بذلك ذهول القيادة الألمانيّة التي كانت تحسب حساب الهدنة الموسميّة . لن يصف المحاربون حملة بعبارات أكثر إثارة الرعب والجزع من التي وصفوا بها هذه الحملة ، وسيكون لذكرى تراجعهم القلق ، وهم غارقون في الوحل حتى الأفخاذ ، وعرباتهم تغرق كلما دارت لها عجلة ، وقد أثقل كواهلهم خوف الوقوع في الأسر . وطأة كابوس ثقيل نحيف . بديهي أن تحركات الروس أخذت تتباطأ ، وأن مدى عملياتهم غدا محدوداً ، وأن دبيب الإعباء الذي نال من وأن مدى عملياتهم غدا محدوداً ، وأن دبيب الإعباء الذي نال من

by fiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قوآمهم قد تضاعفت سرعته ، إلا أن التفوق النسبي كان لصالحهم . فهم أوفر من خصومهم استعداداً لتحمل مضايقات الوحول ، كما أنهم أوفر استعداداً لتحمل الثلج . فعربات التموين عندهم أحف ، وأجهزتهم المزنجرة ، التي تعتمد على زناجير أعرض وأوسع ، تفوق الدبابات الجيش الألماني وجراراته قدرة على التحرك .

تتالت الضَّربات ، فدحرت جبهة وأوكرانيا ، الثانية الجيش َ الثامن في ٦ آذار . وزحفت على وأمان ٤٤ سقطت المدينة واستمرّ الزحف باتـّجاه والبوغ ۽ . فبلغه ، وعبره في ٢٠ منه . وما لبث وجوكوف ۽ آن استآنف حملته فأغرق جيش الدبّابات الرابع . وعبر والدنييستر ،، واحتل وشير نوفيتر ، في ٧٤ منه . وهكذا ، خلال ثلاثة أسابيع . وبالرغم من الوحول . حقيقت جبهتا وأوكرانيا و الأولى والثالثة تقدُّما يزيد على كلم . فاجتيحت ورومانياه . وهـُدّدت والمجر، ؛ بل حدث ما هو أدهى من ذلكَ إِذِ طُوَق جيش الدبَّابات الأوَّل ! أمَّا تَسْمِعة الويلات فتقع هذه المرّة أيضاً على كاهل وهتلر ۽ , فهو لم يرض ً بالتخلي عن الناتئة التي كان جيش الدبــابات الأوَّل يرسمها وراء والبوغ ۽ إلاَّ اللحظة الآخيرة ، وأمر بأن تنطَّم وفينيتزا، تنظيم قلعة ، وبأن يدافَّع عنها حيى الموت . فأضرمت النيران حيى الموت . فأضرمت النيران بمقرَّ قيادة الفوهرر وبالقرية الريفيَّة الأنيقة الِّي بُنيت ولغورنغ ٤٠ بيد أنَّ الرَّاجِع من والبوغ ، إلى والدِّنييستر ،، في غمرة الدُّوبان، كانَّ بمثابة الهزيمة بالنسبة لجيش الدَّبَّابات الأوَّل . فقد آخذ المشاة ، وقد أرهقهم الوحل . يلقون بأمتعتهم ، وبأسلحتهم أحياناً ، وأهمل السائقون عرباتهم العالقة في الوحل . وغدا عبور الأنهار ، بعدما استحالت بميرات ، عسيراً على جسور مزدحمة متداعية . وما لبث تقدّم العدو أن سبق جيش الدبـابات الأوَّل فأدرك ضفَّتي والدنيسر ، قبل أن يدركهما . وفي ٢٣ آذار تصافح الجيشان السوفياتيــانّ ، الأوّل والرابع ، خلف ظهره ، جنوبيّ وكامينيز ـــ بودولسك، ، فإذا بفرق عشر تجد نفسها فيالطوق، وإذا بقائدها «هوبي»، الذي أسعفه حظّ خارق في الحروج من وستالينغراد، ، يُـلفي نفسه من جديد في فم الذئب . وأعاد التاريخ الرتيب الكتيب سيرته "، فأقامت طائرات ويو-٧٠، جسراً جوياً ؛ فالطَّوق الروسي طفيف خفيف ، ومقاومة المدفعية المضادة للطاثرات ما زالت ضعيفة ، ومع هذا ما كانت الكميات المنقولة لتغي بالحاجة الأوّليّـة لا من قريب ولا من بعيد . طلب «هوبي» أن يشتى لَنفسه ثغرة مباشرة باتسجاه الجنوب ، مع ما يحف باقتحام مجرى والدنييسر ، من عقبات ، بيد أن وهتلر ، فعل ما فعله في وستالينغراد ، ، فحظر عليه التخلي عن مواقعه الأمامية . فبادر ومانشتاين، إلى هأوبرسالزبرغ »؛ وهناك صبّ «هتلر» جام لومه وتقريمه ، فذكّر بآنّ «مانشتاين» كان قد طلب منه انسحاباً إلى ما وراء والدون»، وفالدونيتر»، وفالدنيير ، ، وفالبوغ ، ، واعدا في كلّ مرّة بصد العدو على جبهة فيضلي ؛ وكان العدوُّ في كلُّ مرَّة يقتحم الحاجز الجديد . ولكنَّه قبل أخيراً بالموافقة على اقتراحات المارشال : فسيومّن وفون كلايست، أمر الدفاع عن «رِومانيا» بعد أن يضم الجيش الثامنِ إلى قيادته ؛ أما جيش الدبّابات الأول ، بدل أن يشق لنفسه طريقاً نحو الحنوب ، كما طلب ذلك ٩هوبي، ، فسيتَّجه نحو الغرب بغية الالتحام بجيش الدبَّابات الرابع والحوول دون التدفيق السوفياتي على السهل المجري . احتملت والمجر، زيادة في التحفيظ ، وفرض وهتلر ، على الوصيّ وهورثي ، رئيس وزارة محبِّذاً الهتاريَّة هِو وستوجاج، السفير السابق في وبرلين،، الذي حاول تغطية البلاد المهدُّدة .

إستجه جيب جيش الدبابات الأول بصعوبة نحو الغرب ، سائراً على خط مواز وللدنييسر ، . كانت الهمارات الثلوج الغزيرة المتأخرة تكسو



قتاصان ألمانيّان خرجا من دنيكوبول، سالمين ، ولكن مرهقين .

السهل بطبقة رخوة تذوب فتغذي بذوبانها بحر الوحل ، وكان اجتياز الأودية المحرَّجة الوعرة ، كوادي وسيريث، يشكل عقبات هائلة ويفرض معارك ضارية . هذا ، والطيران الروسي يمطر الألمان منشورات كهده تقول : وأنتم مطوّقون تماماً ، ليس لتمديد مقاومتكم أيّ معي . أترك لكم فرصة للاستسلام تنتهي في ٢ نيسان ، ومي مرّ هذا التاريخ رمي بالرصاص أسير من أصل ثلاثة . الإمضاء : وجوكوف، ، مارشال والاتحاد السوفياتي . ألواقع أنّ حلقة الحصار كانت ما تزال ضعيفة . وأنّ القوّات التي تولّفها كانت عرضة لهجوم يشنه في ظهرها الفيلة وأنّ القوّات التي تولّفها كانت عرضة لمجوم يشنه في ظهرها الفيلة في ١٠ نيسان في وبوكريكز ، على والستريباء ، فاستدعي الجنرال وهوبي المحافقة المحافق

قبل ذلك بأيام، أي في ٣٠ آذار، أوقظ المارشال وفون مانشتاين ، مرقاده ، وأعلم بأن طائرة وهتلر ، الشخصية قد وصلت إلى وليمبرغ ، لتقلّه إلى وبرشتسفادن ، وكان المارشال وفون كلايست ، قد نُقل في اليوم السابق في الشروط المفاجئة عينها . فأعلن وهتلر ، للمارشالين أنهما لم يبقيا صالحين لشكل الحرب السائد بعد اليوم على الجبهة الشرقية ، فقد انصرم عهد المناورين ، وأمست الفضيلة العسكرية الرئيسة إرادة في الصمود لا تعرف اللين والتساهل ، تغذيها عزيمة لا تعرف الشفقة . ولذا فقد عمد وهتلر ، إلى أن يستبدل بالارستوقراطيين اثنين من أبناء الشعب : ومودل ، وهملر ، إلى يتسلّم قيادة مجموعة جيوش الجنوب، وقد دُعيت من جديد مجموعة وشمال أوكرانيا ، و وفردينان شورفر ، الذي تسلّم قيادة مجموعة الجيوش وأى الذي تسلّم قيادة مجموعة الجيوش وأى الذي تسلّم قيادة مجموعة الجيوش وأى الذي آخر ، هو المارشال وفون كلوغي ، وقد جرّح في حادث سيّارة ، كان نبيل آخر ، هو المارشال وفون كلوغي ، وقد جرّح في حادث سيّارة ، كلان نبيل آخر ، هو المارشال وفون كلوغي ، وقد جرّح في حادث سيّارة ، كلا استبدل به على رأس مجموعة الوسط نازي آخر هو وإرنست بوخ ، قد استبدل به على رأس مجموعة الوسط نازي آخر هو وإرنست بوخ ، قد استبدل به على رأس مجموعة الوسط نازي آخر هو وإرنست بوخ ، قد استبدل به على رأس مجموعة الوسط نازي آخر هو وإرنست بوخ ،



ما دامت جيوب الجنديّ الألمانيّ قد حشيت قلمائف ونحوها ، لم يبق له إلاّ أن يحمل زاده من الخبز والشاي بهذه الطريقة .

ي ٢ نيسان تناول القوهر و القلم ليقر و النتيجة التالية التي سجلها في مذكرته وقم ٧ : ولقد أدرك الزحف الروسي بهايته ، وأبهك الروسي قواه . فحان وقت إيقافه بشكل بهائي . كان خط هذا التوقيف النهائي ، الممتد من مستنقعات والبريبت ، إلى البحر الأسود ، يرتسم على النهج التالي : كوفيل برودي برودي لل البحر الأسود ، يرتسم على النهج التالي : وكوفيل ، وترخول بين وكوفيل ، وترخول بين وكوفيل ، ووراء هذه المدينة الأخيرة ، فتسير بمحاذاة النهر الساحلي وتيليغوت ، وبغة تغطية وأوديسا ، مرفإ تموين الجيش السابع عشر المحاصر في والقرم » .

#### إنتشام ومعَارك في "إيطاليا"

أثرت قضية وتشيانوه. فصهر الدوتشي ما زال تحت حراسة أمرية في سجن وفي هو وقد ألحقت به امرأة اسمها السيدة وبيتزه، وهي عميلة من عميلات الفستابو. فكانت تلعب دوراً مز دوجاً. ولقد قال وتشيانوه لقاضي التحقيق الإيطالي : وإنها تلتصق بي كطابع بريدي على غلاف رسالة ! بيد أنّي أعرف مبتغي الألمان: إنّهم يرغبون في الحصول على مذكراتي . وهم لن يحصلوا عليها أبداًه . ومن ناحية أخرى كانت السيدة وبيتزه قد تعلقت بالسجين في الوقت الذي كانت تمارس فيه مهمتها كباسوسة . فراحت تحاول إنقاذ حياته .

وقع خمسة من أعضاء المجلس الأعلى الذي صوت في ٢٥ تموز ضد «موسوليي» في أيدي الفاشيين الجدد ، فباتوا يشاطرون «تشيانو» مصيره، وهم : المارشال «دي بونو»، والوزيران السابقان «باريسكي» و«تشيانيي»، ورئيس اتتحاد العمل «غوتاردي»، وأخيراً «مارينيل»، وفي موتمر الفاشيين الجدد، المنعقد في «فيروني» لبضعة أسابيم خلت ، كان بعض الأصوات العنيفة قد طالب بروسهم. وحاولت «الكونتيسة تشيانو» أن تأتي لتتشفع لمي والدها ، ولكن الألمان أغلقوا الباب في وجهها ، وقد أعلن «موسوليي» عن عجزه ، وقد اختارت حكومة «سالو» القضاة التسعة من «موسوليي» عن عجزه ، وقد اختارت حكومة «سالو» القضاة التسعة من «كاستيلفيكيو» في ٨ كانون الثاني . كان برد قارس يعد ب المتهمين ، وكان المارشال «دي بونو»، البالغ من العمر ٧٦ عاماً، قد استنقدم من



الجنود الألمان المحاصرون في هتشيركاسي، يتلكون المدد من طعام وعتاد .

بعد دمانشتاين ، و و كلايست ، وحتى بعد دمودل ، طلب دأنطونيسكو ، الجلاء عن شبه الجزيرة ، حيث تشرك في القتال ٧ فرق رومانية هي الآن ضرورية لحماية أرض الوطن ، فرفض دهتلر ، ، زاعماً أنّه لا يليق به أن ينفح العدو هبات عبانية في الوقت الذي توقيف فيه وكاد النزف يتلفه . إنها ، لعمري . لرويًا جديرة بروي الأنبياء ! فما مضت ستة أيّام ، وحل الثامن من نيسان ، حتى شنت على خطوط دبيريكوف ، حملة وسية شعواء ... لقد حان دور دالقرم ه !.

المستشفى، فيما سييق الآخرون من سجن وسكالتري. كان لهم محامون، إلا أنه لم يكن يحق لهم استدعاء الشهود.

إنتهت المحاكمة في غضون ٤٨ ساعة . وقد حاول المتهمون أن يثبتوا أن القراع ٢٥ تموز لم يكن في رأيهم وسيلة القضاء على والدونشي ٤ وحافظ وتشيانو، و وديبونو ٤ على كرامتهما. ولكن ومارينيلي ٤ ، راح يبكي ويتوسل قائلاً إنه كان ضحية صممه وغباوته . وفي غرفة التداول كانت المحكمة قد بدأت تميل إلى الرأفة حين روع القاضي وفيتزاليني ٤ القضاة

الآخرين بتلخله العنيف. فأعيد سحب الظروف المخففة التي كانت قد تقررت للمارشال الهرم، ولم ينجُ من العقاب غير «تشيانيي» وحده. وكتبت وإدا تشيانو الله موسوليي ، وكتبت كذلك إلى «هتلر »مهددة بإفشاء أسرار رهية، عارضة مذكرات زوجها مقابل حياته ، إلا أن عباراتها الموثرة لم تجد نفعاً . حتى إن التماس العفو الذي وقعه المحكوم عليهم بالإعدام لم يُنقل إلى «موسوليي»، وذلك بسبب تلخل «بافوليي» الذي قال إنه من القسوة والوحشية أن ينطلب من رجل أن يثبت شرعاً حكم الإعدام محق والد أحفاده . وقد أعدم وتشيانو ، و ودي بونو ، و وباريسكي، و دغوتاردي ، و همارينيلي ، ومياً بالرصاص من الخلف ، على يد جنود لا كفاءة لهم ، حتى إنه كان عليهم أن يطلقوا الرصاص مجدداً للإجهاز على الضحايا المولولين! وفي الوقت نفسه كانت وإداء تنتقل إلى «سويسرا» حيث أصبحت المذكرات في مأمن ، وفيها ما يدين زوجها و «موسوليي» و «ورينتروب» على السواء .

إن هذه الكارثة الأهلية والسياسية هي الصفحة الوحيدة التي تجدر الإشارة إليها في نظام لم يستطع الحروج من العدم. وأما وموسوليني و فقد بالغ في التنحي لدرجة أنه لم يحضر موتمر وفيروني و وتكاثرت جماعات الأنصار ، وكذلك اغتيالات أعيان الفاشية الجديدة. ولكن ، في الإجمال كانت المقاومة التي جابهت حكومة وسالو وأسيادها الألمان ضعيفة نوعاً . وقد قام الشيوعيون بتحريك الإضراب في مصانع وفيات ، إلا أنه فيم بسهولة ، مع أنه لم يكن هنالك في وتورينو و حيث نشب غير مثتي في الشمال الذي كان في أيدي الألمان ، كما في الجنوب الذي احتله الحلفاء ، كانت كتلة الشعب الإيطالي لا تحلم إلا بالسلم . ولم يتوصل أي من المارشائين الحصمين وغرازياني و وبادوليو و إلى إنشاء يتوصل أي من المارشائين الحصمين وغرازياني و وبادوليو الى إنشاء المتراع ، ولم يتمنع غير مصيرها.

إن ساحة القتال لشهيرة هي . فطريق الساحل ، التي أطلق عليها اسم الطريق رقم ٧ ، هي طريق دابيا . وأما طريق الداخل ، وهي التي حملت الرقم ٦ ، فهي طريق دلاتينا ، أو وكاسيلينا ، ومن الناحية العسكرية لم الرقم ٦ ، فهي طريق دلاتينا ، أو وكاسيلينا ، ومن الناحية العسكرية لم عديدة وتعبر سهولا قابلة للفيضانات . وأما طريق الداخل فهي تقطع عليدة وتعبر سهولا قابلة للفيضانات . وأما طريق الداخل فهي تقطع والفولتورنو ، في وكابو ، و «الرابيدو ، في وكاسينو ، مجتازة ، على طول المدى ، أرضاً بالغة الحشونة . وما وراء وكاسينو ، ينفتح رواق دروما ، والحدى اللاتيني ، أو وادي والليري ، ، الذي يشرف على أم الأديرة البنديكتية الرائمة في بنائها القائم فوق قلعة جبيل وكاسينو ، الطبيعية . وبعد انتصار وساليرنو ، والاستيلاء على ونابولي ، جهزت وبعد انتصار وساليرنو ، والاستيلاء على ونابولي ، جهزت العدة في بنائها القائم فوق ملعة جبيل وكاسينو ، الأول . ولكن العدة في وروما ، في النصف الثاني من شهر تشرين الأول . ولكن العدة في وروما ، في النصف الثاني من شهر تشرين الأول . ولكن العدة المعدة في النصف الثاني من شهر تشرين الأول . ولكن العدة المعدة الثاني من شهر تشرين الأول . ولكن المعدة ال

فرقة المشاة الثانية تبحر من دوهران، في طريقها إلى ساحات الوغى في «إيطاليا».



الأوهام ذالت سريعاً ؛ فالنعومة الإيطالية لم تكن غير قناع ، والبلد في طبيعته الحقيقية ليس إلا جبلا متصلاً مفتقراً إلى الطرقات ينزل عليه الحريف المبكر سيولا من الأمطار عرمة ، ثم يحل الشتاء من بعده فيواريه تحت ثلوجه . وأما الجيش الأميركي فهو كثير الثقل يتلاءم مع الطبيعة المتوسطية : طرقات مقطوعة ، وحدات غائصة ، تحوين معرقل ، الخ. ثم إن العدو لم يكن يطلق ساقيه الريح كما توطد الوهم بعد سقوط ونابولي ه. بل كان يخوض قتالاً عنها مؤخراً ، بغية كسب الوقت لبناء حاجز قوي . بأما المخطط الذي انتقاه وكسلانة والحاجة ، فأصاء مه .

وأما المخطط الذي انتقاه وكيسلرنغ علمذا الحاجز ، فأصله مصب والغاريليانو ، على خليج وغايسي ، وبهايته على والأدرياتيك ، على مصب والسانغرو ، ومن الضفة إلى الأخرى كان الموقع (موقع غوستاف) ملاصقاً لجبال يبلغ علوها ١٠٥٥٩ و ١٠٦٦٩ و ٢٠٠٧٠ و ٢٠٢٥ مراً ، توفر روية حسنة ، وتسهيلات للرماية على شواطئ والغاريليانو ، مراً ، توفر روية حسنة ، وتسهيلات الرماية على شواطئ والغاريليانو ، و والرابيدو ، و والسانغرو ، الجنوبية الأكثر انحفاضاً . وكانت منظمة وتودت ، تدير الأعمال ، وكانت كتائب العمال التي جندتها الحكومة الفاشية الجديدة تزود هذا العمل باليد العاملة . وقد استُخدمت كافة موارد التحصين شبه الدائم ، وخصوصاً لإقامة سد منيع أمام مدخل وادي والليري ، في وكاسينو ،

وفيما راح العمال الإيطاليتون يشيدون وخط غوستاف ، كان المقاتلون الألمان يفرضون على مداخله أثماناً باهظة ؛ فاحتلال المواقع المتقد مة . وهي خط الشتاء ، قد فرض على الجيش الخامس الأميركي ، وعلى الجيش البريطاني الثامن ، قتالاً طويلاً بطيء التقد م . ومن ١٥ تشرين الثاني إلى ١٥ كانون الثاني لم تتعد الأرض التي احتلها الأميركيتون الـ ١٥ كلم . وأما الانكليز فكانوا أكثر بطءاً من ذلك . وكان روساؤهم يبدون تعبساً حيال ثمن الدماء المبدول . وشرحوا للجرالات الأميركيين أن وبريطانيا العظمى ، ثمن الدماء المبدول . وشرحوا للجرالات الأميركيين أن وبريطانيا العظمى ، قد استهلكت طاقتها البشرية ، وأنهم كانوا يحاولون الحد من الحسائر . لا لأن الاستبدال قد غدا صعباً فحسب ، بل كذلك لأنه كان عليهم أن يفكروا يمستقبل بلدهم الاقتصادي والإحصائي .

كان الأخصام متساوين بالنسبة الوحدات الكبرى. وعلى الرغم من أن المارشال وكيسلرنغ ، قد جمع تحت إمرته في ذلك الوقت مجمل القوات الألمانية في وإيطاليا ، أي المجموعة وج ، ، فإنه لم يتمكن من التصرف بحرية بالجيش الرابع عشر ، إذ أن وهتلر ، كان ما يزال متخوفاً من نزول في خليج وجنوا ، فالجيش العاشر كان يقوم بالقتال بمفرده ، بامرة وفون فيتنغوف ، وقد أصبح يضم ٢٢ فرقة بعدما أمد بثلاث فرق ، بامرة أفون فيتنغوف ، وقد أصبح يضم ٢٢ فرقة بعدما أمد بثلاث فرق ، الألمانية قد تدنت إلى ست كتائب للمشاة ، أو حتى إلى أربع ، لا تعدى مدتها الد ٢٠٠ رجل . وقد قدر وكيسلرنغ ، تفوق العدو بنسبة تعدى مدتها الد ٢٠٠ رجل . وقد قدر وكيسلرنغ ، تفوق العدو بنسبة الى ١ من ناحية العدد ، وبه ١٠ إلى ١ بالنسبة لقوة النيران .

ومن الجهة الحليفة كان الجيش الثامن يعد ٤ فرق بريطانية وفرقة كندية . وكان الجيش الخامس موالفاً من ٤ فرق أميركية و٣ فرق انكليزية. وكان الجيشان مجتمعين في مجموعة الجيوش ١٥ وبإمرة السيره هارولد الكسندر ١٥ الذي كان خاضعاً للقائد الانكليزي الأعلى في الشرق الأوسط السير همري ميتلاند ولسون ١ الملقب بـ وجامبو ١٠ وأما وايزاو ١٥ الذي عبين لعملية غزو وأوروبا ١ الغربية ، فقد غادر المتوسط . وكان ومونتغومري ١٠ الذي عبين مساعداً له ، على وشك اللحاق به .

في أواسط تشرين الثاني نزلت في دنابولي، مقدّمة دعم قوية موْلَفة من فرقة المشاة المغربية الثانية . وفي دتونس، كان الجيش الفرنسيّ قد قاتل في نطاق نظام أيّام الهدنة بعتاده البالي الناقص ، وها هو يعود إلى الظهور في وإيطاليا، بالحلّة الجديدة التي أغدقها عليه الحلفاء .

## الجيش الفرنسي يعايث ولادة جديدة عسكية

أنى هذا الظهور الجديد ثمرة متأخرة لاتفاقات وأنفة والني جرى التوقيع عليها لسنتين خلتا بين الجنرال وجيروه وحكومة والولايات المتحدة وقد رمت إلى تشكيل جيش من ٣ فرق مصفحة . و ٨ من فرق المشاة الآلية . كما رمت إلى تشكيل سلاح الطيران يشمل ٥٠٠ مطاردة . و ٣٠٠ قاذفة قنابل . و ٢٠٠ طائرة من طائرات النقل المخ . أمّا عدد أفراد هذا الجيش العتيد فكان بمنزلة ٤٠٠٠٠٠ رجل . على أمل أن تبلغ نسبة الرجال أوروبيّا واحداً مقابل اثنين من أهل وأفريقيا الشماليّة و . . .

آلح وجيرو » في تنفيذ هذا البرنامج بعزيمة ماضية عمياء . وقد اتخذ لنفسه الشعار التالي : «هدفنا واحد هو النصر » ، وجعل مثله الأعلى واحداً فرداً . وهو العودة إلى القتال . ولكنه نجاوز اتفاقات وأنفة » بتشكيل وحدات نخبة ، كفيلق وأفريقيا » الحر ، وكتيبة الصدام ، وخصوصاً المشاة المغاربة الذين كانوا يعادلون فرقة قوية . ولكن الخلافات الفرنسية الجافية أخرت انبعاث وفرنسا » العسكري وعرقلته .

إنتهت ازدواجيّة وفرنسا، الحارجيّة مبدئيّاً في ٣ حزيران ١٩٤٣ ؛ ذاك أن " الجنرال وديغول ٥ . الذي وصل إلى مدينة والجزائر ، لأربعة أيَّام خلت . قد اقتسم مع الحمرال وجيرو ، رئاسة لجنة التحرير القومي. والواقع أنَّ ما جرى . حتى على الصعيد العسكريُّ . كان تلاصقاً لا انصهاراً ؛ فهناك جيشان فرنسيّان متنازعان ، متقاربان تحت أنظار الأميركيّين المتمبّين المتبرّمين . يعتمر أحدهما أكاليل غار وبير حكيم،، ويزهو بالإحتيار البطولي الذي عمد إليه يوم بدا كل شي، ضائعاً مفقوداً . أما الآخر . وقد ولده حيش الهدنة واتسم بطابع العهد الذي قطعه للمارشال «بيتان»، فمفعم بالضغينة التي خلَّفتها مآسي «المرسي الكبير» و ودكار» و «عكماً ». كان جيش «ديغول». وهو أقلُّ الجيشين عدداً ، أكرهما تهجّماً واستفزازاً؛ فقد انصر ف إلى حملة تشنيع داعياً إلى الإزراء بالضبّاط الذين كانوا جنود وفيشي ، ، وما لبثت الحصومة أن انتقلت إلى ونيويورك، حيث فقدت البارجة "«ريشوليو «. المرسَّلة للرميم في أحواض «بروكلين ». ١٢٠ رجلاً من رِجالِها غرر بهم عملاء ديغوليون. فالحقوهم بأسطول وفرنساء الحرّة . وأخيراً قرر صهر الجيشين الفرنسيّين في ٢٢ حزيران -إلاً أنَّ نتيجة ذاك الصهر لن تظهر إلاَّ رويداً رويداً .

تتبع «روزفلت» مراحل النزاع الفرنسي بسخط شديد . ونبه وتشرتشل ولل أنه ولن يسمح ولديغول الا شخصياً . ولا بواسطة مناصريه . وتشرتشل ولا إلى أنه ولن يسمح ولديغول الا شخصياً . ولا بواسطة مناصريه . بأن يفرض سلطته على الجيش الفرنسي ه . ثم دعا «جير و ه إلى «أميركا» واستقبله استقبال الملوك . وفديغول ا . في نظره . يسعى بهمة لا تعرف التواني . إلى أن يصبح السيد الأوحد . فإذا هو في رأيه طيف طاغية جديد يبرز على لوحة المستقبل . في قارة أوروبية لم تتخلص بعد من طغابها القدماء . لذا فكر الرئيس غير مرة بوضع حد بائي لتسليح الفرنسيين . اعتقاداً منه بأن بعض الفرق الإضافية في نظام الميدان الحليف لا يساوي إقامة جيش بهمن عليه سلطة د كتاتورية لا تزال في طور الحمل . إقامة جيش بهمن عليه سلطة د كتاتورية لا تزال في طور الحمل .

طرأ. والحالة هذه. حادث خطير وتافه مما دفع بعجلة التطورات الجارية، ألا وهو خوير وكورسيكاه. فقد أصدر وهنلره أمره بالجلاء عن الجزيرة في ١٢ أيلول . نتيجة للاستسلام الإيطالي . فانكفأت حامية وكورسيكاه. وقوامها الفرقة الآلية المصفحة ٩٠ المسحبة من وسردينياه. واللواء الصاعق ورايخفوهر ره. إلى وباستياه، مرفإ الإقلاع نحو جزيرة وإلباه والقارة . واحت فرق المقاومة . على اعتبار أنها في بينها في

وكورسيكاء ، تُشبع الأرتال الألمانيَّة تحرَّشاً ومناوشة ، وتطلب العون والنجدة . فأعلن الأميركيتون والانكليز، المنصرفون كلّ الانصراف إلى النزول في دساليرنو ،، أنسَّهم عاجزون عن التلخسُّل ؛ إلا َّ أنَّ دجيرو ، ، الذي كان يدبر منذ زمن بعيد نزولا ً في • كورسيكا ، ، دفع عجلة الأحداث بقوّاته الحاصة . ففي الساعة الواحدة من صباح ١٣ أيلول أنزلت الغوَّاصة «كازابيانكا»، الهاربة من «تولون»، على رصيف «أجاكسيو» الذي تم تحريره ، ١٠٠ رجل من كتيبة الصدام ، كطليعة لحملة صغيرة ١٥،٠٠٠ رجل ، أتي بهم في الأيّام التالية الطرّادان «مونكالم» و «جان دارك»، والمدمّرتان «فانتاسك» و «ترييل». سبق هذا التدخل نشاط خفي اشتبكت حباله بالمنازعات السياسية الكورسيكية، وتبادلت فيه الأجهزة الديغوليّـة والجيروديّـة بوادر التجاهل والمضايقة . أمَّا وديغول، ، وقد وضع أمام أمر الحملة الواقع ، فقد أعرب عن واستيائه وامتعاضه ، ونبُّه إلى أنَّه سيستخلص من ذلك والتتاثيج الواجبة ». جرت الأمور في ٥كورسيكا، بشكل لائق ؛ فحضر هجيرو، إليها شخصياً، ورتب نظاماً للتعاون الفرنسي الإيطالي ، بين الحمرال همارتان، قائد الحملة ، والجنرال الإيطالي" وموغلي ، ؛ فاضطر الألمان إلى القتال حول وباستياء لتعطية إبحارهم . وفي ٤ تشرين الأوَّل دخل الحيَّالة الأفريقيُّون الشماليُّون المدينة بعد رحيل آخر جندي الماني بأربع ساعات . بلغت الحسائر التي تكبُّدها الفرنسيُّون، من أجِل تحرير أوَّل محافظة من البلد الأمّ ، ٧٧ قتيلاً و ٧٧٠ جريحاً . وسيُعرب همتلر، في تقرير قيادة الحيش العليا ، للجعرال «فريدولين فون سنجر أوند اترلين»، عن «أسمى تقديره، للطريقة البارعة التي نُـُظُّم فيها الجلاء . والواقع أنَّ البحريَّة والطيران الحليفين قد أفسحا مجال عبور ذراع البحر عبَّاناً لـ ٣٠،٠٠٠ رجل

قد اصطحبوا القسم الآكبر من عتادهم .
وسرعان ما استُخلصت تلك والنتائج ، التي أعلن عنها وديغول ، و فمنذ مطلع تشرين الأول عمدت لجنة التحرير القومي ، التي أعيد تنظيمها ، إلى إبعاد وجيرو ، عن الرئاسة المزدوجة ، فلم يُبد وجيرو » ممانعة ، وقد عقد النية على الاكتفاء بالمهام العسكرية التي تركّت له ، فتمت بدلك الحطوة الحاسمة التي ستُفضي إلى سقوطه .

كان برنامج وانفة وفي تلك الأثناء يُحوض أزمة بعد أزمة . فمن جهة أعرب الفرنسيون عن أن التنظيم الأميركي المترف الطامي يغرقهم ، فإذا هم ذاهلون مصعوقون أمام أجهزة تضمنت حيى مصابغ خاصة بالميدان ، فغدت موضوع تفكهة وسخرية ا ولام الأميركيون الفرنسيين من جهة أخرى لكونهم قد طلبوا من الفرق أكثر مما كانوا يستطيعون ملأه ، من حيث الطاقة البشرية التي يملكونها عدداً ونوعاً . هذا والتراعات الفرنسية الحرة تتجهيز الفرقة الفرنسية الحرة المعدد لدى كل خطوة . وكانت إعادة تجهيز الفرقة الفرنسية الحرة

«إلى باريس ! » جنود من «أفريقيا الشمالية ، على أهبة الاستعداد لقطع الطريق الشاقلة .





مدافع من عيار ١٥٠ مم تابعة للكتيبة ١٩١ تقدف حممها في وأنزيو،.

الأولى سبباً لنشوب النزاع الأوّل بين دجيرو » واللجنة ، ووفّر دلجيرو » فرصة سبر فيها بُطلان لقب دالقائد الأعلى » الذي سوف يجرّد منه عمّاً قليل ِ

أتى تشرين الثاني ولما يتم إنشاء فرقة واحدة من الفرق المصفحة التي ذكرها مشروع وأنفة، وبقيت عدة فرق أخرى في عالم الغيب ، لا فتقارها إلى الأجهزة المناسبة . أما الفرقتان الوحيدتان الجاهزتان فهما فرقة المشاة الجزائرية الثالثة ، فبعد ما جُمعتا المشاة الجزائرية الثالثة ، فبعد ما جُمعتا تحت قيادة الجنرال وجوان، وساندهما فريق من رجال المشاة المغاربة ، أرسلتا إلى وإيطاليا، ووضعتا إلى يمين الجيش الحامس في قلب الجزمة الإيطالية في والأبروز، وهي أشد مناطق الجبهة وعورة .

#### اخفاق في 'انسزىيو' ، وانتصَار في 'كاسينو'

في الوقت الذي برز فيه الجيش الفرنسيّ على المسرح الإيطاليّ ، أنجز الأميركيّون والانكليز بعناء شديد احتلال الحطّ الشتويّ . فقد عمل الفيلق البريطانيّ العاشر ، والفيلق الأميركيّ الثاني ، طوال عشرة آيّام ، وقعت وابل من الأمطار ، للاستيلاء على «كامينو»، وهو تلّة تعلو ، • ٩ م عن سطح البحر وتشرف على «غاريليانو». وكذلك تطلّب احتلال جبل عن سطح البحر وتشرف على «غاريليانو». وكذلك تطلّب احتلال جبل

وسمتوكرو، (١٠٠٧٥م) وقرية وسان بييترو،، قتالاً دام عشرة أيّام . وآلاف الأطنان من القنابل . وفي نقطة أبعد إلى الشرق خاضت الفرنة الأميركية ٤٥، ثم الفيلق الفرنسي ، غمار معارك ضارية على الطريقين المتعرَّجين اللذين يقودان إلى وأدَّي والرابيدو، الأعلى ، مروراً بأصل الجبلين دمايو، (۱،۲۵۹م) و دماري، (۲،۰۲۱م).وفي ۱۵ كانون الثاني ، وبعد تقدّم سريع قام به المراكشيّون في الميمنة ، وبعدما استولى الأميركيتون على جبل وتروكيو ، ، تم الوصول إلى خط وغوستاف ، وهكذا أنجزت مقدمات المسيرة إلى دروما، بعد شهور ثلاثة من التاريخ المعيّن لإتمامها . كانت تلك إماتة مولة بالنسبة ولتشرتشل، الذي أوهمته مخيلته أَنَّ قلب المحور في المتوسط وبطن رخو ،، فإذا البطن صلب من حديد ! إذ ذاك أنتقل الأمل إلى العملية البرمائية التي كان من شأنها أن تختصر الطريق المرَّيعة ، أي إلى النزول في وأنزيو في تتونوه، الذي كان قد قُرَّر في مدينة وتونس، بتاريخ ٢٥ كانون الأول ، وأثبت في همراكش » بتاريخ ٨ كانون الثاني. كان في الأصل قد اعتبر حركة ثانوية. ترافق المرحلة الثانية من المسيرة على وروماء؛ فعاد التفكير به على أنَّه الوسيلة الفضلي لإسقاط خط وغوستاف العاتي بتجاوزه. كان النزول إلى البر يرمي أَلَى الوصول إلى والجبال الألبية ، ألَّي يوفر احتلالها قطع الطريقين ٢ و ٧ ، وهما وريدا الجيش الألماني العاشر . أُعيد تنظيم المخطَّطات ، وعُمُمد إلى توسيعها . وقد انتقل عدد

في ليل ٢٢ كانون الثاني نزل الجيش الحامس في «أنزيو» . وتبدو في الصورة مصفّحات برمائية .



المشركين من ٢٤٠٠٠ إلى ١١٠٠٠٠ وبدلاً من فرقة واحدة . سوف يتل الفيلق السادس بكامله على شاطىء وأنزيو ، وفي مرفإ صيد ونتونو ، وهو مو لف من الفرقة الريطانية الأولى ومن الفرقة الأميركية الثالثة . كانت طبيعة الأرض مو اتبة ، فهنالك سهل شاسع يسير العبور ، يرتفع بصورة منتظمة حيى منحدرات الجبال الألبية المعتدلة . وأما قنال وموليبي ، وهو مصرف المياه الرئيس للمستنقعات البونتية السابقة ، فقد وفر حفرة مضادة للدر ابات عريضة تحمي ميمنة النزول . وأما المعلومات فقد أبلغت أن العدو كان يملك ٣ فرق في منطقة وروما ، و وبقايا الجيش فقد أبلغت أن العدو كان يملك ٣ فرق في منطقة وروما ، و وبقايا الجيش على استدعاء جزء من قو الها الي كانت تحتل جنوبي وفرنسا ، و والبلقان ، على استدعاء جزء من قو الها الي كانت تحتل جنوبي وفرنسا ، و والبلقان ،

ولكن الطيران كان مقتنعاً بمقدرته على الحوول دون وصول هذه الأمداد الى ساحة القتال بإتلافه شبكات المواصلات بعنف.

وبدأ إعداد النزول في ١٧ كانون الثاني بسلسلة من الهجمات تهدف إلى الإطباق على قوّات خطَّ وغوستاف، الأَلَّانيَّة ، فاجتاز الفيلق البريطانيّ العاشر وغاريليانو ، وبعد ما تلقتي هجوماً معاكساً حامي الوطيس تمكّن من الاحتفاظ بجزء من رأس الجسر الذي احتله عند أقدام جبل «فايتو » وأمام قرية وكاستلفورتي .. وبعد ثلاثة أيَّام، وفي غمرة الضباب الكثيف . عبرت فرقة من وتكسأس،. وهي الفرقة الأميركيّة ٣٦، والرابيدو، في منحدر وكاسينو ، ولكن كان عليها أن تعود إلى اجتيازه رجوعاً بعد ٣٦ ساعة مخلفة على الضفّة العدوة ٨٧٥ أسيراً. وشمالي وكاسينو، كان مصير الفرقة الأميركيّة ٣٤ أسعد بقليل من مصير رفيقتها: فبعد ما اجتازت والرابيدو ، هي الآخرى تمكنّت من البقاء من غير حاجة إلى العودة عن طريقه . إلا أن انشقاق السدود قد غمر الوادي بالمياه . ممَّا جعل تقدم الأميركيين صعباً ، فاستولوا على تكنات وكاسينو ، ولكنتهم عجزوا عن الاستيلاء على المدينة نفسها . وأمَّا الفرنسيون فقد سحَّلوا نتائج أكثر أهميَّة . بفضل جنودهم الذين كانوا أفضل تدريبًا من غيرهم علَّى القتال الخبلي . واستولى فوج المناوشين التونسيين الرابع على والبيلفيدير ، ووالأباتي، بصورة رائعة , واستعاد الألمان الثاني ، واحتفظ التونسيون بالأوّل . ولكّن «جوان» لم يكن حاصلاً على القوّات اللازمة لأخذ اللي كان مهيمناً على جانبه الأيمن بكتلته الجبّارة المحكمة الحماية . هذا فضلا عن أن «كلارك» لم يكترث لاقتراحه القاضي بالسير على وأتينا، بغية الإمعان في خرق خط وغوستاف، فأكب بعناد على حاجز «كاسينو ، المنيع . وهو مقتنع بأنَّ اللَّخول إلى وادي والليري، يفتح

كانت خسائر الجيش الحامس فادحة في الوقت الذي لم تلحق بخط وغوستاف و إلا أضرار طفيفة . ولكن ، من ناحية أخرى ، جاءت أخبار غير مرتقبة تشد العزائم: لقد لفي نزول وأنزيو للتونوه نجاحاً من غير نزاع . وكانت مناورة إعدادية قد تحولت إلى فوضى لأيام خلت ، وأدت إلى خسارة كمية من العتاد أفلرت بوقوع كارثة ، فإذا بالواقع أقل منا الحيال .

كان ليل ٢٢ كانون الثاني حالك السواد . وطئت موجات الهجوم الشاطىء بدقة حسابية ، فوقعت المفاجأة على الألمان وقوع الصاعقة . وأول جنود وقعوا في الأسر كانوا أربعة مدفعيين في دورية في سيارة للأركان العامة . وقام بعض سريات المشاة المرتاحة بمباشرة المقاومة تساندها المدافع الإيطالية أو الفرنسية القديمة ، ولكن المقاومة سنحقت من غير توان . فاستولي على مرفإ ونتونو، من غير أن يمسه سوء ، ومنذ الميوم الأول تم إنزال ٢٠٤٠، ٣٠ رجل و ٣٠٠، ٣ سيارة ، وسارع الجنرال و كلارك، والجنرال وأحد القوارب .

فلحقوا في مستهل النهار بالجنرال وجون ب. لوكاس ، قائد الفيلق السادس التمتّع بالمشهد . وعند الظهر كان الجند قد بلغوا الدائرة المرسومة لآخز النهار . وهبط على وروما ، مليونا منشور تعلن عن مقدم الحلفاء .

وعادت الطمأنينة إلى الألمان منذ اليوم التالي؛ فيوميات القيادة الحربية العليا قد لاحظت أن العدو كان وهادتاً على رأس الجسر ، بدلاً من أن ينقض على الطرقات وعلى سكة الحديد التي تنقل المدد إلى المدافعين عن وكاسينو ، وأمر وهتلر ، الجيش العاشر بالبقاء على خط وغوستاف ، والجيش الرابع عشر بإزالة تولول وأنزيو ، وأما الإعدادات الرامية إلى



إحدى الدوريّات الأميركيّة تهاجم بمدافع البازوكا موقعاً ألمانيّاً قوب وأن مه ه.



نزول فوقة المشاة المغربيـّة الثانية في «فابوني» وصط الثلج والحواء الجليديّ والاتفاض .

النزول في منطقة وروما و فقد دخلت في طور التطبيق ، فسارعت تسع فرق نحو ساحة القتال الحديدة . كان بعضها قادماً من وكاريني و أو من وبروفانسا و الآ أن الطيران الأميركي قد بالغ في تقدير الأضرار التي الحقت بالطرقات وبالحطوط الحديدية. فعمليات النقل كانت توخر في بعض الأحيان ، ولكنها لم تقطع أبداً . لقد أفلت من يد ولوكاس وسائحة ممتازة ، إذ واصل تنظيم رأس جسره من وراء مكتبه . فيما غدت طريق وروما و مشرعة . وأما وباتون و ، الذي قام بزيارته عدت طريق وروما و مشرعة . وأما وباتون و ، الذي قام بزيارته وفقد نصحه بأن ويقتل نفسه أو على الأقل ، أن يصيب نفسه بجروح . لأن النقد لا يلحق بجيرال جريح ! وكتب وتشرتشل و يقول إنه ظن آ



سقوط ه كاستيلفورتي، في أيدي الكنديين .

أنه قد أطلق على شاطيع وأنزيو ، قطآ مترحشاً لا حوتاً جانماً ! وقال وألكسندر ، باعتدال إن ولوكاس ، قد وترك الفرصة تفوته ، وعلى نقيض ذلك قال وكلارك ، بعد ما استبدل وتراسكوت ، وبلوكاس ، ان احتلال الجبال الألبية ، أو الزحف إلى وروما ، كانا ضربين من ضروب الهوس والجنون . وقد حكم بقساوة على الحملة نفسها ، فقال إنها باطلة ما لم تكن مزودة بالوسائل الملائمة لبلوغ الهدف .

في أول شباط كانت عملية وأنزيو، قد أخفقت . فالمجمات الباردة التي أطلقت على وسيسترفاء و وكامبوليوني، قد أوقفت بأول دفق من القوات الألمانية . وراحت المدفعية تقصف رأس الجسر، ومنها خصوصاً قطعتان مر كبتان على سكة حديدية جعلتا مرفا ونتونوه عديم الاستعمال . تكبد الفيلق السادس ١٠٤٧ قتيلاً وجرياً ومفقوداً . وعاد فتلقي مسائدة الفرقة المصفحة الأميركية الأولى ، وفرقة المشاة الأميركية ولكن أوامره منذ ذلك الوقت قد غدت تحتم عليه القيام بأعمال دفاعية ، ألا وهي التحصر المحفاظ على رأس الجسر . فعمقه يبلغ ٧ أميال ، في ١٥ ميلاً عرضاً ، وكان رأس الجسر . فعمقه يبلغ ٧ أميال ، في ١٥ ميلاً عرضاً . وكان

بدأ الهجوم الألماني المعاكس في ٣ شباط . بإدارة قائد الجيش الرابع

عشر وإيبرهارد فون ماكنسن . وفي ١٠ انتزع فيلق المظليين الأول . والفيلق المصفح ٧٦ . من الانكليز محطة وكاروتشيتو ، ومركز وأبريليا ، الزراعي النموذجي . وفي ١٦ أنزل وماكنسن ، إلى الميدان قواته كافة . أوراعي النموذجي . وفي ٢٦ أنزل وماكنسن ، إلى الميدان قواته كافة . مير ١٦ كتيبة تسافدها ٢٧٠ دبابة منها ٧٥ وتيغر ، وراح وهتلر ، يتبت سير المعركة ساعة ساعة مشيراً مع كل تقرير من تقارير القيادة الحربية العليا إلى الحاجة المسكرية والسياسية لانتصار كامل . وهجم فوج التدريب من غير أن يسبقه إعداد المدفعية . فتمكن من قطع خطوط الحلفاء من ناحيتي طريق وألبانو ه . في نقطة التحام الفرقة البريطانية الأولى والفرقة الأميركية الثالثة . وضحت كتيبة ولويالز ، بنفسها الحواول دون استغلال العدو هذه الثغرة . وفي ١٩ . في الساعة ١٤٠٣٠. وجد الجمال وفيستغال ، وهو رئيس الأركان العامة لدى المارشال وكسلونغ ، وتفوق أن لا مفر من إبلاغ القيادة الحربية العليا أن ضراوة المقاومة . وتفوق البحر . وقصف السفن الحربية ، لا تسمح بإلقاء العدو في البحر . وقد تأجل المجوم على هذا الأساس .

استُوْنفُ الْهُجُومُ في ٢٩ . ثُمْ عاد إلى التوقّف في أوّل أيّار . فأصبح مثلّث وأنزيو – نتّونو وشبيها بقطاعات الحرب العالميّة الأولى . بالخنادق الّي تعترضه ، والأسلاك الشائكة الّي تغطيّه . وعبّر وهتلر » عن خيبته بحدّة ؛ فقد كانت نتيجة مباراة وأنزيو » التعادل ، فأفلتت السائحة من أبدي الحلفاء، غير أنّ الألمان لم يحوزوا النصر الذي كانوا يرتجون .

كان القتال مستمراً على خط وغوستاف، وبقي وكلارك، على عناده مصراً على ضرورة نسف سد وكاسينو و لفتح طريق وروماه. وقد مكنه تجميع قواته عجد دا من الحصول على فيلق جديد، هو القيلق النيوزيلندي الثاني ، بقيادة وبرنارد فريبرغ ، وعلى ٣ فرق نيوزيلندية وهندية وانكليزية ؛ فقرر وكلارك، الإلقاء بهذه القوات على وكاسينو ، في هجوم جبهي .

وقيل أن يُحين الموعد المقرَّر الهجوم يثلاثة أيّام، وضع وفريبرغ» شرطاً وأثار معضلة: فهو يفرض وجوب قصف جبل «كاسينو» وتدمير الدير.

وأما الدير الذي كان قائماً فوق صخرة كبيرة، والذي لم يكن لديه من منفذ غير طريق واحدة صعبة ، فقد بقي مواظباً على الصلاة من غير انقطاع . وبقي الآباء عجمعين حول رئيسهم الثمانيي، الأسقف



تصدیع الجبهة الألمانیة والزحف إلى دروماه .

وغريفوريو ديامازي، وكان الجيش الألماني قد عني بنقل الكنوز التاريخية والفنية إلى حاضرة والفاتيكان، وكان اللاجئون قد صعدوا زرافات إلى ذلك المكان العالى الذي يحيق به عصف الحرب من كل صوب والذي كان الله ذلك ، معلقاً فوقها بعيداً عن أذيتها وكأنه الهدنة الإلمية و وزولاً عند رغبة السدة الرسولية كان وكسلونغ وقد أمر بأن تحطط حول الدير دائرة محيطها ٣٠٠ مر . تعظر مجاوزها على الجنود الألمان ، وحتى أولئك المصايين منهم بجروح . وهنالك رجل واحد قد خرق هذه الأوامر هو الجنرال وفريدولين فون سنجر أوند إيترلين و الشي رغب في حضور قد اس الميلاد في السرداب الذي يرقد فيه القديس وبينوا ، ولقد أثبتت التصريحات الحطية التي وضعها كهنة الدير أنه لم يكن قط في حرم الدير لا حاميات ألمانية ولا محاؤن المانية في أي وقت من الأوقات .

في ذلك الوقت أتت شهادة فريدة ، ولكن ذات قيمة كبيرة ، تثبت عكس ذلك . فقد بلفت الجرأة بالقائد الأعلى في المتوسط ، السير «هنري ميتلاند ولسون»، أن حلتى على علو ٥٠ متراً فوق جبل «كاسينو» بطائرته الصغيرة ، وقد أكد أنه أبصر جساسات (أنتينات) تعلو الدير ، وجنوداً من الألمان في ردهاته . وقد طالب «فريبرغ» بقصف الدير استناداً إلى تصريح القائد الكبير .

وآستشار وكلارك و قائد الطيران درايدر و. وقائد الفيلق الأميركي الثاني و كايس و فكان رأي الأول أن شهادة دولسون و موضع جدال وأما الثاني فقد أكد أن جنوده لم يتلقوا البته طلقة بندقية واحدة صادرة عن الدير . وبالنتيجة عارض وكلارك واقصف ، ولكن وفريبرغ و لم يكن مروساً عادياً و فهو ، بكونه قائد فيلق الحملة النيوزيلندي ، مسوول أمام حكومته التي كانت تقدر سحب حصتها مي شاءت . وعلى هذا الأساس كان حازماً في موقفه . وقد أعلم وكلارك عما يلي : داذا تمنعت عن قصف الدير ، فإن المسوولية تقع كاملة على عاتقك في حال إخفاق المجوم ... وصرح وكلارك وانته ما كان إلا ليصر على قراره لو أن الموريبرغ و الاستثنائي ، ومراجعة والكسندر و بشأنه . وقام والكسندر و بدوره بمراجعة دولسون و الذي صرح ، على ذمة الاستطلاع الحماير الذي بدوره بمراجعة دولسون و الدي صرح ، على ذمة الاستطلاع الحماير الذي الموقع الألماني المحصن . ومهما يكن من أمر فإن الحفاظ على الدير لم يكن المضاهي إسهام ددومينيون و ونيوزيلاندا و في الحرب؛ فتقرر القصف . ليضاهي إسهام ددومينيون و ونيوزيلاندا و في الحرب؛ فتقرر القصف . ليضاهي إسهام ددومينيون و ونيوزيلاندا و في الحرب؛ فتقرر القصف .

إن اللين شهدوا القصف. كالجنرال وجوان، قد شعروا بأن هذا العمل أتى تدنيساً لقدسيات. فلقد برز الدير من خلال سحب الدخان واللهب وكأنه بركان متأجيع ، بعد ما صبت عليه القلاع الطائرة الـ ١٤٢ بدقة نادرة ٧٤٧ طناً من القنابل . وعلى أثر مرور القاذفات الكبيرة صبت المدفعية الثقيلة نيران قطعها جميعاً ، ثم قامت موجة جوية ثانية مولفة من طائرات وب٨٥-٥٠ و وب٢٠٠ بصب وابل من قنابل المئة كيلو على جبل وكاسينو » . وعادت القمة إلى الظهور تغطيها كتلة من أطلال . ولقد نجا السرداب المحتوي على رفات القديس وبينوا » من الدمار . وكذلك البنديكتيون الذين التجاوا إليه . ولكن ديس الدير الوقور . الذي قصد إلى الوادي على ظهر رجل ، فارق الحياة بعد أيام قليلة . هذا ، وقد أصاب الألمان وحدهم فائدة من جراء الحياة بعد أيام قليلة . هذا ، وقد أصاب الألمان وحدهم فائدة من جراء قصف جبل وكاسينو » : فمن أطلال الدير ، الذي دك في الليلة البارحة . قاموا قلعة منبعة يشرف على حمايتها القوج ٣ بقيادة الكولونيل وهايلمان » . وأما فرقة المظليين الأولى ، الى كان هذا الفوج أحد عناصرها ، وهي وأما فرقة المظليين الأولى ، الى كان هذا الفوج أحد عناصرها ، وهي وأما فرقة المظليين الأولى ، الى كان هذا الفوج أحد عناصرها ، وهي

يامرة الجنرال وريتشارد هايدرخ، فقد دُعمت بقوة بمدفعية الجيش. وراحت تسبطر على قطاع وكاسينو، بكامله. وكانت هذه الفرقة مشتقة من فرقة المظليين السابعة التي اشتهرت في ١٩ أيار ١٩٤٠ فوق منشآت حصن وليين الميايل، ولكن وهتار وبات لا يومن بالمظليين بعد وكريت، ولله قد كانت هذه الفرقة تقاتل كوحدة مشاة عادية. ولكن روح الانضباط فيها، وتعطشها للمآثر. قد بقيا غيمين على أفرادها.

وحتى شهر نيسان كان القتال في سبيل هكاسينو عمركة مصغرة عن هفردان هي تتنازع فيها الحصمان كل شبر محصن، وكل ذيل من أذيال الجدران بصورة عنيفة ضارية . وكان بإمكان الحلفاء أن يبلاروا اللخيرة كما فعلوا في آخر أسبوع من آذار حين أطلقوا خلاله ما لا يقل عن ٥٨٨، ٩٤ عن مهرد عن فعلوا في آخر أسبوع من آذار حين أطلقوا خلاله ما لا يقل عن ١٩٨، ٩٤ عن مهرد القوى . وقد باءت بالإخفاق الهجمات التي شنها باتهاه حيل هكاسينو ع وكاسينو ع استولى على نصف المحطلة، وعلى زاوية جبل هكاسينو ع وعلى تلة القصر . ولكن هذه الانتصارات الضعيفة من الحي الشمالي ، وعلى تلة القصر . ولكن هذه الانتصارات الضعيفة لم تضعف عموقع الألمان ، فيقي منفذ وادي والليريء مسدوداً . وبقيت طريق وروماء مقفلة .

وخيسم الهدوء في نهاية نيسان . وكما كانت الحال بالنسبة لجيب وأنزيو »، لم تبق جبهة وراييدو خاريليانو ، تشهد نحرشات في المقد مات. بيد أن الألمان لم يكونوا مومنين بتوقف العمليات لزمن طويل . فراحوا يحاولون الوقوف على نيات العدو .

وهنالك سوَّال قد تصدّر مخطَّط الاستخبارات الآلمانيّ وهو : أين كان فيلق الحملة الفرنسي؟ فهو قد تلقَّى فرقتين جديدتين ، الفرقة الآليَّة الأولى بقيادة ودييغو بروسيء، والفرقة الجبلية المغربيّة الرابعة بقيادة وسيفيز ». وكانت مجموعات المشاة ألمغربيّة الثلاث التي تعادل فرقة خامسة ، فضلاً عن لواء مصفّح، قد رفعت عدّته إلى ٩٩،٠٠٠ رجل. واعتقد وكيسارنغ و ر وَهُسَتْفَالَ ۽ رَئيسَ أَركانه العامَّة أَنَّ تحديد موضع هذه القوَّة المتينة سوف يشير إلى القطاع الرئيس الهجوم . ولكن ، حتَّى ذلك الوقت ، كانت الفرقة المغربية الآلية الرابعة وحدها قد اتخدت مواقعها على جبهة بالغة العرض في رأس جسر وغاريليانو، وكان يبدو أنَّ عناصر فيلق الحملةُ الفرنسيّ كانت موجودة حول ونابولي، ، ربَّما في استراحة ، أو ربَّما كذلك على أهبة الإبحار نحو العملية البرمائية الثانية التي كان الألمان يتوقَّعون حدوثها في اتُّجاه دروماً و دغاييتي . وبذل دكيسارنغ ، وسعه لدره المخاطرات كافئة فراح يسخر ، في سبيل مواقع دفاعية جليلة ، الخطُّ الآزرق أو والقوطيُّ ، الذي يقطع وإيطاليا ، على مستوى وفلورنسا ، ؛ والحط وقيصر ، جنوبي وروما ، ومباشرة ، إلى ما وراء الجبهة ، خط وأدولف هتار، الذي غير وهتار، تسميته فأصبح يحمل اسم والقفل سنغر ، . وعاد إلى إنشاء بعض الاحتياط : الفرقتان المصفّحتان رقم ٢٦ و دهرمان غورنغ، ، وفرق النخبة ١٥ و ٢٩ و ٩٠ . ولكنَّ الأركان العامَّة الألمانيَّة لم تكن تتوقَّع الهجوم إلاَّ بعد ٢٥ أيَّار . ولهذا السبب انطلق قائد الجيش الرابع عشر دفون فيتنغوف ، ، وقائد الفيلق المصفّح ١٤ وفون سنغر ، ، إلى وَٱلمانيا ، لتلقَّى أوراق السنديان التي استحقُّوهَا في الدفاع عن دكاسينو ۽ .

وخلال ليل ١٠ إلى ١١ تسلّل هارب مغربيّ عبر الحطوط وأبلغ عن هجوم كبير سوف يحدث في الليلة المقبلة . ولكنّه لم يحسن التعبير . فلم يفهم الألمان قصده ، وأهملوا أقواله .

وبدأت الليلة التالية على نسق الليالي السابقة . وخلال النهار كانت السماء قد أمطرت بعدما بقيت متلبدة بالغيوم . وساد الجبهة مدوم شبه تام . ولسوف يطل القمر في الساعة ٢٣٠٣ . وفي الساعة ٢٣ ، وهل

#### الطت يرانت يستهد للجبهت الثانية

ابتداء من ۱۹۶۳ راح الانكليز والأميركيّون يكيلون الألمانيا، الضربات بطريق الجوّ . أمّا الأهداف الرئيسة فهي مصافع الطيران والوقود ، والمصانع البحريّة ، وطرق المواصلات . وقد بلغ معدّل الغارات اليوميّ ٨٠٠ غارة ، ٥٠٠ ليليّة و ٣٠٠ نباريّة .

قلاع طائرة أميركية تطير فوق بساط من غيوم ، في منطقة «مولان» الفرنسية حيث أقام الألمان مركزاً لإصلاح طائراتهم .

حشد مارشال الجوّ «تينو» قوّاته الجوّية في «أفريقيا الشمالية» وراح ينقض بها على المطارات العنوّة في عمليّات جماعية مكتّفة مكبّداً الطيران الألماني خسائر فادحة . وقد أسهمت «فرنسا» في هذا المجهود بالطائرات التي زوّدتها بها «أميركا» ، وجلّها من طراز «كورتيس» .

في مدينة «الجزائر»: القوّات الجوّية الفرنسية تتسلّم المطاردات الاميركيّة من طراز «كورتيس».



ضابط طيّار بريطانيّ أمام شارطة جبّارة يصنو إلى الطيّارين تعليمات حول المهملة المتوطة بغارتهم المقبلة عبر «المانش».





d by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)



أبناء «الأطلس» المغاربة في جبال «الآبنان» الإيطالية : ما أشبه هذه الدروب الوعرة بدروب جبالهم !

أثر إشارة أعطيت مباشرة من «لندن» بواسطة الإذاعة البريطانية . اتقد الأفق مشتعلاً . وراحت ٢٠٠٠ فوهة نار تُسرعد: فقد استبق الهجومُ نحو دروماً « تكهنّنات «كيسلرنغ » .

إن هذا الهجوم الذي كآن يستهدف وروما ، قد أوشك ألا يحدث إطلاقاً . فإخفاق وأنزيو ، والنزف الباطل في الكاسينو ، قد احبطا عزيمة القيادة الحليفة . وكان تاريخ غزو وأوروبا ، يقترب ، والإجراءات المتفق عليها في الطهران ، كانت تنص على أن النزول في وبروفانسا ، يتم مع النزول في الأورمانديا ، في آن معاً . وقد أصر الأميركيون على مراعاة هذا البرنامج . ولكن بات لزاماً تأجيل عملية وبروفانسا ، بسبب الافتقار إلى الإمكانات البحرية اللازمة . وفي ١٩ نيسان أوكلت اللجنة المشتركة لروساء الأركان العامة إلى جيوش وولسون ، مهمة الاشتراك بغزو الوروبا ، بأن الدمر أو نجمد في المتوسط أكبر عدد ممكن من القوات ، . فلقد غدت المسيرة على الروما ، إسهاماً مسبقاً المسيرة على مدال .

أجري تعديل تنسيق جيوش وإيطاليا على ضوء اتتجاه الهجوم الجديد. فهنالك فيلق سستقل قد أخذ على عاتقه العناية جبهة والآدرياتيك . والفيلق البريطاني العاشر ، الذي كان يحتل ميسرة الجهاز الحليف ، قد نقل إلى الوسط من والغاريليانو ، الأسفل إلى وسانغرو ، الأعلى ، وحول إلى الجيش الثامن الذي أصبح بإمرة الجنرال وليس ، وبسط وليس ، جناحه الأيسر إلى مصب والليري ، بواسطة الفيلق البولوني الثاني والفيلق البريطاني ١٣٠ ، ولم يترك ولكلارك ، ولجيشه الحامس غير جبهة ضيقة على والغاريليانو ، وأما فيلق الحملة الفرنسي ، الذي ظنت دوائر الاستخبارات الألمانية أنه كان في ونابولي ، وقد احتشد إلى ما وراء النهر الصغير الألمانية أنه كان في ونابولي ، وقد احتشد إلى ما وراء النهر الصغير الذي لم تكن فرقتاه الجديدتان ٥٥ و ٨٨ قد شهدتا معركة حقيقية بعد ، فقد اتصل بالفيلق الفرنسي حتى البحر ،

الفيلق البولوني الثاني . الفيلق البريطاني ١٣ . فيلق الحملة الفرنسي . الفيلق الأميركي السادس في جيب الفيلق الأميركي السادس في جيب وأنزيو ، . تلك كانت عناصر المعركة الكبيرة المشتركة . وفي المعسكر الألماني : الفيلق الحبلي ١٥ على والرابيدو ، والفيلق المصفت ١٤ على والغار يليانو ، . وفيلق وفال ك الأول ، والفيلق المصفع ٢٦ حول وأنزيوه . في المجموع : ٢٢ حول وأنزيوه .

كان مخطّط "كلارك" متعدّد العناصر ، فالجيش الثامن قد تكفّل

بفتح وادي والليري ، مباشرة . وأمّا الفرقتان البولونيتان الصغيرتان . التابعتان للجرال وأندرز ، ، وهو أسير سياسي سابق في والاتتحاد السوفياتي ، . فقد كان عليهما أن تقوما بما عجز الأميركيون والنيوزلنديون عن القيام به . ألا وهو الاستيلاء على جبل وكاسينو ». وكان على الفيلق البريطاني ١٣ أن يجتاز والرابيدو ، . وأن يمد يده للبولونيين على وطريق كاسيلينا » بعد الاستيلاء على وكاسينو » أو الالتفاف حولها . وإزاء الجيش الحامس . وفي الوقت الذي سوف يتقد م فيه الفيلق الأميركي على طول الشاطى ، باتتجاه وأنزيو » ، كان على الفيلق الفرنسي إنجاز مهمتين ؛ أولا " : احتلال جبل وماجو » ، وهو الركيزة الجنوبية لموقع وكاسينو » الألماني ، وثانيا : إحداث

الجنرال «غيوم » منظم فرق المغاربة الذين ناضلوا بيسالة في حملة «إيطاليا» .

> الجنود المغاربة يقطعون «الغاريليانو» في زورق من مطاط .



Tr Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثغرة عميقة تطغى على منشآت واللبري و الدفاعية ، مارة جبال وأورونشي و وبيتريلاً و كان و جوان و قد أصر على هذه النظرية المتناسقة مع تلك التي دافع عنها عبثاً خلال شهر شباط ، حين أراد أن يسير على وأتينا و بدلاً من الانعطاف نحو و كاسينو و ، وذلك بعد الاستيلاء على وبيلفيدير و . لم يعط استهلال الهجوم الانكليزي البولوني ثماراً كثيرة و فبعد قتال دام ثلاثة أيام لم تتمكن الفرقة البريطانية الرابعة ، والفرقة الهندية الثامنة . ولا من بلوغ ما وراء والرابيدوو وعلى الرغم من الإفراط في إهراق الدم . أخفقت الفرقتان البولونييتان ٣ و ٥ إخفاقاً كاملاً أمام المرتفع ٩٣ والذي كان عليهما الاستيلاء عليه الوصول إلى مقربة من جبل و كاسينو و . كان عليهما الاستيلاء عليه الوصول إلى مقربة من جبل و كاسينو و . كان المجوم والدفاع راتعين ، ولكن النجاح كان حليف المدافعين .

في القطاع الفرنسي كان فيلق الحملة محتشداً غربي والغاريليانو » . في سهل وسوجو » الصغير . فأكداس العتاد ، والبطاريات ، ومراكز القيادة ، كانت متشابكة مع المخيمات التي تضيق بقامات الرجال . وراحت غشاوة غبراء ، تولدها مثات من الأطباق المدخية ، تلوث البرات وسيج الحلوق ، ولكنها قد سمحت بهذا التجمع الجريء لللك الجيش الذي كان عند أقدام مدفعية العدو . وقد نصبت ستة جسور ميدان إضافية . فلم ير الألمان شيئاً ، و بقيت مدافعهم صامتة ، ولو قام في الوادي إعداد معاكس لسبس خسائر مضجعة ، ولفكتك أوصال العملية .

وبعد انقضاء ٤٠ دقيقة على بدء عاصفة الفولاذ ، انطلق المشاة يشنون الهجوم . إلا أن المفاجأة ، وعنف القصف ، وشل نشاط البطاريات ، وعزل مراكز القيادة ، وقطع الاتصالات ، لم تمنع مشاة الفرقتين الألمانية ين ٧١ و ٩٤ من المقاومة بشدة . وأما الفرقة الأولى ، الي هاجمت من اليمين ، فقد صدتها قاذفات اللهب الأوتوماتيكية ، والنيران المنطلقة من سفح جبل هجير وفانو ، ، وأما فرقة المشاة الجزائرية



قدم دجوان، ليشاهد العمليّات بأم عينه ، فصعد حتى قمّة والأورنيتو ، تحت وابل القذائف الّي كانت تصبّها مدافع الهاون .

الثالثة . التي كانت بهاجم من اليسار . فقد تقد مت بعض الشيء أمام وكاستيلفورتي ، وأمّا فرقة المشاة المغربية الثانية . بقيادة الجرال وأندره ماري دو دي ، فقد مثلت الدور الرئيس : فبعدما انطلق مناوشوها في جبل دأورنيتو ، على علو ٥٠٠ مراً ، توغلوا في المنحدرات الكثيرة الحصى والتي تغطيها النباتات . وراحوا يتسلقوها دباً على أيديهم وركابهم . إلا أن مناوشي الفوج المغربي الرابع تحطموا أمام تحصينات جبل وتشيراسولا ، وانطلق مناوشو الفوج المغربي الثامن على ناتثة جبل وفاييتو ، الطويلة فبلغوا القمة واستقروا عليها . وفي فجر على ناتثة جبل وفاييتو ، الطويلة فبلغوا القمة واستقروا عليها . وفي فجر على ناتشة جبل وفاييتو ، الطويلة فبلغوا القمة واستقروا عليها . وفي فجر على ناتشة جبل وفاييتو ، الطويلة فبلغوا القمة واستقروا عليها . وفي فجر على ناتشة عبل دماجو ، وهو الموقع على منخفض وماس رودجيرو ، ولكن جبل وماجو ، وهو الموقع



في ١٧ أيّار ١٩٤٤ جرت مقابلة بين الجنرال «ديغول» والجنرال «كلارك» قائد الجيش الأميركيّ الخامس .

الأساسيّ ، فقد بقي في يد العدو .

في أول الصبيحة قدم وجوان و ليشاهد العمليات بأم عينه و فصعد حتى قمة والأورنيتو المحتجد على القذائف التي كانت تصبها مدافع الهاون وكان قلقاً ، ينتابه الحوف من أن يرى الدفاع المغربيين يتحطم وقال إن القضية قد الطلقت على غير ما يرام ، وإنه يجب إعادتها من

وفي الساعة ٣٠٢٠ من ليل ١٣ . عادت ١٨ عموعة مدفعية إلى قصف المواقع الألمانية . وفي الساعة الرابعة ، ثم في الساعة الثامنة ، قام الفوج المغربي الحامس ، وهو فوج احتياطي لدى الفرقة المغربية الثانية . بش المحجوم على محوري الليلة السابقة . وإلى الجبهة اليمى طغت الكتيبة الثالثة على العدو ، فاستولت على وتشير اسولا ، وأطفأت الأضواء الي كانت تجمد تقدم الفرقة الأولى نحو والليري ، وإلى الجبهة اليسرى ، على والفاييتو ، شن العدو هجوماً مضاداً عنيداً أخر تدخل الكتيبة الثانية إلى الساعة ١٤٠٥، إلا أنها تحركت في النهاية . ومن والأورنيتو ، كانت أرتالها الصغيرة واضحة للعبان وهي تفادر والفاييتو ، وتتسمّ منحدرات والفوتشي ، ثم تعتمره . وتغيب بعد ذلك في المنخفض الذي يفصل والفوتشي ، عن والماجو ، ثم تعود إلى الظهور من ثم وسط الانفجارات والفوتشي ، عن والماجو ، ثم تعود إلى الظهور من ثم وسط الانفجارات على سفح والماجو » . ثم تعود إلى الظهور من ثم وسط الانفجارات على سفح والماجو » . ثم تعود إلى العلوة مرتقبة بين لحظة وأخرى . . .

الجنرال «ديغول» يتفقد الرماة الفرنسيّين في الجبهة الإيطاليّة ، وقد ظهر وراءه عدد من القوّاد منهم الجنرال «جوان»،والجنرال «دودي»، والجنرال «مونسابير».





كان « جبل كاسينو » الشائع ، وهو عماد الدفاع الآلمائي ، يتحكم بوادي والليري « وبطريق الأميركيتون في هذا الحبل حاجزاً يجب إزالته لزحزحة فرقة المظليين الآلمائية الأولى عهد بهذه المهمة إلى فوج بولوني ، فاستطاع أن يحتله في ١١ أيار .

ولكن لم يحدث شيء. فالهجوم المعاكس على والفاييتو ، الذي أوقفه الفوج المغربي الثامن ، كان آخر مجهود قام به الألمان . ولقد لحق بهذا المجهود المخفق أمر بالتراجع العام ، فجلا الألمان شتاتاً من حويض وماس رودجيرو ، ولم يدافعوا عن والماجو ، إلا بإطلاق النار من بعيد . وفي الساعة ١٥ تم بلوغ القمة على علو ٩٤٠ مرا . وبعد ذلك بقليل دوى في الوادي تهليل بلغ مسامع المقاتلين في الحطوط الأمامية : فقد قام المساعد الأول وبومييس ، يعاونه بعض الأسرى الألمان ، برفع علم كبير المساعد الألوان يمكن رويته من كل صوب في المنطقة ، وهو يجسد الاستيلاء الحاسم على جبل وماجو » .

ومنذ ذلك الحين اتسخدت المعركة في سبيل دروما « بمطا سريماً. في ١٣ وصلت فرقة المشاة المغربية الأولى إلى دالليري « . وفي ١٤ واصلت تقدمتها على الضفة اليمنى حتى دسان جيورجيو « . وفي الجناح الآخر من فيلق الحملة استولت فرقة المشاة الثالثة ، بقيادة الجنرال ددي مونسابير « ، على دكاستيلفورتي « . فاتحة الطريق أمام الفيلق الجبلي الذي كان يضم . حت إمرة الجنرال دغيوم « ، المشاة المغربيين وفوجاً من الفرقة الجبلية تحت إمرة الجنرال دغيوم » ، المشاة المغربيين وفوجاً من الفرقة الجبلية المغربية الرابعة ، أي ما مجموعه ، ١٢٠٠٠ رجل و ، ، ، ٤ بغل . فهولاء هم الذين يشكلون القوة المكلفة بإحداث الثغرة العميقة التي استشفها دجوان » .

هكذا كان عود الرجال والبهائم إلى الجبل، وكلهم جبليون؛ فبلغوا سلسلة والأورونشي، عبر مسالك ضيقة، وتسلقوا جبل وروتوندو، ثم نزلوا إلى وادي وأوسني ه. وهناك توقفت إحدى مجموعاتهم الثانوية أمام حاجز أقامته الفرقة المصفحة الألمانية وا ولكنها عادت فاستدارت حوله، وبموازرة فرقة المساة الثانية واصلت تقدمها نحو طريق وكاسيلينا، في خط منحرف. وقطعت المجموعتان الثانويتان الأخريان والأوسني ». في خط منحرف. وقطعت المجموعتان الثانويتان الأخريان والأوسني ». وعادتا إلى الصعود إلى جبل وبيتريلاً ». فاستولتا على جبل وريفولي، في ١٥. وفي ١٨ قطعتا خط مواصلات الجيش الألماني العاشر الرئيس، وهو الطريق من وبيكو » إلى وإتري ». كان المناوشون قد قطعوا مسافة ، ٦ كلم صداً ، ومسافة تبلغ ضعفي هذا الرقم أو ثلاثة أضعافه فوق الجبل.

لقد كانت مُفَاجأة القيادة الألمانية كاملة . «فسنجر أوند إيترلين» .

الذي كان يعتبر أن والأورونشي الا يمكن اجتيازه ، قد كلف بحمايته بعض المفارز الضعيفة التي سدت ممرّاته و فاستدار المهاجمون حول هذه المفارز من القمم وعمدوا إلى تطويقها وأسرها . لم تسهم المحرّكات في هذه العملية إلا في التموين الجوي الذي أخفق جزئياً . ففي خضم الحرب المحلية المنسقة تبرز صفحة من الحرب الراجلة وبسبب انقلاب غريب في الأوضاع بات هذا الأسلوب القديم هو نفسه باعثاً للنشاط . فخط في الأوضاع بات هذا الأسلوب القديم هو نفسه باعثاً للنشاط . فخط وغوستاف قد صد الهجمات الجبهية المدعومة بكميّات العتاد طوال أربعة أشهر ، فإذا به يسقط أمام غارة في غضون أربعة أيّام !

ومن ناحيتي الثغرة الفرنسية كلتيهما انهار كل شيء وراح الفيلق الأميركي الثاني يتقدم بسرعة على طول الشاطئ ، فاستولى على وإتري وعلى وغايبتي ، وفي ٢٥ أجرى اتصاله بالفيلق السادس الذي بقر قعر جيب وأنزيو ، وفي وكاسينو ، التي تم تجاوزها بسهولة ، أطلق البولونيون على الدير هجوماً دموياً جديداً وباطلاً ، ولكن المظليين الألمان لم يتراجعوا إلا أمام أمر شخصي من وكيسلرنغ ، يحتم عليهم أن يغادروا وكاسينو ، للإفلات بأقصى السرعة عبر طريق وكاسيلينا ، التي يغادروا وكاسيلينا ، التي كانت ما تزال سالكة . وإذ استهلكت القيادة الألمانية موارد احتياطها كافة ، لم يبق بيسورها غير القيام بأعمال موخرة . دارت معارك حامية في غير ما مكان ، ولكن المصير كان قد تقرر ، فبجلا الألمان عن وروما في غير ما مكان ، ولكن المصير كان قد تقرر ، فبجلا الألمان عن وروما التي راح الفيلقان الأميركيان ٢ و١٢ يقتربان منها من خلال طرقات التي راح الفيلقان الأميركيان ٢ و١٢ يقتربان منها من خلال طرقات الجنوب الغربي ، في الوقت الذي كان فيه فيلق الحملة الفرنسي ، والحيش البريطاني الثامن ، يجاوزان المدينة من الشرق .

وفي ٤ حزيران، في الساعة ١٨، عبرت مجموعة القتال وأ، ، وهي من الفرقة المصفحة الأميركية الأولى ، جسر وسان جيوفاني، وسط حشد من الناس غفير استطاع ، حسب قول ضابط أميركي، و ما لم يستطعه الألمان قط : إيقاف دباباتنا،

كانت جدران وأوروبا، المحتلّة قد غُطيّت بمنشورات الدعاية التي تمثّل المسيرة على دروما، بشكل حلزونة نُصب فوق قرنيها علم "أميركي وآخر انكليزيّ. وفجأة راح بعض المجموعات المسخّرة ينتزع المنشورات على جناح السرعة ؛ لقد وصلت الحلزونة! Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### النسار يجستاح اكسسينوا

صورة لجبل «كاسينو» التقطتها إحدى القاذفات . 🛩

الأسقف «غريغوريو دياماري» أسقف «جبل كاسبنو» في حديث مع ضابط ألمانيّ على عتبة الدير .









في ساحة «البندقيــة» ، أمام نصب «فكتور عمانوئيل» الفخم ، جرت آليــّات هذا الفوج الأفريقيّ الشماليّ في عرض يزهو بأبّهة الظفر .



قافلة من دبـًابات «شيرمان» تجتاز وادي «الليري» في طريقها إلى مروما» .

المدافع الأميركيـة تطلق نيرانها في دبونزاكو ، .





d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في ٤ حزيران ١٩٤٢ بدأت أرتال الحلفاء تزحف إلى «روما» بعد معارك ضارية نشبت في «سيسترنا» و «فلليتري» و «فالمونتوني» . وكان الآلمان قد أعلنوها «مدينة مفتوحة» وجلوا عنها من غير أن يمسوها بأذى . وفي الصورة يبدو عدد من جنود الحلفاء يدخلون إلى دروما» دخول الحفر والرية ، إذ كثيرة هي المدن المفتوحة التي أطبقت على الداخلين إليها!

دبّابات كنديّة تحتلّ مدينة وسان بانكرازيو ، الصغيرة في الزحف إلى ما وراء دروما ، . ﴿

في ٤ تموز ١٩٤٤ دخلت القوّات الفرنسية إلى السيبي ، بقيادة الحرال «مونسابير». ٧





combine (no samps are applied by registered version)

ألفصلےالخامسے والعثروب 7 حزیرانے ۱۹۶۶

### 442

إن تلك الديمقر اطيّات الموصوفة بالثرثرة ، والمُصابة بصحافة كثيرة الفضول مذياع ، وبمجالس نيابيَّــة ممحّصة محرجة ، في أقدر على إخفاء أسرارها العسكريّة مما تستطيع أن تفعل دولة «كالرايخ » الثالث ، قاعدتُهـــا الذهبيّة ألا يطلع أحد إلا على ما يخصّه مباشرة .

# يوم أو واند يا الأكبر

كان اجتياح وأوروبا و أكيداً وشيكاً . ومع هذا ظلّ الظلام الشامل يكتنف نيّات الحلفاء . أمّا ما عرفه الألمان معرفة اليقين فهو أنّ حملة هائلة تدبّر في وبريطانيا العظمى ٥ . ولكن موعدها وغايتها وعناصرها بقيت عمداة

أعوزت الألمان المعرفة فلجأوا إلى التكهن والاستنتاج، ففي شهر نيسان وفر التدبير الرامي إلى الحد من سفر المدنيين في وانكلمراه، واشتداد الفارات الجوية، كما وفرت جداول التقويم القمري وحركات المد والجزر، للقيادة الألمانية الغربية العليا من عناصر الدرس ما سمح لما بتعيين ١٨ أيّار وموعداً أكيداً « للزول إلى المر الأوروبي. ولما انقضى ١٨ أيّار . أكد الأحصائيون أن الحلفاء تركوا الموعد المواتي يفوهم لسبب ما . وأن خطر الاجتياح قد تأجل حيى شهر آب .

ما . وال خطر الاجتياع قد الجل حتى شهر اب . كان لمرفة مكان الغزو من الحطورة ما يفوق معرفة التاريخ . لأن تدابير الدفاع العامة ترتكز عليها . لم تعوز الأجهزة الخاصة المعلومات . بل لقد جمعت منها الكثير ؛ إلا أنها كانت واهية متضاربة متنافرة . فقد عينت الشواطئ الأوروبية كلها من واليونان الى والروح ، مروراً بشواطئ واسبانيا و والبرتغال ه ، واحداً بعد واحد . كأبواب سينبش منها الزحف . وفي مطلع ١٩٤٤ أعلنت قيادة جيش البر الغربية العليا عن يقينها بأن الإعدادات الحليفة القائمة في والمانش الهي مجرد خدعة ، وأن الترول الحقيقي سيجري في مكان آخر . وأتت عملية وأنزيو ، توهم بأن ذلك المكان الآخر هو البحر المتوسط ، ثم تطورت الأفكار ، وفي ٢٧ نيسان المكان الآخر هو البحر المتوسط ، ثم تطورت الأفكار ، وفي ٢٧ نيسان عين المكتب الثاني الألماني والنروج » ، وبعد شهر حصر النيات المعادية في بحر والمانش » ، فقالت خلاصة ٢٣ أيار : وتُعتبر جزيرة ووايت ، مركزاً لإعداد الغزو ، وعلى هذا الأساس ينبغي اعتبار الشاطئ من والإيسكو » ولم والنيا » الشمالي . كأكثر القطاعات و المناس ا

كانت المروحة بين وأنفيره ووبريسته فسيحة رحبة ، فحاولت القيادة الألمانية إغلاقها. وبعدما فكر وهتلره طويلاً وبالبلقان، ثم وبالنروج، ظن فجأة أن شبهي الجزيرة الفرنسيين ، وبروتانياه وبالكوتنتان، اللذين ينتهي كل منهما بمرفإ كبير، هما أوفر القطاعات إغراء في نظر المجتاح. غير أن هذه النظرية اصطدمت بغالبية معارضة : فاستبعدت البحرية وكالفادوس، بسبب صخوره، واعتقد الجيش أن اختيار الحلفاء سيقع على أقصر الطرق البحرية عبوراً وأقوم السبل المؤدية إلى والروره: أما الطيران فاعتقد أنهم سيتقيدون بالمدى الزمي الذي يمكن أن يتوافر لتدخيل المطاردات المرابطة في وانكلتراه، وبناء على ذلك اعتبرت

في جوّ عاصف موبع ، وفي يمّ جائش الغوارب ، مخر العباب إلى الشواطيء النورماندية أسطول صخم ، في ٦ حزيران ١٩٤٤ .

«كاليه». أو. بشكل أعمّ. اعتُبر الساحل من وأوستانه يه السوم». أكثر الطرقات احتمالاً لغزو وأوروبا، الجصن .

أمَّا الدفاع عن وأوروبا ، الحصن هذه ، أمَّا حاميتها، فقد جعلت منهما معاركُ ألِّحبهة الشرقيَّة الهائلة مشكلة "مثيرة بغيضة. وعز على وألمانيا " أن يتعرَّض جيشها لأحوال المناخ والحرب الروسيَّتين من ناحية ، وأن يكون لها في «فرنسا ۽ الطيبة، من ناحية أخرى، جيش لا يعرف غير مهام ً الاحتلال الهانئة . كان الحلّ العادل المنصف يفرض ترتيب حركة تبدير دوريَّة منتظمة، باهظة النفقات نظراً لاتَّساع المسافات ، ولذا لم يُـلجأُ إلى إجراء التنقَّلات من الغرب إلى الشرق ، أو من الشرق إلى الغرب ، إلاّ تحت ضغط الأزمات وتلبية لحاجات الجبهة الشرقيَّة الملَّحة . وهكذا ا كان الشرق يمتص ّ من الغرب أقوى عناصره ويرسل إليه نفاياته . فمن شَـوَه من الرجال، ومن أصابه التجمُّد من الدرجة الثالثة ، أو اضطرابات تتناول البصر أو السمع أو التنفُّس أو الحركة الدموية ، وُجَّه إلى الغرِب . وهكذا تألُّفُتْ فرقة كاملة ، هي فرقة المشاة السبعون ، من رجال أصيبوا بعسر الهضم بحيث كان ينبغي تزويدهم بطعام وخبز حاصين! وتجاوز معدً ل السن في فرق المرابطة حدود الأربعين ، فيما بلغت نسبة الضبّاط العور والقبطم، وذوي الساق الواحدة، والذين بلغوا العقد الحامس أو السادس من العمر، درجة عالية. وخلاصة القول أن ما أصيب به الحيش الألماني من نزف مربع هائل على الجبهة الشرقية قد أسفر عن انحطاط بليغ في المستوى الصحي والعسكري في الغرب

ورافق هذا الانحطاط في النوعية اختلاط شديد في العناصر؛ وهنا تبدو لنا تناقضات وهتلر ، مثيرة مذهلة . كان قد انطلق من المبدل القائل وبأن من حق الألمان وحدهم أن يحملوا السلاح ،؛ فإذا به الآن على رأس أكثر الجيوش تنوعاً في اللون والعنصر .

كانت فرق الصاعقة، وهي في الأساس التجسيد الأمثل للجرمانية المنصرية ، الأداة الأولى التي عملت على تلوين الجيش الألماني بمختلف القوميات. فقد أشرع الجيش الألماني أبوابه للمتطوعين الغربيين منذ عام القوميات. فقد أشرع الجيش الألماني أبوابه للمتطوعين الغربيين منذ عام عرف بالفرقة وفايكينغ ، وحملت بعد ذلك فرق عديدة روافد الإسهام الفرنسية والمولندية والمسكاندينافية وغيرها ، من غير أن يضر ذلك بوحدات قوى الصاعقة الحاصة ، كالفرقة الإسبانية وآزول ، وفرقة المتطوعين الفرنسية. ومهما يكن من أمر فلا يحق للأسماءأن تحدعنا ، فإما أن تكون الفرق الأجنبية شراذم هزيلة (كفرقة وفلوني ، التابعة واليون ديفريل ، التي كانت تشمل ١٠٠٠ رجل عام ١٩٤٤)، وإما أن تكمل من ديفريل ، التي كانت تشمل من حيث العدد مكسباً وضيعاً دعت إليه العقيدة أو روح المغامرة ، لتي تشكل من حيث العدد مكسباً وضيعاً دعت إليه العقيدة أو روح المغامرة ، لتثير أية مشكلة ، فقد كانت تعارب على الجبهة الشرقية ، وستستمر في كفاحها اليائس حي النهاية .

آما مشكلة الشرق فكانت أكثر تعقيداً. فقد أخفق مشروع وفلاسوف الخفاقاً تاماً . صحيح أن ما يقارب المليون من الرجال قد تطوعوا، إلا أن معارضة وهتلر الي إقامة جيش قويي روسي لم تلن لها قناة ، وفاتت الفرصة السانحة لتشكيله مع انقلاب دولاب الحظ العسكري . وبقي وفلاسوف الدارة الحاصة به في وبرلين التأكله الحسرة وتحدق به جماعة من الألمان الحائين . كان قد نال لقب وجبرال قوات الشرق الحكرة ولكن ولكن والرايخ الثالث سيستعين بغيره لمحاولة استخدام الطاقة البشرية في الشرق .

هُنَاكَ أُولاً مُعَينَ الْأَقليّاتِ المعادية للبلشفيّة والمعادية للروس؛ فهذه قد قد من وأجناد الشرق؛ الحقيقيّة، وهي وحدات كوزاكيّة وأوكرانيّة

وجيورجية وأفربيجانية ومغولية وغيرها، قد جُمعت في بلادها في مواسم الفتوحات، أو في معسكرات الأسرى. وهناك ثانياً متعين الشعوب الألمانية الأصل، وهي مجموعة أفراد فُرض أنهم من أصل ألماني، إنها فقدوا جرمانيتهم. هولاء مُنحوا فرصة استعادة جنسيتهم الألمانية ، بعد فترة امتحان تدوم عشر سنين؛ وريشما يتم ذلك مُنحوا شرف الانخراط بالقوة في الجيش الألماني حيث يخدمون في الوحدات العادية ولا تتعدى نسبتهم في الجيش الألماني حيث يخدمون في الوحدات العادية ولا تتعدى نسبتهم لا يتعدى وربة جندي من الدرجة الأولى.

ولكن هو لاء الأعوان أخلوا في الزوال تدريجياً من الجبهة الشرقية ، حيث عملت الهزائم المتلاحقة على إفقادهم الثقة التي كانوا يتمتعون بها ، وعادوا إلى الظهور في جيش الغرب الألماني . ففي مطلع ١٩٤٤ كانت ٧٦ كتيبة ، أي ما يعادل سدس جيش المشاة ، من الأجناد الشرقية ، فتوافر بذلك للشعوب المستغربة الذاهلة مشهد فريد بدت فيه أسوار والرايخ ، الآري تلك موسومة بالملامح الأسيوية ، ناطقة بما أمكن من اللغات ، ما عدا الألمانية ! ولقد أحصى المورخ الأميركي الرسمي وج. ا. هاريسون في وبرج بابل و ذاك ، الذي وقف يترقب الصدمة الكبرى ، مجموعة الشعوب التالية : الفرنسيين ، والإيطاليين ، والكروات ، والمجر ، والرومان ، والبولونيين ، واللازنيين ، والأفريقيين الشماليين ، والبولونيين ، والأورب ، والأورب ، والأورب ، والتنار ، والجورجيين ، والأذربيجانيين ، والكاموك ، وحتى الهنود . ويجدر والجدورجيين ، والأذربيجانيين ، والكاموك ، وحتى الهنود . ويجدر والمنا أن نضيف ، ونحن في هذا العرض ، أن جيش الغزو ، بما ضم من وغند الأمبراطورية البريطانية كلها وممثلي البلدان الأوروبية جمعاء ، أجناد الأمبراطورية البريطانية كلها وممثلي البلدان الأوروبية جمعاء ، لهيكن أقل تنوعاً في الجنسيات .

منذ عام ١٩٤٢ لفت المارشال وفون روندشتاد و نظر قيادة الجيش العليا إلى نقاط الضعف التي تشوب الدفاع ؛ لكن إنذاراته ما بدأت تثير اهتمام وهتلر و إلا ابتداء من خريف ١٩٤٣. وقد قالت المذكرة العامة رقم ٥١ الصادرة بتاريخ ٣ تشرين الثاني : و يمكننا أن نسلم بخسارة بعض المقاطعات في الشرق ، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالغرب حيث قد يكون لتوغل معاد واسع النطاق نتائج لا تحد في مدى قصير ... إذا فلا يمكن القبول ، بعد اليوم ، بأن نستمر في إضعاف الغرب على حساب يمكن القبول ، بعد اليوم ، بأن نستمر في إضعاف الغرب على حساب الميادين الأخرى ، ولمدار الأطلسي ، أو والجدار الغربي ، موضوع دعاية تقويته وغدا والجدار الأطلسي ، أو والجدار الغربي ، موضوع دعاية فعالاً ، فأيقن ملايين الأوروبيين الأسرى أن أية محاولة لغزو وأوروبا ، يقوم بها الانكليز والأميركيون ستصطدم حتماً بحاجز لا يمكن عبوره ، فتول إلى كارثة .

ويعود دخول ورومل، إلى تقنية الدفاع الغربي وجوهره إلى ذلك التاريخ ؛ فبعد ما أزاحه وكيسلرنغ، في وإيطاليا، أسندت إليه مهمة الإشراف على تدابير الدفاع الأطلسي، ثم قيادة مجموعة الجيوش وب، اليي يمتد قطاعها من الحدود الألمانية المولندية إلى مصب واللوار، وشكل اسمه السلاح الثاني الذي اعتمدت عليه الدعاية النازية ، لتثبت أن مبتاحي وأوروبا، سيلقى بهم في اليم . ولقد اختمرت في فكر ورومل، حول أشكال الحرب في الغرب مبادىء تكتيكية أملتها عليه خبرته الأفريقية ؛ فالتفوق الجوي الانكليزي الأميركي الساحق هو الذي سيفرض أشكال القتال كلها ، ويحد من إمكانات الدفاع كلها . إذا سيفرض أشكال القتال كلها ، ويحد من إمكانات الدفاع كلها . إذا على على مناورة واسعة المدى ، وكل معركة عامة ضد على مناورة واسعة المدى ، وكل تحرك بهاري، وكل معركة عامة ضد على يتمكن من النزول إلى البر ، قد باتت غير واردة ؛ فلو نجح النزول لم يتمكن من النزول إلى البر ، قد باتت غير واردة ؛ فلو نجح النزول يغادر الجنود السفن ، ويتم ذلك بحشد الأسلحة والحواجز على الشاطئ يغادر الجنود السفن ، ويتم ذلك بحشد الأسلحة والحواجز على الشاطئ

ذاته. وبترتيب قوى الإحتياط على مسافات قصيرة . وبجعل الهجوم

المعاكس الآلي السريع أداة الرد على كل اعتداء . وهكذا ارتد ورومل، جبرال التحرك، عن أسلوبه ، متأثراً باختلاف أوضاع القتال ، واعتنق أسلوب الدفاع الجبهي . غير أنَّه لم يلق لدى زملائه من الضباط نفوذاً يعادل ما كان يتمتّع به من نفوذ لدى الحماهير , فشك وروندشتاد، في أن ويكون ورومل، صالحًا حقاً لقيادة كبرى ٤. أشار بعضهم إلى أنَّه يفتقر إلى ثقافة الأركان . ورأوا فيه جنديًّ جبهة عمل بعض الظروف الحاصة على إحاطته بهالة من الشهرة ، وأفسدت خلقة التبجيحات المتكرّرة . وحاول وغوديريان ، الذي جُعل دونه مرتبة وعِداً، أن يناقشه نظرياته، فسبّب لنفسه وردّة فعل غاية في العنف والكراهية ، وحارب وشفيبنبورغ ،، قائد المجموعة المصفحة الموضوعة في الاحتياط العام ، هو الآخر أفكار درومل،، واعتبر أن المرحلة الحاسمة في معركة وفرنساه ستكون في لقاء المصفِّحات الكبير الذي



مركز مراقبة ألمانيّ على الشاطىء الأطلسيّ .

ما كانت هذه التحصينات لتقف سداً منيعاً في وجه الأعداء .



ف y أيَّار : هرومل، يتفقَّد أجهزة الدفاع على الشواطيء النورمانديَّة .

سيعقب النزول، وألح بالتالي للإبقاء على حفنة من فرق الدبّابات مجموعة " في قبضته ، جنوبي وباريس، وشرقيها . وعبثاً حاول دروس، أن يضم هذا القائد تحت إمرته ، فقد أصر وهتاره، بعدما عقد نيته على إدارة معركة الغرب بذاته . على المحافظة على نظام القيادة المعقَّد المنفصم الذي وضعه .

التقت أوامر وهتلر ، ومبادىء ورومل، عند نقطة ، وهي خطر التخلي عن أي مبر من الأرض ، وبالتالي ضرورة القتال بكلُّ قوَّة على الساحل. ذلك لأن سببًا خاصًا كان يملي هذه الحطَّة : فبعد أجل طويل سببُه الغارات الحويَّة الحليفة ، ستكونُّ أجهزة والثأر ،، أي القنبلة الطائرة وف ا ، والصاروخ وف ٢،، جاهزة للعمل عمَّا قريب ، فينبغي الحفاظ على مراكز إطَّلاقها القريبة مِن شواطيء والمانش، أيًّا كان النمن .

لم يكن وجدار الأطلسيِّ، تجرُّد وهم ؛ ولكنَّه لم يكن كذلك ذاك الحهاز الدفاعيّ الذي لا يعرّف التفسيخ الذي وصفه وغوبلزه. نُظّم



Till Combine - (no stamps are applied by registered version

الدفاع عن مدينة وبولونيا و والهافره و ووشير بوره تنظيماً متيناً . وأقيمت على مضيق وكاليه والحصون الضخمة واما ما تبقى فقل كان عرد رسم أولى". كان وهتلره قد طلب من ومنظمة توده و و و و و منظمة توده و و و و منظمة توده و و و من المكتبات المصنوعة من الإسمنت المسلح و بحيث تكون جاهزة في أول أيار ١٩٤٧ و أول أيار ١٩٤٤ و و لم يركز في مراكز الدفاع غير ٢٩٩ مدفعاً ساحلياً من أصل ٤٥ و ذلك أن إنجاز البرفامج كان يفتقر إلى الوقت وإلى المواد و فلقد وقع والرايخ و الثالث مرة أخرى ضحية المظاهر والبلاغة والغرور . شاء ورومل و أن الثالث مرة أخرى ضحية المظاهر والبلاغة والغرور . شاء ورومل و أن الشائل والغري الإسمنت المسلح و فراح يبدل المدهش الحارق من النشاط والحيال والغرية . وفقد روى لنا الأميرال وروغي و مساعده البحري ، يوما يوما تنقلاته المخمومة من والدانمارك و إلى وروغي و مساعده كان يم كان عر كالماصفة فينشيط الممم المراخية بصواعتي من السخط العنيف أو بتحريضات لاهبة ، فينسى مأكله ومشر به ، ويصر على أن تلفيع الوحدات بتحريضات لاهبة ، فينسى مأكله ومشر به ، ويصر على أن تلفيع الوحدات الأمواج. ويقول : وإن موقع المقاومة الرئيس هو الساحل عينه ، فحصتوه دونا هوادة وكافحوا عليه حى الرمق الأخير و .

كان درومل، ينوي التوصّل إلى تغطية سواحل الغرب بغابة من الحواجز تحطم الدفاع الغزاة ، بعضها غائص في الماء، وبعضها على حدود الشاطئ أو في القطاعات الحلفيَّة الملائمة لنزول القوَّات المنقولة جوّاً . أخذ يرتجل مستخدماً كل ما استطاع الوصول إليه من الموارد. وفالشباك البلجيكية، المغرصة عند حدود القطاع الذي ينكشف عنه الحَـز ر -لم تكن غير عناصر ودي كوانتيه، التي أثبتت عدم جدواها ضد دباباته عينها عام ١٩٤٠ ، ووالقنافذ التشيكية، صنعت من الحطوط الحديديَّةُ اللَّحومة ؛ أمَّا والأهرام؛ فقد صُنعت في أماكنها بواسطة جابلات للإسمنت أمكن الوقوع عليها ، أمّا والجياد المحدّدة الاوتاده، المزوَّدة بالألفام أو النصال ، أو غير المزوَّدة ، والي من شأما أن تبقر زوارق الإنزال ، فقد اتتبطعت من الغابة النورمانديَّة . ولكي يسلُّ وقضيان هليونه ، وهي الأوتاد المغروسة في المروج منعاً لميوط الطاء است المروط ال الطائرات، اكتشف كميّات هائلة من القنابل الفرنسيّة القديمة الّي آثبت العارفون أنها قد أتلفت منذ زمن بعيد . وفوق هذا كله رغب في الحصول على ألغام أرضيَّة . ١٠٠ أو ٢٠٠ مليون من الألغام الأرضيَّة ، بغية إنشَّاء قطاع موت يبلغ ١٠ كلم عرضاً . على طول الساحل الفرنسي ، إلا ۖ أن ۗ الافتقار إلى الصلب والمتفجّرات لم يستح له منها أكثر من مليونين أو ثلاثة . يا لانحلال المنطق! يا للجنون الغَريب! فهذا المارشال الألمانيّ - اللَّـِي يبذل أقصى جهوده من أجل رد" الغزو الغربيّ . يعرف حقّ ألمعرفة آنٍّ

عزل همتلره ، قبل الوصول إلى نهاية الهزيمة .

لا يرقى تاريخ الاتصال الأول بين هرومل ، وأعضاء الموامرة المناهضة للهتلرية إلى أبعد من شهر نيسان ١٩٤٤ . ترد د المتآمرون طويلاً قبل أن يتصلوا بجندي طالما أشادت الدعاية باسمه و بمناقبه القومية الاشراكية ، ولكن أحد رفقاء الحرب الأهلى، وهو ه كارل سترولين ، عافظ هشتونغارت ، مازف بلك نزولا عند رغبة هغوردلر ، فطلب هرومل ، أن يتاح له عبال التفكير في الأمر ، وبعد أيام عمد بنفسه إلى ترتيب لقاء ثان ، عبال التفكير في الأمر ، وبعد أيام عمد بنفسه إلى ترتيب لقاء ثان ، فجرى ذلك بتاريخ ٢٤ أيار في هفر ويدنشتاد ، في هالغابة السوداء ، في منزل رئيس أركان مجموعة هب ، الأعلى الجديد ، الجنرال ليوتنان الدكتو و همانز شبايدل ، وافق هرومل ، على تنحية همتلر ، وعلى قلب النظام همان يحري بعد ذلك الجلاء عن البلدان الغربية كلها ، وإعادة الجيش إلى خط هسيغويد ، ثم "عاول السلطة أن تتقق مع الغربيين

الحرب خاسرة ، وأنَّ الطريقة الوحيدة الكفيلة بوضع حدُّ للكارثة هي في

وأن تقرّر ، بالاتفاق معهم إذا أمكن . سبل إيقاء الروس خارج الحدود الغربية ولألمانياء. أمّا بشأن المستقبل فقد فكر ورومل، بإنشاء اتحاد أوروبيّ يُبنى على المبادىء المسيحية .

إشركت بالموامرة الأركان الغربية العليا كلها ؛ كان و شبايلل ه هو أحد عناصرها العاملين ، ووافق عليها وغيرفون شفيبنبورغ ه ، والجرالان وألكسندر فون فالكنهاوزن» و وهنريك - كارل فون شتولبناغل ه القائدان المحليان في وبلجيكا » و وفرنسا » ، وكانا قد انتسبا إلى العصبة العسكرية التي حاولت ، عام ١٩٣٨ ، أن تضع حداً المفاسد وهتل » ومضارة . ولم يلزم الحياد من الضباط الأعلين غير وروندشتاد». كان يحق وهتل »، ويشبع ذلك والكابورال البوهيمي » ازدراء وسخرية ، ولكنه ، مع علمه بكل ما يحيط بالموامرة ، كان يرفض أن يأخذ بها علماً . كان موقفه ، على حد قول وشبايدل » ، ونوعاً من التسليم الساخر بالأمور » . كان موقفه ، على حد قول وشبايدل » ، ونوعاً من التسليم الساخر بالأمور » . قطعه ، فيثور على رئيس الجيش الأعلى ، أمام خطر العدو ، حتى ولو قطعه ، فيثور على رئيس الجيش الأعلى ، أمام خطر العدو ، حتى ولو

ولقد أعرب وروس ، من جهته ، عن شيء من التحفيظ حيال مشاريع المتآمرين: كان يرفض اغتيال وهتلر »، ويصر على وجوب إحالته على محكمة ألمانية ، ويذهب ، مدفوعاً بنوع من التفاول الغريب ، إلى حد التفكير بحمله على القبول بالاستقالة عن طريق إقناعه بأن الحرب قد فُقلت ؛ ويضيف : « لا يحق لنا أن نتقل إلى التنفيذ إلا بعد أن نستفد هذه الوسائل كلها » .

في ٥ حزيران غادر ورومل ٤ مقر قيادته بالسيارة . كان يريد قضاء السهرة في منزله في وهرلنجن ٤ معتفلا بذكرى ميلاد زوجه ، على أن يذهب في غده إلى وأوبرسالزبورغ ٤ ، لحضور المقابلة التي حصل عليها من والفوهرر ٤ . وتشير اليومينات التي كان يسجلها له الملازم والديجر ٤ إلى أن وحركات المد والجزر ستكون سيئة جدا في الأيام المقبلة ، وأن نزولا إلى البر لا يبدو وشيكا ٤ . واستنادا إلى الوثيقة عينها ، كان ورومل ٤ ينوي إطلاع وهنلر ٤ على نقاط الضعف في مجموعة جيوشه ، وينوي أن يطلب منه فرقتين جديدتين من الدبابات ، وفيلقا من المدفعية المضادة للطائرات ، وفيطةا من المدفعية المضادة

هل كان يفكر بشيء آخر يا ترى ؟ هل كان ينوي الإفادة من اجتماعه وبهتلر ، على انفراد ، ليقول له بجفاء إن كل شيء قد فُقد ، وإنّه لا بد من الوصول إلى نهاية ؟ لافلري .

### مشساة على الدراجات سيماء ويحر خسواء

في مساء ٥ حزيران نفسه كانت القوات التي تنتظر الغزو ، وتوزيعُها وقيمتها على الوجه التالي : - مجموعتا جيوش هما : هغ ٥ بقيادة وبلاسكوفتش، ، و وب ۽ بقيادة ورومل، . أمّا القائد الأعلى فكان ورفدشتاد، .

- المجموعة وغ ع: الجيش الآول بقيادة وفون در شوفالري ع، من واللوار ع إلى والبيرينيه ع، والجيش ١٩ بقيادة الجنرال وفون سودنشترن ع من وبور سبو ع إلى ومونتون ع. في المجموع : ٢١ فرقة للمشاة ، واحتياط سيار مكون من الفرق المصفحة ٢٩ و ١١ ، و٢ الصاعقة ، والآلية الصاعقة ١٠ - المجموعة وب ع: الفيلق ٨٨ ، وهولندا ع، والجيش ١٥ بقيادة الجنرال وفون سالموث ع، من والإيسكو ع حتى والديف ع، والجنرال ودولان عن والديف ع للى واللوار ع. ٢٥ فرقة للمشاة ، ٣ فرق مظليتين ، واحتياط من والديف ع المنات ، واحتياط

no samps are applied by registered version)

سيَّار موَّليَّف من الفرق المصفَّحة ٢ و٢١ و١١ .

\_ الاحتياط العام : الجنرال وغيرفون شفيبنبورغ عيقودفرق المصفحات الصاعقة رقم ١ و١٧ و ١٧ ، وفرقة التدريب المصفحة . وهذه الوحدات الكبرى كانت تحت سلطة القيادة الحربية العليا المباشرة ، أي تحت سلطة وهتلر » واحتفظ وهتلر » كذلك لنفسه بحق نقل أية قوة من جيش إلى آخر، حتى ولو كان ذلك في قلب مجموعة الجيوش الواحدة .

و بفضل الآليات وف ، كانت جيوش الغرب في ربيع ١٩٤٤ تشكل أمل الفوهر و الأكبر . فلقد ظن آنها ستحول النزول إلى دمار ، مزيلة الخطر الانكلو سكسوني إلى زمان طويل . عندئذ سوف يقدر على سحب ، ه فرقة من والأطلسي ، للإلقاء بها على الجبهة الشرقية ، مما سوف يبدل الأوضاع تماماً ويعيد إليه النصر . وفي سبيل القيام بهذا الدور الرئيس ، واستناداً إلى وعود وهتلر ، ، دُعمت جيوش الغرب . فعدد وحدات وروندشتاد ، الكبرى الذي كان قد تدنى إلى ٤٦ في آذار ،

وتشيكية وبولونية وإيطالية وروسية وغيرها . وقد أشار أحد الجنرالات إلى أن سياراته الد ٥٧ كانت من ٥٠ نوعاً غتلفاً ! وكان أكثر من نصف الفرق ، أي ٣٢ من ٥٩ ، جامداً تكدّس فيها رجال مرهقون . وفيها كتيبة واحدة من العناصر الشرقية من جملة كلّ ثلاث كتائب . ثم إن هذه الجماعات المتشتّة كانت تحرس قطاعات دفاعية شاسعة : من ٣٠ إلى ٥٠ كلم على والمانش ، أما الأطلسي فلم تكن تسهر على شواطئه من وسان نازير ، إلى وبارولور ، غير الفرق ٢٠٩ و ٢١١ يسيطر على الساحل من وهونفلور ، إلى وبارفلور ، غير الفرق ٢٠٩ و ٢١١ و ٢٠١ ، وقد تدنّت عد م هذه الأخيرة إلى ست كتائب . وأما الفرقة عبر نقطة ارتكاز من الإسمنت وحيدة ، بدلاً من الـ ٤٢ التي كان غير نقطة ارتكاز من الإسمنت وحيدة ، بدلاً من الـ ٤٢ التي كان مفروضاً أن تحصل عليها .

ومع ذلك فالمعجز الألمانيّ الأكبر لم يكن ليتجلّى في قلتة الجيوش



حواجز مضادة للدبتابات .

جنود ألمان يلغمون شجرة بالمتفجّرات .

إبان أزمة الحبهة الأوكرانية ، قد عاد وارتفع إلى ٥٩. ومع ذلك كانت حاجات الشرق ملحة لدرجة أن سياسة تدعيم الغرب قد اجتاحتها تيارات معاكسة . ففي ٥ حزيران وجة الحبرال وبايرلين ، نحو وروسيا ، عناصر عديدة من فرقته المصفحة الممتازة. ولسوف تلحق بها عناصر أخرى في الآيام التالية . وكان بعض وحدات وروندشتاد ، في حالة جيدة جداً. أما الفرق الصاعقة فكانت في الغالب مفرطة العدد : ٢١،٣٨٦ رجلاً في الفرقة المصفحة الصاعقة الأولى ، و ، ١٥،٩٥٠ في التاسعة ، إلخ ... وعلى نقيض ذلك كان هنالك بعض الفرق في طور التنظيم ، أو كذلك في طور الإنشاء . وقد بُذلت جهود لتحسين فرق الاحتلال القديمة . عنحها صفة الحركة و بتجديد أسلحتها .

بمعلق علمه الحرف وبعابي المسلمة في الواقع . فالدراجة أمست الأداة السيارة الوحيدة التي توافرت لديها لنقل بضعة آلاف من المشاة . وكانت المدفعية تجرها الحيول إجمالاً ، وإن هذا لمظهر مفجع في حرب اتسمت بسودد الطيران وصولته . وكان العتاد خليطاً من مصادر ألمانية وفرنسية

البرية ، بل خصوصاً في ومن البحرية والطيران .

كانت حال الأسطول الألماني العائم كما يلى ؛ إن آخر سفينة من سفنه الكبيرة السليمة ، وهي والشاربورست ، مد أحرقت وأغرقت في ٢٦ كانون الأول ١٩٤٣ في خضم الليل القطبي ، خلال غارة على قوافل المحيط الشمالي . وكانت شقيقتها وغنايزناو ، حطاماً مسجى في مرفإ وغلينيا ، وكانت وتيربيتز ، مجملة في وكاتفيور ، بعدما أصيبت بأضرار بالغة . كان للأميرال وكرانكي ، ومدمرات غير مناهبة جزئيا ، وحوالي ١٥ من الزوارق النسافة . يا لها من قوة ضئيلة تتصدى للأسطول الحليف الضخم الذي سيساند الغزو !

وأمّا أسطول الغوّاصات فهو لا يكاد يفوق الأسطول العائم سطوة . كان لدى «كرانكي» ٢٧ سفينة في المرافىء النروجية ، و ١٥ في «برست»، و ١١ سفينة موزَّعة بين «لوريان»و «سان نازير» و«لاباليس»، ولكن سفناً كثيرة منها كانت معطبة، وكانت ٧ منها فحسب مزوَّدة بالأنابيب التي تمد السفينة بالأوكسجين . وما كان منها قادراً على الإبحار

فقد بقي في حالة تأمُّب. بعدما ألغيت الإجازات ، وكانت الطوربيدات قد رُكُّزت في أماكنها ، والآبار والخزَّانات ممتلثة . كان بوسع هذه السفن ، إذا حالفها الحظ ، أن تكبُّد الغزاة بعض الحسائر ، ولكن لم يكن

بالإمكَّان أن تتعاضد بطريقة مرموقة للإلقاء بهم في البحر . ومن ناحية الطيران كان تقدير التغوّق الانكليزيّ الأميركيّ ٥٠ إلى ٠١ ولم يكن في هذا التقدير مبالغة . فالمقاتلات النفَّاثة الألف ودوسنجاغره. التي وعد بها وهتلره المدافعين عن الغرب ، لم تكن قد خرجت بعد من المصانع ، والأسطول الجوّي الثالث . بإمرة المارشال وهوغو شبيرل ، والذي كآن شديد العنف إبّان الانتصارات ، لم يبقُّ لديه بتاریخ ۳۱ آیـّار ۱۹۶۶ غیر ۸۹۱ طائرة من کلّ نوع ، منها ۴۹۷ فحسب قابلة للاشتراك في العمليّات . وكان عدد القاذفات ١٥٠ طائرة . وعدد المطاردات ٢٦٦ . وكانت المطاردة الخامسة ، التي تضم ۖ نصف هذه الطائرات الأخيرة ، محتجزة في « متز ، لاعتراض الطريق أمام أساطيل القاذفات الحليفة التي تعيث الحراب في وألمانياء ، وهي لن تقصد إلى الغرب إلا عند نزول الحلفاء بالذات

في الواقع كان سلاح الطيران الألماني شبه فان شأنه شأن البحرية نفسها . وقد أبقت جهود وألبير شبير ، على إنتاج المصانع الجويَّة ، وزادٍ آيضاً في كثافته ، ولكن الطائرات وحدها لا تستطيع آن تخلق سلاحاً للطيران ؛ فقلمَّة الوقود قد فرضت تقصير مدَّة تدريب الطيَّارين من ٢٦٠ ساعة إلى ١١٠ ساعات ، أو ٥٠ ساعة أحياناً . وبالنتيجة أوشكت الحسائر الناتجة عن الحوادث أن تضاهي الحسائر في القتال . وكان هجوم متواصل يسحق المطارات: ونانسي، ، وديجون، وأفورد، ، وسان ديزيي، ، وإفرو ٤، وكوري ٤ ، إلخ... وقد أصر أكثر الحنرالات الألمان تفاوُّلا ً . «كَغَيْرٍ » و «رَوْنَلْشَتَادٍ »، على الاعتقاد بأنَّ تفوَّق العدوِّ الجويِّ لن يكفي لأن يسمّر جيش البر" أرضاً . ولكن لم يكن أحد يظن" أنّ الطيران الألمانيُّ سيقدر على منازعة العدو سيطرته على السماء .

منذ شهر آذار كانت هذه السيطرة على السماء متجلّية بعمليّات بالغة الحدَّة فوق دفرنساً و دبلجيكاً . فالهجوم ـــ وهو التمهيد الواضح للغزو المحدق ــ كان يرمي إلى تعطيل شبكة المواصلات ، وخصوصاً الخطوط الحديديَّة . وراحتُ القيادة الألمانيَّة تسعى إلى أن تقف على نحِطُّط العدوّ من خلال خريطة القصف ، إلا أن القصف كان غزيراً وموزَّعا لدرجة بات صعباً معها الوصول إلى أيّ استنتاج . ففي أوَّل أيَّار ، على سبيل المثال ، كانت منشآت الحطّ الحديديّ آلي نالّ منها القصف هي منشآت «مانت» و «مونتینیی ــ سورــسامبر» و «دووي» و «مونسو» و دفالانسیین ، و دشارلروا ، و دهین ــسان بییر ، و دسان غیسلان ، و دامیانس، و داراس، و دتروا، و درانس، و دبروکسیل، و دلیاج، و دسارغيمين، و دمتز، . وفي غضون ذلك الشهر لم يتوقَّف القصف برهة واحدة عن (بلجيكا) بكاملها ، وعن شمالي وفرنسا) ، ولكنَّه قد تطرّق إلى دتيونفيل، و دمولوز، و دبلفور، و دايبينال، و دشومون، وهایتامب، و دتونیر، و دکریل، و دواسیل، و دفرنون، و دجو فیزی، و دمیزون ــلافیت، و درووان، و دمولان، و دکونفلان، و دلومینیل، ودبواتيي، ودنيور، ودسانت إتيين، ودنيس، ودآنتيب، ودليون، و اشير بور ، و اغرونو بل ، و اأفينيون ، و امارسيليا ، و انيم ، ، إلخ ... فماذا تستنتج من خريطة مثل هذه ، اللهم غير إسراف عدو كان وافر الغني ، فراح يوزّع غاراته مموّها نيّاته خلف ستار من القنابل تنهمر على ﴿أُورُوبًا ﴾ من المتوسَّط حتى البحر الشمالي ۗ ؟ وكانت اللوحة الإجماليَّـة لشهر أيَّار تشير إلى وقوع ٤٩٥ هجوماً جويًّا على خطُّ السكَّة الحديديَّة شمالي " (اللوار » ، وأتت المقاومةالفرنسيَّة البلجيكيَّة تضيف إلى الخرابخرابَّا.

في ٢٤ أيَّار بدأ الهجوم على معابر والسين، وقد قامت به طائرات وب-٧٦ . كانت تحلق على ارتفاع منخفض ، وتلقى قنابل من زفة ٢،٠٠٠ ليبرة . وقد أحرز الهجوم نجاحاً كاملاً في الوقت الذي كان فيه بذل القذائف ضئيلاً نسبياً . وفي أواحر الشهر لم تكن الجسور في سافلة ومانت، قد د مرّت فحسب ، بل كانت كذلك عرضة لتدمير متجد د تقوم به دورات جوية منتظمة كانتظام دورات ساعي البريد ! وهذا دليل جديد على دنو الغزو. فالحلفاء إنَّما يحاولون عزل ساحة ٍ للقتال بحرُّولهم دون أيَّة حركة للأمداد من ضفَّة النهر الواحدة إلى الآخرَى . ولو أنَّهم كانوا خاضعين لمنطق الحرب الصارم لعمدوا آنذاك إلى تدمير جسور وباريس ، ولجعلوا من المنطقة الباريسية حاجزاً من ركام مبانيها في عرض الشوارع . ولكنتهم تمتعوا عن ذلك . ولسوف ينسي الكثيرون من الفرنسيةين أنَّ يكونوا لهم من الشاكرين .

الأننين في ٥ حزيران أعلنت النشرة الجوينة التي وضعها الطيران الألماني أن البحر سيكون مضطرباً ، والروية منخفضة ، والرياح بسرعة ه إلى ٦ أمتار في الثانية ، وتوقّعت هطل أمطار غزيرة ، وهذه، لعمري ، ظروف تستبعد إمكانيّـة النزول . ولقد نُـظـّم اجتماع حربيّ لليوم التا لي في درين، يخص الجيش السابع بكامله ، فوافق عليه الجنرال هدولمان،؛ وطلب رئيس أركانه العامَّة ، الجنرال ــ ماجور «بمسل» ، إلى المشتركين آلاً يغادروا مراكز قيادتهم قبل الساعة العاشرة صباحاً ، ولكن الكثيرين منهم قد انصرفوا منذ العصر لما يعهدونه من صعوبات في الطرقات ، ويعدما اطمأنوا لتنبوات النشرة الحوية .

وفي الساعة ٢٢ أطلق إنذار معجّل للجيش ١٥ الذي كان مركز قيادته في وتوركوان. فلأيَّام خلت أصدر الدفاع الألمانيُّ مذكَّرات عديدة كانت ستبلُّغ للمقاومة الفرنسيَّة السريَّة في غضون الـ 18 ساعة التي تسبق الغزو، وذلك بعدما تلقَّى معلوماته من خائن بقي مجهول الهويَّـة . والتقطت دائرة المراقبة الإذاعية هذه المذكرات ، وخصوصاً آخر ثلاثة أبيات من مقطوعة شعرية (لفرلين) مولَّـفة من ستَّة أبيات كانت أوَّل ثلاثة منها قد أذيعت في ١ و٢ و٣ حزيران ، وهي تشكُّل ، بنظر الدفاع الأَلَمَانَيُّ ، أَمَراً تمهيديًّا . فمن والإيسكو ، إلى والفير ، كان على حامياتُ المنشآت الساحلية أن تبقي تحت السلاح . ولكن الجيش السابع ، الذي كَانَ أَقَلَ تَيْقَظًا ، أَو أَقَلَ ارتياباً، لم يُبُدِ أَيَّةَ ردَّةَ فَعَل ؛ وأمَّا فيلق الميمنة في هذا الجيش السابع ، وهو الفيلق ٨٤ ، فقد كان يسيطر على المنطقة الواقعة بين والفير ، وَجبل وسان ميشال ، ، وهو يضم الفرق ٧١٦ و ٧٠٩ و ٢٤٣ ، وفرقة المشاة ٣٥٢ ، وفرقة المظليتين ٩١ . وكان قائده هو الجنرال وإريك ماركس، الصارم العالم ، الذي كان وهتلر، قد تغاضى عن مخطَّط الحملة الذي وضعه ضد وروسيا، . ومنذ ذلك الحين فقد «ماركس» في الأرض الروسية ساقاً من ساقيه وعيناً من عينيه .

وعند تمام منتصف الليل فوجي هماركس، بدخول ثلاثة من ضباطه عليه في مكتبه في وسان لو ،، وكانوا يحملون زجاجة نبيذ أبيض . لقد قدموا إليه طالبين من رئيس قاس ، ولكن محترم ، السماح بالاحتفال بميلاده الثالث والحمسين . كان الاحتفال وجيزاً ، فالعمل يدعو إلى السرعة ، وكان على «ماركس»أن يغادر مقرّه عند خيوط الفجر الأولى للاجتماع الحربيُّ الذي سينعقد في ورين، وكان موضوعه نزول مظليَّين أعداء في ونور ماندیا 🖈

إحتشدت في «ساوتْمبتون» مثات السفن بانتظار إشارة الانطلاق . ولقد داهم هذا الهجوم الجبَّار الآلمان فأخذهم على حين غرَّة .

iff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### إعدَاد جبّار لعمَليّة غـزو"اوروبَــا"الغـرسِيّة

ذاك كان الحانب الْألمانيّ من اللوحة ﴿ وَلَنْظُرُ الآنَ فِي الْحَانُبِ الْحَلَيْفِ

أسند الإعداد الفني لغزو وأوروبا، في كانون الأول ١٩٤٢ إلى المعرال الانكليزي وفريديريك المورغان، وتسمت هيئة الأركان التي أنشت لمساعدته باسم وكوساك، وترمز حروف هذه التسمية إلى المهمة المنوطة بها . وتفسيرها : والرئاسة العليا للقيادة الحليفة، ولكن هذه القيادة بقيت طوال سنة – أي حتى تعيين وأيزبهاور، – تمثالاً لا رأس له : وفمورغان، لا يعرف لمن يعمل ، ولم يكن ذلك إلا أحد أوجه الغرابة والشلوذ في مهمته فالفرق التي يضعها على المسرح ما فتى أكثرها في طور الإعداد الأولى . والسيطرة على البحر ، وهي الشرط الذي لا بد منه ، ما برحت تنازعه إياها عدة مئات من الغواصات الألمانية ، والسفن والزوارق التي يستخدمها للإنزال ما زالت تنتظر البناء ، وحتى الرسم . أضف إلى ذلك كله أن تباين وجهات النظر السراتيجية البريطانية والأميركية جعل مشروع النزول في وأوروبا، الغربية أمراً مشكوكاً فيه . وهكذا كان يخيل مشروع النزول في وأوروبا، الغربية أمراً مشكوكاً فيه . وهكذا كان يخيل مشروع النزول في وأوروبا، الغربية أمراً مشكوكاً فيه . وهكذا كان يخيل ما ورفيا، ولفيباطه أنهم يعملون في عالم الحيال لا في عالم الواقع .

ومع هذا فقد كانوا يعملون. أمّا النهج فهو التالي: تُعلَّم لِحنة روساء الأركان المختلطة: المقيمة في دواشنطن، «كوساك» بالوسائل التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار ، واستناداً إلى هذه المعليات تقدّم «كوساك» الاقتراحات التي تراها للحل ، ويبقى للجنة روساء الأركان المختلطة أن

تقبلها أو ترفضها أوتعد لها. أمّا تفصيل هذا العمل الدائب فقد يُعتبر ذا أهميّة مثيرة أو غاية في الجفاء ، وذلك تبعاً لاختلاف وجهات النظر . ولكنّه ، وقد حُفظ في ملفّات لا سبر لغورها ، يشكّل أضخم أثر خلّفته هيئة للأركان حتى ذاك التاريخ .

كانت أسهل المسائل حلا مسألة تعيين منطقة الترول ؛ وفهولندا الا يمكن التفكير بها بسبب الفيضانات؛ والشواطئ البلجيكية مستبعدة نظراً لعنف التيارات الساحلية ؛ و وبروتانيا التوفر من التسهيلات ما يغري ولكنها بعيدة نوعاً عن الشواطئ الانكليزية ، وطرق اتصالها بداخل وفرنسا السيئة فاسدة ؛ و يمتاز وبا دو كاليه الكثير من الحسنات، ولكنه قوي التحصين ويفتقر إلى الشواطئ الملائمة . إذا فلا يبقى في حلبة السباق غير ونورمانديا العليا و ونورمانديا السفلى، أي ولومافر دييب المقابل عين شير بورالا . فعمد ومورغان إلى إنشاء فريقين أخذا يتناقشان حول وضع الشواطئ ، وإمكان الوصول إليها ، وما تفضى إليه ، وحول مناعة التنظيمات والتحصينات الألمانية ، وما إلى ذلك ؛ فربح الجولة فريق ونورمانديا السئلى .

عرف مطلع ١٩٤٤ بروز مخطّط عام ، سيقوم بعملية النزول إلى البر ، بين مصب والأورن، ورأس وهوك، ، ثلاث فرق ينضاف إليها فرقة واحدة تنقل جوا . ويصل بعد ذلك إلى الشواطئ والمرافئ المحتلة ١٦ فرقة بريطانية و ٢٠ فرقة أميركية ينقل نصفها من والولايات المتحدة، مباشرة . ويكون الهدف السراتيجي الأول إنشاء ومسكن، بين والسين، وواللوار، ينطلق منه الزحف العام باتجاه والرين، . وفيما يجري النزول في



«نورمانديا» يجري نزول آخر في «بروفانسا» تقيداً بالتدابير التي تم الاتفاق عليها في «طهران». وعُيِّن أوّل أيّار موعداً لتنفيذ العملية المزدوجة . ولم يُحف «مورغان» رأيه في مشروعه، فقد وجده غير واف بالمهمة ؛ إلا أنّه اضطر إلى أن يلزم حدود الإمكانات التي فُرضت عليه ." في ١٤ كانون الثاني تسلّم «أيزهاور» قيادته واستقر في «لندن»، وبدأ تشكيل هيئة أركان انكليزية أميركية تحمل اسم «شيف» ( هيئة الأركان العليا لقوات الحملة الحليفة) ، فامتصبت هذه الهيئة الحبّارة هيئة

الهيئة ، في مرتبة تلي مرتبة وبيدل سميث ع مساعد وأيزبهاور ع الأول . لم يقو مشروع وكوساك على الصمود في وجه الانتقادات . كان ومونتفومري ع، وقد أسندت إليه قيادة عجمل القوات البرية أثناء مرحلة النزول ، واحداً من الذين بادروا إلى القول بأن جبهة الهجوم هي غاية في الضيق . وكان لقوة تدخله ، ولطريقته في تسلم زمام المساومة ، إذ قال : وغيروا مشروعكم أو غيروني أنا ... ع، الفضل الأكبر في حمل المسوولين على إجراء تعديلات جدرية . فرُفع عدد فرق المداهمة من المدولين على إجراء تعديلات جدرية . فرُفع عدد فرق المداهمة من ثلاث إلى خمس ، وعدد الفرق المنقولة جوا من واحدة إلى ثلاث .

وكوساك،، وأمسى المخطِّط ومورغان،، وقد أسقط إلى رتبة نائب رئيس

أعاد توسيع نطاق غزو وأوروبا الغربية مسألة النزول في جنوب وفرنسا الى بساط البحث ؛ فقال وأيزماور » : «كنت والحرال ومارشال » نرى في الهجوم جنوبي وفرنسا » جزءا ضرورياً لا يتجزأ من الزحف الرئيس عبر والمانش » . بيد أن السفن والطائرات المخصصة لذاك الهجوم غدت لازمة لتأمين نزول ونورماندي » موسع . وقبل الأميركيون ، بعد مناقشات حادة ، بأن يُرجئوا عملية جنوبي وفرنسا » إلى أجل غير مسمى. ثمارجي موعد النزول الكبير من أول أيار إلى أول حزيران ، طمعاً في تدعيم غزو وأوروبا » بحصيلة شهر من الإنتاج الصناعي ؛ فظنت وموسكو » بالطبع أن الحجة ذريعة ، وأن جبهة ثانية لن تُفتح إطلاقاً .

آخذت قوات ضخمة جبارة تحتشد في وانكلترا » ؛ فقد غدا الأطلسي : بمد تطهيره من غوّاصات «دونيتز » ، جادّة لتحرير «أوروبا» . كانت السفينتان الملكيّـتان والكوين ماري، ووالكوين اليزابيت، تعبران المحيط من غير مواكبة بسرعة تبلغ ٢٨ عقدة ، فتحملان رجال فرقة كاملة مرتين في الشهر الواحد ، فَيَما تصل الجيوش الآخرى والأعتدة والمون في قوافل منيعة فعلاً لا يمكن النيل منها . وغدا إيواء هذه الحشود البشريّة الضخمة . وما يعود لها من عتاد هائل ، في «انكلترا» الضيَّقة ، مشكلة" جديدة خطيرة . كان من الصعوبة بمكان أن يُعبر على المطارات الـ ١٣٣ التي طالب بها سلاح الجوّ الأميركيّ ، وخصوصاً على الأراضي الرحبةِ الضرورية لإتمام تدريب الوحدات . فلو جمعنا ٢،٧٥٠،٠٠٠ جنديّ بريطانيّ . و ١٠٥٠٠ جنديّ أميركيّ ، و ١٧٥،٠٠٠ جنديّ من جنود الامبراطوريّة . و٤٤٠٠٠ متطوّع من مختلف الجنسيّات . لتبيَّن لنا أنَّ جيشاً من ٣،٥٠٠،٠٠٠ رجَل و٢٠ مليوناً من الأطنان قد ناء بكلكله على الأرض البريطانية . ولقد قيل في ذلك : وإذا لم تغرق وإنكلترا ، فذلك يعود فقط إلى أن آلافاً من البالونات التي ارتفعت حواجز في وجه الغارات الجويّة كانت تمسك بها! ،

كان عبور جيش بمثل هذه الضخامة عدداً وعناداً، إلى القارة ، يشكل عملية هائلة غير معهودة ، لا توفر إزاءها سابقات وأفريقيا الشمالية و وصقلية و وإيطاليا و وغوادالكانال و وبوغنفيل و وكواجاليم و سوى دروس محدودة القيمة . فما نحن بصدده الآن هو إزال ما يزيد على ذلك بنسبة تتراوح بين الأضعاف العشرة أو العشرين ، وفي وجه عدو أقوى كثيراً . وينبغي بعد ذلك تغذية العمليات الرحبة السريعة التي ستعقب النزول. ولذا فقد اكتسب ذلك الفرع من الفن

العسكري، الذي خصّه الأميركيون بتسمية مستحدثة هي وفن اللودجستيك، ــوالكلمة مشتقة من فعل وتولودج ، أي وأسكن ، ــخطورة لم يحلم بها أحد. وتجدر الإشارة إلى أن الانكليز، وقد اتهموا بأنتهم لم يرغبوا بدراسة مسألة النزول إلى البرّ ، قد فكّروا بها منذ أمد بعيد . فمنذ تشرين الأوّل ١٩٤٠ استعرض وتشرتشل، بناء لطلبه ، أوّل نموذج لسفينة الإنزال الصهريج ، وهي عبارة عن سفينة مسطّحة ، مستطيلة الشكل . مزوَّدة بباب كَبير يسمَّع ، لدى انفتاحه ، بإنزال الدبَّابات إلى الشاطَّى. وهكذا كانت وانكلترا، تعد فتح القارة من جديد يوم كانت وحدها صامدة في وجه والمانياء التي كآن يبدو انتصارها مضموناً لا مرد له. منذ ذلك الحين تسنَّى لَأُسرة كبيرة أن تكبر وتنمو؛ فقد انقسمت سفن الإنزال نوعين كبيريني : سِفنِ إنزال وزوارق إنزال . وفزورق الإنزال؛ (لاندينغ كرافت) يُنقل أو يُـجرُّ إلى جوار الشاطئ عموماً ، أمَّا وسفينة الإنزال ((لاندينغ شيب) فقادرة على عبور البحر بوسائلها الذاتية . وتتفرّع عن ذينك النوعين فروع كثيرة تناسب أوجه استعمالها الحاصة : فمنها ما هو خاص بهيئات الأركان ، أو بالمشاة، أو بالدبّابات، ومنها ما هو خاص بالمدافع ، أو العربات ، أو الرجال ، إلى ما هنالك؛ يضاف إلى ذلكِ كِلَّهُ أَنْوَاعُ الشَّاحِنَاتِ وَالدَّبِـَّابَاتِ البَرْمَاثِيَّةُ .

ولكن سفن الإنزال وزوارقه على اختلافها لم تلغ مشكلة المرافي ، كان لا بد من أن تقام ، في أمد قصير ، منشآت محمية قادرة على خدمة جيش عامل ضخم . كان أحد الحلول يقضي بالاستيلاء على أحد المرافئ الكبيرة منذ الأيام الأولى ، غير أنه كان من الواجب أن يتحسب حساب العدو على صعيد المقاومة وعلى صعيد التدمير اللذين لا بد أن يلجأ إليهما . أما الجواب ، وأما الحل الموقت ، ففي المرفئين الاصطناعيين الآخذين في النمو في أحواض والمملكة المتحدة ، ومصاب أبهرها ، تحت اسم وماليري الاصطلاحي ، وقد حص أحدهما بمنطقة النزول البريطانية ، وحص الناني بالمنطقة الأميركية .

كانت الفكرة من بنات أفكار وتشرتشل ، فيوم أوصى بها لجنة روساء الأركان المختلطة في رسالة ٣٠ أيار ١٩٤٢ كتب ما يلي : ولا تناقشوا الموضوع ، فستتولّى العقبات مناقشته بنفسها » . ولقد كانت في الواقع ضخمة للغاية ؛ وفالمانش » بحر صعب المراس ، حافل بتيارات متناقضة ، وبحركات من المد والجزر غير متساوية ، وبتقلّبات نزقة عنيفة ؛ ولقد تطلّبت إقامة مرفثي ودوفر » و وشير بور » الاصطناعيّن ، اللذين فُرضا على والمانش » فرضا ، أجيالاً من الأعمال الشاقة . إلا أن الحرب تفتّق عند الإنسان فيضاً من الطاقات الرائعة العجيبة .

يمتاز مرفآ دماليري» البسيطان من حيت المبدأ بتعقيد في يستحود على الألباب. يبدأ التمهيد للعمل بطريقة كلاسيكية تقوم على إغراق سفن بخارية قديمة ، تدعى وغوز بريز»، مثقلة بالإسمنت السريع التصلب، أمام الشواطئ؛ وتدعم مكاسر الأمواج البسيطة هذه بصفوف من الاسطوانات العائمة المصنوعة من الفولاذ والباطون، تدعى والبمباردون»، وتوضع بعد ذلك القطع الأساسية ، وهي صناديق من الباطون المسلح أو وفينيكس، ، يضاهي علوها علو أبنية من خمس طبقات ، تُجر عبر والمانش، ، فتر تجل منها سدود تمتد مسافة كيلومرات لتحمي منبسطات من الماء تبلغ مساحتها ما يقارب ألف هكتار ، تُنشأ فيها أرصفة جراوة تدعى وحيتاناً »، وتتصل هذه بالشاطئ ، بواسطة جسور معدنية عائمة، تدعى وحيتاناً »، وتتصل هذه بالشاطئ ، بواسطة جسور معدنية عائمة، غيفدو بوسع مرفإ اصطناعي كهذا أن يستوعب ما يستوعبه مرفأ فيغدو بوسع مرفإ اصطناعي كهذا أن يستوعب ما يستوعبه مرفأ وما.

### ۲۱۲٦ سفينة تهساجه «اوروب)

هنائك عنصر ذو أهمية كبيرة قد أثر على الاعتبارات الانكليزية الأميركية ، ألا وهو وضع وفرنسا ه . إلا أن التقدير الملموس لهذا العامل أمر صعب للغاية . فالعوامل التي تختلج بصدد وفرنسا ه كثيرة متضاربة : إنها حليفة لكوبها قد دخلت الحرب في آن معاً مع الأمبر اطورية البريطانية ، ولكوبها قد حاربت إلى جانبها حتى ستحقت سحقاً وهي عدوة لكوبها قد تفاوضت مع وهتلره ، ولكون رئيس حكومتها ولافال هي يصرح بأنه يتمنى أن يتحقق انتصار وألمانيا ه . وهنالك في وفرنسا ه مقاومة نشيطة ضد المحتل ، ولكن فيها أيضاً أشكالاً ساطعة للتعاون معه . والمقاومة نفسها عرضة لتقديرات كثيرة التناقض ؛ فالمعلومات التي ترد بشأنها يترجح فحواها تارة باتجاه ، وطوراً باتجاه آخر . ولكن المظهر الإجمالي لا يوحي إلا بفوضي عارمة . فما هو الأساس الذي يمكن أن ينبيه الحلفاء على وضع متفكك كهذا ؟ وما هو السند الذي يمكن أن يرتجوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت يرتجوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتجوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت بالنسبة للفرنسيين تحريراً وغزواً على السواء ؟

كان الآرتياب ينتاب القوّاد الحلفاء الكبار عامة ، فمارشال الجوّ سير وأرثرو. تيدر ، المساعد الأوّل ولأيزماور ، قد اعترض بشدة عندما طلب إليه ، قبل النزول بأيّام ، أن يتخلّى عن ٢٥ طائرة من طائراته الد ٢٠٠٥ للإكثار من تموين رجال المقاومة الفرنسية بالأسلحة بواسطة المظلات . وأمّا أعمال تخريب القاطرات الـ ٨٠٨ ، التي ادّ عت المقاومة أنّها قامت بها خلال أشهر ١٩٤٤ الثلاثة الأولى ، فلم تُتخف قط موضع جد ، وأمّا حقيقة والمخطّط الأخضر ، الذي يدعي القيام بد ٧١ همجوماً على الحطوط الحديدية إبّان النزول ، فقد وضعت موضع بد وكان الأمر سيّان بالنسبة للقوّات الفرنسية الداخلية التي نُصب الجمرال وكونيغ ، لتوه قائداً عاماً لها . وبعد تبادل النقاش قرّرت القيادة العليا الحليفة لقوّات الحملة أن تعتبر المقاومة الفرنسية كه وفائض ، فلكن أن تسديها ، بالحميل ، ولكن أن تلسوف تقابل الحليفة ونصيب في حساب العمليّات فذلك أمر لم نجر الموافقة عليه . يكون لها مكانة ونصيب في حساب العمليّات فذلك أمر لم نجر الموافقة عليه . يكون لها مكانة ونصيب في حساب العمليّات فذلك أمر لم نجر الموافقة عليه .

وزاد وديغول، المصلة تعقيداً . فلا ريب أنّ وروزفلت، كان يفضل اجتياح وفرنسا، الأم كما فعل في وأفريقيا الشماليَّة، الفرنسيَّة ، من غير أن يُبَلِّغ الحيرال الذي غدا رئيساً لحكومة موقَّنة؛ ولكن الإلحاح الانكليزيُّ جعله يتفادى إرتكاب هذا الحطل إلا أن وديغول، ، الذي استُدعي إلى ولندن، في ٤ حزيران، شرع بإثارة المصاعب. وكتب وتشرتشل، إلى وروزفلت ، يقول : ولقد دمدم وتذمّر ، إلا أن وما سيغلي، وآخرين غيره قد هد دوا بالاستقالة إن هو رفض تلبية دعوتي . وإن هو أتى فلسوف يقابله وأيزبهاور، مدة نصف ساعة ليعرض له الوضع من وجهة نظر عسكريَّة بحتة . وأنا لا أعتقد أنَّنا نستطيع أن نعلَّق عليه كبير أمل.... ولم تكد الرسالة تنطلق إلى هدفها حتى أقبل الجنرال غاضباً يرافقه وإيدن، اللَّـي ذهب إلى مدينة والحزائر ، لاصطحابه ؛ فقال إنَّه ، على الرغم من إنذاراته ، علم أن قوات الحملة سوف تنزل في دفرنسا، مزوّدة بعملة مسكوكة في الحارج لا تعترف بها حكومة الجمهوريَّة بتاتاً . وكان يتوقَّع أن يضع الحمرال وأيزمهاور ، وفرنسا ، تحت سلطته ليخضعها لـ والمقاطعات التي تحتلُّها حكومات الحلفاء العسكريَّة ، وأمَّا هو ، وديغول، ، فكان يناهض هذا الأمر بكامل قواه : فهو يمثل الشرعيَّة ، ولسوف يطأ الأرض الفرنسيَّة بكونِهِ السلطة الَّتِي تعترف بَهَا أَكُثْرِيَّةَ الْأُمَّةُ ، وسيوُّول إليه ، دون سواه ، أن يحد د ، بسيادة شاملة ، الشروط التي ستتعاون السلطات

الفرنسيَّة والشعب الفرنسيُّ بموجبها مع الحلفاء .

لقد كانت المقابلة جافية . وأمّا وتشرتشل و وديغول ، وهما كاتبا مذكرات كبيران ، فقد وصفها كلّ منهما بطريقته الحاصة ؛ ولكن أحداً منهما لم يترك بجالاً للشك في عنف الصدام . وهد و وتشرتشل وديغول ، بإعادته إلى مدينة والجزائر ، وصرّح من غير تمويه بأن وبريطانيا العظمى ، لو خييرت بينه وبين وأميركا ، لا محازت إلى جانب هذه الأخيرة . وأجاب وديغول ، بأنّه يعلم سبب ذلك خير العلم ؛ وبهذه الملاحظة القاسية ارفضت المقابلة .

كان وأيزبهاور ، في «ساوثويك، قرب «برايتون، ، فذهب «تشرتشل، إليه وبديغول، في قطاره الحاص". وكان قلق ساحق ومسووليَّة مروَّعة يثقلان كالهل القائد الأعلى ؛ فاليوم التالي ، أي الاثنين في ٥ حزيران، سِوف يكون واليوم المقرّر ٤. في الليلة البارحة كانت مثات من السفن قد أبحرت ، ولكنَّ الأحوال والتكهَّنات الجوِّية أتت في الساعة ٤:٣٠ صباحاً تحدو وآيك؛ (على الرغم من معارضة ومونتغومري؛) إلى تقرير تأجيل النزول لمدة ٢٤ ساعة . وأمَّا الحلل الذي نتج من جرَّاء ذلك في جهاز النزول الدقيق فقد كان محيفاً . وأمَّا الحلل الذِّي قد يحدث بسبب تأجيل جديد فقد يكون مفجعاً . فبعد يوم ٧ لن يكون أوَّل تاريخ مناسب غير يوم ١٩ حزيران . إذ ذاك سوف ينبغي إنزال الحند ، الذين كان بعض حشودهم قد أمضى على متون الناقلات أيّاماً عديدة ، في أوضاع مزعجة للغاية . ولسوف يغدو محالاً الحفاظ على تدابير العزل القاسية المُتَّخَذَة مِنْذَ آخر أسبوع من أيَّار للإبقاء على السر . فتأجيل جديد كان من شأنه فرض إعادة تنظيم النزول بصورة تامَّة ، وأن يقود إلى إمكانيَّة التخلِّي عن العملية. ومن ناحية أخرى يمكن أن يتحول النزول وسط العاصفة إلى كارثة. وفي غمرة هذه الحيرة أظهر وأيزبهاور ، حزماً خلقيًّا أكيداً في استقباله

وفي غمرة هذه الحيرة أظهر وايزبهاور » حزما خلقيا اكيدا في استعباله الحيرال الفرنسي بأدب وصبر أثارا ثائرة وتشريشل » . ولكن كل رونق يول إلى بهتان في وجه السخط الديغولي . أصغى وديغول » ببرودة إلى عرض مخطط الغزو ، ثم ، وبعد ما أخد علما برسالة وأيزبهاور » إلى الأمة الفرنسية ، صرح بأن ما سيسمية والأمر الراهن » في كتابه ومذكرات حرب » لا يمكن القبول به . وأما الوثيقة التي كانت مفعمة بالمديح الطنان للجيش والشعب الفرنسيين فقد تضمنت جملتين منتهكتين لحرمة وديغول » وهما : وإن الطاعة السريعة ، والمبادرة إلى الاستجابة للأوامر التي سوف أصدرها ، أمر أساسي » ، و : وبعد تحرير وفرنسا » ستختارون بأنفسكم الحكومة التي يطيب لكم التعاون معها ... »

وكان قد تم الاتفاق على أن يتعاقب على الكلام في الإذاعة ملك ونروج، وملكة وهولندا، ودوقة ولوكسمبورغ، الكبيرة، على أن يقرأ وأيزماور، بعد ذلك نص إعلانه، ثم يليه وديغول، مختماً ركب بلاغات الإعتاق. ولكن وديغول، وفض ضم صوته إلى أصوات روساء الدول والحكومات الذين يرحبون بالنزول الانكليزي الأميركي على أرض وأوروبا، المستعبدة، وقرر أن يبقى ضباط الاتصال الفرنسيون الد ٢٠٠ الملحقون بقيادة الحملة الحليفة العليا، في وانكلرا، وأضاف وديغول، إلى هذا الرفض المتعدد مسحة معبرة رمزية على استياته، فرفض دعوة العشاء، ورفض أن يعود إلى ولندن، بقطار وتشرتشل،

وبعد انصراف وديغول ، كان عُود إلى الانتظار . كان وأيز بهاور ، قائماً في حرج غارق في الرطوبة ، على قيد ميل من ولاية وساوثويك ، البحرية . وكان الطقس مطابقاً للنشرة التي وضعها علماء الأحوال الجوية : مطر لاذع ، ورياح سرعتها بين ٢٥ و ٢١ عقدة . وكانت المرافئ جميعاً ، من وبليموث ، إلى ونيوهيفن ، مكتظة بسفن كثيرة تتراقص فوق المياه الصاخبة . وفي العرض كان البحر هائجاً . وقد بعثت الأميرالية إلى

البحارة إنذاراً عاصفاً .

في الساعة ٢١،٣٠ انعقد موتمر آخر في مكتبة «دساونويك» . وأما رئيس الأحوال الجوية ، الكابن دج.م. ستاغ » ، من الطيران الجوي الملكي . فقد بدأ تقريره مسجلًا أن الإبقاء على النزول في ٥ – أي بعد ساعات – قد يجر إلى كارثة . في الوقت الراهن كانت خارطة الطقس تميل إلى التحسن بعض الشيء : فالمفروض أن تعتدل الرياح ، وأن تنقشع السماء جزئياً. وبعد ما الهالت الأسئلة على دستاغ » من كل صوب . امتنع عن الوعد بأكر من ذلك . قال : د إذا أجبت عن أسئلتكم فلن أكون عالماً بالأحوال الجوية ، بل عراقاً ! . . و لقد قال العلم كلمته . وكان على السراتيجية أن تصل إلى قرار .

المعم للمعم المعمد والمن المراب المن المراب والم المالوري والمقال القوات المحوية و وتيدر و متقلباً وأما المارشالان ولي مالوري و وتيدر و المساعد وأيز الور و المساء على ما هي عليه من حال وكانت البحرية قلقة و فقد أشار الأميرال ورامسي والى أنه ينبغي إصدار أمر بالإيجار في غضون نصف ساعة ، وإلا تعد على القوافل أن تسير حسب التوقيت الموضوع . ولكن البر كان أكثر ثقة و فقد أشار وبيدل سميث و بالحاح إلى الحطر الذي يكمن في التأجيل إلى ١٩ حزيران وصرح ومون تغوم ي المدار المحسم وسرح ومون تغوم على كاهل وأيز اوبعدما أدلى الحميع بارائهم ، عاد العبء المشووم يقع على كاهل وأيز اوره . ولقد أوجز ببضع كلمات ذكر الحسنات والسيئات ، ثم قال : وإنسي أصدر هذا الأمر مكرها ولكن هذا الأمر واجب ... و

إن الساعة ٢٧ سوف تأزف بعد دقائق ، وهي المهلة القصوى لاتخاذ قرار إيجابي . ولكن كان ما يزال ممكنا ، كما حدث في الليلة البارحة ، العدول عن التنفيذ في ساعات الفجر الباكرة . وقد تقرر إجراء مداولة نهائية في الساعة ٣٠،٣٠ ، في مكتبة وساوثويك» .

حين شد وآيك، رحله كانت ريح عاصفة من أوصال غيمة الصغير في الأحراج. كان الطريق موحلاً، وتحت ضوء مصابيح السيارة المصفحة كان المطر القادم من جهة البحر يبدو وكأنه يهطل بصورة أفقية. ولكن الكابن وستاغ، أصر على الاعتصام بالاستنتاجات التي توصل إليها في الليلة السابقة : كان منتظراً أن يتحسن الطقس خلال النهار والليالي الآتية ، ولم يكن بالإمكان أن يدلي بغير هذه المعلومات.

لقد اشترك في النزول جيشان . في الغرب الجيش الأميركي الأول . بقيادة الجنرال وعمر برادلي ، الذي أنزل إلى الساح فيلقيه ٥ و٧ ومع كل منهما فرقة مدعومة . وإلى الشرق الجيش البريطاني الثاني ، بقيادة الجنرال السير ومايلز دمبسي ، الذي أنزل فيلقيه ١ و ٣ ، الأول بفرقتين والثاني بفرقة واحدة . ركب الأميركيون البحر في المرافئ القائمة بين وسالكومب، و هبول ، والبريطانيون في المرافئ الواقعة بين وسولنت ، والبريطانيون في المرافئ الواقعة بين وسولنت ،

كانت عشر فرق «للموازرة» تلحق مباشرة بوحدات الإغارة . فترلت إلى البحر من الجناحين ؛ أبحر الأميركيون في «بليموث» ووفالموث»، والبريطانيون في مصب «التاميز» في «شيرنس «وهساوث إند» و «هاروتش».

لقد تطلب عبور والمانش، مخططاً أسمي ونبتون، بلغ من التعقيد حداً بعيداً . فقد كان يترتب أن تجتاز بحراً صاحباً ٤،١٢٥ سفينة إنزال موزّعة إلى ٢٦ فقة ، يتسم معظمها برداءة إمكاناته البحرية ، وكان بحاربها جميعاً عديمي الحبرة . وكان الأمل يداعب البحارة بأن تقوم

مراكبهم بالمغامرة في ليلة من ليالي الصيف الحميلة . ولكنتهم سوف يجتازون وهاداً مائية عمقها مران ، ورياحاً زوراء سرعتها ٢٨ عقدة ، ترتعد إزاءها فرائص البحارة المحرفين وجلاً ! ..

كان على كتلة سفن الإنزال هذه ، وعلى أكثرية سفن الحرب الديم التي تواكبها أوتساندها ، أن تمر بمحطة منظمة حقيقية هي منطقة وزه، أطلق عليها اسم وبيكاديللي سيركوس، . وكان قياس قطر دائرتها يبلغ عشرة أميال ، وأما قلب المحطة هذه فكان يبعد ١٨ ميلاً إلى الجنوب الشرقي من ووايت، . وقد سُلمَّمت كلَّ تشكيلة أو قافلة جداول إيحار صارمة أسميت ورسوم ميكي ماوس، .

من وبيكاديللي سيركوس، أنطلق والمجمع الذي ينفتح بصورة مفلطحة حتى يبلغ خطا أماميا في رأس وبارفلور أنتيفير، وكان والمجمع عمر بالحقل الكبير للألغام الألمانية المزروعة في قلب والمانش، من خلال خمسة أزواج من المرات المائية الضيقة . فقد بدا وكأن العملية التي بدأت بعد ظهر ٥ ، والتي كانت مستمرة ، لم تثر انتباه

وكان على القوافل، بعد خروجها من والمجمع، أن تتوجه بشكل مروحة نحو مناطق النزول الحمس التي خصصت كل واحدة منها لفرقة واحدة ، وكانت تحمل التسميات الاصطلاحية التالية ، من الغرب إلى الشرق : ويوتاه والفرقة الأميركية الرابعة)، وأرماها و (الفرقة الأميركية الأولى)، وغوله و (الفرقة البريطانية الحمسون)، وجونو و (الفرقة البريطانية الخالثة) .

وأما الأساطيل المشتركة في هذا العبور الأسطوري وللمانش، فقد ورُزعت بين وقوة غربية، بإمرة الأميرال وألن ك. كيرك، تعمل مع الجيش الأميركي الأول ، ووقوة شرقية، بإمرة الأميرال سير وفيليب فايان، تعمل مع الجيش البريطاني الثاني . وكانت هاتان القوتان تضمان قائمة طويلة مولقة من ٢١٣ سفينة على رأسها ٧ بوارج (٤ انكليزية و٣ أميركية، و ٢ فرنسيان، و ١ بولوني) و ١ مدمرة (٧٩ انكليزية، و ٣٦ أميركية، و٣ فرنسية، و٣ نروجية، و٢ بولونيتان) . إذا فثلثا هذا الأسطول الذي لا مثيل له ، انكليزيان ، وذلك بعد انقضاء خمسة أعوام من الحرب وفقدان ٣ بوارج، وطرادي قتال ، و ٨ حاملات طائرات ، و ٥٤ طراداً وطراداً مساعداً، و ١٣٦ مدمرة ، الخ. وإن في هذا الواقع لبرهاناً على الحيوية والفاعلية واطعاً مهيباً .

كان على معظم عمارات القتال أن تساند النزول بإطلاق النار على الأهداف البرية. وأمّا العمارات الأخرى فمهمتها مراقبة منافذ والمانش، ونصب شاشات مضادة لغوّاصات العدوّ وزوارقه الحربية . ومع أنّ الألمان كانوا فاثقي الضعف في البحر ، فقد كانوا يشكّلون بعض الحطر . ففي أيّار تدخلت مجموعة من السفن الألمانية أثناء تدريب النزول ، فأغرقت ٣ سفن حربية للإنزال ثمينة ، مع ٧٠٠ من جنودها وبحّارها . فبتوافر المرامي التي ملأت جنبات والمانش، كان بميسور بعض القوّاد المحمام أن ينزلوا بالحلفاء الكوارث ولو كانوا بنسبة المحمد العمد القواد . ١٠٠ الله المحمد المحمد

لم تكنّ الساندة الجوينة أقل ضخامة من المساندة البحرية . فقد كانت بإمرة مارشال الجوسير وترافورد ل. لي مالوري و ١٣،٠٠٠ طائرة قابلة لحوض العمليات، منها ١٥٥،١٠ طائرة كانت على أهبة الاستعداد. وأمّا الطيران الجوي الملكي ، والتشكيلات الأخرى الخاضعة له كالطيران الجوي الكندي والأوسترالي والنيوزيلاندي، والقوّات الجوية البولونية والفرنسية والبلجيكية والمولندية والنروجية ، فقد أسهمت في هذا المجموع بد ١٥٥،٥ طائرات . وأمّا القوّة الجوية الأميركية الثامنة ، التي

in Combine - (no stamps are applied by registered version)

يقودها الجنرال ددوليتل عن فقد كان نصيبها ١٠٠٨ طائرة وكانت قاذفات النهار والليل الثقيلة الد ٢٠٠٤ من صنع دهاليفا كس دو و الانكسر عن و دب ١٠٠٠ أو و القبل الثقيلة الد ٢٠٠٠ أو و البيريتور عن تنقل من و دب عليرة إلى ١٠٠٠ البيرة من القاذفات ال ١٩٣٠ الحفيفة فقد كانت كليم من صنع دميتشل و و بوستون و و موسكيتو و و و ب ٢٦٠ كانت كليم من صنع دميتشل و و بوستون و و موسكيتو و و و ب ٢٦٠ ما أو دما ودر عن و دأ ١٠٠٠ أو دها فوك عن وكانت أكثر من ١٥٠٠ طائرة من من ١٠٥٠ طائرة و من عشر فئات ، تشكل الاستعلاع ، والتنسيق والحراسة الساحلية و والقتال المضاد المغواصات ، والدائرة الصحية ، الخ و كانت المقل وهي من طراز «هاميلكار» و وسرلنغ ، من صنع انكليزي ، و وك النقل وهي من طراز «هاميلكار» و وسرلنغ ، من صنع انكليزي ، و وك القاذفات الد ١٩٠٠ و و وب ١٠٠٠ والندر بولت ٤٠ و والساقفان المناد المنادات والمطاردات والمطاردات والمطاردات والمطاردات والمطاردات المناذ و وب ١٠٠٠ و وب ١٠٠٠ و والساقفان ١٠٠ و والساقفان ١٠٠ و والساقفان ١٠٠٠ و والساقفان ١٠٠ و والساقفان ١٠٠ و والساقفان ١٠٠٠ و والساقفان ١٠٠٠ و والساقفان ١٠٠ و والساقفان ١٠٠٠ و والساقفان ١٠٠٠ و والساقفان ١٠٠ و والساقفان ١٠٠٠ و والساقفان ١٠٠ و والساقفان

كان هذا الطيران الحبيار قد فتح مسبقاً نُغراً في جدار الأطلسي . معطلا الرادارات الد ٦٤ التي كانت تقوم بحراسة الشواطئ من وتيكسيل اللي رأس وفر يهيل ». وكان عليه في اليوم المعهود أن يسخر كامل قواه لسحق الدفاع الساحلي . ولكن ، لسوء الطالع ، وبسبب رداءة الطقس ، سوف تشجز عمليات كثيرة من عمليات القصف بواسطة الآلات الموجهة . وقد بات يُسخش أن تعدث أخطاء قد تبيد قوات من القوات الحليفة .

لقد أد مى تعديد ساعة المجوم إلى التحكيم بين الحسنات والسيئات. فالنزول المسائي كان مناسباً لأسباب عديدة ، ولكن النزول الصباحي قد أوثر خوفاً من الفوضي التي قد تنتج من جراء الظلمة . وكان من المنطق أن يفاد من حركة المد والجنز و للاقتراب من الشاطئ بقدر المستطاع ، ولكن القواد آثر واحركة الجزر . محبطين بذلك استعداد هرومل ، لأن الجزر يكشف عن الصخور الاصطناعية التي زرعها العدو . وتحسباً المتغييرات يكشف عن الصخور الاصطناعية التي زرعها العدو . وتحسباً المتغييرات المحلية بالنسبة وقت الجزر . فقد حدد د موعد النزول الساعة ١٠٣٠ بالنسبة ولغولد ، وهسورده . والساعة ٧٠٢٥ بالنسبة ولغولد ، وهسورده .

لم تكن مناطق النزول الحمس متصلة ولا متشابهة . فكل منطقة منها مشكلة قائمة خد ذا-١ . وقد تطلبت مخططاً خاصاً .

يمتد" وسورده من مصبّ. والأورن». إلى. وليون ... سور... مير ٥٠ وهي محطة استجمام صغيرة . والساحل هناك مسطح ورملي . وتحد الطَريقُ الساحليَّة رقم ٨١٤ منازل ودارآت متَّصلة تتكَّاثف في دساكر دريفا بيلا، و دويستريهام، الصغيرة . وهي بهاية خط ترعة دكين، البحرية. وكانت طبيعة الشاطئ المغلَّفة تسهَّل تركيز الأضواء على السفر. ولهذا السبب ركزت هناك مساندة خرينة ثقيلة مولفة خصوصاً من «الوورسبايت» و «الراميليز». والمدرّعة الحربيّة المتوسّطة الحجم «روبوتس»، وكانت مكاتمة خنق بطاريات «فيليرفيل» و«بيرفيل» و وهولغات، وفي سبيل إرشاد نزول الفرقة البريطانية الثالثة، واللواء المصفيح ٢٧. أرسلت غواصة الجيب واكس ٢٣، إلى مصب والأورن، وفي قلبها ضابطان. كان عليها أن تصعد إلى سطح الماء في صباح ٥ لتوجيه القوافل . إلاّ أنّ النزول قد أحّل، فتلقّت الغوّاصة أمراً بالانتظار أربعاً وعشر ينساعة إضافيّة وهي مستقرّة في القاع. فراحت تنتظر. إن أهمية منطقة «سورد» تعود لكومها قريبة من «كين». وكان ينبغي منذ اليوم المعهود الاستيلاء على المدينة، التي تُعتبر كمخرج النورمانديا، خو الباريس. كانت هذه مهمَّة صعبة؛ وفي سبيل تحقيقها



جنود كنديتون يركبون سفنهم في طريقهم إلى المعامرة الكبرى .

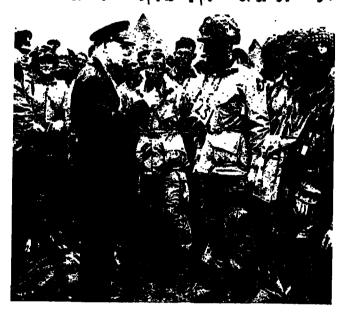

كانت توصية الجنرال «أيزنهاور» الأخيرة لهؤلاء المظليتين : « لا أرضى منكم إلا بالنصر التام الناجز! » .



طائرات شراعيــة تنتظر ساعة عبور والمانش، .

تم تحضير نزول جوي متصل بالنزول البحري . وقد كُلَفت الفرقة البريطانية السادسة المنقولة جوا بهذه العملية، وهي بإمرة الماجور جبرال وغيل ، وكانت مهمتها أن تسيطر على ضفة والأورن اليميى لحماية جانب الغزو الأيسر. وأما لواءا المظليين و و فلسوف يهيطان بالمظلات ، أو بواسطة الطائرات الشراعية ، في مناطق نزول ثلاث : وف ، بالقرب من وفارافيل ، و وك ، بالقرب من وتوفريفيل ، و ون ، بالقرب من والمرعة البحرية في وبينوفيل ، وفي ورينيفيل ، وأن ينسفا المحسور على والمرعة البحور على والمرعة المحسور على والمرعة المحسور على و ورويوم ، و و ورووان ، وأخيراً أن يدمرا بطارية وميرفيل ، في مصب والأورن ، وأما مجموعتا الطيران الجوي بطارية وميرفيل ، في مصب والأورن ، وأما مجموعتا الطيران الجوي

وكان عليهما آن تجتازا الساحل الفرنسيّ عند منتصف الليل .
وعلى بعد ٨ كلم غربيّ وليونسسورسمير ، تبدأ المنطقة وجونو ، وفي تلك المنطقة صخور فاتنة تتقدّم الشاطئ يتعدّر النزول بسببها في وقت الجزر الكامل ، وهذا ما أدّى إلى تأخير ساعة الهجوم قليلاً ، وكانت غوّاصة أخرى ، هي وإكس ٢٠، تنتظر القافلة التي تحمل الفرقة الكندية الثالثة ، التي كان قطاعها يمتدّ من وسانتأوبان ، إلى «كورسوي—سورسمير ». وكان عليها خلال اليوم الأوّل أن تجاوز طريق وبايو ، إلى «كين»، وأن تستوني على مطار وكاربيكي ».

الملكي ٣٨ر ٦ كَ فَقَد جَرْتَا قُـطُرُهما الجويَّة وأقلعنا والسماء عاصفة مكفهرة،

وفي منطقة وغولد، كان على الفرقة البريطانية الحامسة ، والكتيبة المصفحة الثامنة ، أن توطدا أقدامهما ابتداء من قرية ولاريفيير، حيى قرية وهاميل ، والساحل هناك موحش، وهو أقل سكنى منه حول وريفا بيلا، وإلى ما وراء الشطآن تمتد مستنقعات تلتف حولها الطريق رقم ٨١٤ . وكان المخطط يتوقع أن تنتشر القوّات نحو الغرب للاستيلاء على وأرومانش سليسبان، حيث كان مفروضاً أن يُشرع ببناء موفل من مرافئ وماليري، وكان على جناح الهجوم الآخر أن يحرر ، منذ العشية الأولى . وبايو، الصغيرة .

كانت ٢٥ كلم تفصل بين القطاع البريطاني والقطاع الأميركي . وكان الساحل وباطن المنطقة يختلفان، فراحت مشاكل الإنزال ، ومرحلة ما بعد النزول ، تزداد صعوبة وتعقيداً .

كان وأوماها بيتش » يمتد من وبور - أون - بوسان » إلى الطرف ، وعلى مستوى ارتفاع الثغرة . وكانت الجروف تحيط بها من جانبيها ، وهي تعلو تحواً من ثلاثين متراً . وأما المنافذ التي كانت تقود إلى الشاطئ المزنر بنطاق كثيف من التلال ، فكانت معابر ضيقة تنتهي إلى قرى وغران - هامو » و وكولفيل - سور - مير » و وفيير فيل - سور - مير » و وفيير فيل - سور - مير » و وفيير فيل - سور المنسبة مير ». فهذه المسائل المسترة كانت منافذ وأرماها بيتش » الوحيدة بالنسبة لفرقة المشاة الأميركية الأولى ، ولعناصر الجيش التي تشكل موجة الانقضاض الأولى .

وإلى الوراء لم يكن الميدان مواتياً لعمليات جيش قوي آلياً. فالسهل المنقشع في جوار «كين» يتحوّل إلى غابة صغيرة مزر وعة بحقول التفاح فيها المسالك أخاديد عميقة ، عبر أه إلى بقع صغيرة تسييجها سدود من الأرض وسياجات من الدغل كثيفة . وهناك عثرة أخرى في خضم هذه الورطة : إنها حفرة والأور ، الذي يجري ابتداء من وبايو » بموازاة البحر . فواديه ، الذي كان مستنقماً بطبيعته ، والذي غمره الألمان بالمياه ، لم يكن عبوره ممكناً بين بلدة «تريفيير » ومدينة «ايزينيي » الصغيرة . وكان المخطط قد تكهن بأن سيتم بلوغ هاتين الدسكرتين في عشية النزول . ومن قد تكهن بأن سيتم الالتفاف حول المنطقة المغمورة . ومنخلال ويزينيي » سوف يتم الالتفاف حول المنطقة المغمورة . ومنخلال وايزينيي » سوف يتم مصب والفير » ولسوف تتقدم القوات نحو

وكارنتان؛ لإقامة الاتتصال مع القوات التي تنزل في وكوتنتان،

كانت ناتئة وهوك و موضماً لعناية خاصة . فالبطارية المركزة على هذا الحرف العالى المثلث الزوايا كانت تعتبر وأكثر البطاريات خطورة في والمانش، كله و . فقطعه الست من عيار ١٥٥، التي يبلغ مدى مرماها من ٢٠،٠٠٠ متر . كانت تسيطر بنيرانها على وأوماها بيتش وعلى ويوتاه بيتش وعلى المنافف والتكساس من عيار ١٤ بوصة ، وجهجوم بواسطة التسلق أسند إلى الليوتنان – كولونيل وجيمس إ. رادر و التكساسي . ففي الساعة المعينة كان على كتبيته ، التي تضم جنود الدورينجرز و، أن تنزل عند أقدام الناتئة التي تنكشف بفضل الجزر . وسوف يطلق سلالم الحبال مدفع خاص فعلق على الجدار العمودي ، وسوف يحلق سلالم الحبال مدفع خاص فعلق على المحاولات التي تركيز سلمين بمزلاق قد مهما إطفائيو ولندن و وكانت المحاولات التي أجريت على جروف جزيرة ووايت و الكلسية قد أثبتت أن التسلق البحري أجريت على جروف جزيرة ووايت و الكلسية قد أثبتت أن التسلق البحري فيان العدو .

ولقد أثارت ويوتاه بيتش عشاكل أصعب من هذه . فالشاطئ كان وبائساً على إنه عريض ولكن وحل . يحدق به نطاق من المستفعات لا يمكن عبورها إلا من خلال الطرقات الضيقة التي تقود إلى القرى المنتشرة على طول الطريق رقم ١٤ . وكانت أربع من هذه الطرقات ، وهي طرقات وبويفيل هو وهوديانفيل هو وأو دو فيل هو وسان مارتان دي فارقيل ه قد حُد دت كمخارج رقم ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ . كانت تنفذ إلى غابة متراصة ومن ثم ، وإلى ما وراء نجد وسانت مير الغليز ، كانت فيضانات والدوف و والمير دوري و الكبيرة تنصب حاجزاً من أصعب الحواجز أمام جيش يحاول الدخول إلى قلب والكونتنان و .

ُ كُانَ هَدَف الْقَوَّةُ الأَمْيَرَكِيَّةُ الْمُنْقُولَةُ جَوَّاً ، وهي مُوْلَـفَةُ مَن فَرَقَتِينَ. أي ١٣،٢٠٠ مظلّمي ، و ٨٢٢ طائرة نقل . و ٩٠٠ طائرة شراعيّة ، أن تذلّل هذه الصعوبة المزدوجة .

وكانت مهمَّة فوقة وإيربورن، ١٠١، بقيادة الجنرال وماكسويل تيلر، أن تسيطر على المخارج المتَّجهة من «يوتاه بيتش، لكي تحول دون ردع فرقة المشاة الأميركيَّة الرابعة الَّتي نزلت إلى الشاطئ، ، والَّتي كانت حفَّنة من الرجال والأسلحة قادرة على تجميدها بقطع تلك الطرقات الفريدة من نوعها . وكانت مهمّة فرقة ﴿ اير بورن ﴿ ٨٧ ، بقيادة الجُرالُ وماتيو ريدجوي،، أن تتمركز على نجد وسانت...مير...إغليز، ، وأن تحتل ّ، فضلاً عن ذلك، رأسّ جسر كبيراً على والدوف ، و والمير دوري.. بالنسبة للمظليّين كانتالساعة المحدّدة هي منتصف الليل. ولقد نزلوا إلى ﴿ كُوتَنتَانَ ﴾ ، لامن الشرق، بل من الغرب، كما لو كانوا قد انطلقوا محو وبروتانيا، ثم عدلوا عن وجهتهم فجأة في وسط «المانش». وأما طائراتهم التي انطلقتمن تسع قواعد في وديفون، ووميدلاندز، ووبيركشاير، و دويلتشاير ،وغيرها نَقَد مرّت جميعها بنقطة اإلكو ، شمالي وساوتمبتون،، واتتجهت بعد ذلك نحو نقطة «هو بوكن». ثمَّ اخرفت بنسبة ٩٠ درجة ٠ وغيرت انتجاهها قبل أن تصل إلى الساحل. في نقطبي «بيوريا» و (رينو ١٠) وبعد ذلك بعشر دقائق كان عليها أن تكون فوق مناطق الهبوط الستّ، وكان أربع منها في الشرق، واثنتان إلى غربسي «الميردوري». وكانت كلُّ منطقة من هذه المناطق ذات شكل بيضيّ، وطولها ميل وعرضها ٥٠٠ ياردة. وأمَّا الكشَّافون، الذين هبطوا قبل قوَّة الفرق الأساسيَّة بعشرين دقيقة، فقد حاولوا وسعهم أن يتعرَّفوا إلى هذه المناطق، وأن يشيروا إليها بواسطة المصابيح التي زُوَدوا بها .

هذا رسم سريع ومجمل لعمليّة ونبتون، الجبّارة، وهي المرحلة الأولى لغزو وأوروبا». فلنحاول أن نتتبّع مجراها ساعة "ساعة .

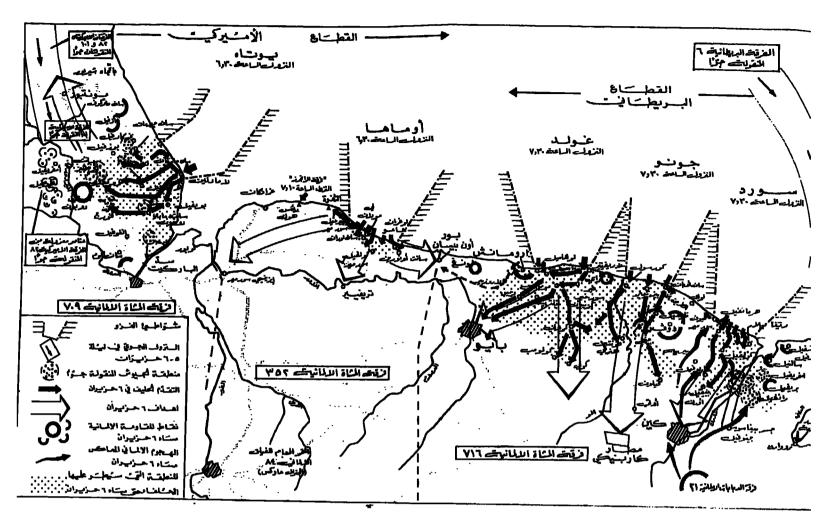

#### نقاط النزول على الشاطئ .

### الستاعت الأولمك من الت نزول

ما انتصف الليل حتى اجتازت الساحل الفرنسي فوق همولغات، ست طائرات شراعية ضخمة من طراز همورساء، تابعة الفرقة البريطانية، حمولة غير مرتقبة تكدّست على ظهر هذه السفينة الميمّمة شطر السادسة المنقولة جواً . حطت إحداها في الأسلاك الشائكة التي تحدق بحمولة غير مرتقبة تكدّست على ظهر هذه السفينة الميمّمة شطر بحمولة على قنال ه كين ه . وحطت اثنتان أخريان على مقربة من وبينوفيل على قنال ه كين ه . وحطت اثنتان أخريان على مقربة من





إنهم من الجنود الأميركيين، دهنوا وجوههم بلون الليل، وقد تكدّسوا في إحدى الطائرات الشراعية.

جسر «رانفيل» على «الأورن»؛ فإذا المفاجأة تامة: ففي أقل من ربع ساعة انتقلت ملكية الجسرين إلى فرقة المشاة الخفيفة «أوكسفورد شاير» و «باكينفهام شاير» الثانية. في أثناء ذلك هبط الكشافون في مناطق الهبوط المعينة ، وأضاءت مصابيحهم الصغيرة أديم الأرض. وما حانت الساعة الواحدة من الصباح حتى شرعت الفرقة البريطانية السادسة المنقولة جواً شبط أو تزلق من السماء.

وفي الطرف الآخر من جبهة الهجوم ، أي في والكوتنتان ، بدأت العملية الأميركية المنقولة جوآ في الوقت عينه ؛ فما انقضت ١٥ دقيقة على انتصاف الليل حتى قفز كشافو الفرقة وإيربورن ١٠١ إلى الأرض أول الكل . كان الجو غائما ، والأرض غارقة في الضباب ، والقمر يبين ويختفي. وفي الدقيقة الحمسين بعد منتصف الليل لمح الليوتنان كولونيل وهوفمان ، مقائد أحد أفواج فرقة المشاة الألمانية ٢٠٧، في شعاع من النور ، بعض التويجات البيضاء تقترب من الأرض . أطلق رجال حرسه النار . فرد عليهم مسدس أميركي رشاش .

منالسَّاعهٰ الثانيهٰ إلى السَّاعهٰ السَّاد سَهُ من النزول

في الساعة ١،١١ تلقتى الفيلق الألماني ٨٤ في وسان لو » من «كين » رسالة من فرقة مشاته ٢١٦ تقول: ومظليتون شرقي مصب والأورن »، منطقة ورانفيل بريفيل » ، والحاشية الشمالية من غابة وبافان » . وفي الساعة ١٠٤٥ تلقتى من فرقة مشاته ٢٠٩ في وفالون » الرسالة التالية : ومظليون أعداء جنوبي وسان جرمان دي سفارفيل » وقرب وسانت ماري دومون » . المجموعة الثانية غربي طريق «كارانتان سفالون » إلى جانبي والميردوري » . »

كانت المنطقتان المشار إليهما إلى كلا جناحي الفيلق. فالعملية إذاً هامية، لذلك ألغى الجنرال وماركس، سفره إلى ورين، لقد حل الواقع على الخيال.

في الخارج كانت السماء مروعة. إنطلقت في الفضاء سحب رحبة من اللخان المحمر تضرّج الأفق. واهتزّ الليل تحت ضجيج آلاف من محرّكات العدوّ.

في الساعة ٢ وصلت معلومات جديدة من اكين ، ومن وفالون ، القد ألقي القبض على بعض المظليين. كانوا ينتمون إلى اللواء البريطاني الثالث المنقول جواً ، وإلى أفواج المظليين الأميركيين ١٠٥،٥،٥،٥، وذا كانت هناك ثلاث فرق من فرق المشاة الجوية الأربع ، التي كان الألمان يعلمون بها ، تشترك في الهجوم . ولقد أوقظ القواد الكبار للحال ، من ودولان الى وروند شتاد ، وفي وروش غويون ، تريت وشبيدل ، قبل أن ينذر ورومل ، في منزله .

شرقي والأورن كانت المهام الرئيسة لفرقة وإير بورن السادسة على وشك الإنجاز . فقد راح رأس جسر ورانفيل ويتوطد، وأخدت جسور والديف وتنفجر، بما فيها جسر وتر ووارن الذي قام الماجور وروزفير والديف تتفجر، بما فيها جسر وتر ووارن الذي قام الماجور وروزفير وسقطت بعضارية وميرفيل و أعقاب حاميته و الساعة ٢٠٤٥ كتيبة المظليين وسقطت بطارية وميرفيل و إذ هاجمتها في الساعة ٢٠٤٥ كتيبة المظليين وبعد قتال عنيف، أطلق الليوتنان كولونيل واوتوي وسراح الحمامة الزاجلة التي تحمل نبأ سقوط البطارية. ولكن لوحظ عندثذ أن البطارية لم تكن تحوي إلا على قطع من عيار ٧٥ التي لا تشكل إلا خطراً قليلاً ، بدلاً من قطع الد ١٥٠ المرعبة التي كان المهاجمون يبغون لجمها .

Combine - (no stamps are applied by registered version)

في الساعة ٣٠٣٠ هبط الجرال وغيل، مع الموجة الثالثة التي أتت بالعتاد الثقيل، فسيطرت فرقتها على والأورن، ممملة الفوضى بين والأورن، ووالفير، ، وأسرت جنوداً من فرقة المشاة الألمانية ٧١٦ ومن الفرقة المصفحة ٧١٠. وكانت خسائرها من القتلى طفيفة، إلا أن أكثر من نصف رجالها الد ٠٨٠٠ فُقدوا بسبب أخطاء الهبوط.

صادفت العملية الأميركية المنقولة جواً صعوبات أكثر تعقيداً. وقد اعترف المورخون الرسميون بعجزهم عن استعادة مراحلها بدقة . فلقد برزت الحواجز والضباب تعزل مجموعات المظليين الصغيرة ، وتُحلَ الأشباح في الريف الغريب الذي هبط فيه فتيان قادمونمن والعالم الجديده. وقد ذهب البعض ضحايا للمستنقعات والفيضانات. ولا يصح تماماً تصديق ما قيل من أن أفواجاً كاملة قد غرقت في متائه والميردوري و كما تصوره الشائعات ، ولكن لا مجال الريب في أن مظليين عديدين قد لاقوا صعوبات فاثقة في الحلاص من الوحل، وأن بعضهم قد غرق تحت وطأة المعدات . وسرمجموع الد ٢٠٥٠ رجل المنتمين إلى الفرقتين المنقولتين جواً لم يستطع غير ٢٠٥٠ منهم التجمع للحال . وكأداة التجمع زودوا بنواقيس خشبية كانت تملأ الليل النورماندي المشبع بالرطوبة أنغاماً غريبة شبيهة بأصوات الزيزان. إلا أن صرير النواقيس كان يختنق في خضم الغابات الكثة .

كان على الفوج ٥٠٢، من فرقة «إير بورن» ١٠١، أن يستولي على منافذ ويوناه بيتش» الشمالية، وكان على الفوج ٥٠٦ أن يستولي على المنافذ الجنوبية، وكان على الفوج ٥٠١ أن يتمركز على والدوف» شمالي «كارانتان». ولكن الضباب والرياح والمدفعية المضادة المطائرات قد شوشت تنسيقاته التي درست مطولاً على الخارطة، فكان الرجال ينضمون إلى أوّل ضابط يلتقونه. وقد وقعت اشتباكات في غمرة الظلام مع بعض المفارز العدوة النازلة في القرى، وكذلك بعض المجموعات الصديقة التي وقعت ضحية المخطيد. وعند الفجر كانت عناصر قليلة من فرقة الير بورن» ١٠١ قد اتخذت أماكنها وفقاً للمنهاج المخطيط، ولكن



في تلك المروج التورماندية لم يكن هبوط الطائرات الشراعية يسيراً .

إغارة هذا العدد الكبير من جنود الجوّ على موْخرّات الدفاع الألمانيّ الساحليّ قد فكّكت وحدتها .

كَانت فرقة وإيربورن ٢٤ مو لقة من أفواج المظلية بن ٥٠٥، و٥٠٥، و١٠٥ ويسيطر على ممر ات والميردوري، في وشيف دوبون، و ولا فيير، و وكان على الفوجين الآخرين أن ينشئا إلى الغرب رأس الجسر بين والدوف، موالم دوري، و

وما إن توشّحت السماء بلونها الورديّ حتى كان قسم من الفوجين ٥٠٧ و ٥٠٨ ما يزال يتخبّط في وحول المروج المغمورة . وكان قسم آخر قد رسّخخطاه في أرض أصلب، بالقرب من وأمفروفيل، ولكن الحواجز كانت كثيفة، فكان التجمّع بالتالي بطيئاً جداً . ولم يكن ليسجّل آنذاك أيّ حدث لو لم تدخل مجموعة صغيرة من المظليّين إلى ساحة قصر صغير بالقرب من وبيكوفيل، وإذا بسيّارة وميرسيدس، تظهر فجأة:



هبط بعض الطائرات الشراعية في شبه جزيرة وكوتنتان » جندوبي وشيربور » . إلا أن عدداً منها أصيب بأضرار في حقول مزفرة بالسياجات .

فالجنرال قائد فرقة القناصة ٩١ . وفلهلم فولي ، الذي كان منطلقاً نحو ورين ، قد قرر أن يعود إلى مقره العام حين أقنعه دوي القصف الجوي بأن أحداثاً هامة ستبرز في النهار الوليد . وكان مقتله أحدهذه الأحداث: فقد استقبلت سيارته فيران حامية ، فخرج منها والمسدس في قبضته . فانطلقت دفعة أخرى من الرصاص أصابته فخر على الأرض صريعاً . وهكذا فقدت الفرقة التي تقوم بحماية قلب والكوتنتان ، قائدها في مستهل القتال .

وعلى ضفة والميردوري و الآخرى ابتسم الحظ للفوج ٥٠٥ . فمرحلة الاستيلاء على وسانت مير إغليز و هي أبرز مراحل النرول. لقد شاهد العالم بأسره على الشاشة احتراق منزل وم. هيرون و، والإطفائية ذوي الخوذات النحاسية يكافحون الحريق بحراسة الجنود الألمان ، والمظلية الأميركية ين ينزلون وسط النيران، والجندي وستيل و مكبلاً في محازم مظلته وهو عالق إلى قبة الحرس. من الوجهة العسكرية وقعت الأحداث على الوجه التالى: فعلى الرغم من أن الكتيبة الثالثة من الفوج ٥٠٥ قد تعرضت لنيران المدفعية المضادة المطارات، تمكنت من الهبوط بدقة عجيبة في منطقة الهبوط وصفر وعلى بعد ٥٠٥، ١م. من شمالي غربي وسانت مير و الموضع المسمى ووادي الشقاء و وعمد الليوتنان كولونيل وك. دروزي في الموضع المسمى ووادي الشقاء وعمد الليوتنان كولونيل وك. دروزي إلى جمع جنوده بعجلة ، وفي سبيل الانقضاض على الدسكرة أصدر أمراً باستخدام القنابل اليدوية والحناجر دون أي سلاح آخر . كان عدد الألمان نحواً من ثلاثين ، فضلاً عن رجال قافلة قد توقفت هناك برهة ، فقتلوا جميعاً أو اعتقلوا بسرعة .

وخلال هذه المناوشات انتشر نذير الخطر في القيادة الألمانية . ففي وسانلو، وجه وماركس، نحو وكوتنتان، فوجه الاحتياطي الوحيد ، وفي والمانش، أصدر ودولان، أمراً بإبادة المظليين الذين هبطوا حول وسانت مير إغليز، بعملية مركزة، وفي وروش غويون، أوعز وشبيدل، لفرقة المصفحات ٢١، وهي احتياط المجموعة ب، بتنظيف ضفة والأورن، الميني، وفي وسان جيرمان، أطلق وروندشتاد، فرقة التدريب المصفحة، والفرقة المصفحة الصاعقة ٢١، منبها إياهما إلى أن عليهما التقدم باتبجاه وكين، وقبل الساعة السادسة بقليل استدعى رئيس الأركان العامة، وبلومنتريت، عساعد وجودل، وفارليمونت، إلى وبرشتسغادن، ليجرو على تعكير صفو وهتلر، وأكد له أن الفزو قد انطلق. لم يكن أحد ليجرو على تعكير صفو وهتلر، في رقاده، ولكن وفارليمونت، اتصل وجودل، هاتفيناً ، فأيقظه ، وإذا به إزاء رجل مرتاب يظن أن وبورمانديا، السفلي. هبوط المظليين يشكل خدعة، لأن النزول الحقيقي لن يحدث في ونورمانديا، السفلي.

على والمانش، كانت الريح تصفر بقوة ٥، واكتسبت الأمواج لوناً أبيض، وقد أثير دوار البحر على معظم ركاب والرحلة الكبرى، . وفي الأفق كان الرعد والبرق يشيران إلى المعاملة الرهبية التي تلقاها الساحل النورماندي. وراحت ٢٥٠،١ طائرة ولانكستر، من السلاح الجوي الملكي تهاجم البطاريات الألمانية العشر الأساسية . وعلى متون السفن كان الصمت سائداً، أمّا على الأرض فطوفان من نار!

في الساعة ٢٠٢٩ رست السفينة وبيفيلد، التي تحمل الجنرال ولوتون كولنز » قائد الفيلق الأميركي ٧، على عمق ١٧ باعاً، وعلى بعد ١١ ميلاً من ويوتاه بيتش » ؛ وبعدائقضاء عشرين دقيقة رست سفينة وأنكون، ، التي تحمل الجنرال وجيروي ، قائد الفيلق الخامس، في الظروف نفسها . أمام وأوماها ». وحول المقرين العامين العائمين توقفت السفن كافة من غير حراك. وبعد مرور سبع دقائق بدأت زوارق الإنزال تتراقص فوق الأمواج. كان القمر يضيء الدياجير بنوره الخافت ، إلا أن الشاطئ لم

يكن مرئياً . إنه لأمر غير معقول ، مفعم بالقلق الشديد ، أن تجري إعدادات أكبر نزول في التاريخ أمام ذلك الشاطئ الذي لم تكن تعكر سكونه الشامل غير أكداس القنابل التي كانت تتساقط عليه في فترات منتظمة . وفوق أديم المياه الهائجة ، وفي وسط رشق الزبد الشاحب ، راحت صفوف قوافل الهجوم تنتظم . ففي الطليعة انطلقت سفن الإرشاد ، وعلى أعقابها نافثات الدخان . وقد لحقت بها ، بشكل أرتال جماعية ، سفن الاختصاص ، وسفن القيادة أو الكشافة ، ومراكب الإنزال الحربية المكلفة بإطلاق الدبابات البرمائية في الماء ، ومراكب من النوع ذاته مثقلة بالدبابات العادية ، وقد حمل بعض قوارب الإنزال الانكليزية ، وسفن الإنزال الأميركية ، فصيلة من المشاة ، وأتت سفن إنزال المدافع بالمدفعية ، إنزال المدافع بالمدفعية ، إنزال المدافع بالمدفعية ، إنزال المدافع المواديخ ، أما المدمرات المواكب أخرى تنقل بطاريات إطلاق الصواريخ ، أما المدمرات المواكبة فكانت تحتل مراكزها على الحوانب . فلقد خرج أسطول كامل من بطن أسطول آخر . وتوقل في الليل متجها نحو أرض المجهول والأخطار .

كانت المسافة الي تفصل المهاجمين عن الشاطئ تفرض عليهم رحلة فوق الأمواج الطامية تستغرق ثلاث ساعات، بأسطولهم ذي القعر المسطّح. الصعب المراس، الذي كان يتأثّر تأثّراً بالغاً بالارتجاج. وقد أثّر دوار البحر في البحارة، وهم مبتدئون في حرفتهم. وغرت القوّة وأ و العباب شطر ويوتاه بيتش، محتمية بلسان وكوتنتان، فلنخلت تدريجياً في مياه أكثر هدوءاً. ولكن القوّة وو ع، على نقيض ذلك، استمرّت في نحر كها القاسي. فيما راح النهار ينبلج ببطه وكأن لا رغبة له في الطلوع.

على الشواطئ المستدة إلى الانكليز اعترض التقديم تأخير أطول. فالناقلات قد اقتربت حتى غدت على بعد ٧ أميال من الساحل؛ وفي الساعة ٥،٥، في الوقت الذي بدأ الليل فيه ينحل ، برزت الأضواء الخضراء تنبئ بأن الغواصتين وإكس ٢٠، و وإكس ٢٣٠ كانتا في مركزيهما للإرشاد. وبعد لحظات كانت السفن، وفي جملتها والوورسبايت، ووالراميليز، تلقي مراسيها، وراحت طائرات السلاح الجوي تنصب ستاراً من الدخان لكي تحجب الأسطول عن بطاريات وهافر، التقيلة. وللحال بدأ تجمع قوافل الهجوم ينتظم.

ولكن، من خلال الضباب الأصطناعي، انبئقت سهام ثلاثة؛ فقد انقضت زوارق ألمانية نسافة ثلاثة بهاجم أسياد البحر، وهي كذبابات صغيرة ثلاث، وعلى متوبها نحو ثلاثين رجلا و ١٠٠ طن من الذخيرة، فتصدت لها نارحامية، فعادت أدراجها متسترة بجنح الدخان بعدما أطلقت طوربيدات المدمرة النروجية وسفيني، في غرفة وقودها فغرقت على الأثر .

هذا الهجوم الألمانيّ التافه والجريء قد أظهر أنّ اقتراب أسطول الغزو لم يكن مجهولاً . ففي الساعة ٣٠٠٩ تمكن رادار من الرادارات الألمانيّة الأخيرة الباقية من اكتشاف وجود سفن عديدة في عرض «بور أونبيسان»؛ فأصدر الأميرال «كرانكي» لأساطيل «شير بور» و هافر» الصغيرة أمراً بالتدخل ، ولكن أسيطيل «شير بور» بقي في مرفته بعدما شل الطيران حركته ؛ وأما أسيطيل «هافر» فقد أحرز انتصاراً إذ أغرق سفينة حربية واحدة من جملة الد ١٠٢٠ سفينة !

وانطلق من البرّ بعض قذائف المدفعية. وفي الجوّ أقبلت موجة موثلة من ١٣٠، طائرة وليبيريتور ، تابعة لسلاح الجوّ الأميركي نحلّ على طائرات ولانكستر ، من سلاح الجوّ الملكيّ. وفي اليم وصلت البوارج والطرّ ادات منطقة المسافدة على حدود الأعماق التي تبلغ عشر باعات ، وبدأت مدافعها تطلق نيرانها في الساعة ٣٠،٥ على وسورد، و وجونو »

ووغولده. ولم يبدأ القصف على وأوماها ، و ويوتاه ، إلاّ في الساعة ٥٠.٥٠ . إذ أنَّ الأميرُكبِّين قد آثروا المفاجأة على الإعداد الطويل. كانت سفن النزول على بعد ٣٠٠٠٠ متر من الشاطىء، وكان الجزر في ذروة انخفاضه.

ولم تكن الشمس قد بزغت بعد . من الستاعة الستابعة إلى الساعة الثانية عشرة من النزول

ويوناه بيتش . كان البريغادير حجرال وتيودور روزفلت جونيور ، واحداً من أوائل الأميركيين الذين وطنوا الأرض الفرنسية في تمام الساعة ٣٠, ٣٠ ، حَافظاً بذلك على البسالة التقليديَّة الَّتي عُرَفُ بها آل وروزفلت ه في وأويستربي ، ، خصوم آل وروزفلت ، المقيمين في وهايدبارك و وونيو ديل ، . كانت الصواريخ أمامه وفوقه وخلفه تحدث جلبة هائلة. كان وروزفلت ، قد أشبع الميدان درساً، فإذا هو لا يتعرّف إليه الآن، فأدرك أن تباراً قد طوح بالسَّفن ناحية الجنوب حتى قرية ولامادلين و، حيث تنتهي طريق وسانت ماري ديمون، . هناك مراس ألماني مزود بقطعة ميدان وببرج دبابة قديم، يشكّل نقطة الإرتكاز رقم ه . أمّا رجال الحامية، المنتمون إلى الكتيبة الثالثة من فوج المشاة ٩١٩، فقد دفنهم القصف تحت الأنقاض. فانتشلهم الأميركيُّونْ، وأخذت للضابط الألمانيِّ، الليوتنان وبانكي،، صورة وقف فيها بينهم أمام المتراس

جرى النزول برتيب راثع على هذا الشاطىء المغلوط فيه، والذي تم احتلاله بسرعة. غرق بعض السفن، بينها قارب إنزال خاص بالديابات. إثر اصطدامها بالألغام، غير أن الفرق الحاصّة، هفرق التدمير العاملة تحت الماء،،عمدت بسرعة إلى تدمير الحواجز ونزع فتيل الألغام. لم تكن حركة البحر غير اصطفاق خفيف، فولج الرجال في الماء بنشاط وخفة، تضايقهم حركة المد السريعة، أكثر مما يضايقهم بعض القنابل الي كانت تطلقها بطاريات وسان ماركوف. وتتالت موجات الهجوم . وسارت طلائع فرقة المشاة الأميركية ٤ الأمامية على طرقات وأودوفيل، و دسانت ماري، و دبوبفيل، . عاملة على الاتَّصال بمظليَّي وتيلر، . أمًا أمام وأوماها بيتش، فقد بقي البحر على قوته، يقذف الشاطئ بأمواج جرَّارة من الزبد . تقيَّدت سفن الإنزال بالبرنامج الموضوع ، إلا ۖ أنَّ مكاسر الموج كانت تعنَّفها، وطبقة الدَّخان الكثيف آلِّي غطت الشاطئ جعلت القيادة صعبة . ألقيت في الشمال ٣٢ دبّابة برمائيَّة على بعد ٥،٠٠٠ متر من الشاطئ، فما لبثت أن غرقت كلُّها ما عدا اثنتين، لأن عوَّاماتها المصنوعة لمياه هادئة لم تتحمَّل هياج البحر. وإلى اليمين كانت ٢٨ دبَّابة أخرى من طراز ود. د. ، على وشك النزول إلى الماء في الأوضاع ذاتها، إلا أنَّ الليوتنان ــ كومندور «روكول»، وقد أحسن تفهيُّم وضع البحر، فضَّر الجنوح بز وارقه على الإلقاء ببتطاطه الثقيلة في الماء وتكليفها السباحة بنفسها. خرجت الدبّابات من الماء جاهدة، ولكنّها استُقبلت بوابل من القذائف، وانهالت عليها قنابل من عيار ٨٨ فبقرتها، كما أصابت الزوارق في عودتها إلى البحر

لم يكن المدفع هو المدافيع الوحيد؛ فقد راح وابل من رصاص الأسلحة الاوتوماتيكية يكنس المنحدر الذي كشف عنه الجزر. كان الرجال ينزلون من القوارب ويسقطون في الأمواج ، أو يحاولون الاختباء في الرمال إذا وُ فَقُوا إِلَى الْحَرِوجِ من الماء. وَيَمكّن أَوْفُرهُم حظاً من بلوغ السدُّ الذي يحد الشاطئ ، فأخذ رجال الرشاشات والمدافع يطلقون النار على وبساط من الرجال ، واتصل الضابط السوول عن رأس الثغرة هاتفياً بكولونيله ليقول له إنَّه يرى الشاطئ غاصًّا بالدبَّابات والعربات والسفن المشتعلة ،

مفروشاً بالقتلي والجرحي .



تقدَّمت الطائرات السفن َ فأغارت على التحصينات الساحليَّة الألمانيَّة ممهندة سبيل النزول أمام القوّات الحليفة .



الهدوء بعد العاصفة . لقد أشرقت الشمس ، وهدأ البحر ، بعد يوم



جنود أميركيتون يقتر بون من الشاطىء في سفن الإنزال تحميهم مدفعية السفن.



كان درومل ، قد مر في القطاع في آذار . ففعلت غضبته مفعول السحر ، ففيما عدا الألغام التي كانت مواد صنعها مفقودة ، كدست على الشاطئ كميات ضخمة من مختلف الأجهزة التي روج لها : فمن حاجز العناصر وك ، أو دالشباك البلجيكية ، ، إلى صفوف عدة من والجياد المحددة الأوتاد ، إلى صفوف عدة من والأهرام ، ووالقنافذ ، كانت الصور الشمسية قد كشفت عن هذه الأعمال ، فظن إحباطها ممكناً بالنزول في وقت الجزر ، ولكن تلك الصور الجوية ، نظراً لاتجاه النوافذ التي أخذت منها ، لم تكشف عن الأسلحة الجانبية المعششة في الجرف. ولم يعلم أي جهاز من أجهزة الاستخبارات بأخطر النتائج التي أسفرت عنها زيارة درومل ، التفتيشية . فانطلاقاً من اعتقاد درومل ، الدائم ، المور عنها زيارة درومل ، الدائم ، المور عنها زيارة درومل ، الدائم ، المور عنه فرقة المشاة المعتون على فوج قديم من فرقة المرابطة ٢٩٩ ، يقعون على فرقة جيدة سيقعون على فوج قديم من فرقة المرابطة ٢٩٩ ، يقعون على فرقة جيدة سيقعون على فرقة جيدة قد تحصنت باعتناء .

أضف إلى ذلك أن حذراً أميركياً مشووماً قد أسعف الدفاع؛ فقد أخر خوف الضربات القصيرة عملية إرخاء القنابل التي قذفتهاطائرات وليبيريتور، ثانيتين أو ثلاثاً، فسقط أكثرها على بعد ٣ أو ٤ كلم داخل الأراضي. ثم إن المساندة البحرية التي وفرتها البارجتان وتكساس، وواركنساس، والطراد الانكليزي وغلاسكو،، والطرادان الفرنسيان ومونكالم، ووجورج ليغ، لم تدم الوقت الكافي لتعطيل الدفاع الألماني. فيقيت التحصينات الساحلية سليمة عموماً، ولم يتمس رجالها بأذى.

حصل بشأن التعرّف إلى رأس وهوك عضاً أخر موعد المداهمة ، فقد استجهت الشاحنات البرمائية ، وقوار ب الإنزال الخاصة بالجنود والعربات ، التي كانت تنقل كتيبة والرينجرز ، ناحية رأس الثغرة ، إلا أن الكولونيل ورادر ، قد تنبه للخطإ فصحته. تسلق والرينجرز ، الجرف تحت الرصاص وإذ بلغوا القمة لم يجدوا في مكان المدافع غير بعض الجدوع . ذاك أن الألمان كانوا قد سحبوا المدافع الستة من عيار ١٥٥، فيما كانوا يتمون بناء سراديبها. وما لبث الحلفاء أن اكتشفوا أربعة منها تحت شباك التمويه ، على مقربة من طريق وفيير فيل – غرانكان ، فدمروها .

كان وضع وأوماها بيتش، مقلقاً قرب الظهيرة؛ فبعد الدبابات البرمائية غرقت الشاحنات البرمائية بما كانت تقله من أعتدة المدفعية وازدحم الشاطئ بالعتاد المتلف ، وأغرق المد الجرحى. هذا، وما زالت أمواج المهاجمين تفد، فينزل الرجال في ماء يغمرهم حتى أعناقهم ، ثم يقفون معتصمين بجدار السد لم يفلح في الحروج من وأوماها بيتش، من الأميركيّين غير الكولونيل وكانهام، قائد فوج المشاة ١٩٦١، والبريغادير جبرال وكوتا، قائد فرقة المشاة الأولى المناوب ، وبعض الجنود الذين بجحوا في استدراجهم؛ فنسفوا شبكة الأسلاك الشائكة التي كانت تصد مدخل طريق وسان لوران، المنخفض، وفتحوا فيها ثغرة. كان العشب فوقهم يحترق مثيراً دخاناً تلبد القائدان في السفح الرمليّ من الشعب الصغير، في انتظار فرصة ملائمة، فيما أخذت قنابل المدمّرات، التي أفادت من المد فقربت إلى ١٠٠٠ ياردة، تمر فوق رأسيهما في طريقها لتدمير أعشاش المقاومة الألمانية .

عاث البحر فساداً عند البريطانيين كذلك ، فأغرق ما يقارب ٥٠ دبنابة قديمة من طراز وسانتور ٥ مزودة بمدافع من عيار ٩٥ كان عليها أن توفير لموجات الكرّ سنداً متحرّ كاً. إلا أن هياج البحر أمام وسورد و وجونو ٥ و وغولد ٤ كان أقل عنفاً منه أمام وأبواها ٤ ، ولم يكن جنود فرقة المشاة الألمانية ٢٩٦ ليعدلوا جنود الفرقة ٣٥٣ ؛ وهكذا لم يسلم النزول البريطاني من الحسائر ، إلا أنه لم يتعرّض لأزمة خطيرة .

كان مرتكز «هامل» في قطاع «غولد» ما يزال صامداً عند الظهيرة، إلا أن الفرقة ، ٥ قد امتد ت نعو «أرومانش» و «فيرسسورسمير». صمد مرتكز «كورسول» كذلك في قطاع «جونو»، إلا أن الكنديين استدار وا حوله وتسنموا التلال. أما في قطاع «سورد» فقد سقط مرتكز ولابريش»، وهاجم فريق الكومندوس رقم ٤، الذي يضم فصيلتين فرنسيتين من فريق الكومندوس رقم ، ١، موقع «ويسترهام». وأخيراً انتظمت فرقة وإيربورن» ٦ المنقولة جواً، وقد دعمها هبوط بعض الطائرات الشراعية، في دائرة ورفيل بينوفيل».

أمّا في الجانب الألماني فقد نقل «جودل» إلى «روند شتاد» بالهاتف رفضاً قاطعاً: فالفرقتان اللتان اعتقد «روند شتاد» أن له الحق في تحريكهما مباشرة، لا يمكن تحريكهما إلا بإذن الفوهرر، والفوهرر نائم. إنصاع «روند شتاد» ولم يطلب حتى إيقاظ النائم. إنه لانصياع هازىء ساخر على حد قول «شبيدل». يريد الكابورال «البوهيمي»، أن يقود جيوشه بنفسه : إذا فليقدها. أمّا الجنرال فيلد مارشال «غير فون روند شتاد» فقد تبرآ منها !

كان ورومل على الطرقات عندما نُقُل إليه نبأ الزحف في الساعة ، ٢٠٣٠ فتخلى عن مقابلة وهتلر ، وقفل راجعاً لتسلم قيادته إلا أنه لم يكن قط مقتنعاً من حقيقة الزحف ، بل كان يميل إلى الاعتقاد بأنها عملية تمويه وإلهاء يُقصد منها اجتذاب قوات الاحتياط الألمانية إلى ونورمانديا ، السفلى . أمّا الضربة الكبرى فسيوجهها العدو، على حد . فنورمانديا ، فاحية مصب والسوم ، .

من الساعة الثالثة عشرة

#### إلى السّاعة الثامنة عشرة من النزول

وقف الشرتشل، في مجلس العموم ظهراً، وأثار الفضول بالتحدث عن احتلال الروما، الحوال عشرين دقيقة ، ولم تكن الروما، إذ ذاك لتثير المتمام أحد؛ ثم وصف عملية النزول الجارية بكثير من التعظيم والإطناب، وقال: القد جرى كل شئ حى الآن وفقاً للخطط المرسومة،

واستفاق «هتلر» في «أوبرسالزبورغ»؛ أما ردة فعله الأولى. لدى إعلان النزول، فلم تدون. كان التقرير المسهب سيقدم في قصر «كليسهايم»، على مسافة ساعة ونصف بالسيارة، خلال الاحتفال الذي سيقام هناك على شرف الضيف الرسمي، الجنرال «ستوجاي» رئيس الوزارة المجرية الجديد.

لم يتغير في البرنامج شيء؛ وأمام خارطة ونورمانديا، أخذ همتلر، يتظارف ساخراً بلهجته النمساوية، ويقول: «ميام ميام! لقد سقطوا لقمة سائغة في فم والذئب الأكبر، آه ما أطيب طعمها! ، فأغرب الحاضرون جميعهم في الضحك. ثم آيد وهتلر، وجودل، في رفضه الصباحي: فهو كذلك لم يكن يعتقد أن ما يجري هو الغزو الحقيقي ا

إستمر النزاع بطيئاً في والكوتنتانه؛ واستُدعي الماجور بارون «فون درهايدت» من وبيريه التطهير منطقة «كارنتان» بكتيبة مظليّة وصعد إلى قبنة جرس وسان كوم دومون» الواقعة على طريق وسانت مير إغليزه. كانت السفن تغطي البحر في البعيد ، فيما انصرفت مئات من السفن الصغيرة إلى إنزال القوّات والعتاد؛ قال: وومع هذا لم أشعر بأن معركة كبيرة قد دارت رحاها. كانت الشمس ساطعة، ولا يعكر هدوء الجوّ غير طلقات متقطعة، وكانت المراكب في ذهابها وإيابها تذكرني بأحد من آحاد الصيف على بحيرة وفانسي ه... ازدحمت ويوتاه بيتش وسُدت منافذها ، وحاول فوج المشاة ٨ أن يعبر المستنقع فغرز فيه وعاد عن عزمه. في الساعة ١٧ ١٦ تم الاتصال بفرقة المظلمين ١٠٥ التي فتحت وبوبفيل ، في وجه مقاومة ضارية . وفي الساعة ١٧ تم الاتصال



« ما أروع منظر السفن وقد تمطّت إلى الشاطىء بطول ٨٠ كيلو متراً ! » (وتشر تشل في مذكر انه) .

بالفوج ٥٠٢ في «أودوفيل لاهوبير». فتم بذلك اجتياز المستنقعات الساحلية، وأنجزت الفرقة ١٠١ المنقولة جرآ مهمتها.

كانت الفرقة ٨٦ تقاتل في الداخل؛ فاحتلال وسانت ماري إغليز العلم طريق وشير بور الكبيرة، ومكن الأميركيين من الإشراف على الناحية العليا المعتدة بين المستنقعات الساحلية ومنخفضات الملر دوري الهدف العمل المركز، الذي أوعز به الجارال ودولان الله استعادة البلدة، فهاجم الفوج ١٠٠٥، التابع لفرقة المشاة ٢٠٧، قادماً من الشمال، فأوقف عند قرية ونوفيل أو بالان الله كما صد هجوم آخر قدم من الجنوب ولكن فوج المشاة ١٠٠٧ استعاد ممر آت وشيف دو بون و المختوب والمردوري الأسر جنوبي والمردوري والمفا أخذ غيرهم يتجمعون حول قرية وأمفريفيل الموجوب وعلى هضبة انتشرت عليها المزارع التي تعلل على الفيضان، مقابل هشيف دو بون الأسر المناه التهرب والمناه المناه الم

أما في قطاع وأوماها بيتش وأعلن الليوتنان جرال وديتريخ كرايس، قائد فرقة المشاة ٣٥٢، أنه قد أوقف الغزو على الشاطئ عينه ، فانتقل هذا الاقتناع إلى محضر الساعة الثالثة عشرة الذي نظمه الفيلق ٨٠٤ إذ ورد فيه: و يمكن اعتبار النزول مدفوعاً في وفيرفيل وولكن وكرايس قلق على ميمنته التي كان التقدم الانكليزي يهددها ، فوجه فوج المشاة على ميمنته التي كان التقدم الانكليزي يهددها ، فوجه فوج المشاة 100 ناحية الشرق. بقيادة الكولونيل وماير ، بعدما أصدر إليه الأمر بالالتفاف حول وبايوه، وبشن هجوم معاكس بين وبازينفيل و وكريبون ، فلم يبق أمام وأوماها بيتش هم من قوى الاحتياط .

والحال أن الأميركيين قد بهضوا من كبوبهم ، فالنار الألمانية، مع ما اتصفت به من شدة، كانت تعوزها الكثافة والمثابرة، لأن كتيبة مدعومة واحدة تابعة لفوج المشاة ٩١٤ كانت تحمي الشاطئ . عبر السد بعض ذوي الرتب النشيطين، فاجتذبوا أبسل الجنود؛ وأفاد قارب إنزال المدبابات ٣٠، وقارب إنزال المشاة ٤٥، من المد الأقصى فاندفعا

على جرف الحصى وجنحا على مدخل طريق وكولفيل؛ الأجوف، فاندفع الرجال إليه. وأصابت ضربة مباشرة، أطلقتها إحدى المدمّرات، متراسُ وديمولان، فقطَّعته إرباً، وأرغمت حاميته على الاستسلام. وراحت الجارفات المصفّحة تفتح في الكثبان ثغرتها، وشرع الرتل الأميركيّ يرتفع ببطء على الهضبة حيث كانت السياجات، مع هزالها، توفَّر حماية وتغطيةً. وجُّهت القيادة الألمانيَّة اهتمامها ناحية اليميُّن خصوصاً، ناحية ﴿كَينَ ﴾، فتحرُّك جهاز حرب جبَّار: الفرقة المصفّحة ٢١ برجالها الـ ١٦،٠٠٠ ، ودباباتها الـ ١٢٧ من طراز وبز. كف. ١٥٥ ومدافعها الهجومية الـ ٤٠، وقطعها الـ ٢٨ من عيار ٨٨ ، وما إليها. تلقّت أولاً أمراً بتطهير ضفّة والأورن، اليمني من المظليّين الذين هبطوا خلال الليل؛ ولمّا وصل الجنرال «ماركس» إلى ميدان القتال تبيّن له من نظرة واحدة أنّ هذه المهمّة لم تبق مناسبة للوضع. واتسصل بالكولونيل وأوبلن برونيكوفسكي، قائد فوج الدبابات ٢٦ ، وهو في خط النار، فأعطاه تعليماته. بات على وأوبلن، أن يعبر بفوجه إلى ضفّة والأورن، اليسرى، وأن يحمل حملة معاكسة قويّة باتّجاه ولوكــسورــمير ٤. وقال ماركس: وإنّ مسوُّوليّة صد الغزو تقع على عاتقك، وبعدما ترك الحيرال الكولونيل ينفُّذ مهمَّته راح يبحث عَنَّ أَجَاد آخرى، فوقع على كتيبة من القوج الآلي ١٩٢ ، فرجتهها كذلك شطر ولوك سور عير ١. كان عليهم أن يجرحوا المستحيل لشطر الحملة الانكليزيّة شطرين، ولتعطيل عمليّة النزول، ريثما تتدخَّلُ قوَّاتَ الاحتياط العامَّة فتقضي عليه .

بادر وأوبلن، وكانت مهمته عسيرة . لم يبق على والأورن، من معابر وكين، إلا معبر واحد صالح، فقطع فوج الدبابات ٢٢ الألماني المدينة المشتعلة، وما كاد يخرج منها حتى بادرت المطاردات القاذفة إلى ملاحقته، فتسلق هضبة وليبيزي، بما أمكنه من سرعة، واجتاز القرية، ثم نزل إلى واد صغير كثير الأشجار . ولما وصل إلى وبيافيل، كانت

كتيبتا ونورفولك، وووارويكشاير، قد انتزعتا المحلّة . وغدت وكين... هدف النهار الرئيس: على بعد ٧ كلم، ولم تكن الساعة قد بلغت بعد

كان اللقاء قاسياً. صُدّت الدبابات فحاولت أن تلتف حول وبيافيل، مروراً بوهمدة (بيرييه ٤. فما كان من يعض مفارز (شروبشاير) المشاة و وستافورد شاير ، إلا أن دمرت ستة منها . وهبطت من السماء ٨ قاذفات انقضاضية من طراز وتيفون فأحرقت بضع دبابات أخرى. فعاد الفوج أدراجه واجتمع في تخوم وكين، لقد حال تدخيله دون فتح المدينة منذ المساء الأول، إلا أنَّه لم ينجح في إيقاف الغزو .

توغَّلت حملة الفوج الآليِّ ١٩٢ إلى ما هو أبعد، فبلغت البحر. لكونها قد وقعت في الفرَّجة الفاصلة بين منطقتي وسورد، و وجونو، وتمكّن رجالها من الإفراج عن مراكز المقاومة في وسان أوبان، وولوك، و دوفر ــ لا ــ ديليفراند ، ثم اتخذوا موقف الدفاع بانتظار وصول الدبابات... وعيثاً طال انتظارهم.

 كانت الحالة مرضية في ما تبقى من القطاع البريطاني، فقطعت الفرقة الكندية الثالثة بضعة كيلومرات ، ودنت الفرقة ٥٠ من دبايو، تدعمها أولى عناصر الفرقة المصفّحة ٧ التي تم ٓ إنزالها .

وصل درومل، إلى دلا روش\_غويون، بعد الظهر، فوجد قرارات هتار ، في انتظاره. وُضعت تحت تصرّفه فرقة الدبّابات الصاعقة ١٢ المرابطة جنوبي ورووان،، وفرقة الدبّابات الموجودة في ناحية ودرو،. بيد أن الفوهرر حظر اللجوء إلى أي سخب على حساب الجيش الخامس عشر، حتى أنَّه قد ألفي أمراً أصدره «دولان» باستدعاء قسم من الأجناد المرابطة في وبروتانيا، إلى ونورمانديا، ثم إنه قد جزم جزماً باتاً بأن ٣ حزيران مجرّد خدعة ، وأنّ الغزو الحقيقيّ لم يبدأ بعد .

### الستاعات الأخيئرة من الستنزول

توقَّف القتال باكراً. فقد تعبت القوّات المهاجمة، ولم تتوافر لدى الألمان أسباب شن هجوم ليلي معاكس، فتوقّف إطلاق النار من «رانفيل؛ إلى وسانت -مير - إغليز، مع غياب الشمس.

إِلَّا أَنَّ طيران الليل قد عاد إلى العمل ، وكانت مهمَّته إقفال ميدان القتال بغية قطع الطريق على احتباطي العدُّو. ألقيت القنابل المضيئة التي دعاها الألمان وأشجار الميلاد،. فراحت تكشف عن الأرتال السارية . وضاعف القصف المطِّرد، المنهال على نقاط المرور الإلزاميَّة، الحسائر َ والتأخير . ولقد روى «بايرلين» ولبول كاريل» خبر تلك الليلة التي سرت فيها فرقة المصفّحات نحو وكين، فاجتازت وسيز، تحت القنابل، ثمَّ وأرجنتان، في الثانية صباحاً، فإذا المدينة كلُّها فريسة النيران. مضاءة كأنَّها في وضح النهار ، أتَّون هائل تحت قصف لا ينقطع ، وإذا الأنقاض قد سدَّت الشَّوَارِع ، وإذا جَسر والأورن، قد تهدُّم. أصلح الروَّاد أحد المعابر، ولكن وبايرلين، عمد إلى الحقول مضطرًا، بغية الوصول إلى «فليراًو وكوندي-سور- نوارو ه، فإذا هما أنقاض قد ألقيت على الطريق. ذرُّ النهار قرنه، ولمَّا يجتر واحد من الأرتال الحمسة، التي انقسمت إليها الفرقة، وفاليز ، الواقعة على بعد ٢٥ كلم من ميدان القتال. وعادت الطائرات تسمَّر في الأرض كلِّ ما يتحرُّك كان على فرقة المصفّحات أن تشن هجومها المعاكس مع الفجر ، فإذا بها تختبئ حبى المساء ! أمَّا موقفُ الحلفاء فكان على نقيض ذلك تماماً؛ فقبل أن يرخي الليل سدوله ذهب الميجر وهاين ، رئيس المكتب الثاني التابع للفيلق الألماني ٨٤.

إلى وكابور ، ليشاهد النزول بأم عينه، فإذا والنشاط. على حد قوله. نَشَاط مرفإ كبير في زمن السلم». أمَّا سلاح الطيران الألماني فقد تغيُّب طوال النهار ؛ ذاك أن فرقة المطاردة، المنتظر قدومها من ومتز ، . كانت قد دُمرّت بكاملها ؛ وباستثناء ٣ طائرات سرعان ما أركنت إلى الفرار : لم تظهر فوق حومة الوغي النورمانديَّـة أيَّـة طائرة ألمانــّة .

عند انتصاف الليل كان ٢١٥، ٢١٥ بريطانيـًا و ٥٠، ٥٠٠ أميركمي . يضاف إليهم ١٥،٥٠٠ أميركي و ٧٠٩٠٠ بريطاني ينتمون إلى التشكيلات المنقولة جُورًا، أي ما يزيد مجموعه على ٢٥٥،٠٠٠ رجل، قد وطئوا أرض وفرنساً . أمَّا وفرق الموجة الثانية ، ٢٩ و ٩٠ الأميركيَّـتان، و ٥٩و٧ البريطانيتان المصفّحتان، فكانت في أوج مرحلة النزول . لقد كان ورومل، محمَّةً إذ قال إن حسارة معركة الشواطئ تعني أن و أوروبا، قد غدت مشرعة أمام الغزو . كان بحر والمانش، بشكُّل بالنسبة للانكليز والأميركيين مكبحاً أقل شأناً من الحاجز الذي يشكُّله بالنسبة للألمان هذا الطيران الحليف الجهنَّمي المسيطر !

على الصعيد التكتيكيُّ لم يتحقَّق أيّ من الأهداف المعيَّنة ليوم ٦ حزيران في أي مكان. ففي والكوتنتان، كانت الأرض المفتوحة أصغر مرتبن ممَّا قُدَّر سابقاً ، وأخفقت العمليَّة الرامية إلى إنشاء رأس جسر على والمردوري،؛ وإلى الحنوب من وسانت مير اغليز، ما زالت كتيبة جيورجيّة تقطع طريق وشيربوره؛ وأمام وأوماها بيتشء انتهى الألمان بالتخلي عن وكولفيل، و وسان لوران سور مير ١٠ غير أن التوغّل لم يصلُّ إلى أبعد من ١٠٥٠٠ م. في أي مكان . مع أن الرغبة كَانَتْ فِي إِدْرَاكَ وَالْأُورِ ، الَّذِي يبعد ه أميال عن الشاطئ، منذ المساء ! وفي القطاع الغربي أعوزت المسؤولين ومضة من الإلمام والحرأة لتستحيل إنجازات الصباح الباهرة أهدافا يُنختنم بها النهار. لم خصل الانتصال بالأميركيتين . ولم يتحقق تماسك رأس الجسر . ولم يتم الاستبلاء على وكين، ولا على وكاربيكي، مطارها ، وأوقف الفوج ٥٦



جنود بريطانيَّون يستريحون قليلاً بعد نزولهم ، قبل صدور الأوامر بالزحف . ولكم سعى منهم ، في ذلك اليوم ، إلى الموت ساعٍ !

تقدّمه أمام وبايوه في الساعة ٢٠٠٣٠ . وقد كادت تدرك المدينة سالمة خالية من الأعداء

ولكن النهار كان نصراً رائعاً بالرغم من تلك الحيبات؛ فاهترّت وأميركا، و وانكلمرا، عزة وكبراً . واهترت وأوروبا، الأسير رجاء وأملاً . وفي دفرنساء بادر الثوّار إلى أسلحتهم وراحوا يقطعون خطوط الهاتف . ويتمركزون على امتداد الطرقات لمداهمة الأرتال الألمانيـّة . وهجر عمال الحطوط الحديدية قنطر الجنود . معطلين القاطرات والمقاطع وبعدما كان وديغول ۽ قد أصر على عدم الاشتراك بتوجيه رسالة أسوة برَّوْساء الدول الأوروبيَّة، عاد في المساء فأذاع بلاغاً ظُنُنَّ معه أنَّ القوَّات الفرنسيَّة تكافح وحدها لتحرير أرض الوطنُّ . قال: ٩ بديهيُّ أَنَّ هذه هي معركة وفرنساً . كما أنَّها المعركة التي تنهض بها وفرنساً . . . ولسوف تقودها وفرنساه معركة حامية الوطيس، إنَّما بنظام . على هذا

النحو حققنا كلاً من انتصاراتنا منذ ١،٥٠٠ سنة ... يه أمَّا الشرط الأوَّل ففي الامتثال الدقيق للتعليمات التي تصدرها الحكومة الفرنسيَّة والقادة الفرنسيُّونُ ... وها قد عادت شمس أعبَّادنا إلى الظهور ... ، لم يشر إلى الانكليز والأميركيّين إلا في عبارة واحدة كادت لا تذكر اسما ، هي والقوَّات المسلَّحة الحليفة والفرنسيَّة ٤ . هذا مع العلم بأنَّ القوَّات الفرنسيَّة قامت ، في ذاك النهار الموعود، على ٢٥٦ فدائيًّا من رجال ملازم السفينة ەفىلىب كىفر .

إكتفى البلاغ المسائي الألماني بأن يعلن أن معارك عنيفة تدور رحاها على الشاطئ المهاجمَم . أمَّا وهتأر ، فقد أعرب عن ضيق صدَّره وخيبة أمله ، بإصداره الأمر تلو الأمر ، بغية صدُّ النزول وردُّه «هذه الليلة في أقصى حدًا . وأخذ يرتاب من تخاذل متعمَّد مسؤول ، وحتى من أعمال خبانة .

جرحي أميركيتون يتلقتون العناية الطبية على رقعة الشاطيء اله، احتلوها.

بعض أوائل الأسرى الألمان .





# 

كان للطيران أوفى نصيب في تحقيق عمليّة النزول إلى الشاطىء النورمانديّ ، وذلك بغاراته العنيفة الي بدأت في كانون الثاني 1924 . وتبدو في الصورة طائرات وسبيتفاير ، تحلّق فوق الشاطىء الأطلسيّ .



كان الكنديّون أوّل من وطئ الشاطىء الفرنسيّ . وتبدو في الصورة زوارقهم تبتعد عن السفينة الكبيرة الكبيرة للكبيرة الكبيرة التي أقلتها .



د لقد تم التحميل والتجميع والنقل بطريقة جبارة
 ر العة » (وتشر تشل» في مذكراته).



على أرصفة «بليموث» : كاهن أميركيّ يقيم للجنود شعائر القدّاس الإلهيّ يوم ٦ حزيران للجنود شعائر القدّاس الإلهيّ يوم ٦ حزيران



### مكائت العسرف العسكري ... (تشرتشل)

جنود أميركتيون يقلتهم زورق إنزال في المرحلة الأخيرة من مراحل النزول .

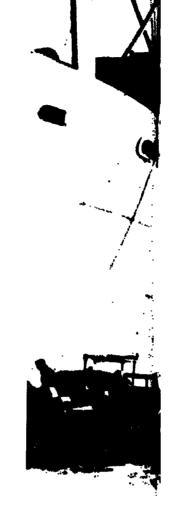



وما إن بزغ الفجر والتحقت السفن ، كبيرة وصغيرة ، بالمراكز التي عُيُنت لها في عمليّة الهجوم ، حتى جرت الأمور وكأن الأمر لا يعدو كونه عرضاً عسكريّاً » (وتشر تشل، في مذكراته).

ولقد شاقني مرأى الآليـّاتوهي تنطلق في مياه المرفإ ، وتقارب الشاطئ ، وتتسلّق الجروف بسرعة ...» («تشر تشل» في مذكراته) .





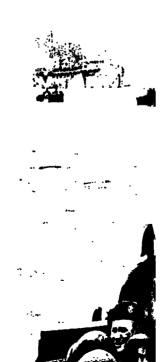





# كانت الكامتة الفصل لفن الحدرب...

لم يسبق لعمليكة عسكريكة أن تعرّضت لما تعرّضت له هذه العمليكة من أهوال وأخطار ، وأن بذلت ما بذلته من طاقات مادية وبشريكة ، وأن حقّقت الآهداف التي من أجلها كانت كما حقّقتها .



جنود بريطانيتون يزحفون إلى الشاطىء إثر نزولهم من الزوارق وهم يغوصون في الماء حتى الرُّكتب ، فيما راحت مدفعيتة العدوّ تكنس الآرض .

جنود أميركيتون يتقدّمون في الجزر ، في دأوماها بيتش، وقد أثقلهم العتاد .



## إنهاً لتحفة التنظيم والتوييث

لقد عرفت الحرب الأخيرة فذاً جديداً : إنه فن تجميع الجيوش ، وتوجيهها ، وتزويدها بالمؤن والأسلحة والأعتدة . ومنى علمنا أن عمليلة النزول في دنورمانديا» قد قدرت ٢٦ طناً من المواد لكل جندي أدركنا أن ما رافقها من تنظيم وتموين أتى تحفة التحف .





كانت الصدمة التي تلقاها الأميركينون في وويوناه بيتش، شديدةً . في الصورة جماعة من الجسم الطبيّ يُعنون بالجرحي .



بعض الأسرى من الألمان ، ويبلغ معدّل السن فيهم <sup>4 ي</sup> سنة . أمّا زهرة الشباب الألماني فتحارب في الحبهة الشرقية .



### ألفصلےالسادس والعثرون ۷ حزیران - ۳۱ تموز ۱۹۶۶

### إخاف

لقد بزغت شمس ٧ حزيران وعسادت المعركة إلى الاحتدام . وبات لزاماً على الحلفاء أن يدعّموا رؤوس جسورهم ، وأن يلحموها ، ومن ثمّ أن يصلوا بأسرع وقت ممكن إلى الخطّ الذي كانوا يعتزمون بلوغــه في الليلة السابقة .



وقد بات لزاماً على الألمان أن يصد والفزاة قبل أن يتسنى لهم توسيع الحرق الذي أحدثوه لساعتهم في منشآت القارة الدفاعية . وفي والكوتنتان ، وحجه مجهود جديد نحو وسانت مير إغليز ». ولكن الاحتياطيين الهرمين في فه ج المشاة الألماني ١٠٠٥ تشتتوا لدى رويتهم نحواً من ٢٠ دبابة أميركية ، فكان على الحرال وفون شليبن » أن يهرع بنفسه للحوول دون فرارهم. وفي جنوبي وسانت مير » استجابت الكتيبة ٩٩٥ من قوات الشرق إلى كولونيل قيصري سابق وعد رجالها بأسر هاني ، فاستسلمت للحال وكأنها رجل واحد . وأسرت وحدة من النخبة بكاملها، وهي كتيبة للحال وكأنها رجل واحد . وأسرت وحدة من النخبة بكاملها، وهي كتيبة من فوج القناصة السادس. باستثناء ٢٥ من رجالها تمكنوا من بلوغ وكارانتان ». فنوعية القوات الألمانية السيتة ، أو معنوياتها الفاسدة . والبرزة من خلال هذا الضعف المبين ، قد أوقدت الغيظ والحذر في صدر

هذا، وكانت مقاومة فرقة المشاة الألمانية ٣٥٧ قد تلاشت منذ عشية آ، في وجه الفيلق الأمركي الحامس ، وقد عصى الجنرال وكرايس، تعليمات وهتلر ، فسحب بقايا فرقته إلى الوراء كي يجنبها الإبادة الكاملة . وكان الحلفاء يحرزون أيسر قسط من التقدم في القطاع الذي ظن الألمان أنهم يدفعون فيه الغزو. وفي ٨ تم الاتصال في وبورأون بيسان، وفي اليوم ذاته استُولي على وليزينيي، وفي اليوم التالي تقد مت إحدى طلائع فرقة المشاة الأميركية، التي نزلت موخراً إلى الشاطى، حتى بلغت محطة وليزون الصغيرة على بعد ١٢ كلم من وسان لو ، وارتحل مركز قيادة الفيلق الألماني ١٨٤ بعجلة، وحط رحله في معهد إكليريكي قديم ، على طريق وكونانس، وهوعلى أهبة الاستعداد للانهزام ثانية .

وربع ذلك كانت القيادة الأميركية قلقة، لأن الغزو وجد نفسه في مازق حرج منذ خطوته الأولى. فأربعة أخماس ١٠٧،٠٠٠ رجل، ونصف مازق حرج منذ خطوته الأولى. فأربعة أخماس ١٤،٥٠٠ رجل، ونصف الآليات الد ١٤،٠٠٠ وأقل من ربع الد ١٤،٥٠٠ طن من المؤن . الآيات الد مفروضاً أن تنزل إلى الشواطى ، قد وصلت في اليومين الأولين . ولم يكن للعدو يد في إخفاق هذه الترتيبات : فبعض الغارات الليلية قد أحدث أضراراً طفيفة ، وخرجت ببسالة من والجيروند ، ثلاث مدمرات بالسة لمهاجمة أسطول الغزو : فقطعت إرباً ؛ وأبقيت الغواصات والزوارق النسافة بعيدة عن ساحة القتال؛ ولكن تحويل الشواطى إلى أرصفة إنزال ، النسافة بعيدة عن ساحة القتال؛ ولكن تحويل الشواطى إلى أرصفة إنزال ، وهي من قبل لم تستخدم إلا للسباحة ، قد أوجد من المصاعب أكثر مما كان في الحسبان . وبوشر بعجلة بناء مرافى عن طراز ومالبيري ، في وأرمانش ، و وأوماها » .

دبابات أميركية تجتاز وكونانس، في ٣٠ تموز ١٩٤٤ .

في ٧ كان وأيك، يقوم بزيارة أولى للشواطئ. . فأصدر أمراً بأن تُعطى الأفضلية لإقامة الاتصال بين الفيلقين ٧ و ه، أي بالتالي احتلال وكارانتان، ولم يجد الألمان أية صعوبة في التنبوء بهدف النشاط الأميركيّ في تلك المنطقة : ففي وفونتوني—سور—مير، وجدت الكتيبة الشرقية الألمانيّة رقم ٧٣٩ مخطّط عمليات الفيلق السابع ، على جثة القائد الحبريّ في ويوتاه، بعدما قبّل في زورق النزول، وهو:عزل والكوتنتان، وغزو وشيربور، وكنتيجة لللك قرر وروسل، أن يقاتل في سبيل وكارنتان، وبعد حصوله على صلاحيّات شرعية من وهتلر وفقة

سبيل وكارنتان ،؛ وبعد حصوله على صلاحيّات شرعيّة من دهتار ، نفسه ، استدعى من وأنجو ، و و و و و و و و و و و المفرقة المصفحة الصاعقة ١٧ ، و فرقة المظليّين الثالثة ، وفرقتي المشاة ٧٧ ، و ٣٦٥ ، وكذلك مجموعة محتلطة السلاح من الفرقة ٧٧. و بعد ما انضمّت هذه القوّات إلى لواء فيلق المظليّين الثاني ، نزلت إلى ساحة القتال شرقيّ وسان لو ، .

وعلى نقيض ذلك لم يُسمح إطلاقاً بأن يُقتطع شيء من الجيش ١٠. ومانع همتلر ، كذلك بأن ترجع إلى القارة حامية الجزر الانغلونورماندية . حيث كانت فرقة المشاة ٣١٩، ولواء مدفعية مضادة المطائرات، وفوج ديابات، أي ما مجموعه ٢٠٠٠، ٣٥ رجل ، يعيشون في سكينة آمنة. وبعد ما مل إصرار «رومل» أمر بألا يوتي على ذكر تلك القضية على الإطلاق. لقد لعب الطيران الحليف دوراً حاسماً في عرقلة الأمداد الألمانية .

لقد لعب الطيران الحليف دورا حاسما في عرفلة الامداد الالمائية . فقد عطلت ٥٠٠ قاذفة خط السكة الحديدية بعدما دمرت شعب وألونسون و ومايين و ودرين و وفوجير و وبونتوبو و فيرها، وبعدما سدت نفق وسومور و وأسهمت المقاومة البروتانية بهذه العملية بأعمال نخريب هامة في كلتا ناحيتي ورين و وعلى سبيل المثال إليك قصة مجموعة القتال الألمانية وهاينتز و من فرقة المشاة ٢٧٥: لقد رحلت هذه المجموعة من وريدون و في ٢٠ في ١٤ قطاراً، فتوجب تفريغ ١٢ قاطرة منها بين وريدون و وفوجير و نتيجة لقطع الحطوط ، وأفرغ القطار الثالث عشر في وينتورسون و ، ولم يكد القطار الرابع عشر يصل إلى وفولينيي و حتى تعرض فحوم جوي سحقه سحقاً. ولسوف تشق الأمداد طريقاً لها نحو ونو رمانديا، وحلات ليلية شاقة ، ولسوف تصل إليها متأخرة أياماً عديدة .

حين نزل فيلق المظلية الثاني خطا النار كان قد فات الأوان للدفاع عن «كارنتان»؛ ففرقة وإيربورن، قد استولت عليها في ١١ حزيران. وبعدما عصى الماجور دفون دير هايدت، الأوامر التي تفرض الدفاع عن المدينة حتى الموت، لم ينجُ من انتقام دهتلر، إلا بفضل الظفر الذي كلله في «كاسينو».

وفي سبيل استعادة وكارنتان، قرر الجنرال وماركس، أن يتولنى بنفسه خطة هجوم معاكس. وما كاد يغادرمركز قيادته حيى بادره رئيس أركانه العامة الكولونيل وفون كريغرن، باللوم المتأدب لكونه يبالغ في تعريض نفسه للخطر. فأجابه وماركس، بأن الموت في الجندية بات أكرم مصير يمكن التفكير به في الوضع الذي تردت فيه وألمانيا، ولم تنقض دقائق قليلة حتى سمع وكريغرن، وضباطه صلية من طائرة وتايفون، وهكذا قتل واحد من أكثر الجنرالات الألمان كفاءة، وأحد أولئك الذين كان وهتله وفارمباخر، (الذي كان وهتله به وفون شولتز، بعد أيام) أن يستعيد وكارنتان، فلم يفلح.

في القطاعات البريطانية شهدت آيام ٧ و ٨ و ٩ حزيران دمج رووس الجسور ، وإخضاع مجموعات المقاومة — باستثناء مجموعة ودوفر لاديليفراند، التي بقيت ثابتة — واحتلال دبايو ، التي لم تُسمس بسوء. وعلى نقيض ذلك كان التقد م حول وكين ، وهي مفتاح ونورمانديا ، السراتيجي ، صعباً للغاية . إن القطاع الراقع بين والديف ، و والسول ، قد سُحب من الجيش الألماني الرابع . وألحق بمجموعة الغرب المصفحة : بإمرة وغيرفون

شفيبنبرغ ٤. وقد أمره وهتلر ۽ بإلقاء الانكليز في البحر .

إلا أن وغير ، قد عرف بداية سيئة. فلقد هبط على قيادته العامة وابل من القنابل ساعة قدم للإقامة في قصر والكين ، على بعد ، ٣٠ كلم من وكين ، إلا أنه لم يصب من جراء ذلك بغير تأثر شديد، ولكن رئيس أركانه العامة وريتر أوند إدار فون ديفنز ، قد قتل مع ضباطه أجمعين. وبعدما أصاب التفكك المجموعة المصفحة من رأسها، تسرب كذلك إلى أوصالها ؛ فالدبابات كانت تصل إلى ساح القتال متأخرة جداً وقد تكبدت خسائر فادحة، فخاضت المعركة وهي متجزئة بدلا من أن تتفرغ تشن الهجوم المضاد الكبير الذي أمر به «هتلر »؛ وكان عليها أن تتفرغ لهام دفاعية مقيتة، في وجه عدو كان، وهو في يوم غزوه الحامس، قد تغلب على خطر الإفناء الذي تسلط عليه لأول وهلة .

وفي سبيل الاستيلاءِ على دكين ، وضع «مونتغومري ، مناورة شاملة . فلسوف يتقدُّم الفيلق الأوَّل حتى «كانيـي» جنوبـيُّ شرقيُّ المدينة. وذلك من ضفَّة والأورن؛ اليمني. ولسوف ينطلق الفيلق ٣٠. برفقة الفرقة المصفّحة السابعة، من منطقة «بايو»، فيستولي على «تيليــسور. سول» و وفيلير ، و وفوايي بوكاج ، ومن شم ينحرف شمالاً فيحتل مرتفعات وافيلير ، وخوبي غربي وكين ، وأما آخر فصل من عملية التطويق فكان قوامه أن يُلقّى في المسافة بين • كانيي • و • إفريسي • بالفرقة الوحيدة المنقولة جوآ، وهي فرقة ه إير بورن، البريطانية الأولى . وكانت تنتظر في وانكلترا؛ على أتَّم الاستعداد. وفي ١٠ انطلق هجوم ألمانيَّ وهجوم الكليزيُّ في آن مِعاً جنوبيُّ وبايو و. وأمَّا الهجوم الألمانيُّ فقد أخفق . وكان الهجوم الانكليزيّ ما يزال ينعم بمساندة بطَّاريَّات السفينة ونلسون. من عيار ١٦ بوصة ، فكانت هذه السفينة قادرة على إطلاق قذائفها على مدى ٣٣،٠٠٠ ياردة. وكانت تلك المنطقة الحرجيَّة الوعرة ساحة غير مألوفة بالنسبة لرجالالفرقة المصفّحة السابقة . أي فرقة •جرذان الصحراء • . التي اكتسبت خبرتها في الحرب فوق الأراضي الليبيّـة المنبسطة. ومع ذلك راحوا يتقدّ مون بسرعة على طريق «بايو » إلى «تيلي»، وهم لم يفقدوا غير أربع دبابات في اليوم الأوّل. وفي اليوم التالي تبدّلت ملامح المعركة. فالفَّرْقة الألمانيَّة المصفّحة. بإمرة الأفريقيّ العتيق وبايرلين.. كانت متخفّية في المنطقة الحرجيّة، من شرقيّ «تبِليّ» إلى شماليّ «فيلير ». وكان رماة القنابل اليدوية يتحصّنون بسياج الأشجار وراء الحواجز المضادة للدبابات. واتمخذت الدبابات مظهر الدغل وقبعت ساهرة متحفرة لإطلاق نيرابها أو للانقضاض. وهكذاتبنَّتأفضل الفرق الألمانيّة المصفّحة خطَّة الثوَّار في التريَّث والتحفُّر والانتظار . وراحت الطائرات الحليفة التي تحوّم فوق ساح القتال تبحث لها عن بعض المرامي، فوجدت بعضها وجعلت في المِسَالك أحيانًا مجازر. ولكن، في معظم الأحيان، كانت الحضرة النورمانديّة الكنيفة تحجب الطريدة عن أبصار الطيّـارين .

و تخلّلت بهار ۱۱ بكامله معارك منفتقة. ولم تكد الفرقة المصفّحة السابعة تدخل إلى وتيلي، حتى طُردت منها بعد ما شن العدو هجوما معاكساً. وشرقي والأورن، كان الوضع أسواً. فساحات قتال ليلة ١٠٠٠ الكبرى ، وهي وبريفيل، و وأمفرفيل، و ورانفيل، قد عادت تشهد وجود جنود ألمان يدفعون الانكليز نحو البحر. ولكن نيران السفن المسددة وبدقة قد أحبطت هذه الردات الهجومية.

وفيما كانت هذه الأحداث آخذة عبراها في المنطقة البريطانية، لم يلق آميركيو وأوماها بيتش، في وجههم غير منهزمي ٦ حزيران. فحطام الفرقة ٣٥٢ قد لازم الميسرة لحماية وسان لو » مخلفاً في ميمنته فراغاً شاغراً. وفكر درومل، بأن يسده بالأمداد التي استُدعيت من وبر وتانيا، ولكن أحداث وكارنتان، قد احتكرت هذه الأمداد في وكوتنتان، ولم يكن على



مدفع مضاد ً للدبتابات صُوّب إلى منزل تمركز فيه الألمان.



«كارنتان» ، إحدى المدن الفرنسيّة المحرّرة .

بين الأشجار و السياجات ، في المروج التي تناثر في أرجائها الفتلي والجرحي.



وجيروي، إلا أن ينقض على الفجوة للإطباق على وسان لو، و و كين، في آن معاً. ولكن ساعة الحرأة الأميركية لم تكن قد أزفت بعد. فاكتفى الفيلق الحامس باحتلال غابة وسيريزي، وبالتقدم بحذر نحو «بالروا» ووغومون ليفانتي».

والرجل الذي فكر باستخدام الثغرة لكي يستدير من الغرب حول حاجز السكة الحديدية في وتيلي ٥٠ هو الجارال وبوشوول ٥ قائد الفيلق البريطاني ٣٠ . وخرجت الفرقة المصفحة السابعة إلى الجهة اليمي ، فعبرت والأور ٥ والتفت حول كلاب الدفاع الألماني ، وفي ١٣ انبثقت على ذرى وفيلير بوكاج ٥، فدخلت الدسكرة واجتازتها، وبدأت في التقدم عبر طريق ٤ كين ٥؛ ففوجيء وبايرلين ٥، والحالة هذه، من الوراه ؛

القلام عبر طريق الحين المحتوجي البيرين الموضاة المداه المرابقة الفرقة وفي تلك الأثناء حدث انقلاب مفجع في الأوضاع . فمقد مة الفرقة المصفحة السابعة ، التي تضم سرية القناصة اللندنيين . قد توقفت برهة للاستراحة على المرتفع ٢١٣ - على طريق الاكين ، فوق وادي والأودون الوعر ؛ فإذا بخمس دبابات التيغر ، تبرز فجأة وتكر على الرتل المذهول تحرق آلياته كافة : ٢٥ دبابة ، ١٤ شاحنة مصفحة ، الخ ... وقامت دبابات ألمانية أخرى بمهاجمة حاشية وفيلير بوكاج ، الشرقية . ترهق فرقي الحيالة ٨ و ١١ . فهولاء اللخلاء الذين قدموا ليحجبوا نصر المجرذان الصحراء » الباهر كانوا من جنود الفرقة المصفحة الثانية ، وجرذان الصحراء » الباهر كانوا من جنود الفرقة المصفحة الثانية ، وهمل عن تحرك إلا أثناء الليل مجازة والسين ، فوق جسور وباريس ، مراوغة يقظة الطيران الحليف . وكان عليها في ١٣ حزيران أن تعنى بأمر عنادها ، ولكن قوادها اكتشفوا وجود الانكليز في موضع غير منتظر فشتوا هجومهم تلقائياً ؛ وقام الجنرال وفون لوتفتز » بموازرها بما تيستر لديه من العناصر الجاهزة في فرقته . وفون لوتفتز » بموازرها بما تيستر لديه من العناصر الجاهزة في فرقته .

لم تبق وفيلير بوكاج ، طوع البنان. واحتمى وإرسكين ، ، قائد الفرقة المصفحة السابعة ، بجنح الليل ، فحد من الأضرار براجعه نحو مرتفعات وتريسيي بوكاج ، وفي اليوم التالي استقر الوضع نسبياً بفضل نشاط الطيران، ومساندة فرقة المشاة الأميركية الأولى ، وهجمات فرقة المشاة البريطانية ، ه على وتولى ، ولكن أدلة جديدة على تجمعات ألمانية وطلدت عزم ومونتغومري ، على سحب الفرقة المصفحة السابعة من وضعها المغامر ، فانسحبت في ليل 18 - 10 ، وتراجعت نحو وليفري ، وضجيج المغافة ثقيلة يحمي تراجعها . فلقد تم التخلي عن هجوم وكين ، فربي والأورن ، وشرقية على السواء .



معركة دبنابات قرب «تيلي» . إلى اليمين دبنابة ألمانية ، وإلى اليسار ، خطف ألبيت ، دبنابة أميركية .



الألمان يركنزون بطاريات الهاون جنوبيّ شرقيّ «كين» .

#### الألمان يلغمون الطريق في ضواحي «بايو » .



### منابل طائرة تنهمتر على الندن"

يوم وقعت معركة البراز في وفيلبر بوكاج عجزت وألمانيا عن إطلاق هجوم صواريخها وف ١٠ . فقد كان متوقعاً أن نجري أولى عمليات الإشعال في ١٢. قبل منتصف الليل بعشرين دقيقة . ولكن التقارير عن مراكز الإطلاق كانت تشير إلى صعوبات جمة . حتى إن الضابط المسوول . وهو الكولوفيل وفاتشل ع قد أجل الساعة الحاسمة . وفي الساعة مراكز مما فعل . دخول هذا السلاح . الذي كان وهتل ع ينتظره بفارغ صبر . في عبرى التاريخ : كانت ٥٠٠ صاروخ تربض في مراكز إطلاقها . وكانت ٥٤ من المزالق كانت ٥٠٠ سادس في والمانش ، ومن مجموع الصواريخ إبان الإقلاع ، ووقع صاروخ سادس في والمانش ، ومن مجموع الصواريخ المائر بعق التي احتازت الساحل الانكليزي ، أصاب واحد منها ولندن ، فقتل المتة أشخاص . وأما وفاتشل ، ورئيسه الجنرال وهاينمان ، فقد نهجوا من عاقب وأما وفاتشل ، ورئيسه الجنرال وهاينمان ، فقد نهجوا من عاقبة خيبة وهتل و بأعجوبة .

ولكن المهلة التي نعم بها اللندنيون لم تدم طويلاً. فلقد استونف الإطلاق في ١٥٠ و في ١٦ ظهراً أطلق ٢٤٤ صاروحاً . فسقط ١٤٤ منها على وانكلتراه . ومن جملتها ٧٣ على ولندن الكبرى . كانت طريقة القيادة الآلية بدائية ، وقلة الدقة تفوق الوصف ، وتاه بعض هذه الصواريخ حتى بلغ والنورفولك . ولكن الانفجارات المدوية كانت قوية للغابة . والأضرار فادحة . منذ ١٩٤٧ كانت والندن ، قد خرجت عملياً من نطاق الحرب الجوية ، وأما الحدة . وروح التحدي . اللتان أحبطتا نفسياً خطط الحرب الألمانية الصاعقة في ١٩٤٠ . لم تبقيا تلعبان دورهما في هذه التجربة الحديدة ، فلقد أصاب وانكلترا ، الإرهاق . وأحدثت طبيعة هذا السلاح المهمة ، على حد قول وتشرتشل ، تأثيرا خانقاً .

في ونورمانديا، همدت الحركة في قطاع وكين، ولكن المجوم على وشيربور، كان في أوج تطوره، ولقد انخذ له شكلين: انقضاض مباشر نحو الشمال، وتحرك من الشرق إلى الغرب بغية شطر شبه جزيرة وكوتتان، قسمين.

وأما الانقضاض المباشر فقد اصطدم بموقع همونتبور ، وهو مقد مة دفاع هشير بور ، البري . وقد مكنت بسالة جندي عادي . هو هوالف ، رايلي ، ومبادرته ، من الاستيلاء على بطارية وأزفيل ، ولكن بطاريات وكريسبيك ، و «كوينفيل ، صمدتا لهجمات متنالية . ولم يتم بلوغ أهداف يوم ٢ إلا في ١٣ حزيران .

وصادفت الاندفاع نحو الغرب فيضانات والمير دوري ، فهذا النهر التافه قد تحول إلى حاجز مائي موحل يتراوح عرضه بين ١٠٠٠ متر و ٠٠٠٠ متر متر ٣٠٠٠ في سبيل إقامة وأس جسر في ليل ١٠٠٠ غير ثلاث بقع من الأرض داخل المنطقة . يقوم بحمايتها الكولونيلات وميتي ، و وتيمز ، و هشانلي ، و واح مظليون من الفوجين ٥٠٠ و ٥٠٠ وعددهم بضع مئات. وهم منبسطون بشكل من الفوت ريشما يأتي بجمل الفيلق الحامس لرفع الحصار عنهم بعد أن يطهتر منطقة وسانت مير إغليز » .

في مساء ٨ اكتشف جنديان إمكانية عبور الفيضان بواسطة ممر مغمور قرب قرية ولافير ». ومن خلال هذا المنفذ المؤقّت انضمت كتيبة من فوج الطيران الشراعي ٣٢٥ إلى مفرزة وتيمز ». ولكن في الوقت الذي دخل فيه هذا المدد إلى خط النار استسلمت مفرزة وشانلي ». وأخفقت بذلك العملية التي كانت ترمي إلى غزو ضفة والمير دوري» الغربية. فقرر وربلجوي » عندئذ شق طريقه بشن الهجوم على الطريق

mbine (no stamps are appnea by registered version

رقم ١٥ الَّتي كانيت متلاصقة بمستوى الفيضان. وأمَّا ساحة القتال هذه . ويبلغ عرضها ٥ أمتار ، فقد شهدت نشاطاً حامياً للدبَّابات وللمشاة يقوده معاون وريدجوي ، البريغادير جبرال وجيمس أ. غافين ، . سقط على أثره عدد من القرى. وأمَّا المليردوري، الذي امتزجاسمه بإحدى معارك التاريخ الحاسمة . فقد زال ذكره من تقارير العمليّات. وكان الهدف التالي هو وسان سوفور ــلو\_فيكونت، وهي مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها خوا من ألفي نسمة ، على ضفة والدوف، اليمني . فأنزل وكولنز ، إلى الميدان فرقة فضرة هي الفرقة ٩٠، ولكن ّخيبة مريرة كانت له بالمرصاد. فالفرقة ٩٠، وهي «فرقة معضلة ، على حد قول «برادلي ،، لا تستطيع الصمود في وجه النار! وأوَّل كتيبة نزلت للقتال أركنت إلى الفرار، وأمَّا أُولئك الَّذين قدموا ليحلُّ والحلُّ الهاربين فقد ظلُّوا مسمَّرين إلى الأرض! وأقال «كُولَتر » من القيادة الجنرالِ ماك كلفي » واثنين من الكولونيلات، ولكن هذا العقاب لم يكن كفيلاً بإعادة الروح القتالية إلى تلك الوحدة الكبيرة الوجلة. فتوجَّب بالتالي إحلال فرقة المشاة ٩ محلُّها،ممَّا أدَّى إلى تأخير كبير . وفي ١٢ لم يكن الفيلق ٧ قد بلغ بعد الحطُّ الذي كان مفروضاً أنَّ ختله فی ۲

ومن جهة أخرى الهار طرف من المقاومة الألمانية في ١٣ أمام فرقة والبر بورن، ٨٣. وهي الجناح الأيسر للهجوم، فاستولى المظليون على وبون—لابي، التي قُوضت تماماً؛ وفي ١٦ دخلوا إلى وسان—سوفور، ففر الألمان منها هاشمين على وجوههم. وإلى يمينهم كانت فرقة المشاة ٩ تتقدم بسرعة . فاجتازت والدوف، في ونيهو، وفي ١٧ أطلقت ، عبر طريق، كارتوري، رتلاً بلغ ساحل والكوتنتان والغربي في وبارنفيل—سور—مير، و بذلك تم عزل وشير بوره .

كان هرومل ، قد اقترح إخلاء شبه الجزيرة . ولكن وهتلر ، مانع . فكان على الفيلق الألماني ٨٤ أن ينقسم قسمين. فلسوف تدافع عن قاعدة والكوتنتان ، مجموعة هون شليبن ، التي تتضمن فرق المشاة ٧٠ و ٩١ و ٢٤٣ و ٧٧. فقد كانت مكلفة بحماية القمة. بذلك تكون فرق أربع قد بذلت للفناء في سبيل تأخير سقوط وشيربور ، لمدة أسبوع واحد !

وفي هذه المرحلة من المعركة استدعي «روندشتاد» و «رومل» فجأة إلى «مارجيفال» بالقرب من «سواسون»، برفقة روساء أركامهما العامة . في سنة ١٩٤٠ بني في ذلك المكان مركز قيادة من الإسمنت كان الفوهرر يعتزم أن يقوم بإدارة غز و «انكلترا» من داخله . وها هو الآن يأتي إليه لأول مرة ليعالج مع مارشاليه المشاكل التي أوجدها غزاة أخر ! وهناك وجده «روندشتاد» و «رومل» و «بلومنترت» و «شبيدل» شاحب اللون، بالغ المرم، مرتبكاً في اللعب بمجموعة كاملة من أقلام التلوين. كان وحده جالساً، فترك المارشالين واقفين أمامه وكأنهما في قفص الاتهام . ثم صرح لهما بأن جيش الغرب « قد سمح بأن يفاجئه العدو وهو في سباته»، وأنه كان بالإمكان إلقاء العدو في تلك اللحظة لولا ميوعة القواد وجبن الحنود. فما هو جواب المارشالين المسوولين يا ترى، وما هي الاقراحات التي يقد مامه ؟

تكلّم «رومل»، فدافع عن جنوده، مشيراً إلى بسالتهم في قتالهم المتفاوت القوى، وعاد يطلب إخلاء والكوتئتان، والتخلّي عن اكبن، مصر حاً بأنّه قد بات مقتنماً بأنّ النزول النورمانديّ إنّما كان يشكّل المجهود الحليف الرئيس، واقترح بموجب ذلك تدعيم جبهة ونورمانديا، بأكبر قسم من الجيش الحامس عشر. وخالفه وهتلر، الرأي متهوراً، فأمر بأن يجري الدفاع عن وشير بور، إلى أقصى حد ممكن. ولفت النظر إلى أن يجري الدفاع عن وشير بور، إلى أقصى حد ممكن. ولفت النظر إلى أن يجري الدفاع عن وشير بور، كية كانت موجودة في وانكلترا، (وهو

تقدير مغلوط) ، وأن عشرين فرقة لا أكثر قد نزلت إلى ونورماندياه . وأن يجب بالتالي توقع انبثاق الفرق الأخرى من ناحية وبادوكاليه ، فلم يكن بالإمكان مس الجيش الخامس عشر ؛ فعلى القوات التي كانت تخوض معركة رأس الجسر أن تصمد بإمكاناتها الخاصة ، فالوقت الذي ستطلب فيه وانكلترا السلم ، بعدما روعتها الصواريخ ، قد دنا . ولذلك يجب أن ينعش جنود الغرب إيمان متعصب بالنصر الوثيق .

وعلى أثر ذلك انطلقت صفارة الإنذار: فهبط همتلر ، إلى ملجئه ولم يصطحب إليه غير مارشاليه ومساعده الحرال «شموندت». واغتنم ورول الفرصة التي أتاحتها تلك الحلوة الفريبة، فراح يعترض على مجزرة سكان «أورادور ــسور ــغلان» التي قامت بها فرقة «الرايخ» لحمسة أيام خلت: قائلاً إن هذا الشطط لا يمكن إلا أن يسبّب عنفاً شديداً في الانتقام، وأن يجعل من أي تعاون مع الفرنسيين أمراً مستحيلاً إلى الأبد ؛ ولكن «هتلر» قطع عليه كلامه قائلاً : وليست أمور السياسة من شأنك.



مزلاق لإطلاق الصاروخ دف ١ ٥ .

فهي من اختصاصي أنا. وأمّا أنت فعليك بجبهة نضالك.

واعقبت هذه المقابلة، التي لم تسفر عن أية نتيجة، دعوة إلى الطعام واعقبت هذه المقابلة، التي لم تسفر عن أية نتيجة، دعوة إلى الطعام تخللها، كالمعتاد، مشهد عمتار » وهو يزدرد بطريقة حمقاء نصيب الضخم من الأرز والحضار. وفي الساعة ١٦ ففل درومل » و دروند شتاد » في طريق العودة. والشيء الوحيد الذي كان قد حصلا عليه هو أن يغامر وهتلر » بالذهاب إلى ولاروش » ح غويون » بعد يومين ، عل اتتصاله بضباط الجبهة يبرز له الأوضاع الحقيقية لمعركة الغرب .

و في صبيحة اليوم التالي التصل وبلمومترت ماتفياً وبمارجيفال اللحري عن تنظيم جولة الفوهر و، فأبلغ بأن هذا الأخير قد غادر وفرنسا الحلال الليل؛ فقد سقط أحد الصواريخ من طراز وف ١١ على بعد عمل مقر قيادة وهتلر ، نتيجة لحطا في الجهاز، فظن أن هنالك عاولة لاغتياله، فانصرف المحال قائلاً إنه لا يريد أن يوفر لمجرمين وسائحة طعنه في الظهر ،

كان حصار وشيربور ، قائماً. وقد تلقى وفون شليبن ، أوامر صارمة تقضي بعدم التراجع إلا خطوة خطوة ، وبالحفاظ على خط وسان فاست لاموغ في فوفيل ، مهما بلغ الثمن بالاستناد إلى جبهة وشيربور ، البرية . ولكن قتالاً بطيئاً أثناء التراجع كان أمراً عالاً نظراً لوجود وحدات تجرها الحيول ، يرهقها طيران العدو بلا هوادة ، وكان الدفاع المستمر عن خطوط وشيربور ، سراباً بسراب . فالمرفأ الحربي ، المحصن من جهة البحر ، كان

منفتحاً من الجمهة البريَّة شأن وسنغافوره؛ في الماضي. وطالب الجنرال ماركس، ببعض الإسمنت لبناء حزام من المنشآت، ولكن الإسمنت قد احتكرته مزالق إطلاق الصواريخ وف ١ ٥. وأمَّا الحنادق التي حفرت بعجلة فلم تكن مزوِّدة بالأسلاكُ الشائكة، ولم تكن مواقع كثيرة من مواقع القتال غير ملاجئ بسيطة تحت قطع الحطب المستديرة. ولم يبق للقوّات فعالية لا من ناحية الجودة ولا من ناحية العدد. وكانت ثلاث من فرق «شلين «الأربع هيا كل عظمية ، فألبسها بعضاً من لحم سيكون طعماً للمدفع بإدخاله إلى كَتَائب المشاة رجالُ الدوائر ، وفتيانَ منظَّمة وتودت ، وجنودُ المدفعية المضادة للطائرات القدامي، الخ. وبعث وشليبن و يخبر الفرقة الرابعة، وهي فرقة المشاة ٧٧، بأنَّها كانتُّ عُبَّرة في الدفاع عن وشير بور ، نظراً لموارد الموقع المحدودة. إذ ذاك حاول الحرال وستغمان، أن يلحق بالفيلق ٨٤. مُتَسلَّلًا عبر الخطوط الأميركيَّة الواقعة بينالمروج المستنقعة والبحر ، فلم تنجح المحاولة إلا جزئياً، فتمكّن قسم من المشاة من الفرار على طول الساحل. ولكن المدفعية والقوافل دُمرت. وقد قنتل استغمان، نفسه بعدما أصابته مطاردة قاذفة. وإذ كان وهيلمخ، قد لقي المصير نفسه في الليلة السابقة، يكون وستغمان، خامس جنرال يسقط في ألجبهة الغربية

في غضون اثني عشر يوماً.
 عندما شن الأميركيون الهجوم في ١٩ لم يصادفوا أية مقاومة، ولو عندما شن الأميركيون الهجوم في ١٩ لم يصادفوا أية مقاومة، ولو رمزية: إلا في ومونتيبور ». وفي كل مكان آخر كانوا يتقد مون بشكل أرتال حتى يتم اتصالهم بجبهة وشير بور » البرية. وتأهبت ثلاث فرق للانقضاض: الفرقة ٩ إلى اليسار، والفرقة ٧٩ في الوسط، والفرقة ٤ إلى اليمين؛ وتركت الفرقة ٩٠ إلى الوراء. واقترحت القيادة الحليفة العليا حل هذه الفرقة: إلا أن وأبك ، أنقدها من هذا العار بعزمه على إعادة تنظيمها.

### تقسويم التحسرير بيسلكاً وبيساختر

ساء الطقس من جديد، وتدنت فعالية الطيران. ووقدت من دبر وتانيا ع بأعجوبة فرقة المانية كاملة، هي فرقة المشاة ٢٥٥، من غير أن تفقد رجلاً واحداً من رجالها، فرودت الفيلق الـ ٨٤ المبتور، من أجل الدفاع عن دشير بور ع، بعمود فقري جديد. وفي ليل ١٨-١٩ هبت ريح شمالية غربية عاتية، ترافقها أمطار غزيرة. كادت عمليات الشواطئ تغدو مرضية بعد التغلب على الصعوبات الأولى، وكان بناء المرفئين الاصطناعيين مير سيراً حثيثاً، فإذا العاصفة تعيد كل شيء إلى وضعه الأول، حطمت الأمواج مئات قوارب الإنزال، وسحقتها على الصخور، أوقذفت بها بعيداً دخع بمكسر الأمواج في دأوماها بيتش، إلى الشاطئ ، وتحطم الرصيف دفع بمكسر الأمواج في دأوماها بيتش، إلى الشاطئ ، وتحطم الرصيف للذي لم يكن قد أنجز بعد، واضطر العاملون على جرّ عشرة من صناديق الباطون الثقيلة وفينكس الى التخلي عنها، والترت الطريق العائمة وكأنها الباطون الثقيلة وفينكس الى التخلي عنها، والترت الطريق العائمة وكأنها الأميركي خراب كامل عزن. أما ومالييري، البريطاني، وقد تلقى العاصفة من زاوية أخرى، فلم يتأذ كأخيه.

لم تدرك هذه العاصفة، بالغاً ما بلغ هولها وأذاها، حدود الإعصار الله لبيّ. فالريح لم تتجاوز ٢٧ عقدة، أي ما يساوي القوّة ٦ التي يدعوبها ونسيماً قويناً ٤؛ ولم تتوقّف العمليّات الجارية على الشواطئ، مع أنّ المعدّل اليوميّ لما أنزل من الرجال والعربات قد هبط من ٣٤،٧١٢ إلى

9.920 ومن ٩.٩٢٥ إلى ٢٠٤٢٦. ولكن الفكرة التشرتشلية الباهرة. الخاصة بإنشاء المرافئ الاصطناعية، كانت تفرض شروطاً خاصة نادرة. وتشكيل، حتى في الصيف، تحديثاً لتقلبّات الطقس. عمد الانكليز إلى إصلاح وأرومانش، وقرر الأميركيّون التخليّ عن مرفئهم «مالبيري، بناء لتقرير الأميرال وهال.

أرجاً العاصفة موعد الزحف البريطاني الجديد على مدينة «كين». إلا أنتها أعطت الزحف على هشيربور» مزيداً من الضرورة والإلحاح. وفي الم أنذر «كولنز» الحامية باللغات الألمانية والروسية والبولونية والفرنسية. وإذ لم يستجب وشليبن» للإنذار بدأ الهجوم في اليوم التالي بقصف جوي عنيف، وأخدت الفرق الأميركية الثلاث تتقدم بانتظام على أرض وعرة أخيرة النواتي، وفي وجه مقاومة ضارية حيناً وحيناً متخاذلة مستسلمة. أخطر وشليبن» روساءه في ٢٤ بأن أجناده تفقد بسرعة قيمتها القتالية. وأنه يشك في قدرته على الصمود في وجه هجوم جديد. وفي ٢٥ انتزع وفي المشاة الأميركي ٢٥ عنوة حصن والرول» القديم المشرف على وشيربور»، فوصفت إذاعة وشليبن، المسائية الوضع بالعبارات التالية: والقوات مرهقة عاجزة... خسارة المدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جريح والقوات مرهقة عاجزة... خسارة المدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جريح والقوات مرهقة عاجزة... خسارة المدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جريح فاكتفى ورومل، بهذا الجواب: وبناء لأمر الفوهر وعليكم أن تقاوموا حي فاكتفى ورومل، بهذا الجواب: وبناء لأمر الفوهر وعليكم أن تقاوموا حي الطلقة الأخيرة».

في ٢٦ استولى فوج المشاة ٣٧ على «أوكتفيل» وطوق مركز قيادة وشليبن» في ضاحية وسان سوفور». إعتصم بالملجإ ألف من الرجال اليائسين، وتوقف جهاز التهوية عن العمل، وبات الإختناق يهدد اللاجئين. وشرعت آلات الثقب الأميركية تحفر الأرض ممهدة الشغم الذي سينسف المعقل المبي تحت الأرض ؛ فأذعن وشليبن». وأمر برفع العلم الأبيض. ثم خرج وسط جنوده الفرحين بالاستسلام. سئل «بوادلي» ما الأبيض. ثم خرج وسط جنوده الفرحين بالاستسلام ألوان. قد مواله وجبة الحرام منذ أربعة أيام لدعوته. أما الآن فقد فات الأوان. قد مواله وجبة من نوع كه. ولكن وشليبن و رفض أن يصدر أمراً عاماً بإلقاء السلاح. فانكفأ الألمان ناحية مستودع الذخائر، فيما مضى روادهم يواصلون ندمير المؤلم، بنسف المحطة البحرية التي ملأت أنقاضها حوض عابرات الأطلسي. إستسلم مستودع الذخائر في ٢٧؛ أما ملازم السفينة «فيت». الأطلسي. إستسلم مستودع الذخائر في حيث اعتصم مدة ٤٨ ساعة. وسقط رئيس الميناء، فعمد إلى يخت شراعي صغير و لحأ إلى والحصن الغربي، الوقع في طرف المكسر الكبير، حيث اعتصم مدة ٤٨ ساعة. وسقط عش المقاومة الأخير في شبه جزيرة ولاهاغ و في أول تموز.

ما كان وهتلر ، يحبّ الأَسْرَى، ولَكنتَه، بتدبير شاذ نادر الغاية، منح الأميرال وهينيكي، الذي استسلم ووشليبن ، في آن معاً، وسام الفروسيّة تقديراً ولتدمير مرفإوشير بور ، تدميراً شاملاً ، لم يعرف الدفاع الساحليّ له مثيلاً في التاريخ ». إعتقد الأميركيّون، استناداً إلى ترميم ونابولي »، أنّهم سيتمكّنون من استخدام وشير بور ، في غضون أربعة أيّام، ولكنّ الترميم تطلّب عدّة أسابيع

لم يكن ترميم مرفإ هشير بور ، هو العامل الوحيد على تأخير التقويم الموضوع لتحرير وأوروبا ، إنطلقت الحملة البريطانية الجديدة المعروفة بعملية وإبسوم ، في ٢٥ حزيران ، فعبرت والأودون ، وبلغت المرتفعات المنتصبة جنوبي شرقي وكين ، إلا أنها لم تفلح في انتزاع المدينة. كان مخطط غزو وأوروبا ، قد جعل من أوّل تموز موعداً يبلغ فيه محيط رأس الجسر خطاً يمر وبتورفيل ، وفليزيو ، وفالانسون ، وفرين ، وفجبل سان الجسر خطاً يمر وبتورفيل ، وفليزيو ، وفالانسون ، وفرين ، وفجبل سان ميشال ، والواقع أن ما فتحه الحلفاء يكاد لا يبلغ خمس تيك الأراضي .

iff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من حملة وأوروبا و و م ينصد الزحف الراهن كما صد غزو وديب و أول تموز كان الحلفاء قد أنزلوا في ونورمانديا و ١٩٠٠٠٠ رجل و ١٩٠٠٠٠ و من العتاد و ١٩٧٠٠٠ عربة وضع كل من الحيشين البريطاني والأميركي المتساويين تقريباً ١٥ أو ١٦ فرقة على خط القتال و لم تزل قيد الإبحار في وبريطانيا العظمى و فرق أميركية و فرق انكليزية وكندية و والرغم من ضيق المدى فقد زود رأس الحسر بـ ٣٣ مدرجاً ضاعفت فعالية طيران حقيق منذ ٦ حزيران عددا الحسر بـ ٣٣ مدرجاً ضاعفت فعالية طيران حقيق منذ ٦ حزيران عددا الحسلام الفارات فبلغ ٢٠٠٤٠٠ غارات أما الحسائر، وقد بلغت التكهين به: وقد عوض عنها بأكثر منها فظلت الوحدات كاملة العدد أما والمنافيا و المستضعيفة فكانت أعجز من أن تستطيع كنس قوة بلغت أما الحدام من الضخامة والكثافة والحدة و كانت سراتيجية وهنار و قد المستضعيفة فكانت أعجز من أن تستطيع كنس قوة بلغت اعتمدت على هزيمة الاجتياح السريعة واذا بها مرغمة على التمسك اعتمدت على هزيمة الاجتياح السريعة واذا بها مرغمة على التمسك اعتمدت على هزيمة الاجتياح السريعة واذا بها مرغمة على التمسك

في ٢٩ حزيران سافر المارشالان وفون روندشتاد، و ورومل، من جديد وبرشتسفادن، تلبية لدعوة الفوهر ر الذي حظر عليهما استخدام الطائرة أو القطار. و بعدما سارت بهما السيارة ٢٤ ساعة متتالية كي يتمكنا من الوصول في الموعد المحدد. وقفا ينتظران أمام مكتب الفوهر ر طوال ٦ ساعات; فأعلن وروندشتاد، المسن، وقد استبد به الفيظ والعياء، لضابط المحدة. أنه يوشك أن ينهار . كالجنرال ودولان، قائد الجيش السابع الذي صعقته بالأمس نوبة قلبية. ولم يكن الموتمر غير خطاب طويل ألقاه وهتار، أمام عدد كبير من المستمعين المتملقين . أعلن فيه أنه يلغي مخطط المجوم المعاكس العام الذي وضع في ٢٠ حزيران، والقاضي بأن توجه ثلاثة فيالتي مصفيحة هجومها على نقطة التحام الجيوش الأميركية والانكليزية. فقد أخطأ جيش الغرب وروساؤه فرصة إلقاء الغزاة في البحر. أما ما يترتب عليهم الآن فحصر الغزو في رأس جسره الحرجي والحورل دون وصوله إلى السهول المفتوحة شمالي وفرنساء، فيما تقضي أجهزة وف ، و وف ٢ على وانكلتراه، وهكذا ينبغي الدفاع عن كل أجهزة وف ١ و وف ٢ على وانكلتراه، وهكذا ينبغي الدفاع عن كل سياح نورماندي وكأنه آخر سور للأرض الألمانية!

ولمّا وصل هر ومل الله ولاروش غويون عند انتصاف ليل ٣٠ حزيران وجد على مكتبه اقتراحين متوافقين: فمن جهة يطلب دغير فون شفيبنبورغ الخطاء ناتئة وكين الومن جهة أخرى يطلب خليفة فدولان وبول هاوسر الله وهو أوّل جرال لفرق الصاعقة يتسلم قيادة جيش الراجع الجبهة حتى الفيلير بوكاج و وسان لو الا فبادر فروسل الله تبني هذين الاقتراحين ونقلهما إلى فروندشتاد الذي كان أسرع منه في المبادرة الله تبنيهما في فيادة الجيش الألماني العليا منذ الساعة ٣٠٣٠ صباحاً فحمل هذا التحدي إلى وهتار عم وجبة الصباح .

طلب وكيتل و ووندشتاد في الساعة ١٧،٣٠ ليقول له إن القراحية قد رُفضا وإن الفوهر ر ما زال يحظر كل تخل عن الأرض فطلب وروندشتاد وأن يعفى من قيادة حُظرت عليه فيها كل مبادرة فسأله إذ ذاك وكيتل والثقيل متأنقاً مجاملاً : ووأي عمل ترتي يا هير جرال فيلد مارشال؟ و فأجاب وروندشتاد و والسلام أيها الأبله! و وقطم وروندشتاد و المكالمة .

في اليوم التالي. الموافق ٢ تموز. حمل الليوتنان كولونيل «بورغمان» إلى «سان سجرمان» أوراق السنديان ليتوج بها صليب الفروسية الذي كان يتقلّده المارشال «فون روندشتاد». فقد لبى الفوهر رطلبه في الإخلاد إلى الراحة. واستبدل به المارشال «فون كلوغي». أمّا «شفيبنبورغ» الذي كان. في طلب الحلاء عن «كين»، قد انتقد ستراتيجية «هتلر» بوجه



مظليتون أميركيتون في دسان ماركوف، في منطقة ديوتاه بيتش. .



المارشال هرومل» يتحدّث إلى الجنرال همايندل» في الجبهة النورماندية. في دسان ماركوف، : مظلميون أميركيمون يحملون علماً ألمانياً وقع في أيديهم.

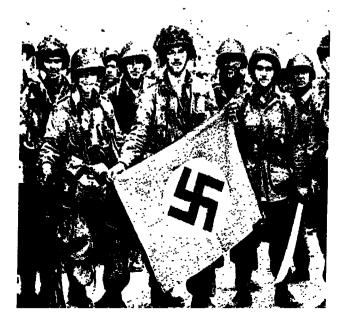



الدبابات الأميركية تطارد الجيش الالماني السابع .

عام من فقد استُبدل به وإيبرباخ ، وإذ علم ورومل ، بقرارات والإعدام ، تلك شال بكتفيه وقال : وأما التالي ، فأنا ... ، .

هكذا ظهر وكلوغي، على المسرح الغربيّ. كان جنديّاً قديراً، شجاعاً، متقشّقاً. ومع هذا كان ذا خلق غريب مترجيّع ، ملتو، ورع . قاس ، متقلّب. قال بضرورة قتل وهتلر، وذاك الحنزير، قال بضرورة قتل وهتلر، وذاك الحنزير، قد دعاه لقضاء ثمانية أيّام في وبرشتسفادن، وأقنعه بأن التمرّد والتخاذل يحولان وحدهما دون تصفية جيوش الغرب المحاربين الانكليز والأميركيّين الهواة . وصل وكلوغي، الذي عركته مبادى، الخبهة الشرقية القاسية، وفي نيّته تطويع جنود الغرب البرمين وحملهم على البطولة قهراً .

كان اتساله وبرومل، عنيفاً فظاً. إستجوب وكلوغي، مروسه في قاعة الحرس في ولاروش غويون، بحضور رئيس أركان مجموعة الحيوش وضابطها الأول قائلا: وعليك بالطاعة بعد اليوم أيسها المارشال ورومل، وفصيحتي إليك ألا تنسى ذلك! وعقب هذه الكلمات شجار عنيف. ثم تحدى ورومل، خطياً القائد الأعلى الجديد، في أن يثبت صحة ثم تحدى ورومل، خطياً القائد الأعلى الجديد، في أن يثبت صحة اليهاماته بالحجة والدليل، فلم يلق جواباً.

إتصف وكلوغي ، بحسنة واحدة على الأقلّ، وهي شجاعة خارقة نادرة. ففي خد تسلّمه القيادة ذهب يتفقد المواقع الأمامية ويصحت ما علق في ذهنه من طابع معركة الغرب. فلو نُظر إليها من الجبهة الروسية لبدت حرباً أنيقة ترفة، ترتفع من أجلها الأيدي كلّها لدى فتح باب التطوع . أما هنا فقد اكتشف و كلوغي ، ما يعانيه المحاربون نحت سماء تنقض على رووسهم في كل لحظة. وإذا به ، كفيره من الرجال ، يأمر بنزع أبواب سيّارته ليتمكن من إلقاء نفسه إلى جانب الطريق عنلما تدوي صرخة وطائرات ، كان الجيش يفتقر إلى العربات ، والأجهزة ، والمون ، ولمو أمام خصم يستطيع والعتاد الصحي ، والقنابل ، وحتى إلى المرطوش ، وهو أمام خصم يستطيع والعتاد الصحي ، والقنابل ، وحتى إلى المرطوش ، وهو أمام خصم يستطيع أعمال التخاذل في أجناد بالغة الفتوة أو بالغة الشيخوخة ، محشوة بروس أعمال التخاذل في أجناد بالغة الفتوة أو بالغة الشيخوخة ، محشوة بروس يُطلب منهم أن يستميتوا في دفرنسا ، دفاعاً عن وألمانيا ، ضد الأميركيّين أيطلب منهم أن يستميتوا في دفرنسا ، دفاعاً عن وألمانيا ، ضد الأميركيّين أيلك واعرف بأخطائه من غير أن يعتذر ، آخذاً برأي ورومل » : لقد ذلك ، واعرف بأخطائه من غير أن يعتذر ، آخذاً برأي ورومل » : لقد فرب الوقت الذي ستفجر فيه جبهة ونورمانديا » انفجار مطاط زيد شد . فقرب الوقت الذي ستفجر فيه جبهة ونورمانديا » انفجار مطاط زيد شد . فقرب الوقت الذي ستفجر فيه جبهة ونورمانديا » انفجار مطاط زيد شد . فقرب الوقت الذي ستفجر فيه جبهة ونورمانديا » انفجار مطاط زيد شد . .



لم تكن الحرب في الجبهة الغربية بساطاً من حرير ...

وما كان ذاك الانفجار ليتأخر لولا طبيعة ميدان القتال . ولقد قال أحد ضباط أركان الفيلق ٨٤ : و سلاحنا السري هو أشجار التفاح ». ففي ما عدا «كين » كان الحلفاء كلما تقد موا توغلوا في نسيج الحضرة الذي فاجأهم بكثافته وتراصه منذ اليوم الأول: ألا وهو السياجات! وفي ما خلا وألان بروك علم يفكر أحد بأن السياجات النورماندية ليست عجرد أشواك ، بل هي مرتفعات من الأرض عالية متينة تكللها الأشجار وعمدق بها طرقات منخفضة . ولم يعر أحد تلك المستنقعات ، التي تتخلل المفضاب المشجرة ، أهمية كافية . فحول خليج «كين » تنبسط أربع مناطق كبيرة ، هي أودية «الدوف» و والتوت» و «الفير » ، وأخيراً ذاك الموض الذي لا يرتفع عن سطح البحر والمعروف «بمراعي جورج المحوض الذي لا يرتفع عن سطح البحر والمعروف «بمراعي جورج المستفعية »؛ فلا يصل إلى هذه البطاح الإسفنجية إلا الراجلون العارفون بدروبها الثابتة النادرة . فهي تفرض القتال على برازخ فتسعف بذلك خصماً أقل عدداً وأضعف قوة . حلمت «أميركا» بحرب متحر كة يوفر لما فيها عدد عراكاتها الامتناهي تفوقاً أكبداً ، فإذا هي أمام حرب يتازعها فيها العدو الأرض قدماً قدماً .

حمل الجيش الأميركي في ٣ و٤ تموز من على جانبي المروج المستنقعية، بغية الحروج من والكوتنتان، والالتفاف حول زاوية «بروتانيا» للوصول «بمتزل» الجيوش الحليفة إلى الحدود المعينة له . كان انتصار وشير بور، قد قوى المعنويات الأميركية ، وما توافر من معلومات عن العدو كان يسمح بالتفاول؛ فالقوات الألمانية الحسنة محتجزة في منطقة «كين»، وليس أمام الجيش الأميركيّ الأول غير الفيلق ٨٤ وقد أعيد إنشاو، حديثاً، وعلى ضفة والفير، اليسرى فيلق المظليين الثاني الضعيف؛ وكان الأميركيّون يمتقدون بإمكان دحرهم منذ اليوم الأول.

وضع الفيلق ٨ ، الذي يقوده الجنرال وتروي ه. ميدلتون ١ ، على خط القتال غربي والمروج ١ ، الذي يقوده الجنرال و ١٧ و ٨ و ٩ . و وافق انطلاق التعال غربي والمروج ١ ، اللاث فرق هي ٧٩ و ٨٧ و ٩٠ . و وافق انطلاق الزحف مطر لم ينقطع سحابة اسبوع موسعاً حدود المستنقعات ، موحلاً اللروب المنخفضة ، مروياً السياجات ، مضعفاً السند الجوي ، مثبتطاً عزائم الجنود . وضعت فرقة المشاة ٩٠ على الجبهة شرقي الفيلق ، وكلفت بفتح الجبل وكاستر ١ الصغير ، ولكنها لم تستطع أن ترفع عنها عار التخاذل جبل وكاستر ١ الصغير ، ولكنها لم تستطع أن ترفع عنها عار التخاذل الذي جعلها غير صالحة للقتال في معركة والمير دوري ١ . وكانت الفرقة الذي جعلها غير صالحة للقتال في معركة والمير دوري ١ . وكانت مظليو



«كين» المحرّرة. باللمسكينة!

الفرقة ٨٣ المنقولة جوَّأُ ومشاتها أمَّن عنصراً، إلاَّ أنَّها سُحبت منذ بلــه الهجوم لتعاد إلى وانكلترا، حيث كان من الواجب تجديد بنائها. أمَّا بيان المعارك الرسميّ فشريط يسرد أنباء وحدات متخاذلة متقهقرة، تعاد بصعوبة إلى خطَّ النَّار ، توقفها حفنة من الأعداء أيَّامَّا كاملة، مالئة مراكز الإسعاف بمن وأوهن القتال أعصابهم ، أي بضحايا الحوف والجبن! ذاك أن الجنود الذين نزلوا في مطلع تموز كانوا في غالبيتهم ينتمون إلى الفرق الحديثة العهد التي لم يكن لها خبرة ولا نظام كافيان يعوّضان حداثة سنّها . مر على الهجوم أسبوع ولم يسقط جبل «كاسر » ، وبلدة ولاهيــديــ بوي ، عند أسفل الحبل ما زالت كذلك في يد العدو . أمَّا معدُّلُ التقدُّم اليوميّ فيعدل أسواً تحرّ كات الحرب العالمية الأولى، إذ بلغ • • • م في اليوم. ويعيد التاريخ نفسه شرقيّ المروج المستنقعيّة؛ ۖ فقد سعي الفيلق السابع ، الذي يقوده ولوتون كولَّنز ، . والمشتمل على فرق المشاة الأميركيَّة ٨٣ وَ ٤ و ٩ . إلى الاستيلاء على قرية وسنتيني و منذ النهار الأوَّل، وعلى بلدة وبيرييه ، منذ اليوم الثاني، ثم قطع طريق «كوتانس-سان-لو ». ولكن «كولنز » لم يستطع أن يزج بأكثر من فرقة واحدة على البرزخ الذي لايز يد عرضهُ على ٣ كلم والممتد بين والمروج، ومستنقعات وتوت. فتلقّت الفرقة ٨٣ التي عيّنها معموديّة النار تحت مطر غزير ، ولم تفلح عزيمة ﴿ كُولِنز ﴿ العسكريَّة في دفعها قُدُمًا . وأتى ٧ تموز ولمَّا تزل «بيرييه » بين يدي الفرقة الآلية الصاعقة ١٧ .

إمتد الزحف في ٧ تموز ذاته إلى فيلقي الميسرة ١٩ وه التابعين للجيش الأميركي الأول . بين والفير ، ووغومون ، واحتدم القتال حول وكن ، خصوصاً .

ما فتى قورنتغومري و يلقى من ينتقده لإبطائه في احتلال مدينة عُبيّنت بين أهداف اليوم الأوّل، ولن ينفك يدّعي أن فكرة مناورته، على نشبت بين أهداف اليوم الأوّل، ولن ينفك يدّعي أن فكرة مناورته، التي لم يفهمها وايز بهاور و ، قامت دائماً على تركيز القوّات الألمانيّة في ميسرة جبهة الاجتياح ، ليمكّن الأميركيّين من النفاذ إلى مجرى واللوار و الأسفل في الميمنة . لم يكن ولكين و ، والحالة هذه، أيّة قيمة خاصة ، وكانت مع ذلك تقاسي آلام الاستشهاد ؛ فالمدفعيّة البحريّة ، والمدفعيّة البحريّة ، والمدفعيّة الجويّة ، توسعها قصفاً وتحرّبها حراثة . أمرت القيادة الألمانيّة السكّان بالفرار ، إلا أن وكاكو و ، محافظ والكالفادوس و بحبّة أن حظ رعاياه من الحماية في الأقبية أوفر

منه على الطرقات المعرَّضة لقصف المدافع والرشاشات. سعى الحلفاء جهدهم للإبقاء على وجزيرة صحية ، حول كاتدرائية وسانت إيتيان ، بيد أن القنابل تصيب ولا ترى، وظل عدد الضحايا البريثة مرتفعاً . في هذا الجو من الهلم والعدم كانت وكين ، تترقب خلاصها ، بيد أن ومونتغومري ، كان يعتبر أن تشبت الألمان بها يخدم خطته . أما وهتلر ، وقد رأى في وكين ، باب وباريس ، وفي وباريس ، مفتاح وفرنسا ، فكان يتلف في رأس جسر والأورن ، زهرة جيشه في الغرب .

بدأت الحملة الجديدة في ٤ تموز بالاستيلاء على مطار وكاربيكي ، ، وبدأ الإعداد الجوي في أولليل ٧ بقصف سحق تخوم وكين ، الشمالية . قاطعاً صلة القرات المقاتلة بمؤخراتها . نشطت المدفعية كلمها إلى العمل في الساعة ٣٠٠ ٤ . بما فيها مدافع السفينة ورودني، ذات الـ ١٦ بوصة . والي تحمل قنابلها إلى بعد ٢٠٠٠ ياردة . وفي السابعة . والصباح بارد قليل الغيوم . أخذ الأسطول الجوي الأميركي التاسع على عاتقه أمر تعطيل الجسور ومقاطع الطرق ومراكز الأركان وما إليها . وما أزفت تعطيل الجسور ومقاطع الطرق ومراكز الأركان وما إليها . وما أزفت الساعة ٧٠٣٠ حتى تحرك الفيلق الأول، وراحت فرقه الثلاث ٣ و ٥٩ البريطانيتان . و٣ الكندية . تحكم ضغطها المركز على فرقه الدبابات الصاعقة ١٢ .

إستحالت قرى الأرباض الشمالية الغربية كلّها مراكر مقاومة بات على الانكليز والكنديين أن يسحقوها واحدة واحدة . ولم يمر يومان حى أقدم رئيس فرقة «بنزر ميير» الممتازة على ما يجرو روساء فرق الصاعقة على فعله أكثر من روساء الحيش : وفض أن يضحي بفرقته .

#### أنقاض وكين، قرب كنيسة دسان إيتيان، .



وعاد بها إلى ضفَّة والأورن، اليمني . ولنَّا يبقُّ من مشاتها إلاَّ ما يعادل

وهكذا حَرَوت (كين). ولكن جزئياً . إذ بقيت الأحياء الشرقية في أيدي الآلمان . فانتهى بذلك شهر" من الكفاح يدعمه طيران هائل . وَنْزِول مَلْيُونَ رَجُل كَانَت حَصَيْلَتُهُ فَتَحَ مَدَيْنَةً، وَتَحْرِيرَ جَزْءَ مَنْ مَنْةً مَنْ

الأراضي الفرنسية ! ثم ركدت الحرب وغفت . وراح المتخاصمون يستعيدون قواهم تمهيداً لمجازر أخرى . لم يكن من الغرابة في شيء أن يظهر بعض المهاترات في الصحافة الانكليزية والأميركية ، فينتقد الأميركيون ومونتغومري،، وينتقد الانكليز وأيزبهاوره. بل كان من المنتظر أن يثير بطء تقدُّم الغزو بعض الغبطة في هيئات الأركان الألمانيَّة، ولكنُ شيئاً من ذلك لم يحصل . فقد كانت وطأة الكفاح من الثقل بحيث لم تسمح بتفتُّق أيَّة زهرة من زهور التفاوُّل. فالضبَّاط المطَّلعون كلُّهم يعلمون أنَّ الحبهة الغربيَّة مقضيُّ عليها ، وأنَّ كلُّ ما تستطيع الإنجازاتُ الدفاعية فعله هو تأخير الهيار تلك الجبهة . ولقد كانت حتمية

العريقة ، قد طلب أن يحملها في البرة الحديدة التي كان عليه أن يقد مها للفوهرر في ١١ شباط ١٩٤٤ ، مضحيًّا بنفسه لتستعيد وآلمانيا، حرمتها ؛ ولكن قصفاً غير ملائم أتلف النماذج فلم يبق بالإمكان تقديمها . أمَّا المادَّة المتفجَّرة فكانَت دائماً من البَّلاستيك الانكليزيّ، الذي كان يقد مه الكولونيل بارون و فون فريتاغ ـــلوثر نجن، ، وكان يحصل عليه بحكم مهامَّه في مكافحة الجاسوسيَّةَ . ولقد جرى التحقَّق من حساسية ا سُولة كي لا يتعرَّض التنفيذ لحيبة كتلك التي عرفها يوم ١٣ آذار . أمَّا المُنْفَذَ فهو الكولونيل كونت وكلاوس شينك فون شتاوفنبرغ ، . كان في مطلع عام ١٩٤٣ قد ترك مهامته في قيادة جيش البر العليا ليخدم قي وتونس، ولقد أطاح لغم ذراعه اليمني وعينه اليسري وإصبعين من أصابع يده اليسرى ، فسنحت له ، وهو على سرير المستشفى يعاني عمَى مُؤْقَّتًا ، فرصة التأمَّل بواجب الفي النبيل ، وواجب المسيحيُّ . كان كثيرون من رفقائه أعداء الهتلرية يتخبُّطون بحبائل القُّسَم المشوُّو، الذي قطعوه على أنفسهم يوم تمهَّدوا قائلين: ﴿ أَتُمَهَّدُ أَمَامُ اللَّهُ بَأَنَّ أمحض الفوهرر ولاء غير مشروط ... ولسوف أكون على استعداد







ظنَ الأميركيتون بادىء ذي بدء أن الحرب في الجبهة الغربية ستكون حرب حركة واسعة سريعة . ولكنتهم ما لبثوا أن أدركوا أن عليهم أن يخوضوا حرب عصابات في الطرقات الوعرة ، وبين السياجات الكثيفة ، حيث سقط عدد كبير منهم .

ذاك المصير ، بالنسبة لأعضاء الموَّامرة المناهضة للهتلريَّة ، تزيد ضرورة القضاء على «هتلر » إلحاحاً . لقد وجب أن يسقط الطاغية ، وأن تسقط النازيَّة ، ما دام جيش الغرب واقفاً . وبات الوقت ضيَّقاً . ففي ٩ تموز : يوم احتلال ﴿كَينَ ﴾ ، حضر أحد عملاء الاتَّصال في الموَّامرة ، وهو الليوتنان-كولونيل الاحتياطيّ وكازار فون هوفاكر، ، إلى ولاروش\_ غُويُونَ ﴾ ليسأَلُ ﴿رومِل ﴾ عنَّ المدَّةَ الَّتِي يَقَدَّرُ أَنَّهُ سيصمدُ فيها في وجه الغزو. فأجاب «رومل» : ﴿ أسبوعان أو ثلاثة في أقصى حدَّ ﴾ .

تم صنع القنبلة التي كانت ستقضي على «هتار ، ؟ أمَّا الرجل الذي تُعَهَّد بُوضِعها عند قدمتي الفوهر ر فكان صاحب أحد أطهر القلوب وأشجعها على الإطلاق .

صُّنعتُ القَّنبلة على غرار تلك التي كان هفابيان فون شلابرندورفٍ، قد وضعها في طائرة «هتلر، يوم ١٣ آذار ١٩٤٣ ، وتلك التي أراد المتآمرون تفجيرها ، بعد ذلك بآيّام ، في «برلين، خلال حفلة خيريّة خُـصُص ريعها لجنود الجبهة ؛ وهي كذلك شبيهة بتلك التي كان الليوتنان وإيفالد هنريك فون كلايست، ، وهو سليل إحدى الأُمر البوميرانيـة

لأن أبذل حياتي في أيَّة لحظة حفاظاً على هذا العهد المقدَّس .... فخشي البعض أن يجعلوا من «هتلر، شهيداً ، وارتجف آخرون من الإقدام على طعن والمانيا، في الظهر وهي أمام خصم لا يرضَى أنّ تنتهي الحرب بغير الاستسلام لرحمة الظافر . ولكن وشتاوفنبرغ، أبعد تلك الوساوس الثقيلة مبرراً موقفه بأن قتل همتلر، كان ضرورياً ، لا لأنَّ في تواريه الفرصة الوحيدة لتلافي الوقوع في أعمق دركات الكارثة فحسب ، بل لأن القضاء على ذاك التنَّين الَّذي أنتجته وألمانيا، قد غدا بالنسبة للفي الألماني واجباً يفرضه الضمير . «فألمانيا» النازفة الدُّنيفة لا تستعيد غير حطام ميادين القتال . هذا، وتردُّد المسوُّ ولون في الاستجابة للاستدعاء الذي قدمة الكونت وشتاوفنبرغ ، طالباً البقاء في الجيش مع ما أصابه من بتر وتشويه ، محتجاً بأنه قد استعاد بصره جزئياً ، وبأنه قد تعلم الكتابة بأصابعه الثلاث المتبقية ، وبأنَّه قد يستطيع الحلول عل ضابط يُفاد منه في الجبهة . ولما أجيب إلى طلبه جمل يسعى للحصول على مركز يفتح له مجال المثول أمام الفوهرر. أمَّا المركَّز الذيُّ تمكُّن من الحصول عليه في كانون الأوَّل ١٩٤٣ فكان ، من هذا القبيل . in Combine - (no stamps are applied by registered version)



الانكليز والأميركيتون يدخلون إلى دسانــــلو ، .

قد بات من الواجب المبادرة إلى التفاوض مع الغربيين على الأقل .

أتراه كان يعلّل النفس بالأوهام ؟ أكان يعتقد أن بإمكان «هتلر» أن يضحي بنفسه ، بعد التحقّق من الإخفاق ، لينقذ وألمانيا» ؟ وإليك السوال الذي طرحه عليه الأميرال «روغي» : وأتراه يقدم على الانتحار ؟» فأجاب «رومل» : « كلا. أنا أعرف الرجل . سوف يتابع الحرب ، ولن يشعر تجاه الشعب الألماني بأية شفقة ، حتى لا يبقى في وألمانيا» ولن يشعر أحد » . ومع هذا ، وفي الأمر ما فيه من التناقض ، ظل «رومل» .

فاجاب ورومل : «كلا. أنا أعرف الرجل . سوف يتايع الحرب ، ولن يشعى في وألمانيا » ولن يشعر تجاه الشعب الألماني بأية شفقة ، حتى لا يبقى في وألمانيا » يبت واحد » . ومع هذا ، وفي الأمر ما فيه من التناقض ، ظل «رومل» يرفض الموافقة على الاغتيال ، قائلاً «لشبيدل» : « أنا أعطيه فرصته الأخيرة . فإذا لم يفعل شيئاً ، سأنتقل إلى العمل ... » كان «رومل» يفكر بالتفاوض بشأن الهدنة مع القيادة الحليفة العليا ، وقد أعد في ذهنه

أسماء أعضاء الوفد الذي ينوي إرساله إلى وأيز بهاور .

ولكن ، هلى سيقتفي الآخرون آثره ؟ شكلت الجولات التي أخذ يقوم بها عمليات جس نبض واستفتاء . لم يترد د بضعة جرالات في تقديم أنفسهم ، وتجاسر الكونت وشفيرن » ، قائد فرقة الدبابات ١١٦ ، فوقع مذكرة أعلن فيها أنه يتكلم باسم جنوده ، وطالب بوضع حد المحرب وقلب النظام القائم . وصادق البارون دفون لوتفيتز » ، قائد فرقة الدبابات لا ، على قول زميله . وانتصب أولئك الذين يدعوهم «هتلر » عقد وأسراف التقويم » في وجه مغامر نصف سلافي ، ولقيط من غير شك ، يجر «ألمانيا» إلى الحاوية . فأنكر دأدولف هتلر » ، أحد أحفاد يجر «يسمارك» ، وسليلو «يورك فارتيمبورغ » ويسمارك» ، وأحد أحفاد «مولتكي » ، وسليلو «يورك فارتيمبورغ » الأكبر و هسايد ليتز » العظيم ، وأسماء لا تُدحصي قد اشتركت في صنع

سيَّارة هرومل؛ تحترق تحت أنظار «ديتريش» ، قائد وحدات الصاعقة في «أوروبا» ، بعدما أصابتها المطاردات القاذفات الحليفة .



عجد وبروسيا ــ ألمانيا ، وعظمتها .

وهناك الآخرون ، وبخاصة جرالات فرق الصاعقة ، فهم أيضاً قد فقدوا ثقتهم . في ١٧ تموز تفقُّد (رومل، الفيلق الصاعق الأوَّلُ ، وكان رئيسه . وجوزف ديتريش، . هو سائق وهتلر ، القديم ، ومرافقه القديم . وصفيته القديم . فأعلن هذا بحنق أنَّ الوضع بات لا يطاق . وأنَّه قَد بات غير معقولُ ، وأنَّه لا يمكن الاستمرار في الحرب بلا تموين ولا استبدال . وحاصة بلا طيران ، وأنَّ الوصول إلى جاية ، أيـًّا كانت . قد أمسى ضرورياً . وقد عبر قائدا فرقتيه عن رأيهما بالقوة عينها . وهكذا فقد رجال الحرس أنفسهم تعصبهم ، وأخذوا يرتابون من الفوهرر . سافر درومل، خو الساعة ١٦ عائداً إلى دلاروش\_غويون.. وكان الجوُّ حارًا صافياً كأجمل ما يكون الطقس القاتل . كان السائق «دانيلز » يقود السيارة وإلى جانبه الرقيب «هولكي » يراقب السماء ، وقد جلس مع درومل، في المقعد الحلفيّ الميجر ونويهاوس، والكابّن ولانغ، . إستدارت السيَّارة في طريق فرعيَّة حول (ليفارو) التي يعمل في سمائها بعض الطائرات المعادية ، ولكنتها أفضت إلى الطريق رقم ١٧٩ بين وليفارو ، ووفيرموتييه ، على مقربة من قرية ومونتغومري ، . صرح وهولكي، : وطائرات، ! وحاول ودانيلز، أن يقذف بعربته في طريق منخفض ، بيد أن المطاردتين القاذفتين برزتا بسرعة هاثلة محيفة وآسلحتهما تقذف الرصاص ما أمكنها ، فأصيب «دانيلز ، بجرح مميت ، وانجرفت السيَّارة فجأة نحو اليسار ، ثمَّ عادت فقفزت واجتازت الطريق وتحطَّمت في الحفرة اليمى ؟ فانطرح (رومل) من غير وعي على بعد عشرين خطوة وقد أصيبت جمجمته بكسر مز دوج . ولن يستعيد وعيه إلا في مستشفى وبرني ، حيث عبر الأطباء عن يأسهم من شفائه .

في اليوم التالي لإصابة ورومل عشن الجيش البريطاني هجومه شرقي والأورن على اليوم التالي لإعمام فتح وكين عصطيم مفصلة الجبهة الألمانية . وفي اليوم التالي ، ١٩ تموز ، تم تمرير محافظة فرنسية ثانية هي وسان لو على التالي ، ١٩ تموز ، تم تمرير محافظة فرنسية ثانية هي وسان لو على التي دُفن تحتها ١٩٠٠ من محية مدنية ، للصحف المتلرية في وباريس عصوراً مريعة عن وكيفية تمرير فرنسا على دخلها الأميركيون حاملين حبقة الميجر وتوماس د. هووي الذي قُتل في الهجوم الأخير ، فعرضوه في أنقاض الكتدرائية قائلين إن الأموات ينبغي أن يحضر وا أفراح النصر مع الأحياء . إنه لنصر ، ولكن طالما أرجى ع . فنحن في اليوم الد ٤٤ من معركة ونورمانديا على الحلفاء أن يحتلوا وسان لو اليوم الد واليوم الد على الحلفاء أن يحتلوا وسان لو اليوم الد على الحلفاء أن يحتلوا وسان في اليوم الد واليوم الد على الحلفاء أن يحتلوا وسان لو اليوم الد على الحلفاء أن يحتلوا وسان لو اليوم الد على الحلفاء أن يحتلوا وسان لو اليوم الد الهوم الد الهوم الد الهوم الد الهوم المادس .

# في ٢٠ تموز: "هتار" معَافى لقد أخفقت المؤامة العسكرية

لقد بدأ يوم العشرين من تموز مشعاً على وأوروبا، بكاملها . وبصورة استثنائية لم تُقصف وبرلين، خلال الليل . وفي الساعة ٧ أقلعت طائرة اتصال من مطار ورانغسدورف، ، وعلى متنها الكولونيل وفون شتاوفنبرغ، ومساعده الملازم وفرنر فون هافتن، ، وقد حمل كل منهما في يده حقيبة ثقيلة ، وكانت كل حقيبة تحتوي على قنبلة . إنهما القبلتان اللتان قامتا بالسفر ذهاباً وإياباً إلى وبرشتسفادن، في ١١ ، وبعد مضي أربعة أيام قامتا برحلة مماثلة ذهاباً وإياباً إلى ورستنبورغ، التي عاد إليها وهتلر، فتوه ؛ إلا أن مو تمر الفوهرر قد ألغي في آخر لحظة . عاد إليها وهيا في غضون كانت تلك هي المرة الثالثة التي يطير وشتاوفنبرغ، فيها في غضون

عشرة أيّام لقتل وهتلر ، .

كان يعلم أن تلك المحاولة كانت الأخيرة ، لأن ألحناق قد بدأ يضيق ، فلا أصلى المحاولة كانت الأخيرة ، الأن الماثب الناثب الاشتراكي السابق في البرلمان ، فلم يبق ممكناً أن تدوم موامرة واسعة وكشوفة كتلك وقتاً طويلاً .

واجتمعت الحكومة الموقتة في وبرلين ، وقد تشكلت على الوجه التالي : الرئاسة وبيك ، المستشارية وغوردل ، الشوون الخارجية وفون هاسل ، القيادة العليا المارشال وفون فيتزليبن ، النح . وأما وشاوفنبرغ ، فكان من المفروض أن يلحق بهم كسكرتير دولة لشوون الحرب ، وذلك بعد الظهر ، بعد إنجاز مهمته . وأما قائد موقع وبرلين ، وضواحيها ، الحنرال وفون هاسي ، ومدير البوليس الكونت وهيلدورف ، وهو أحد متآمري ١٩٣٨ ، فكانا قد انضما إليهم . وكان وهاسي ، يأمل أن ينال المتآمر ون موازرة مدرسة المشاة في ودوبنتز ، ومدرسة جنود المصفحات في وكرامبنتز ، وكتيبة فرقة وألمانيا الكبرى المصفحة . لم يكن انضمام وفروم ، أمراً مشبوها به ، على الرغم من أنه كان يجهل النيات التي حدت رئيس أركانه العامة إلى الطيران إلى وبروسيا الشرقية » . لم يكن انضمام وفروم ، أمراً مشبوها به ، على الرغم من أنه كان يجهل النيات التي حدت رئيس أركانه العامة إلى الطيران إلى وبروسيا الشرقية » . وفي حال بهر به سوف يحل علم على رأس الجيش الداخلي واحد من الذين ضحتى بهم وهتلر ، ، الكولونيل جنرال وهوبنر ، .

إستغرق الطيران فوق (براندبورغ ، و (بروسيا ، ثلاث ساعات في جوّ مشمس . وكانت أوّل زيارة قاّم بها وشتاوفنبرغ ، بعد هبوطه هي زيارة للجرال «إريك فيلغيبل» رئيس الاتصالات في القيادة الحربية العليا ، وهو حلقة هامَّة في الموَّامرة ، إذ أنَّه كان عليه أن يعزل المقرَّ العام للفوهرر القتيل بعد نجاح المحاولة . ومن خلال مراكز للمراقبة عديدة راحت تدفَّق في الهويَّات غَير مبالية للحمولة ، تقدَّمت السيَّارة المرسَّلة إلى المطار وأنزلت وشتاوفنبرغ ٥ أمام مقرّ ٥ كيتل٥، فترجَّل من السيَّارة وهو يعمل حقيبته بصعوبة بالأصابع الثلاث الباقية في يده الوحيدة ، فيما بقبت القنبلة الأخرى في السيَّارة مع وهافتنِ : ، وكانت بمثابة نسخة عديمة الحدوى. إذ أن " وشتاوفنبرغ " كان عاجزاً من الناحية البدنيـة عن الدخول إلى «هتلر ، حاملاً حقيبتين بيد واحدة . هذا فضلاً عن أنَّ صانعي المتفجّرات في الموَّامرة قد أكدّوا أنّ قنبلة واحدة ، تنفجر في مكانّ مغلَّق . كانت كفيلة بالقضاء على الحاضرين أجمعين ... وراح دشتاوفنبرغ ، يموّه أمام «كيتل» حقيقة الموضوع الذي أتى به إلى درستنبورغ ، فيتحدث عن الفرق الجديدة التي أنشأها الاحتياط الحربيُّ . وعن غيرها من الموضوعات . وحين تناول وكيتل و قبُّعته وهو يهم بالحروج انتقل وشتاوفنبرغ و إلى غرفة الملابس فاختلى بنفسه . وبواسطة كلاّبته حطم الكبسولة المحتوية على الحامض الذي كان من شأنه أن يحرّر القادح . لم يكن هنالك أيّ عامل يمكن أن يحول دون انفجار القنيلة بعد عشر دقائق

وفي الحارج عيل صبر الفيلد مارشال وكيتل، فقد كان جلول الأعمال مرهقاً بسبب زيارة يقوم بها وموسوليي ، الذي سوف يصل الى عطة ورستنبورغ ، في مستهل فترة بعد الظهر ، بعد عرضه أربع فرق إيطالية كانت قيد الإعداد في وألمانيا ، وخرج وشتاوفنبرغ ، معتذراً ، فعرض عليه «كيتل» أن يحمل له حقيبته ، فرفض وعلى شفتيه ابتسامة المانة

وجرى الاجتماع في ولاغيباراك، كما في كل مرة لا تكون فيه المنطقة في وضع إنذار جوي . إنه منبر خشري يحميه بعض حواجز الإسمنت الحفيفة يتسرّب الضوء إليه من خلال عشر نوافذ ، يتقدّمه مركز الهاتف بقوم بالحراسة أمامه ضابط صف . قال له وشتاوفنبرغ ، بصوت واضح

هادىء إنه يتنظر مكالمة هاتفية مستعجلة من وبرلين ، ثم دخل إلى قاعة المحاضرات وراء وكيتل ، والحيرال وبوهلي ، وفي الساعة ١٢،٣٠ كانت الحلسة قد افتتحت منذ دقائق قليلة ، وكان الحيرال وهويز نغر ، يعرض آخر الأحداث على الحيهة الشرقية ، فقاطعه وكيتل ، موضحاً سبب وجود وشتاوفنبرغ ، ؛ فما كان من وهتلر ، الذي كان جالساً بمفرده وسط عشرين شخصاً واقفين من حوله ، إلا أن وجه إلى الكولونيل تحية سريعة ، ثم طلب إلى وهويزنغر ، أن ينهي عرضه . وأسند وشتاوفنبرغ ، حقيبته إلى إحدى الدعائم الحشية المتينة التي تحمل الطاولة . ومنا الحهة الداخلية ، أي في اتبجاه الفوهرد . وبعد ذلك خطا خطوة إلى الوراء ، ثم انتظر بضع ثوان وخرج .

لم يتمكّن وكيتل، من روَّيته آبنان خروجه ، ولكنه تنبه إلى غيابه . فخرج بدوره وهو يعترم أن يخبر وشتاوفنبرغ ، بأن دوره في الكلام قد اقرب، وبأن عليه أن يكون على استعداد ، فلم يجده في ردهة الانتظار . فعاد أدراجه مرتبكاً .

وفي تلك اللحظة بالذات، في الساعة ١٢،٤٢ . انفجرت القنبلة . كان وشتاوفنبرغ ع ووهافت ع قد غادرا مقام الفوهرر المحصَّن ، وباتا ينتظران ، وهما يدخنان سيجارة ، على مقربة من مكتب و فيلغيبل على وأما الانفجار الذي سمعاه فكان شبيها بانفجار قنبلة من عيار ١٥٠ . وقد أبصرا اللهيب يتصاعد ، وبلغت مسمعهما صيحات الألم . لقد أبحرت المهمة !



لقد أخفقت المحاولة : « إنَّها العناية الإلهيَّة » (من كلام وموسوليني» إلى وهتلر»)

وانطلقت السيّارة باتسجاه المطار يقودها «هافتن»، ولكن عيرة الوظيفة دفعت رئيساً لمركز المراقبة أمام الحاجز الحارجي إلى احتجازها برهة بعدما سمع دوي الانفجار؛ إلا أن «شتاوفنبرغ «اتسل بالكابتن «مولندورف»، وهو مساعد قائد مقر القيادة العليا ، فمنحه إذنا بالانصراف . ولم تمض دقائق حتى كان يطير نحو «برلين» .

مبطت طائرة وشتاوفنبرغ ، في الساعة ١٥،٤٥ في ورانغسدورف، ماتصل هاتفياً بالجرال وأولبر خت، ناقلاً إليه النبأ السعيد : لقد مات وهتلر، !

وهرع وأولبرخت، إلى دفروم، يبلغه الحدث العظيم، وطلب إليه أن
يوقع أمراً بتحقيق مخطط دفالكوري، قدّمه له. وأماً دفروم، ، الرجل
الحوت، وطوله متران و، سم، وهو صاحب أفرع قامة بين الحنرالات
الألمان، فقد طالب بالحصول على إثبات، فتناول دأولبرخت، سماعة
الهاتف وطلب الاتصال وبكيتل، بسرعة البرق، وهو على يقين من أن
ورستنبورغ، لن تجيب، إذ المفروض أن يكون دفيلغييل، قد شل حركة

مراكز الهاتف. ومع ذلك فقد سُمع صوت «كيتل» عبر الحط بعد ثوان قليلة ! قال له وفروم» ، الذي أخذ السمّاعة ، إنّ شائعة حول محاولة لاغتيال وهتلر » قد سرت في وبرلين » ، فأكد له «كيتل» ذلك ، وقال إنّ الفوهر ر لم يصب بجروح بليغة والحمد لله ، وقد ذهب ينتظر وموسوليني » في محطّة ورستنبورغ » . وسأل وفروم » عمّا إذا كان يعرف شيئاً عن مكان وجود الكولونيل وفون شتاوفنبرغ » رئيس أركانه العامّة ، فأجاب وفروم » بحسن نيّة إنّه لا يعرف عنه شيئاً .

لم يرتب أحد في أمر وشتاوفنبرغ و للحال . كان الانفجار شديد العنف ، ولقد قُتل من جرّائه على الأثر أربعة هم : المساعد الجنرال وهمونت و وجنرال الطيران وكورتن و كولونيل اسمه وبراندث و كان قد غير اتبجاه الحقيبة بعدما تعشر بها ، منقذاً بذلك ولا ريب حياة وهتلر و ، وأخيراً المختزل وبيرجر و . وخرج الناجون تغطيهم الدماء . وقد تمزّقت ملابسهم ، سوداً كالزنوج ، وهم يولولون ؛ لقد ظنوا لأول وهلة أن طائرة قد تمكنت من إصابة هدفها . و بما أن المقر ذاك كان قد بني حديثاً ، فقد ساد الاعتقاد بأن عمالا أجانب من منظمة وتودت و بني حديثاً ، فقد ساد الاعتقاد بأن عمالا أجانب من منظمة وتودت و كن قد دسوا آلة جهنمية تحت الأخشاب التي تغطي الحضيض . ولكن وكيتل و ، وهو الوحيد الذي لم يُصب بخدش واحد ، تذكر بعد ثذ

كانت الحيانة تهيمن على الحاضرين ...

في تلك اللحظات كان وهتلر ، أهدا الحاضرين جميعاً . وعندما دخل قطار وموسوليي ، إلى المحطة ، بعد توقف طويل حدا الركاب إلى الشك بحدوث أمر غير اعتيادي ، كان وهتلر ، واقفاً على الرصيف . ملتفاً برداء أسود طويل ، أمام وغورنغ ، و وهملر ، و وريبنتروب ، وبورمان ، وغيرهم ، الذين سارعوا في القدوم من مقرات قياداتهم القريبة . وأما التحية التي أطلقها وهتلر ، بيده اليسرى ، والحدش الظاهر فوق يده . وسدة القطن المندوف المدسوسة في أذنه اليمي إلى الطبلة المنقورة ، فقد كانت الآثار الظاهرة الوحيدة لمحاولة الاغتيال . قال وهتلر » : وأيها الموشي ، لقد فجر وا منذ لحظات آلة جهنمية بقصد قتلي . ولكن العناية الإلهية قد حرستي ، وبعد الوصول إلى مكان الإجتماع اعتذر لضيفه واختلى و بهملر ، فيما راح القواد النازيون الآخرون الكبار يشاجرون ووغورنغ ، يهد د وريبنتروب ، بعصا مارشائيته ، وذلك أمام يتشاجرون ووغورنغ ، يهد د وريبنتروب ، بعصا مارشائيته ، وذلك أمام الإيطاليين المشدوهين . ولقد قال المارشال وغرازياني ، في ذلك فيما بعد :

وكنت أشعر بالحيانة بهيمن عليهم . .

وأعاد ظهور «هتلر » بعض الحشمة . وانصر ف «هملر » إلى «برلين» وقد عُيْسَ قائداً أعلى لجيش الداخل . وبعد ذلك راح وهتار ، المرة العشرين يعرض الموسوليني ، ... الذي كان في هذه المرَّةُ أكثر إذعاناً . ثقته بالنصر . ولم يتفجّر الغيظ المكبوت إلا في ساعة تناول الشاني . أصابت وهتلر، إذ ذاك نوبة هستيريا ناقمة . فراح يتوعَّد الحونة وعائلاتهم وطبقتهم الاجتماعية ، منذراً بأرهب وسائل آلعقاب ... وفي وبراين ، كان مشهد آخر قيد التمثيل . فبعدما وصل «شتاوفنبرغ» راح سم ولفروم، بأنَّ «كيتل، كان يكذب، وبأنَّ «هتلر، قد مات . وبأنَّه شاهد جنَّته تخرج من بطن المقرُّ المبقور. ورفض «فروم» التصديق. وكان «هوبنر » ، الذي طرده «هتلر » من الجيش في ١٩٤١ . قد وصل وهو يحمل بزَّته في حقيبته، فدخل إلى المراحيض وغيَّر ملابسه . أراد أن يطرد وفروم، من مكتبه، ولكن وفروم، قاوم. وانتصب الاثنان الواحد في وجه الآخر ، وصوب كلّ مسدَّسه إلى خصمه من غير أن يطلق الرصاص . ولكن وفروم، جُرّد من سلاحه وألقي القبض عليه . وأطاع الحرس أوامر وأولبرخت، فسدوا المنافذ وراحوا يجوبون الأروقة في دوريّات منتظمة. وكان مثات من الضبّاط يعملون في مكاتبهم من غير أن يشعر وا بالمأساة التي كانت تجري على مقربة منهم .



«شتاوفنبرغ » محرّك الموّامرة .

كانت هذه المأساة تسير سيراً وثيداً . فقد خاب ظن هشتاوفنبرغ الإلم ير أي تعرك القوات أثناء عبوره البراين الله وعندما وصل اغتاظ لعلمه أن كلمة السر وفالكوري الم تطلق إلا منذ لحظات وجيزة و وذلك بفضل حزم الكولونيل الميرتزفون كويرهايم الذي قام مقام روسائه المبرد دين . ولم يصل البيك الى الوزارة إلا في الساعة ١٦٠٣٠ وقد أضناه السقم . وكان الفيتزليين اقد ذهب إلى الروسين على بعد ٤٠ كلم من البراين التشاور مع العريف البحري العام الأول الفاغز الدولي تكن مدرسة مشاة ودو بيريتز اقد تلقت الإندار بعد وأما الجنرالات الذين نعوا نعو الموام الناظم واعداءهم الموامرة ، مثل الكورتزفلايش الفقد أوقفوا بدلا من أن يعد موالله المعاركة العاتم القد شاهد المتآمر ون بأم عينهم وسائل أن يعد موالله المعاركة العاتبة وهم يدركون أن عقابهم ، إذا أخفقوا ، سيكون موناً شنيعاً . ومع ذلك كانوا يخوضون نبر بتهم الحاسمة بعسن تدبير يليق موناً شنيعاً . ومع ذلك كانوا يخوضون نبر بتهم الحاسمة بعسن تدبير يليق برجال المجتمع ، وبتباطؤ يشبه تباطؤ الشيوخ .











أن المتآمرين قد غدوا يرتابون في صحة موت «متار ». فقد حيل إليهم

أنَّهم في طريقهم إلى الفوز بعدما تمكَّنوا من السيطرة على وزارة الحربيَّة

ومقرُّ القيادة العامَّة. ومن وزوسَّن، نصب وفيتزلين، نفسه القائد الأعلى

للجيش الألمانيّ، وانتحل وشتار فنبرغ، اسم وفروم، وأصدر أوامر باعتقال

الحكام العسكريتين وروساء الغستآبو ومعسكرات الاعتقال، إلخ... وتم

الاتصال وبباريس، حيث اتقد وشتولبناغل، حماسة. وكان وكلوغي »

في الحبهة ولكن كانمرتقباً أن يعود إلى اروش غويون، بين ساعة وأخرى.

ولم يكن أحد ليشك في انضمامه، فلقد سبق وردّد غير مرّة أنّه يجب

بعدما ألقى بنفسه في الحفر عشرات المرَّات. وكان، بعد إصابة «رومل».

قد جمع تحت إمرته الشخصية قيادكة الغرب العليا وقيادة المجموعة وب ..

كان يَذْرع ونورمانديا ، يومياً فأتبح له أن يقف على حقيقة الظروف

العصيبة آلتي تحارب القوّات فيها، تلك القوّات التي ظنّها متراخية

مستسلمة بادىء ذي بله . وكان الاجتماع الذي رئسه منذ برهة، والذي

ضم جرالات المجموعة الغربيّة المصفّحة ، قد انعقد في غابة قرب

وسان بيار ـ سور ـ ديف، إذ أن كل حراك حول أي مسكن كان

يُعتبر بمثابة عملية انتحارية. كان النهار رائعاً، وهذا يعني أنَّ الطيران

العدو كان هائجاً . وكانت السماء خلية متأجَّجة ، وكانت

كلُّ طائرة من الطائرات التي حجبت الأفق تحمل النجمة البيضاء . وأمَّا

الاجتماع فقد كان نحساً . فالهجوم البريطاني شرقي وكين، مستمر منذ

ثمان وأربعين ساعة، وبساط القنابل الذي طرحته الألفا طائرة في اليوم

الأوَّلُ قد أَفني القوَّات الألمانيَّة الأماميَّة، ممَّا استوجب استدعاء قوَّاتُ

الاحتياط للحال؛ وكانت المصفّحات بكاملها تقاتل في منطقة تمتدّ من

كان وشبيدل ، ما يزال رئيساً للأركان العامة لمجموعة الجيوش

فقدتم ولكلوغي ، تقريراً عن تطوّر الأحداث خلال النهار؛ وأضاف أنّ

عاولة للاغتيال قد اقترُفت ضدّ الفوهرر، وأنَّها قد نجحت على ما يبدو·

وقد نقل هذا النبأ وكأنَّه تفصيل عاديّ من التفاصيل الإداريَّة.

كان النهار مروّعاً بالنسبة ولكلوغي. فلقد عاد يغطّيه العرق والراب

القضاء على والحنزير هتلر ، وتصفية الحرب الحاسرة .

فون حاسل

غوردلر

كانت كتيبة حرس وبرلين ، تحت إمرة الماجور وأوتو إرنست ريمر ، ، إنَّه ضابط من الجبهة في الثانية والثلاثين من عمره، في جسده ندوب تسعة . قد قلَّـده الفوهر ر بيده منذ مدة وجيزة صليب الفرسان . وقد نبُّـه وهيلدورف: «بيك» و وفيتزليبن؛ إلى أنَّه يُستحسن إبعاد هذا الرجل بسبب ميوله السياسيَّة المريبة ؛ ولكنَّ السيَّدين الوقورين لم يكترثا لهذا الإنذار ؛ فهما يفكُّران بموجب القياس المنطقيُّ التالي: أُلِّينديُّ يطيع ، و وريمر ۽ جندي ، إذاً فسيبادر وريمر ۽ إلى الطاعة . ولنا استُدعي دريمر ۽ إلى مقرّ القيادة أبلغ أنّ الفوهرر قد مات ، وأحيط علماً بالمهمّات الثلاثين التي أوكلت إلى كتيبته للحفاظ على الأمن ، ومنها : السيطرة على مراكز الإذاعة، وتطويق حيّ الوزارات، واحتلال مركز الغستابو، وإلقاء القبض على الدكتور وغوبلز ، الخ... فلم يبد أي اعراض ، ولم يطرح أي سوال، وعاد إلى هدوبيريتز ، يُصدر أوامره، وانطلق بنفسه على رأس بعض المصفّحات لإلقاء القبض على «غوبلز». ولسوف يقول بعد فوات الحين إن القضية كانت تبدو له مريبة ، ولكن ، حيى تلك اللحظة ، كان وفيتزليبن، و «بيك، مصيبين: فلقد أطاع الجندي وريمر، الأوامر : بيد أن وغوبلز ، أنذر في الوقت المناسب ؛ فلقد أبلغه الحبر ملازمً

احتياط يـدعي «هاغن»، وهو ضابط إرشاد في الكتيبة. ولمّا دخل وريمر » شاهراً مسدَّسه وجد «غوبلز» رابط الجأش . ماذا يريد السيَّد الماجور؟ توقيفه . ولماذا؟ لأن الفوهرر قد مات. فشال وغوبلز، بكتفيه : إن السيد الماجور كان ضحية خدعة . ولكنه كان يحمل حول عنقه صليب الفرسان. هل الفوهر ر هو الذي قلَّده إيَّاه؟ أجل، بالفعل. إنَّه ، إذاَّ ، يعرف صوت الفوهر ر؟ حسناً ، فليصغ إليه .

وبظرف ثلاثين ثانية تمكّن وغوبلز ۽ من الاتّصال وبجحر الذَّب،، فأعطى دريمر ، السمَّاعة ، وإذا وبهتلر ، يقول للضابط الشابِّ إنَّ بعض خونة الوطن الألماني قد حاولوا بالواقع اغتياله ، وإنه لم يُصب بجرح ولو طفيفًا . وإن العقاب كان يأخذ مجراه . وكلفه شخصياً باعتقال المتآمرين ، وأمره بألاً يطبع أوامر أحد غير الدكتور «غوبلز » بانتظار وصول وهملر ،، وقال له إنَّ يعتمد على حميته وإخلاصه وشرفه .

كانت الساعة في ذلك الحين حوالي السادسة مساء . وعلى الرغم من

فون هوفاكر









وترووارن، إلى وبورغيبوس.

فروم







لم ينتفض وكلوغي ٥. ولم تتبدّل أساريره. ولم يُدل بأي تعليق. بل اكتفى بطرح سوال واحد : وهل من شيء آخر؟، وبإلقّاء كلمة واحدة أخيرة: وشكراً،

إن وكلوغي، لغريب الأطوار حقاً! فالحدث الذي داعب محيلته غير مرة. ألا وهو اغتيال وهتلر، قد وقع من غير أن يحرك لديه ساكناً. فقام يستحمّ. ثمّ غير ملابسه الداخلية، وذلك بغية إنعاش قواه. والحصول على متسع من الوقت للتبصر في الأمور.

في الساعة ١٩ وصلت مكالمة هاتفية من وبرلين ٥. كان وبيك ٥ يتكلم ، قال: ويا وكلوغي ٥، لقد قُتُل الفوهر ر. أنا أدعوك إلى الانضمام لحركتنا في الحال... إنتي أذكرك بأحاديثنا، وبالموقف الذي اتخذته . كلا، إن الوضع ليس جلياً تماماً في الوقت الراهن ، فموت وهتلر ٥ أمر عسمل، ولكنة ليس ثابتاً تماماً ... ولكن هذا ليس بذي أهمية ، فعمليتنا قد انطلقت ، ولسوف تستمر حتى النهاية . وكل شيء وقَفْف على جيش الغرب، عليك أنت ! إنتي أطلب جواباً خالياً من الالتباس ٥. وصبر



وفون كلوغي : وأيها السادة لقد أخفقت المحاولة ... :

وكلوغي ، ريشما انتهى دفق الكلام العصبيّ المنطلق من فم الرجل الهرم
 الذي كان مرّة رئيسه ؛ ثمّ قال : وعليّ أن أستشير أركاني العامّة .
 وسأعود إلى الاتّصال بك بعد نصف ساعة » .

وبعد برهة أتى وشتولبناغل، وبرفقته الدكتور و هورست ، صهر وشبيدل، و وكايزر فون هوفاكر ، أكثر المتآمرين حماسة وبلاغة في الإقناع . فاختلوا وبكلوغي ، الذي لم يكن قد وفي بعد بوعده في العودة إلى الاتصال وببيك، والذي لن يفي به أبداً . وتسلم وهوفاكر ، زمام الحديث، وهو ليوتنان كولونيل احتياط بسيط ، قال: ولقد خسرنا الحرب. ضعوا حداً للمجزرة ... إمنعوا أرهب الكوارث من أن تحل بالشعب فلالماني ... ولكن هذه البلاغة فاضت على كتلة من جليد . وبهض وكلوغي ، قائلاً : وأيها السادة، لقد أخفقت الموامرة ، فقال وشتولبناغل ، وولكني كنت أظنك تعلم ذلك ، فأجاب وكلوغي ، ولقد علمت ذلك لتوي من ورستنبورغ ، كانت أية كلمة أخرى تعتبر نافلة في مثل ذلك لتوي من ورستنبورغ ، كانت أية كلمة أخرى تعتبر نافلة في مثل ذلك الوضع . لقد فهم وشتولبناغل ، و وهوفاكر ، القضية ، ولقد علم وشتولبناغل ، و وهوفاكر ، وآلاف غيرهما أنّه قد حكم عليهم بالإعدام. فلقد اختار المارشال و كلوغي ، ما اختار !

هل انتهى كلّ شيء ؟ لا. كان وكلوغي، هو المضيف، فدعا زائريه لتناول الطعام. جلس المدعوّون حول المائدة حسب درجة رتبهم، في قاعة طعام الدارة الفخمة، وراح غسق تموز الطويل يتلاشى شيئاً بعد شيء ، وبما أنّ خطوط الكهرباء قد تعطّلت بسبب القصف فقد جيء ببعض

المشاعل. يا لها من مشاعل طويلة. جنائرية! لم يأكل من بين الحاضرين أحد غير وكلوغي، فراح يسرد بعض أحد غير وكلوغي، فراح يسرد بعض ذكرياته عن حملة وروسيا، وبعض النوادر عن حياته العسكرية، وهو يضحك. وفجأة وضع وشتولبناغل، منديل الطعام وقال: وسيدي الفيلد مارشال، أتسمح بأن أكلمك على انفراد؟، تردد وكلوغي، برهة، ولكنه رضي، واقتاد مروسه نحو حجرة مجاورة. وفي قاعة الطعام كان السكوت تاماً وكأن على رووس الحاضرين الطير. ولكن الباب عاد إلى الانفتاح بقساوة، وبلغت الآذان أصداء التعنيف العسكري الرئانة كما لو كانت على سلم ثكنة. لقد كان وكلوغي، يلعن ويشتم كما يلعن ويشتم جندي على سلم ثكنة . لقد كان وكلوغي، يلعن ويشتم كما يلعن ويشتم جندي عادي! كان يصبح: وإن هذا لعجيب! إن هذا لغريب! مخالف عادي! إنه لعصيان! لقد أعطى الجنرال وفون شتولبناغل، إذا أمراً باعتقال الجنرال وأوبرغ، وقواد الصاعقة في وباريس،! يا وبلومنريت، باعتقال الجنرال وأوبرغ، وقواد الصاعقة في وباريس،! يا وبلومنريت،

في وباريس، كانت الأمور تسير على خير ما يرام. كان الجنود ينف لون باندفاع أمر اعتقال مساعدي النظام القائم. ولم يبد أحد من هو لاء أية مقاومة. كانت أرتال من ناقلات الجيش الألماني تقل نحو سجن وفرين، وقلعة وسان دوني، نحواً من ١٠٢٠٠ شخص كانوا، لأربع سنين خلت، يخيدون بالنظام النازي في العاصمة الفرنسية. وفي فندق ورافايل، كان ضباط وشتولبناغل، يحتسون الشامبانيا بانتظار عودة رئيسهم. كانت الإذاعة قد أعلنت أن الفوهرر قد نجا من محاولة اغتيال، ولكن الجميع كانوا مقتنعين بأن المارشال وكلوغي، منضم لا عالة إلى الانقلاب العسكري، وأنه سوف يتفاوض مع الحلفاء.

حوالي الساعة ٢٣ تلقى رئيس الأركآن العامة، الكولونيل وفون النشتوف ، مكالمة هاتفية من ولاروش غويون ، تأمره بتعليق اعتقالات النازيين ، فأجاب بأن الأوان قد فات، وبأن العملية قيد الإنجاز . وبعد نصف ساعة وصلت غابرة من وبرلين » ؛ فما كان من ولنشتوف . المصاب بمرض القلب، إلا أن أنهار على مقعده فاقد الوعي . كان وشتاوفنبرغ ، هو الذي يبلغ شركاءه في الموامرة أن الانقلاب قد أخفق . وأنه لم يبق لديهم سوى التفكير بسلامتهم الشخصية . فقد تمردت كتيبة وألمانيا الكبرى » ، وبدلا من أن تقوم بحماية وزارة الحربية عمدت للى تطويقها واجتياحها . وكان بعض جنود الصاعقة ، و بعض أعضاء الغستابو ، يسيرون مع الجنود . قال وشتاوفنبرغ » : و إنهم أمام باب مكتبي ، الغستابو ، يسيرون مع الجنود . قال وشتاوفنبرغ » : و إنهم أمام باب مكتبي ،

في والاروش غويون ، عاد وكلوغي ، للجلوس إلى المائدة. وقد أصر على أن يعود وشتولبناغل ، إلى مقعده من عن يمينه . و بعد تناول الكونياك رافق الجنرال حتى سيّارته ، وهمس في أذنه ، بعدما عاد إلى سابق ألفته ، النصيحة التالية : ولو كنت في وضعك الارتديت الثياب المدنية محاولاً الاختفاء ، ولكن وشتولبناغل ، لم يسمع ، وهو لم ير كذلك البد التي مدّها إليه المارشال مصافحاً .

في وبرلين ازفت ساعة النهاية. وبعد ما أخلي سبيل وفروم اخذته ثورة من السخط الحاقد، وقد اتقدت حواسة رغبة في أن يشهد زوال أولئك الرجال الذين كان لهم شريكاً بسكوته. وكان وفيتزليبن اقد عاد إلى مزله ينتظر ساعة اعتقاله. وأما الغوردلر أن الذي بقي مختفياً طوال النهار افقد أركن إلى الفرار ؛ وأما العريف البحري العام " وفاغير » فقد أقدم على الانتحار ؛ وأما وهوبير »، الذي أوعز إليه وفروم ابأن يسلك الطريق نفسه المنتحار ؛ وأما هديمة بينهما، فقد أجاب بأنه يرجو أن يتمكن من الدفاع عن نفسه ، فاقتيد إلى سجن وموابيت العسكري". وتمكن بعض المتآمرين من الفرار ، ولكن عرهم ، ومن جملتهم ويورك و وشفيرين و ووبرتولد دي

ombine - (no samps are applied by registered vers

شتاوفنبرغ ٥. شقيق وكالاوس ٥. فقد سيقوا إلى الغستابو. وأطلق وبيك ٥ رصاصة على رأسه فأصيب بخدش في جبهته، ففقد الوعي ثم عاد إلى المحاولة بعد ما أفاق من غيبه بته، ولكنته أخفق في محاولته للمرة الثانية. وطلب وفروم ٥ إلى ضابط صف أن يساعد والسيد العجوز ٥، فأخذ ضابط الصف رئيس الأركان العامة السابق بين ذراعيه وذهب به إلى مكتب عاور حيث أجهز عليه .

بقي أربعة أسرى كانوا كلهم معاونين الكولونيل جرال وفريدريك فروم ، على درجات متفاوتة. واكتفى وفروم ، بالتداول همساً مع ورعر ، وسكورزيني ، برهة وجيزة ، ثم صرح على الأثر بأن محكمة عسكرية قد حكمت بإعدام الجرال وأولبرخت ، والكولونيل وميرتز ، واليوتنان همافتن ، والكولونيل وشتاوفنبرغ ، ، فأنزلوا جميعاً إلى باحة الشرف وأعلموا على ضوء مصابيح السيّارة ، في الوقت الذي كان فيه أسطول جوي يسحق حيّاً من أحياء وبرلين ، الشمالية بقصفه المدوّي الثميل .

### ۲۶۲۱ طسائرة هخسرق جيهت "كوتنتان"

تعمد الحلفاء باطراد التقليل من قيمة حادث ٢٠ تموز الغريب الهائل. كانت الحكومات تعلم، بواسطة المتآمرين أنفسهم، قدم الموامرة واتساعها، ولكنتها رفضت دائماً أن توفر أقل تشجيع لهذا الشكل من المقاومة الألمانية ؛ على أنها كانت تعارض الفكرة الراسخة الدافعة التي تقول بوحدة وألمانيا و المطلقة مع زعيمها، كما كانت ترفض المبدأ الأولى القائل بالتواطوء الحتمي بين الاشتراكية القومية والعسكرية البروسية . وقليلون هم المدين يكلفون أنفسهم، حتى في أيامنا هذه، فيلاحظون أنه لم يظهر في الواقع بين كبار زعماء النازية بروسيون أرستقراطيون، بل لم يكد يظهر غير ألمان من الغرب والجنوب يتسبون بالإجمال إلى أرومة كاثو ليكية ، و بشكل دائم إلى أصل اجتماعي وضيع أو متواضع: أمثال كاثو ليكية ، و بشكل دائم إلى أصل اجتماعي وضيع أو متواضع: أمثال وغيرهم. كان من شأن هذا الاكتشاف اللي ظهرت فيه نخبة اجتماعية وغيرهم. كان من شأن هذا الاكتشاف اللي ظهرت فيه نخبة اجتماعية وعقية مفكرة تعترف بجرائم النظام ، وتربط الوطنية بمعاقبة المجرمين : وعقلية مفكرة تعترف بجرائم النظام ، وتربط الوطنية بمعاقبة المجرمين : وتقلي على وألمانيا و المناسلام بلا قيد ولا شرط. كان على وألمانيا و أن يسيء إلى مبدإ الاستسلام بلا قيد ولا شرط. كان على وألمانيا و وبأوامر وموجبات قصيرة !

أسهم همتلر ، والحلفاء بالتالي في عرض حادث ٢٠ تموز كحادث تافه المعنى حقير . فعندما تكلّم الفوهر ر في الإذاعة قرب متصف الليل ليروي خبر عاولة الاغتيال التي جعلت منه ربيب والعناية ، أشار إلى أن المتآمرين كانوا وزمرة صغيرة جداً، وعصابة محدودة للغاية ، من الفساط المجرمين الحمقى ، الساعين لتحقيق مآرب شخصية دنيئة سافلة. ومع أن وشرتشل ، كان ذا معرفة خاصة بسوابق الموامرة ، اكتفى بأن يعلن أن الاغتيال المدبر ضد واللقيط الكهل ، يدل على أن هيئة الأركان الألمانية تعتر ف بأن الحرب خاسرة لا محالة . وكتب وفون تريشكوف ، ما يلى ، قبل أن ينتحر بقنبلة بين الحطوط الألمانية والروسية : و كان الله قد وعد بالعفو عن وصادوم ، إذا وجد فيها عشرة رجال صالحين. وأملي أن يرضي بألا يعمر وألمانيا ، من أجل ما حاولنا أن نفعله ، وفي أية حال لا يحق لأحد من ما أن يتذمر من مصيره ، ولا بد من مرور سنين من الهدوه والروية ليتبيّن الناس في ٢٠ تموز معالم وذاك المجهود البطولي الذي بذله البعض لتحطيم السلاسل التي كان الجميع قد ارتضوها لأنفسهم ،

بدأت في ٢١ تموز حركة انتقام وردع مخيفة : فقد أقسم دهتار ، ليمحون اسم وشتاوفنيرغ ٥، وأقسم النازينون الاقتحاح ليبيد أن الأرستقراطية إبادة كاملة. فقيَّل بعض المساجين أمثال الجنرال كونت وشبونيك و المحكوم عليه بالإعدام بسبب التمرّد على الأوامر، وكان ومتلر ، قد خفَّض عقوبته. وشكَّلت بلحنة خاصَّة دُعبت وبلحنة ٢٠ تموز الحاصَّة، للإشراف على التحقيق، كما شكلت ومحكمة شعبية، لمحاكمة المُتَّهمين. وصدرت الأوامر بإيقاف عدَّة آلاف من الأشخاص، ووُعد من يقتل وغوردلر ، بجائزة نقدية تبلغ مليون مارك. ونبشت جثث وشتارفنبرغ ، و وأولبرخت، ووميرتز ، و هَافَتْن ، من الأرض ثم وذُرُّ رمادها في الربح كما أوعز بذلك دهملره: ولا فوق الأراضي المزروعة، بل فوق حقول التسميد! ، وشكَّلت في الجيش ومحكمة شرفٌ، قبل المارشال وفون روندشتاد، رئاستها متسر بلاً بالعار، وكان عليها أن تِعين الضبَّاط اللَّمِن يجب إحالتهم إلى القضاء النازيِّ. ومهما يكن من أمر فإن " هتلر ، لم يتنظر قراراتها ليكيل ضرباته. أحاطت الشبهات وبفروم، نظراً لتسرُّعه الغريب في القضاء على وشتاوفنبرغ ٤٠. فأوقف واعشَفَل. لم يشترك وكورت زيتزلر ، رئيس هيئة الأركان في الموامرة، ولكن ُ صلات من الصداقة كانت تربط بينه وبين كثير من المتآمرين: فطرده وهتلر ، من الجيش، وحرّم عليه ارتداء البزّة العسكريّة. وقبل وغوديريان،

في دباريس، اعتصم روساء فرق الصاعقة والغستابو بالحكمة، وآثر واطمس خبر توقيفهم من غير مجد على عرض تفاصيله المخزية الخطرة؛ فاعتقد دهوفاكر، و دلينشتوف، وكولونيل آخر يدعى دفينغ، خلال بضعة أيّام أنّهم سيتغلون من خروم الشبكة، يبد أنّ منظمة الفستابو قد اكتشفتهم وأرسلتهم إلى دالمانيا، بحكم التنكيل والموت. أمّا دشتوليناغل، فقد عرف مصيراً أشنع وأروع: استُدعى إلى دبرلين، ليبرر تصرفه، فأمر سائقه بأن يقوم بدورة تعرّج به على مبدأن موقعة دفردان، ولما صار على مقربة من دفاشر وفيل، حيث قاتل عام ١٩٩٦، أطلق على رأسه رصاصة فاطار عينيه الاثنتين؛ ولما وضم في المستشفى تحت تأثير المخدر تلفظ باسم دروسل، ...

أما على جبهة الورمانليا علم يدع احتدام القتال المحاربين فرصة الاهتمام باعتداء الرستنبورغ ع. وفجأة قرر الموتخوري القاف الهجوم ، بعلما تقدم البريطانيون مسافة ٦ أميال واعتقلوا ٢٠٠٠ أسير وهي، لعمري، نتيجة ضيلة بالنظر الوسائل المعتمدة وللآمال المعقودة. ظهر بعض الانتقادات اللاذعة في الصحافة الانكليزية والأميركية، فقلق وأيز مهاور ٤٠ ذاك أن سابقة كانت تقلق الأفكار وترهقها ، ألا وهي حملة والدردنيل ٤ فقد أرسى الانكليزراس جسر كما فعلوا عام ١٩١٥ ودعموه ، وكنتهم لم يتمكنوا من الحروج منه ، وتسمرت الحملة في حرب حصار ... هذا، فيما أنهارت الجبهة الألمانية في الشرق، وكاد الجيش الأحمر ، القادم من والفولغاء، يدرك والنيمن ٤.

درست اللجنة المكلفة بإعداد الغزو عمليات نزول أخرى ، التماساً المخروج من هذا المأزق، ففكرت وبنورمانديا ، العليا، وبشمالي وبرونانيا ، ووالكيرون ، وما إليها . وبعد التروي آثرت أن تعمد إلى عاولة جديدة في والكوتتان ، فالسياجات المقيتة ، والدروب المنخفضة اللعينة ، أثارت قرف الجنيد الأميركيين ، ولكن وبرادلي ، ظن ، لكثرة ما أكب على دراسة خرائطه ، أنه قد اكتشف منطقة هجوم مناسبة إلى حد ما ، تقع غربي وسان لو ، مباشرة ، بين قريقي وهييكروفون ، ومونترول ، فالأرض هناك وعرة كثيرة العقبات ، إنها هي قليلة الأشجار ومونترول ، الغربي مسللة بين نوعاً ، تسير فيها مسرات التوغل باتجاه الجنوب الغربي مسللة بين



"سورمانديا" من ٧ حزيرات الى ٣١ تسموز ، حق لحداث ثغرة "أفإنش،

تلال قليلة الارتفاع ، ثم تفضي إلى قسم من الغابة النورماندية تتسع فيه الحقول ، وترق السياجات ، وتقل أزاجة الوحول وانخفاضات الدروب . ومن حسنات استثمار هله الوجهة أنها تقود إلى افرانش ، في قاعدة «بروتانيا » وسمح بالانفتاح على «اللوار » وتمكن بالتالي من إطلاق تلك الحركة الالتفافية الكبيرة التي تقوم عليها الفكرة السراتيجية في مخطط غزو وأوروبا » الغربية . أضف إلى ذلك أن خاطرة من خواطر الذكاء والحيلة قد حسنت أوضاع القتال في الآجام ، إذ أن رقيباً من سرية الاستكشاف قد حسنت أوضاع القتال في الآجام ، إذ أن رقيباً من سرية الاستكشاف دبيات وشرمان » من اجتياز السياجات ؛ فبادر قائد الفيلق «جيروي» : دبابات «شرمان» من اجتياز السياجات ؛ فبادر قائد الفيلق «جيروي» ترساً تمد ده أربع حراب فولاذية ، مستعيناً ببعض قطع الحديد العتيقة التي ترساً تمد ده أربع حراب فولاذية ، مستعيناً ببعض قطع الحديد العتيقة التي جمعها علي الشواطي » و بمصباح لحام وقع عليه في أنقاض مرأب السيارات . ومكذا زود الدبابة بمسك ، ووقي بطنها السريع العطب من إصابات المدفعية المضادة والدبابات ، ومكنها من أن تغوص عند أصل السياح كخنزير مزعر ، وتقتحم المر وسط فوران الأتربة المتفجرة والأشواك المحطمة ، فاستُقدم من «انكلما» العتاد أللازم ، وبوشر على الفور

تعميم اختراع الرقيب «كولين». بيد أن «برادلي» حظر من إشراك الدبابات المعدلة في العمليات الجارية، كيما تشكيل مفاجأة يوم الحرق والتوغل.

ترد د وبرادلي و قليلاً بشأن الوسيلة التي سيعتمدها لخرق جبهة العدو ؟
مال قواد فيالقه من الجنرالات الكلاسيكيتين إلى اعتماد تمهيد تقوم به
المدفعية ؛ فقال وبرادلي و : و ما كنت إلا لأتبنى رأيكم لو كان لي عشرة
أضعاف ما عندي من المدافع و فما لديه منها يحتم قصفاً يدوم عدة
أيام ، فيتنبه العدو وتفقد المفاجأة طابعها وجدواها . صحيح أن الطائرة لا
تتمتع بدقة المدفع ، إلا أنها تتمتع بحسنات أخرى هي المياغتة ، وإثارة
الشعور بالاختناق ، والمقدرة على تحطيم أعصاب المدافعين . فالمهم في
الموضوع هو بلوغ درجة مرضية من الري والاكتفاء بها ، أي إلقاء كمية
من القنابل ملائمة على منطقة موافقة الهدف التكتيكي المنشود .

عاد ديرادلي، إلى دانكلترا، بغية إنشاء مدفعيّته الطائرة، فإذا بنتائج الالتماس الذي انصرف إليه تفوق ما كان يتوقّعه ، إذ وُضعت تحت تصرّفه ١٠٥٠٠ قاذفة ثقيلة، و٣٩٦ قاذفة متوسّطة، و ٣٥٠ مطاردة.... قاذفة . كان بإمكان هذه القوّة أن تتجاوز هذا العدد أيضاً، ولكنّ

طائرات ولانكستر ، التابعة لسلاح الجو البريطاني لم تكن مهيئاة إلا لإلقاء القنابل الضخمة ، فخشي وبرادلي ، ما تحدثه من الحفر الواسعة القمعية الشكل التي عاقت التقدم البريطاني في ناحية وكين ، ، فاستبعدها .

آما المنطقة التي سينالها التمهيد الجوي فمستطيل يبلغ ٧ كلم طولاً و٣ كلم عرضاً، وتشكل إحدى أضلاعه طريق وبيرييه سان او ١٠٠٠ كيلومتراً مربّعاً ستسحقها ٢٠٢٤٦ طائرة، أي ما يعادل طائرة لكل مكتار من الأرض. ثم تلج الثغرة التي ستفتحها المطرقة الجوية ثلاث فرق من جنود المشاة هي ٩ و ٤ و ٣٠، ثم تجتازها الفرقتان المصفحتان ٢ و٣ فنسيران باتجاه الجنوب الغربي، وتعدوان نحو وكوتانس ٤ وفغرانفيل، وفأفرانش ٤، فقطوقان القوات المعادية المقاتلة ناحية وبيرييه و وليسي ٤. والأمل كبير في أنهيار مقاومة والكوتئان، وفعة واحدة.

في الجانب الألماني تم التراجع خطوة خطوة، من مرتفعات ولاهي - دي بوي عنى مسكب مروج وجورج المستنفعية الي تنتهي بمصب عريض. كانت فرقتا دبابات وليهر والصاعقة الد ١٧، لأيام خلت، قد رُجّا غربي وسان لو و في محاولة بائسة لإنقاذ المدينة . أما الآن فيعتقد وكلوغي و أن الزحف الانكليزي سيتحرّك من جديد، ولذا فهو يريد أن يسترجع الفرقتين المصفحتين لإعادتهما إلى ناحية وكين و وقد تم بالفعل استبدال فرقة الدبابات الصاعقة ١٧ ، وكان على الفرقة وليهر وبالفعل استبدال أيضاً بعدما وافق وهتلر و أخيراً على سحب بعض الفرق من وبادي كاليه ، و إلا أن القيادة المحلية قد احتفظت برجال وبايرلين ودباباته ، نظراً لاقتناعها بضعف خطوطها و فأولئك الرجال وهم نخبة جيش الغرب ، هم الذين يمسكون بالجبهة ما بين ومونترول و وهمييكروفون وحيش الغرب ، هم الذين يمسكون بالجبهة ما بين ومونترول و وهمييكروفون وحيش الغرب ، هم الذين يمسكون بالجبهة ما بين ومونترول و وهمييكروفون وحيش الغرب ، هم الذين يمسكون بالجبهة ما بين ومونترول و وهمييكروفون وحيش الغرب ، هم الذين يمسكون بالجبهة ما بين ومونترول و وهمييكروفون وحيش فيقة بعض فيات من المظلية بين وحوام فرقة المشاة و ٧٧٠ .

ولكن المطر ما فتىء ينهمر، فأرجنت المهاجمة الأميركية، المعينة في الأساس ليوم ١٨، مرتين ، ثم قررت ليوم ٢٤؛ وما أقلعت الأسراب الحوية حتى اكفهرت السماء وسلدت منافلها، فصدر الأمر بعودة الطائرات. لكن مجموعات متعددة لم تسمعه فنفذت مهماتها وألقت بعودة الطائرات، لكن مجموعات متعددة لم تسمعه فنفذت مهماتها وألقت كذلك ١٥٦ أميركيا فكانت سببا في إثارة الرعب والتراجع ؛ فشمت رجال الدبايات الألمان ، مع ما أصابهم من خسائر، لدى روية العدو يفر من قاداه ذا المالية فالمدالية العدو المرابع المدالية العدو المرابع من خسائر، لدى روية العدو المرابع من خسائر من خسائر من خسائر من خسائر من المرابع من خسائر من المرابع من خسائر من المرابع من خسائر من خسائر من المرابع من خسائر من المرابع من خسائر من خسائر من خسائر من خسائر من خسائر من خسائر من المرابع من خسائر من من خسائر من خسائر من خسائر من من خسائر من من خسائر من من خسائر من خسائر من من خسائر من من خسائر من خسائر من من خسائر من خسائر من من خسائر من من خسائر من من خسائر من من خسائر من خسائر من خسائر من من من خسائر من من خسائر من من خسائر

في اليوم التالي ، ٢٥ تموز ، ذكر تقرير مدهش رُفع من الحطوط الأولى إلى مقرّ هيئة الأركان الألمانيّة: وتراجع العدوّ تراجعاً عامّاً.... إقَر بت المدفعيَّة الطائرة بكاملها هذه المرَّة، ونظِّراً لما خلَّفته مشاهد الأمس من وقع بليخ في نفوس الأميركيّين، فرّت أفواج بكاملها تلقائيًّا أوّ انصياعًا لأمر . بيد أنَّ الرضي الألمانيُّ لم يدم طويلاً هذه المرَّة، فالزوبعة الي انقضت على المستطيل الذي رسمه وبرادلي، فاقت كل ما شوهد خَلَالِ الحرب على الجبهات كَافَّةً هُشُمَّتُ المواقع الألمانيَّة تهشيمًا، وَتَفِيحَرِتِ اللَّهُ حَاثَرُ ، ودُ مُرَّتِ الأسلحة والدبَّابات، وَبُقَرَتِ السَّاجَات، ومَزَّق الرجال شرَّ ممزَّق، ومن بقي منهم كان أشبه بالحيوانات المروَّعة . وراح بعض الحنود ، من الذين اجتازوا خمس سنوات من الحرب، يرتجفون وينشجون بالبكاء ، وجنن منهم الكثير. إرتعدت الأرض نفسها ، فهتف بعض المدنيين في وسان الو ، القريبة ، التي عرفت أهوال الحرب، أنَّ العالم قد أدرك بهايته، فيما ظنَّ البعض الآخر أنَّ أحد المتحاربين قد اخترع سلاحاً جديداً مروّعاً. وأخيراً كست المنطقة المهاجمة موجة من النيران الملتهبة أضرمتها مواد والنابالم، التي ألقتها المطاردات ــ القاذفات، حتى لبدا منحالاً أن يسلم إنسان من ذاك الحديم

دفع الأميركيتون كذلك نصيبهم من الضحايا ، إذ تكرّر خطأ

الأمس وألقيت قنابل شمالي طريق «بيرييه-سان-لو»، فسقط مئات القتلي والجرحي، بينهم الجرال وليسلي ج. مك نير» الذي استحال هباء في سيارة الجيب، وكان قد أتى لمتاهدة المعركة من وانكلترا» حيث كان يأمر مجموعة من الجيوش موهومة، يتقصد منها إبقاء العدو في خشية نرول جديد. ولذا وجب إبقاء خبر وفاته سرياً كي لا تتفتضح الحيلة.

وفي تمام الساعة ١١، إذ شنّ الكنديون هجومهم في ضواحي وكين ، لتجميد قوات الاحتياط الألمانية ، اجتاز الأميركيون طريق وسانسلوبيريه ، وقد قبل لهم غير مرة إن القصف الجوي سيقضي على المدافعين عن بكرة أبيهم ، وإذا ببعض الناجين الألمان في ولوزون ، وغيرها يوفعون روسهم ، فيقعون على بعض الأسلحة ويعودون إلى القتال ، فيمسك الكولونيلات وقواد الفرق المتهيبون كتائبهم الزاحفة من غير أن تلقى مقاومة . ويوخر الجنرال وكولنز ، دخول فرقه المصفحة ، على اعتبار أن الثغرة التي فتحها جيش المشاة لم تكن كافية. ويأزف المساء ، وإذا التقدم لا يتعدى كيلومرين ، وإذا ومارينيي ، ووسان جيل ، هدفا النهار ، ما يزلان في يد العدو. كانت الحية مريرة ، ولقد ظهرت بوادرها بتوجيه انتقاد لاذع إلى سلاح الطيران ، فقال الجنرال وهوبز ، : ولم نر حيى الآن أثراً لقصف . »

لم يكن الحكم منصفاً؛ فضعف التقدّم يعود في الدرجة الأولى إلى ضعف الحميّة الذي اتصف به هجوم المثاة. أمّا القصف الجويّ فقد دمّر مبدئيّاً فرقة الدبّابات «ليهر»، وفتح في خطوط العدوّ ثغرة فعليّة. إنهارت جيوب المقاومة المحليّة في ٢٦ و٢٧، وفي ٢٨ اندفع على طرقات «كوتانس» و وأفرانش، وتلان مصفّحان قويّان.

أما عمل القيادة الألمانية فبات مستحيلاً؛ فالحطوط الهاتفية قد تقطعت، والاتصالات اللاسلكية تجندب الطائرات، وضباط الاتصال فريسة لطائرات المطاردة تصليهم نيراها على الطرقات. فوجيء الحرال وفون شولتيتز، بظهور الدبابات الأميركية في وتيرانس، المحرقة، ففر عبر الحقول، ولم يتصل بهيئة أركانه إلا ليعلم أن الحرال وإيلفلدت، قد استبدل به على رأس فيلقه الـ ٨٨. وكذلك أعفي وبمسل، رئيس هيئة أركان الحيش السابع، من منصبه، تكفيراً لذنب رئيسه، جرال فرق الصاعقة وهاوزر، الذي سحب ميسرته ناحية الحنوب الشرقي، خلافاً لنيات وكلوغي، فقطع بذلك اتصاله بساحل والكوتتان، فلم يبق البحر يحمي جانب الحيش الألماني. دخل الأميركيون مدينة وكوتانس، في ٢٩ تموز، وفي ٣٠ استولوا على وأفرانش، وفي ٣١ احتلوا وبتوبولت، في وماندية في ورماندية على طريق وبروتانيا،

كان عليهم أن يبلغوها في اليوم العشرين لبدء النزول ، فلم يبلغوها إلا في اليوم الرابع والحمسين؛ ولكنهم بلغوها .

# في الفيركور حسيت سقط وسناع المقساومة

إن قتال محاربي وفيركور، لصفحة من أنبل صفحات المقاومة الفرنسية الداخلية.

هذا، وقد لعب جبل دفيركور ، المنبع ، وهو حصن طبيعي يجاوز المتني كلم ، ومنعزل بسبب وجود أودية ددراك ، و دالإيزير ، و دالدروم ، و دالرون ، على مقربة مباشرة من وغرونوبل ، دوراً هاماً عهد به إليه الحلفاء . كان عليه أن يقوم مقام حصن داخلي لتجميع قوات المنطقة الناشطة ، وأن يكون بمثابة ملجإ للمجموعات الحرة . وهناك أيضاً كان متوقعاً أن يجري إنزال الرجال والعتاد بواسطة المظلات .



















الكابيتين غيير ( الملقب بتيفولي ).

وأخيراً ، كان يُرتجى من وفيركور ، أن يقوم بدور رأس جسر داخليّ بعد النزول جنوبيّ وفرنساء .

في آذار ١٩٤٤ لم يكن جهاز المقاومة في والفيركور ، يعد أكثر من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ رجل ، وهم جنود من جيش الهدنة الذي حله الألمان ، أو متمردون على وخدمة العمل الإجباري ، أو متطوعون، أو أسرى هاربون ، إلخ . وكان يومن التجنيد ضباط وضباط صف قدامي ينتمون إلى وحدات مختلفة ، وخصوصاً إلى كتيبة القناصة المرتجلين السادسة ، وإلى فوج الحيالة المدرعين ١١ ، وإلى فوج المشاة الماست ١٠٥٠

كانت المقاومة تحت سلطة الكولونيل وزيلر » (الملقب وبجوزيف») قائد المنطقتين العسكريتين ور ١ » و ور ٢ » الممتدتين من وبروفانسا » الحورا» . وأما رئيس الـ و ر ١ » ، التي تتضمن والفيركور » . فكان الكولونيل وديكور » (الملقب وببايار ») . وأما المقاومة عينها فقد كانت في البدء تحت إمرة الكابيتين وجيير » (الملقب وبتيفولي») . ثم الكومندان وهويي » (الملقب وبهرفيو ») ، وكان رئيس المقاومة المدنية هو وأوجين شافان » (الملقب وبكليمان») ، .

ومنذ شتاء ١٩٤٢ – ١٩٤٣ نُظَمت المسكرات في الجبل لإيواء المقاومين ، ولكن ، بعد سلسلة من الاشتباكات مع الألمان أعقبتها الاعتقالات ، تحوّلت المعسكرات إلى منظمة أكثر طلاوة من مجموعات ثلاثينية بقيت الحال على ما هي حتى نزول الحلفاء في ونورمانديا ، فعمدت الوحدات التي شككت سرآ إلى التجمع ، وأبلغ المتطوعون فعمدت الوحدات التي شككت سرآ إلى التجمع ، وأبلغ المتطوعون مسبقاً ، فواح الانفراديتون يتواكبون زرافات ، حتى غدا والفيركور ،

يعد أكثر من ٤٠٠٠ مقاتل وأنزل الحلفاء بالمظلات قوّات مهمّات عديدة . ومن جملتها قوّة فدائيتي الكابّن اتابرز « الأميركية .

في ١٣ حزيران وقعت أوّل معركة في منطقة «سان نيزيه». وفي الأيام التالية وقعت معارك ضارية بين المقاومين والجيش الألماني . وأنزلت إلى المقاومين بواسطة المظلات دفعتان من السلاح والمؤن في ٢٥ حزيران و ١٤ تموز ، فساعدتا بعض الشيء على العسمود ، ولكن فرقة المشاة الجبليين الألمان ١٥٧ . بإمرة الجنرال «بفلوم» . تساندها ٢٠ طائرة شراعية هبطت فوق نجد «فاسيو» وشنيت هجومها . فأرغم الفرنسيون على التراجع وقد رزحوا تحت تفوق العدو العددي . وكان العقاب الألماني قاسيا : فقد قتل الألمان عدداً من المقاومين ، وذبحوا المدنيين ، أو شنقوهم ، أو رموهم بالرصاص ، كما حصل و ذبحوا المدنيين ، أو شنقوهم ، أو رموهم بالرصاص ، كما حصل في «فاسيو» .

بعد إعدام الرهائن في «الفيركور» . وقد وُجدت هذه الصورة في حوزة أسير ألمانيّ .





مقرً وحدة من وحدات المقاومة.

مغارة واللوير، حيث أجهز الألمان على الجرحي من رجال المقاومة .





فتيان المقاومة السريَّة في بزَّة قنَّاصة والألب، يتلرَّبون على القتال .

إلى مستشفى . فأجهزوا على الجرحى . وأعدموا المرضين أو نفوهم إلى وألمانياء .

إلى «المانيا».
ومنذ ٣٣ حزيران كان أمر التفرق قد صدر عن الكومندان
«هويي». فصهمة «الفيركور» قد أنجزت جزئياً. فإن هو لم يكن
قد قام بوظيفته كرأس جسر داخلي كما كان متوقعاً في المخططات
الأولية . فقد كان . على الأقل . نقطة تثبيت هامة مكنت من
نجميد القوات الألمانية التي كان بإمكانها تأخير تقدم القوات
الأميركية الفرنسية القادمة من «بروفانسا».









# إنهَا الحِرب، حتى في فتلب "فرنستا" الفيشستَية

لا تزال ٧٠٠ ضريح . لمحارب أو مدني مغتال ، تحيي ذكرى معارك رجال المقاومة في والفيركور ، إن التقارير المتناقضة الواردة إلى هيئة أركان الجنرال و أيزنهاور و قد حملته على اعتبار عمل والمقاومة الفرنسية الداخلية و كهبة ، أو كتتمة لعمل القوات الحليفة النازلة في ونورمانديا و وبروفانسا ، ولكن الوقائع غالباً ما تعدت التقديرات ؛ فأعمال التخريب التي نالت الحطوط الحديدية ، والحسور ، والطرقات ، والغارات التي شئت على القوافل ، قد أثبتت جدواها وأخرت سير الأمداد الألمانية الموجمة إلى ونورمانديا و ، كما أخرت انسحاب سير الأمداد الألماني .

أمّا في ما يتعلّق بفرق المقاومة، فلم يكن نشاطها متساوياً في كلّ مكان. فقد حقيّق بعضها قبل وصول القوّات الحليفة عمليّات رائعة في



الليوتنان وتيودور موريل، الملقسِّب «بتوم» ، خرَيج معهد وسان سير» الحربيّ . إنّه رائد المقاومة السريّة في «غليار»، وقد قُتُل في «اونترومون» في ٩ آذار ١٩٤٤ .

تحرير المدن والقرى: فيما لم يمكن ضعف تسليح البعض الآخر وقلة رجاله إلا من القيام بأعمال سطو محدودة ضد الأرتال الألمانية المتقهقرة . ولا يحق لأعمال التطرف والإفراط التي انساق إليها بعض فرق المقاومة . قبل التحرير وخلاله وبعده، وقد أتت في الغالب انتقاماً لأعمال مماثلة قام بها الجيش المحتل ، أن تمحو من بالنا استشهاد فرقة مقاومة وغليبار ، في والسافوا ، العليا خصوصاً .

كان جنود وغليبار ،، كرفقائهم في «الفيركور ،، تحت إمرة ضبّاط





ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

### الكابيتين دموريس أنجو ، خليفة دموريل. . قُتُل في ٢٦ آذار ١٩٤٤ .

وقواد من الجيش العامل: ينتمي أكثرهم إلى كتيبة قناصة والألب: السابعة والعشرين. وكانوا، منذ بهاية كانون الثاني ١٩٤٤، قد تمركز واعلى نجد يعلو البحر بمقدار ٥٠٠، ١م. بدأت العمليّات في ٥ شباط بخطف الجند في وتون، واستمرّت خلال شهري شباط وآذار بمعارك ضارية جداً بين رجال المقاومة، والجند الألمان وقوات الحرس العسكري الجمهوري التابعة ولفيشي ٥. تدخل سلاح الطيران الألماني في العمليّات في مطلع آذار م تدخل الجيش الألماني في ٢٤ آذار تسانده المدفعية مساندة قوية ويدعمه الطيران. جرت العملية بإشراف الجنرائين ونيهوف، و وبفلوم ٥: فسُحق رجال المقاومة وأرغموا على الراجع في كلّ مكان. وكانت عملية القمع قاسية صاومة: رمّي بالرصاص وإجلاء (لم يؤسر غير ٢٠٠ من أصل ٥٠٠ من الناجين). أمّا الذين تمكّنوامن الفرار فقد التحقوا بمجموعات أخرى في المنطقة و واشركوا بمعارك التحرير .

معسكر لرجال المقاومة السرية في «بروتانيا» .





لقد كان لعمليّات المقاومة التخريبيّة اليد الطُّولى في شلَّ حركة المواصلات الألمانيّة . ويبدو في الصورة قطار أخرج عن خطّه في ناحية «بو» .

#### by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# بيّوم مجــزرة: "أورادور ـ سُور ـ غــلانــــ



يرجع سبب مأساة وأورادور سور خلان الى اعتقال رجال المقاومة الليوتنان كولونيل وكامبغي ، بالقرب من وسان ليونار ». وفي اليوم التالي ، الموافق بهار السبت في ١٠ حزيران ١٩٤٤ ، وصلت سرية الفوج والفو هرر ، الثالثة إلى وأورادور ، يقودها وديكمان ، بعدما تلقت تعليمات خاطئة تقول إن وكامبغي ، كان معتقلاً هناك ، وإنه سوف يعدم فيها أمام الشعب . واجتاح وديكمان ، جنون قاتل ، فأمر بقتل الرجال كافة وإحراق كل منزل . وبحا النساء والأطفال إلى الكنيسة ، ولكنهم هلكوا فيها طعماً للنار ، أو فريسة سهلة لرصاص الألمان. وقد كان حصاد المجزرة ٢٤٢ من الضحايا تتراوح أعمارها بين ١٨ يوماً و ٥٨ سنة . وأما الناجون الوحيدون فامرأة واحدة ، وخمسة رجال ، وطفل واحدا وقد قنتل وديكمان ، في ونورمانديا ، بعدأيام قليلة . وكان قائد فيلقه ، وستادل » . قد أقام ضد ، دعوى قضائية ؛ وكان والي وفيين العليا » ، وحكومة ومنذ والاد » . والحرال الألماني وغلينيج ، واقد موقع وليموج » ، وحكومة وفروند فالاد » . والحرال الألماني وغلينيج ، واقد موقع وليموج » ، وحكومة

وفيشي، والمارشال ورومل، قد اعترضوا جميعاً على العمل الشائن. ولكن موت وديكمان، والفناء الجزئيّ الذي عصف بالسريّة الثالثة، واعتراض وهتلر، والاندحار الألمانيّ في وفرنسا، عوامل تضافرت الإيقاف الملاحقات.

وبعد عشر سنوات أحدثت قضية وأورادور» في وفرنسا» هيجاناً عميقاً. كان ثلث جنود فوج والفوهر و» من الشبّان الألزاسيّين المجنّدين تلقائيّاً في قوّات الصاعقة ــ كما كانت الحال بالنسبة للكثيرين من الألمان. وقد مثل اثنا عشر جنديّا منهم أمام مجلس حرب وبوردو» في عداد عشرين متّهماً ، فحوكموا بمقتضى قانون ظرفي يتناول الجرم عداد عشرين متّهماً ، فحوكموا بمقتضى قانون ظرفي يتناول الجرم الجماعيّ . وفي ١٢ آذار ١٩٥٣ ، وبعد ستة أسابيع من المداولات المحمود والألزاس، ، أصدر مجلس الحرب حكمين بالإعدام ، واحداً منهما بحق الزاسيّ ، و ١٢ حكماً بالسجن أو بالأشغال الشاقة . ولكن عقاب الموت خفف فيما بعد ، وأطلق سراح المحكومين سريعاً .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وحسب شهادة الناجية الوحيدة . . •مارغوريت روفانش • التي تمكنت من الهرب من خلال إحدى النوافذ وهي مصابة جروح بليغة . كان حريق الكنيسة قد . . شبّ ومن خلال صندوق يبلغ علّوه علِوَ طاولة سرير جانبيـّة ٠٠ أشعل الألمان فتائله. «فاندلعت النيران ملوَّنة تبهر العيون وتخنق الأنفاس. وأطلقت كذلك على حشد النساء والأطفال عبارات نارية عديدة . وقد هلكت معاتمات المنطقة الخمس داخل الكنيسة، ومن جملة تلامذة «أورادور ، الـ ۲٤٢ لم ينج من المجزرة غير ولد واحد . هو ټلوران روجيه غودفرين ٠ .





كان معروفاً عن وأورادور و أنها دسكرة محافظة وآمنة في والليموزان و حيث كان نشاط المقاومة وتعد ياتهم جسيمة. وكان عدد السكّان قد زاد بسبب اللاجئين من واللورين و من والماثلات التي كانت تهرب من المدنيين المذين قدموا في ١٠ مزيران من وليموج و بخط السكّة الراعية سعياً وراء تموين إضافي. وفي الوقت الذي كان فيه طمام الغذاء يقد م في فندق وأفريل وفندق وميلور و دخل رجال الصاعقة بملابس القتال وأوقفوا السكة الصاعقة بملابس القتال وأوقفوا سيّاراتهم في ساحة الكنيسة .

كان الألمان قد سعوا وراء السكان في منازلهم، فأخر جوهم وجمعوهم في السوق، وطلب من المختار والدكتور «ديز ورتو» أن يسلم خمس رهائن، فتطوع بنفسه مع أفراد عائلته، وبعدما رافق الألمان الرجال عموعات عديدة وأعدموهم الرجال عموعات عديدة وأعدموهم أشعلوا فيها النار وغادروا أشعلوا فيها النار وغادروا «أورادور» إلا أنهم عادوا يوم الالهين فدفنوا بقايا ضحاياهم في حفر عامة .



te (no samps are applied by registered version)

اُلفصلےالسابع والعشروبنے نیسانے ۔ تشرینے الاقلے ۱۹۶۶

نحرير

كان الجيش الألمانيّ ، في مطلع ربيع ١٩٤٤ ، ما يزال يحتفظ بشبه جزيرة «القرم» كلّها تقريباً ، وكان الروس في الشرق قد عبروا مضيق «كيرتش» ؛ ولكنّ الفيلق الألمانيّ الخامس أوقفهم بقيادة الجنرال «ألمندنغر» على برزخ «بارباتش» .

# الحريب تخريا من أرويسيا



كانوا في الشمال قد اجتازوا. مشياً على الأقدام . البحيرة القليلة العمق المعروفة باسم وسيفاتش ، أو والبحر الآسن ، إلا أن الفيلق الجبلي التاسع والأربعين تمكن ، بقيادة الجبرال وكونراده ، من صدهم في برزخ وبيريكوب ، ولما قام وشورنر ، بجولة تفتيشية في الجيش السابع عشر عقب تسلمه قيادة مجموعة وجنوب أوكرانيا ، لم يتردد في رسم لوحة عامرة بالتفاول ، قال : ورتب كل شيء ، وأصبح الدفاع عن والقرم ، مضمناً ،

صدرت هذه البرقية التي وجهها وشورنر ، إلى قيادة جيش البر بتاريخ ٧ نيسان في تمام الساعة ٢٠، ٢٠. وفي تمام الساعة ٩ من ٨ نيسان حمل المارشال وتولبوخين ، على برزخ وبير يكوب ، بمعونة جيش الحرس السوفياتي الثاني والجيش الحادي والحمسين . ومنذ ٩ نيسان طلب الكولونيل جمرال ويانيكي ، قائد الجيش الألماني السابع عشر . الإذن بالاعتقال في وسياستوبول ، وكي لا يباد الجيش برمته ،!

أعاد وبانيكي و الكرة في اليوم التالي، فاقترح الجلاء التام عن والقرم و . وأيد وشورنر و طلبه بعدما تبد دت أوهامه و فرفض وهتلر و الإصغاء . وأمر بتجهيز قلعة وسيباستوبول و من أجل مقاومة لا أجل لله . وأردف: ولا يحق التخلي عن أي شبر من الأرض و ولا يحق لأي رجل صحيح أن سُبحر ... و

في ١٦ نيسان بُحاً الجيش السابع عشر إلى وسيباستوبول ، عقب تقهقر سريع فقد فيه ثلثي عتاده. فتعهد الفيلق الخامس، بفرقه الألمانية الثلاث. وفرقه الرومانية الأربع، بالدفاع عن القطاع الشرقي . الممتد من وبالاكلافا ، إلى خليج وسفرناجا ، ، فيما تعهد الفيلق التاسع والأربعون بفرقتيه الألمانيتين . وفرقه الرومانية الثلاث، بالدفاع عن القطاع الغربي. أمّا المارشال وتولبوخين ، فقد حشد أمام المدينة ثلاثة جيوش تضم ٢٨ فرقة. وهكذا بدأ الروس حصار وسيباستوبول ، بعدما حاصرها الألمان بستين .

ولكن الحصار هذه المرة كان أقل ضراوة من السابق، فالقوات الرومانية باتت لا تريد القتال. والفرق الألمانية الحمس لا تضم أكثر من الرومانية باتت لا تريد القتال. والفرق الألمانية الحمس لا تضم أكثر من عبور البحر من جديد، والإفلات من جحر الفأر . استقل وشورنر ه الطائرة إلى وبرشتسفادن و مكرراً طلبه في الجلاء، فتنازل وهتلر و وكشف لحلنا الموافق لمواه عن الاعتبارات السياسية السراتيجية التي تسملي عليه خطة في السلوك غير مفهومة؛ فالتخلي عن وسيباستوبول عن في الطرف الراهن، قد يدفع وتركيا و إلى دخول الحرب، فيما سيتبدك الوضع حتماً. بعد أسابيع ستة أو ثمانية، إذ يكون الانكليز قد نزلوا في وفرنسا وسمحقوا. إذ ذاك توجة وألمانيا وقراتها كلها ضد وروسيا و ولن يكون لوقف وتركيا و عليها أي أثر . وكل ما يطلبه والفوهر ر و . والحالة هذه ، هو أن تصمد وسيباستوبول و ستة أسابيع أو ثمانية .

لم يطمئن وهتلر ، إلى ديانيكي ، فاستدعى دوألمندنغر ، ليُسلغه أن

تموز ١٩٤٤ . المعارك في قطاع «لفوف» في وأوكرانيا» .



رئيسه يوهن الدفاع بتخاذله؛ ثم استدعى هيانيكي ، نفسه، فصمد له هذا وأصر على أنه لم يقم إلا بتنفيذ ما صدر إليه من أوامر سينة، وتجاسر، قبل عودته إلى وسيباستوبول ،، فوجَّه إلى «هتلر » رسالة حافلة بالانتقاد؛ فأوقف لدى مروره في وغالاتز ۽ وطرُد من الجيش.

حمل جيش الحرس الثاني في ٥ أيّار على القطاع الغربي من وسيباستوبول ۽ ﴿ وَفِي ٧ مَدَّدُ الْجَيشُ الْحَادِي وَالْحُمْسُونُ وَالْجَيْشُ السَّاحَلِيُّ الهجوم حتى وبالأكلافاء فانتزعا قمَّة وسابون، التي كان ومانشتاين، باحتلالها قد ختم الحصار السابق . فأعاد والمندنغر، الذي حلُّ محلُّ وبانيكي، خطوطه حتى وإنكرمان، بغية إنشاء قوة صالحة الهجوم المعاكس، يحاول بها أن يسترجع القمة الحيويّة؛ فلامه وهتلر ،، ولكن لم يبيَّ للوم «هتلر » كبير شأن بعد اليوم. فوضعُ الحامية ميوُّوس منه، والفرقُ الألمانية تتخاذل واحدة بعد واحدة. وهكذا أخذ وشو رنر ، على نفسه ، في ٨ أيَّار، أن يصدر إلى سلاحَى البحريَّة والطيران أمراً يَقضي بأن ينقذا ما تيسُّر إنقاذُه؛ فما كان من وهتلر ، إلا " أن أذعن للأمر ، وصادق على

حرَّر الروس وسيباستوبول، في ٩ أيَّار . وكما فعل وبوبوف، عام ١٩٤٢، بقى ﴿الْمُندَنِّمُ ﴾ أيَّام يقاوم في شبه جزيرة وشير سونيز ، ليمدُّ دُ إبحار من بقَّي من الجنود . وأُعَيد إلى درومانيا ،، من أصل ٢٣٥،٠٠٠ رجل كان يضمهم الجيش السابع عشر، في ٨ نيسان، ١٥٠،٠٠٠ تقريباً، ولكنتهم لم يعودوا بغير مسدُّساتهم. وهكذا قنضي على جيش ألمانيُّ آخر. وعاد الهدوء إلى الجبهة الشرقية، وقد غدا شكلها غريباً. كانت الحيوش الألمانيَّة في الشمال والوسط، مع ما مُنيت به من هزائم جسيمة ، ما ترال بعيدة التوغَّل في كتلة الأراضي الروسيَّة. فمجموعة الشمال، التي نسلُّم قيادتها حديثاً الكولونيل-جبرال وليندمان، ، ما انفكَّت تسيطر على ونارفا ، وعلى الضفَّة الغربيَّة من بحيرة وبيبوس ، ، مغطَّية بذلك بلدان «البلطيق». وأمعنت مجموعة الوسط في التوغُّـل إلى أبعد من ذلك شطر الشرق، فكانت تسيطر على وفيتبسك، بناتئة بارزة تمتد على جانبتي والدونا،، وتتشبت بشرقي والدنيير ، أمام وأورشا ، و وموهيليف ، فلا تعود إلى عبور النهر إلا قبل ملتقى والبيريزينا، بقليل، ناحية النبع. فالألمان ما برحوا على بُعَد ١٠٠ كُلُم من وسمولنسك؛، وكأنَّهم لم يفقدوا الأمل بمعاودة الزحف في انتجاه وموسكو ١!

أمَّا الجانب الجنوبيّ من جبهتهم فقد انهار بكامله. فحرّر الروس اأوكرانيا،، ودخلوا وبولونيا،، وتقدّ مواحبي باتوا على مسافة ٥٠ كلم من وبريست ليتوفسك ». ولقد أدركوا مواطئ «الكربات»، فعبروا «الدنييستر» و دالبروث ،، واجتاحوا دبوكوفين ، و دبسترابيا ، ليس هذا فحسب، بل اجتاحوا درومانيا، القديمة أيضاً. كانت وأوديسا،، مع وسيباستوبول،، آخر مدينة تمسَّك بها الألمانيُّ في جنوب در وسيا ١٠ ولكنَّه أفلتهافي ١٠ نيسان.

لم ينفك احتدام القتال في الجنوب يـضعف كـميـّـة القوّات المرابطة في القطاعات الأخرى ونوعيتها؛ فانخفض عدد الوحدات الكبيرة في مجموعة الوسط إلى ٣٨، من أصلها أثنتان شُكَّلتا من فائض سلاح العليران، وفرقة من رجال الشرطة رديئة التسليح، وفرقتان مجريَّتان لايُسركن إلى وفائهما. كان وفون كلوغي ،، قبل حادث السيّارة الذي آل إلى استبدال المارشال وبوخ؛ به، قد مضى يعيش في الحنادق ليخبر وضعها ومناخها عن كئب. فكتب إلى وهتلر ، رسالة شخصية يقول فيها: وإنَّ الشعور بالفراغ لمخيف حَمَّاً. ٤ فالفرق تستطيل على قطاعات تبلغ ٢٥ و٣٠ و ٥٠ كلم، فتدرك الحطوط الأولى بكثافة رجل واحد لكلُّ ٥٠ أو ٨٠ م. أمَّا القوَّات الاحتياطية فلا وجود لها، وأما استبدال الحند فمستحيل لعدم توافر الرجال. واستأنف وكلوغي ، يقول: «المجموعة الوسطى وحدها بحاجة إلى ٢٠٠،٠٠٠ رجل، وليسُّ بوسع أحد من القوَّاد أن يوُّ كُنَّد لك مخلصاً بأنَّه لن يُصاب بكارثة ...،

وعقد الأنصار مهمة مجموعة الجيوش بشكل مريع؛ وجدهم الألمان في كلُّ صقع من والاتتحاد السوفياتيُّه، بيد أنَّه لم يَجدُ منهم في مكان ما وجده في دروسيا البيضاء. فقد غدت مناطق الغابات الكبيرة والستنقعات الشاسعة نحابي مستعصية تنطلق منها عمليّات حقيقيّة ، تضعها وتنظّمها هيئة أركان خاصّة. وقد أحصت مراكز المراقبة في كلّ ليلة عدداً من الطائرات يتراوح بين ١٠٠ و ٢٠٠ وهي في طريقها لتموين ربع مليون من الأنصار الذين يكتَّفون الجبهة الألمانيَّةُ حتى تدرك «بولونيا». وقد اضطرَّت الجيوش إلى التخلُّي عن الطرق المعبَّدة والحديديَّة كلُّها، باستثناء واحدة قد ركزت عليها سهرها ومراقبتها، من غير أن تتوصّل إلى درء أعمال التخريب والمداهمة . إنَّها لحرب قاسية لا تعرف الرحمة، ولا تعترف بجرحي أو بأسرى، تقابل القلق بنشر الذعر، ولا تتراجع أمام العذاب والتنكيل، ولا أمام انتهاك حرمة الحثث. وكما وجد والألمان، بين السكَّان خصوماً ضراة، وجدوا بينهم كذلك مساعدين ضراة" ؛ إلا أن إخلاص متطوعيهم ومناصريهم بات عرضة الشك بعد هزائمهم الكبيرة

لم تواجه وألمانيا ، أزماتها المتناقلة إلا بحلول تقلُّ جدواها يوماً بعد يوم. فظهر المجنَّدون الجدد من مواليد ١٩٢٦ ، أي جنود سنَّ الثامنة عشرة، على الجبهة الشرقيّة منذ ربيع ١٩٤٤ . لم ينفك " هعتلر ، يصر على أنّ الحندي الألماني الراجل رجل حارق، يسكن أن يسطل منه كل شئ. ولكن هذا الوهم المتعجرف قد تبدُّد أمام الحقيقة الروسيَّة. فجريح واحد من ثلاثة يمكن استرجاعه؛ هذا وقد أسهمت المأذونيّات النادرة في تثبيط عزائم الرجال ، بما وقرته من مشاهد وألمانيا ، وقد عاثت فيها الحرب دماراً وحراباً؛ يضاف إلى ذلك الأرض الروسية، والطبيعة الحيارة الكثيبة، وعبدم القرى، وذاك الشعور بالفراغ في المقدّمة، وبالقلق والأضطراب في المُوْخَرَّة ، وَكُلُّ هَذْه عوامل كان لَمَّا الْأَثْر الفعَّال العميق في تثبيط الحمم ؛

فإذا بالبأس النشيط العامل يستحيل خنوعاً. والحنوع يستحيل استسلاماً.

وتفاقم الفقر بتفاقم الا-بيار العصبي الناتج عن زوال عهد الانتصارات، فتدنّي مستوى قطم التبديل والأعتدة الحديدة، نظراً لعدم توافر الموادّ السَّر اتيجيَّة من مُنْغَانيز ونيكل وموليبدين وفولفرام . وغيرها . وبدأت أزمة الوقود الكبيرة حين أقدم الطيران الستراتيجي الأميركي على تدمير حقول النفط الرومانية. فتدنى إنتاجها الشهري في أيَّار ١٩٤٤ ين ٢٦٠٠٠٠ طن إلى ٢٦٠٠٠٠ طن . لم يعرف الجيش الألماني قط ثراءً ووفرةً في البنزين. أمَّا الآن فقد بات فقيرًا جدًّا، يعيش يوماً فَيوماً. والشلل يتهدُّده في كل لحظة .

كان قائد مجموعة جيوش الوسط أحد كبار قواد الجيش القلائل الذين كانوا حِبْدُونَ الاشتراكيَّة القوميَّة. ويومنون بعبقريَّة وهتلر ، العسكريَّة. ولقد كان عام ١٩٣٨ مع «رايخناو ، القائد الوحيد الذي رفض التوقيع علي مذكرة وبيك، التي فضَّحت ذاك السباق إلى حرب قُـضي عليها مس بالهزيمة. كان ذاك القائد. وإبرنست بوخ، طويل القامة، بديناً، سميناً. غليظاً. وهو ابن مدير ميتم وضيع، وقد تنازل تماماً عن التقليد البروسيّ المتعلَّق بمسوُّ ولينَّة هيئة الأركان العآمَّة التي لا حدَّ لها، والحريَّة التي يتمتُّعُ بها في تقدير الأمور. معتمداً شعار : «الواجب الأسمى يكمن في الطاعة.. ومهما يكن من أمر. فإن رفضه تأييد زملائه، وذاك الشعار الذي تستعلبه أَذْنَا هَالْفُوهُ رِ » . لم يرفُّماه ترفيعاً بالغاَّ ؛ فقد كان جنرالاً يتولَّى قيادة جيش . عام ١٩٤٠ . ولم يُعيسَن مارشالاً إلا في أوَّل نيسان ١٩٤٤؛ وها هو

والاستسلام قنوطاً. وإذا الجيش باهت خامل مقضيّ عليه بالهزيمة الواقعة المحتَّمة . وقد وقف ينتظر صدمة جديدة.

وعاد وبوخ ، مع ذلك بتأكيد مطمئن، إذ قد وعده «هتلر ، وبصيف هاديءه؛ فستظلُّ الجبهة الوسطى ، كما في السنوات السابقة، مسرحاً ثانوياً لا تشغله غير حملات محلية. أما الروسي فسيحاول استغلال منجزات الشتاء في الجنوب، الوصول إلى مصابُّ والدانوب، وفتح مناطق النفط الرومانيّة، وطرد وألمانيا ، من والبلقان ،، واجتياح وأوروبا ، آلوسطى ، والسير نحو دفيينا». ولقد تأهَّب الفوهرر لتلقَّى الصَّدَّمة بتدعيم مجموعـّتي جيوش الحنوب ما وسعه الأمر؛ ولسوف يصطدم الزحف بنواة الجيش الألمانيّ الفولاذيّة. فالجيش الأحمر الضخم كتلة غير متوازنة، وتستطيع صدمة عنيفة واحدة أن تلقيه أرضاً، كما حصل لجيش القيصر الذي اجتاح وألمانيا، عام ١٩١٤، ولجيش البنين، الذي اجتاح البولونيا، عام ١٩٢٠. أمَّا إسهام مجموعة الوسط في إحقاق النصر فيقوم بصمودها على جبهتها

وأوديساء ، آخر مدينة أوكرانية تشبَّث بها الألمان .

لم يلبث وبوخ ، طويلاً ليدرك ثقل هذه القيادة الحليلة. حظى عقابلة هتلره في ٢٤ أَيَّار . فرأى من واجبه أن يعرض عليه الحليِّس اللذين أعدتهما هبثة أركانه لتقصير جبهة مجموعة الجيوش المتمادية الاتساع. يقضي والحلُّ الأصغر ، بالانكفاء إلى ما وراء والدنييبر .. ويقضي والحَـلُّ الأكبر ، بالانكفاء إلى ما وراء والبيريزينا . فحد ق «هتلر ، في المارشال الحديد تحديقاً ذا معنى وقال: و ماكنت أدري. يا وبوخ ،، أنك تنتمي إنى ذاك الضرب من الحرالات الذين لا يحسنون إلا النظر إلى خلف .... فأدرك دبوخ، فحوى الموضوع، وتعهـَّد بتنفيذ الأوامر كلُّـها بأمانة، ثمَّ حمل إلى هيئة أركانه الذاهلة وعزم الفوهرر الواضح على عدم التخلي عن

الآن يتسلّم قيادة مجموعة جيوش .

شبر واحد من الأرض ٤.

تتألُّف هذه المجموعة من أربعة جيوش: الجيش الثاني الضعيف المختلف العناصر، والذي لا يتَّصل عمليًّا بالقوَّات النظاميَّة المعادية، وبخضم لإمرة الكولونيل-جنرال وفايس، ويرئس هيئة أركانه حتى ٢١ تموزـــ وفون تريشكوف،، وهو يشرف على ما لا يقلُّ عن ٥٠٠ كلم، تمتد سرقاً بغرب، على طول مستنقعات والبريبت ، والجيش التاسم يقف، بقيادة جنرال المشاة «يوردان»، على ضفَّتَى «البيريزينا»، يلَّيه الحيش الرابع بإمرة الحرال وفون تببلشكيرش ، الذي يشغل موقَّتاً منصب الكولونيل حَبْرال وهاينريتشي، المأذون بسبب المرض، فيركب صهوة والدنيير ، مرتين قبل أن يذهب فيلتحم بجيش الدبّابات الثالث، التابع للكولونيل جرال دراينهارت الذي يمسك بناتئة دفيتبسك. و لما يبق لممن التصفيع غير الاسم. وعلى سبيل الحذر والوقاية عمدت مجموعة الجيوش إلى إقامة موقع للدفاع غربي والبيريزيناء. إلا أنَّه كان لا بدُّ من إخفاء هذه المبادرة عن علم الفوهرر الذي كان يصر على القول بأن المواقع الحلفية ليست إلا تجربة تغذى سافت الحرالات على الراجع

أمًا وهتلر ، فيعارض فكرة خطوط الدفاع المتتالية. بنظريّة ومكاسر الأمواج ، التي يدين بها . ولقد عين منها أربعة في منطقة مجموعة الحيوش: «بو بر ویسك» على «البیریزینا»، و «موهیلیف» و «آورشا» على «الدنییبر»، و وفيتبسك ، على والدونا ، كانت مهمتها ، وقد دعيت حصوناً - على غرار وستالينغراد ، قديمًا \_ وأحيطت بحزام محصّن ، وزُودت بحاكم وحامية . أن تستسلم التطويق بغية تفكيك الزحف المعادي. سيتولني الدفاع عن كلُّ من وبو بر ويسك ، و دموهيليف ، و دأورشا ، فرقة واحدة ، فيما تتولَّى الدفاعُ

1.7





عن وفيتبسك، ثلاث فرق عارض الحمرالات كلّهم هذه النظرية في إدارة الموقعة الدفاعية لأنها تقضي بالهلاك الأكيد على قسم هام من الجيوش المقاتلة ولكن سلطة الفوهر والمطلقة ، بدل أن تهدّىء المصائب من غلوائها ، ما انفكت تشتد وتعتو ، فلاذ القوّاد بالصمت منفذين الأوامر ، وافعين أبصارهم إلى السماء أحياناً .

إنتهى أيَّار وبدأ حزيران. وإذا بالحوادث الحارية في الغرب. من سقوط دروماً ع إلى النزول في ونورماندياً ٤، لا تثير في الجيش الألماني في الشرق غير أصداء خافتة جدًّا؛ فقد لزمت الحرب سيرها البطيء، ولكنَّ المكاتب الثانية أخذت تجمع دلائل وبوادر غريبة . إجتمع روساء أركان الحيوش في ورستنبورغ ، بتاريخ ١٤ حزيران، وتبادلوا ما لديهم من معلومات، فلم بلحظ روساء أركان مجموعة الشمال. ومجموعتي شمالي وأوكرانيا » وجنوبيتها. أية بادرة تتنذر بهجوم وشيك. أمَّا روساء أركان مجموعة الرسط فقد أشاروا إلى أن احتشادات هائلة تجري أمامهم: فقد أمكن تبيَّن ٩ جيوش . من أصلها عدَّة جيوش صدام ، بين «البريب» و «الدونا ». وهي تنتمي إلى ٤ جبهات: جبهة «البلطيق» الأولى، وجبهات دروسيا البيضاء» الثَّالثة والثانية والأولى. مجموعة تحت إمرة المارشال «وفاسيليفسكي». كانت الأدلة واضحة متفقة: فالمجهود السوفياتي الصيغيّ الكبير لن يُبذل حيث استعدّت القيادة الألمانيّـة للقائه، لنّ يُوجُّهُ إلى الأهداف الاقتصاديَّة. كالنفط الرومانيُّ والمعادن البلقانيَّة الَّي استحوذت على لب وهتار ١٤ بل رفع وستالين ، نقطة ثقله مسافة ٥٠٠ كلُّم نحو الشمال، وذلك بفضل مجهود تنظيمي عجيب، وسيكيل على قلب العدوَّ ضربة القويُّ للضعيف، أو قلُّ ضربة القويُّ الجبَّار للضعيفالوَّاهي. أمًا وهتار ، فقد عمى عن إدراك الحقائق البيّنة التي مثلت تعارض

أمّا وهتلر ، فقد عمي عن إدراك الحقائق البينة التي مثلت تعارض رأيه. فقد ذهب إلى أنّ التحركات الروسية في وسط الجبهة هي من السفور بحيث لا يمكن إلا أن تشكّل خدعة ، أو هي ، في أقصى حد ، تنبيء بهجوم مضليًّل . فلم يُسمح ولبوخ ، والحالة هذه ، حتى بأن يعتفظ بفيلقه المصفيح ٤٦ الذي كان يتنازل عنه لمجموعة شمال وأوكرانيا » . وفي ٢٠ حزيران وقع وكيتل ، بأمر من وهتلر ، مذكرة تعيد إلى الأذهان أن تفطة ثقل العدو ينبغي أن تنتظر ، لا أمام مجموعة الوسط ، بل أمام مجموعت حيوش الجنوب .

ولما بلغت مذكرة وكيتل، وبوخ، كان الزحف السوفياتي على عمومة الوسط قد بدأ بنشاط شامل للأنصار، الذين برزوا من كل ناحية مهاجمين الطرق والحطوط الحديدية والمستودعات، مثيرين ٢٢٥٠٠ مناك اشتباك. محققين ٢٠٥٠٠ عملية تخريب. وفي فجر ٢٢ حزيران، ولما تمض ٤٨ ساعة على استئناف نشاط الأنصار، وعقب ليلة خانقة عبرت مماء ها بروق حر ضخمة، شن مشاة جبهة والبلطيق، الأولى وجبهة وروسيا البيضاء الثالث، ودباباتهما، هجومهم على جيش الدبابات الثالث. وامتد الرحق في اليوم التالى على الحيش الرابع، وفي اليوم الثالث على الحيش الرابع، وفي اليوم الثالث على الحيش الرابع، وفي اليوم الثالث على الحيش التاسع، مشعلا جبهة من ٥٠٠ كلم تمتد من والدونا، إلى والبريبت، فرج الروس في وجه فرق المشاة الـ ٣٧٠، والفرقة المصفحة الوحيدة، التي توليف عجوعة الوسط، ١٣٨ فرقة من المشاة ، و ٤٣ الوحيدة، التي توليف عجوعة الوسط.

إتَّسم هَذَا الرَّحَف الصيفيّ بابتكار مفجع مروَع، إذ أُضيف إلى حشود وأرغن ستالين ٥. وإلى سحق الحطوط الأمامية، تمهيد جوّيَ أَذَهل الألمان بشدّته وعمقه. أمّا هم فلم يكن لهم في الجوّشيء تقريباً . لأن الأسطول الجوّي السادس، الملحق بمجموعة جيوش الوسط، لم يكن يملك في ٢٧ حزيران غير ٤٠ مطاردة صالحة للاستعمال. إنّه لانقلاب في الأوضاع غريب، يساوي ذاك الذي حصل في ونورماندياء في الوقت

عينه. فبات على الجنود الألمان. في الشرق كما في الغرب. أن يكافحوا تحت سيطرة طيران العدو المطلقة .

وما لبث النزاع حول وفيتبسك، أن استحال مأساة؛ إذ طوق الروس

المدينة وأوقعوا في الشرك مجموع الفيلق ٥٣، بفرقه الأربع، أي ما يساوي نصف الجيش الثالث. فتشبث وراينهارتٍ، بالهاتف وسأل وبوخ، أن يتوسَّل إلى وهتلر ، أن يسمح للقوَّات المطوِّقة بالإفلات إلى النور . فرفض وهتلر ، مذكراً بأنَّه قد جعل من وفيتبسك، قلعة يُـصرُ على أن يُـذاد عنها حتى النهاية. وفي ٢٥، وقد سبق السيف العذل. قَسِيلَ بأن تخرج من المدينة ٣ فَرَق، ولكنَّه أَصرْ على أن تبقى فيها الفرقة ٢٠٦ بَقيادة الحبرال وهـتر، للدفاع عنها وإلى أن يُرفع الحصار ،، كما أصرٌ على أن يُلقى أحد ضّبّاط أركان جيش الدبابات الثالث بالمظلة في وفيتبسك، ليحمل إلى وهنر، أمرًا خطيًا. فرفض وراينهارت، أن يضحني بأحد معاونيه جزافًا. وقال ولبوخ : وسيدي الفيلد مارشال، أسألك أن تعلم الفوهرر بأنه. إذا أصر على أمره، فهناك ضابط واحد من صبّاط جيش الدبّابات الثالث يستطيع القفز في وفيتبسك: هو القائد الأعلى، أنا ». فلم يلحّ وهتار » . أرهق الروس القوّات المطوّقة في اليوم التالي وفي غده، فأخذت إذاعات الميدان التابعة للفيلق الـ ٥٣ تصمت واحدة بعد واحدة. كانت الفرقة التي أبقيت في وفيتبسك وأضعف من أن تملا حزام المدينة المحصر. فَأَعْرَقَتَ لَدَى الْهُجُومُ الْأُولُ. أَمَّا الفرق الثلاث الأُخِرَى. وقد عجزت عن أن تشق لنفسها طريقاً بين الحشود الروسية. فقد أبيدت عن بكرة أبيها . وراح ما تبقى من جيش الدبابات الثالث يتقهقر يائساً وسط غابات لا طَرق فيها ، وأنصار لا يعرفون هوادة .

وفي الجناح الآخر قذف وروكوسوفسكي، بـ ٥٠ من فرق المشاة. وحدة آلية كبيرة ، على الجيش الألماني التاسع وقلعة وبو برويسك، الزائفة، وفي نيته أن يزحف على ومينسك، ليلتقي وتشيرنا كوفسكي، القادم من وفيتبسك، بغية إيقاع القلب الألماني في الأسر.

كان ميدان القتال صعباً عسيراً؛ فئمة عدّة أنهار كبيرة «كالأولسا» و «الأولا» و «الدروت» و «الدريير» و «الأولا» و «الدروت» و «الدريير» و وهي أنهار سهلية موحلة بطيئة ، تتسع بشكل مستنقعات فسيحة فتولف دلتا لا يخطر ببال أية قيادة غربية أن تجعل منه قطاعاً هجومياً. بيد أن القوات السوفياتية قد أعدات لحرب المستنقعات إعداداً عجيباً ، فهي تسير حاملة كمية خارقة خيالية من الجذوع الصغيرة والأغصان والألوات المهيأة لإنشاء دروب تسلكها العربات والدبابات. فإذا برتل المشاة أشبه ما يكون بغابة تسعى .

شنت على الجيش التاسع ثلاث حملات، صد ت منها اثنتان و وحرت الثالثة الفيلق ٤١ جنوبي «البيريزينا». وأغرقت «بوبرويسك» من جهة الغرب. وفي ٢٦ طار «بوخ» إلى «برشتسعادن» وهو مصاب منكوب ليرسم «لزعيمه» صورة عن الوضع المفجع، فقد قفعي على «بوبرويسك» بعد «فيتبسك»، وتمكنت القوات السوفياتية، التي صد ت برهة على «الدروت»، من أن تثقب الجبهة بدورها فتتم تطويق المدينة من الشمال، طلب «بوخ» المخلص، رغبة منه في إعادة تنظيم المعركة من الشمال، طلب «بوخ» المخلص، رغبة منه في إعادة تنظيم المعركة وأن يُسمح المجيش الرابع، الذي تعرض لمجوم ضعيف في الوسط، وبات أن يُسمح المجيش الرابع، الذي تعرض لمجوم ضعيف في الوسط، وبات يتحت رحمة التطويق بعد الهيار جيرانه، بعبور «الدنييبر»؛ وطلب أن يُت رحمة التطويق بعد الهيار جيرانه، بعبور «الدنييبر»؛ وطلب أن يُت قبل أن يحل بها ما حل «بفيتبسك»؛ وأن توفيد، على وجه السرعة، ورق، قبل أن يحل بها ما حل «بفيتبسك»؛ وأن توفيد، على وجه السرعة، على وسط الجبهة، أمداد كبيرة ضخمة؛ فرفض «هتلر» كل تبك المطاليب، ولم يعد «بوخ» إلى «فيتبسك» إلا ليأخذ علماً بأن «مودل» قد أحل عله.

وهكذا ما فتي عناد وهتار و وعماه وقدرته على الشطط والخطإ في ازدياد مستمر كلّما أوغل في الحرّ بمة. فهو يُصر على أن زول الحلفاء في وزورماندياه، والهجوم السوفياتي في دروسيا البيضاء وكليهما، ليسا الترول والهجوم الحقيقيين. وكما أبقى الجيش الحامس عشر شمالي والسين عصداً. قضى بشل أفضل قوات الجبهة الشرقية في وأوكرانياه. والحرالات هم في رأيه المسوولون حتماً عن المزائم التي أملاها بنفسه، وهو الذي قال معلماً: وهيبي رأس مال لا يمكن استبدال شيء به، ولا يجوز أن يحسن في أية حال أما الحرالات ، فيمكن استبدال واحد منهم أن يحسن في أية حال أما الحرالات ، فيمكن استبدال واحد منهم

في ٢٧ حزيران طوق عبموع الجيش التاسع حول «بوبرويسك»، ففعل همتلره ما فعله في «فيتبسك» وقرر أن تدافع عن الحصن فرقة واحدة، فيما يفك معظم الفيلقين ٣٥ و ٤١ طوق الحصار. فأمر الجنرال وفون المتاد الذي يتعذر نقله، والخرط في رئل كثيف حاول معه أن يفر باترجاه همينسك»، وراحت ٥٠٠ قاذفة قنابل روسية تدك الحشد الألماني. فيما قطعت عليه الطريق الوحدات المصفحة التابعة لمجموعة هغور باتوف ١٠ فعمدت جمهرة من الجنود الفارين إلى اجتياز فاليريزيناه سباحة قصد اللجوء إلى هبوبرويسك»، حيث تكدست في فوضى مقيتة بقايا نصف درينة من الفرق، فلم يتمكن الحرال همامان»، فوضى مقيتة بقايا نصف درينة من الفرق، فلم يتمكن الحرال همامان» فوضى مقيتة بقايا نصف درينة من الفرق، فلم يتمكن الحرال همامان» فاتد الموقع من تنظيم الدفاع . ومنذ ٢٩ لم يبق في وبوبر ويسك الماني واحد مسلت . ولم يبق من الجيش التاسع إلا زهاء ١٥٠٠٠٠ رجل وعاد لم.

يستحيل سرد وقائع تينك الحزيمتين الألمانيتين الكبيرتين، وفيتبسك، و وبوبر ويسك، مرداً مفصلًا دقيقاً ، فالمراجع غير متوافرة، وقليلون جداً هم الأسرى الذين عادوا ليروا التجارب التي مروا بها وعاشوها. والواضح مع ذلك أن ضراوة المقاومة لا تشبه في شيء سابقات وديميانسك، و وستالينغراد، و وتشير كاستي، الشهيرة. فقد كان القواد أول المنحنين للمقادير. مثال ذلك ولوتزوف، قائد الفيلق ٣٥ الذي استسلم مع هيئة أركانه كاتها.

لم يسلم من الجيوش الألمانية الثلاثة التي تعرّضت الهجوم غير جيش واحد هو جيش الوسط الرابع. فاستأذن وتيبلسكيرتش، قائده الموقت، في العبور إلى ما وراء والدنيير و، ولكنة اصطدم طبعاً برفض وبوخ الذي يعكس وفض وهتاره و فلم ينصّع للأمر . بل عاد بأجناده إلى الضفّة اليمني . ولكنة لم يجرو على المضيّ في التمرّد إلى حد التخلّي عن الضفّة اليمني . ولكنة لم يجرو على المضيّ في التمرّد إلى حد التخلّي عن الضفة المنعرة . أحليت وموهيليف، في اللحظة الأخيرة . أما وأورشاه . التي أبقيت فيها فرقة واحدة ، فقد سقطت عنوة في ٢٧ . كانت تلك هي النقطة الأخيرة التي كان الجيش الألماني ما يزال يلامس بها ثاني الأثهر الروسية . وها هو والدنيير و يسيل من ينبوعه حي معسبة في أرض عررة تماماً .

إنتقل القتال إلى والبيريزيناه، وغدت وبوريسوفه هي محوره. كان سقوطها عام ١٨١٢ بالنسبة لجيش ونابوليونه بمثابة الفربة القاضية التي أرغمت ذلك القائد على أن يذهب إلى نقطة أبعد في الشمال ليلقي فيها جسرين موقّتين . كلفه عبورهما ما تكلفه هزيمة كبيرة. كافح وتيلسكيرتش ه . وكان لا يزال محتفظاً بفيلقين شرقي النهر ، في سبيل إنقاذ المدينة من جبهني وأوكرانياه الثانية والثالثة اللتين أخذتا تضغطان على ضفتي النهر من الشمال والجنوب، فتمكنت فرقة اللبابات الحامسة، وهي أول مدد مصفح بلغ المجموعة الوسطى، من تحطيم اللواعين الروسيتين الممتدتين على أرتوستراد وموسكوه، ولكن سرعان ما أعيدت الم همينسك، حيث أحدث تدمير جيش المدبابات الثالث وضماً خطيراً

ينذر بشرّ مستطير. وفي ٣٠ حزيران انتنزعت «بوريسوف» وجسراها من أيدي الألمان، ولما يزل ألوف الرجال يتخبّطون في المستنقعات شرقيّ والبيريزيناه.

بقي ثمة ممر واحد، هو جسر ميدان أقيم في وبيريزينو و: فهاجمه الطيران السوفياتي بلا انقطاع ، غاطساً في نير ان المدفعية المضادة الطائرات. فاقداً أجهزة كثيرة، ولكن ملحقاً بالجسر أضراراً كان عمال الجسور الأبطال يصلحونها بصير وجلد. هذا، وفيض من الرجال والعربات ينساب فوق واليريزيناه، بين الغارات وخلالها، حاملاً جثناً ، وحطاماً، كانت الحسائر فادحة جميمة، وقد قتل على الجسر جرالات ثلاثة، غير أن وتيلسكيرتش، قد احتفظ وبيريزينو، حتى ٣ تموز، وتمكن من العودة بمجمل جيشه إلى الجهة الغربية من النهر.

ولكن شتان ما بينه وبين النجاة! فالزحف السوفياتي يرمي إلى البعيد العميق! فقد انتجهت جبهة والبلطيق، الأولى عن طريق وبولوسك، ناحية ودونا بورغ ه، وزحفت جبهة وروسيا البيضاء الثالثة على ومولوديتشنو ه مارة وبليبيل، وقصدت جبهة وروسيا البيضاء الأولى عبر وسلوسك، إلى وبارانوفيتش. . أما المارشال ومودك، وقد تسلم قيادة الفراغ الذي افقت على اتساع ٣٥٠ كلم بين والبريبت، و والنيمن، فقد استغنى عن تصريحات وهتلر ، فادر إلى إعادة الجيش الثاني، الذي ما زال سليما، إلى الحدود البولونية، وتحلى عن مواقع وهتلر ، الحصينة، وسحب شليما، إلى الحدود البولونية، وتحلى عن مواقع وهتلر ، الحصينة، وسحب ثلاث فرق مصفحة من مجموعة جيوشه القديمة؛ إلا أن هذه التدابير الشديدة قد أتت متأخرة فلم تنتزع من الظافر ثمار انتصاره. فالمحركة لم الشديدة قد أتت متأخرة فلم تنتزع من الظافر ثمار انتصاره. فالمحركة لم المرس يطاردونهم لاهين، على طرق غيفة مقيتة، في بلد عائت فيه الحرب خراباً.

وبعدماً اجتاز الجيش الألماني الرابع مستقعات والبيريزينا ، توضّل في أصقاع حرجية بلغت من الاتساع والكثافة مبلغاً خفتت معه جلبة الحرب. إنتظم الفيلقان الد ١٧ والد ٢٧ بشكل مربعات متحر كة ، وسارت باتجاه الغرب على دروب رملية واسعة حفرت فيها القوافل أخاديد وأثلاماً ضخمة . ولكن عقبات الأرض ، ومداهمات الأنصار ، وففاد اللخائر ، والتقدم الذي أحرزه جناحا العلو ، كادت تُفقد هذا الراجع كل أمل . وإذا بسقوط وميسك ، في يد جبهة دروسيا البيضاء ، الثانية ، في ٣ تموز ، يكرس تطويق الجيش . حاول الطيران الألماني أن ينظم حركة تموين جوي ، يكرس تطوية أهملت منذ اليوم الأول ، فأدعن الجنرال وفنسانز مولر ، للأمر واستسلم مع فيلقه ١٢ . أما الفيلق ٢٧ فقد تجز أ مفارز تمكن بعضها من القرار بالالتفاف حول ومينسك ، مدد الجيش الرابع احتضاره ، من القرار بالالتفاف حول ومينسك ، مدد الجيش الرابع احتضاره ،

في الأسبوع الثاني من تموز خفّت حدّة المركة غربي ومينسك ع؟ فرمال غابة ونابيلوتشي ع، التي طالما ضابقت الألمان عام ١٩٤١، وفرت لمم فرصة استعادة أنفاسهم بتأخير تقدّم العدوّ. فأمر وهتلر ع بإقامة وجبهة منيعة لا ترام ع، تمرّ وببارانوفيتش ع، فتخوم غابة ونابيلوتشي ه الغربية ، فبحيرة وناروتش ع. كان هذا القرار أبعد ما يكون عن المنطق بالنظر لتفاوت القوى؛ فنكبة حزيران ١٩٤٤، وهي أخطر من وستالينغراد ع، قد زادت من الضعف الذي يحارب فيه الجيش الألماني منذ ستين حتى بلغت فيه نقطة "لا عودة بعدها . ففي ١٥ يوماً دُمرت ٥٧ فرقة ، وفقد بغدها . فالم يبق من مجموعة جيوش الوسط إلا ما يعادل ٨ فرق ، يضاف إليها ٨ فرق أخرى ما برحت قيد النقل لرفد الأولى وقد أحصت أركانها في الجانب الآخر ١٢٦ فرقة مشاة ، و٢

te (no samps are appried syriegistered version)

البيتب التأسع منه مجديعة الو

11.

فرق خيالة، و ٢٧ لواء دبابات، فإذا الألمان واحد ضد عشرة !

إستولت الأجناد السوفياتية على دبارانوفيتش، في ٨ تموز، وعلى
وليدا، في ٩ منه؛ وقضت في ١١ على العناصر الألمانية الأخيرة المطوّقة
شرقي ومينسك، وفي ١٣ انتزعت ووفيلنا، التي ضحتى فيها وهتلر، بسبع
كتائب كان قد كلفها بالدفاع عن المدينة وحتى النفس الأخير، تقدم
الروس مسافة وولا عن ٢٠ يوما، وحرّروا أراضيهم بكاملها، ولم
توفّر استطالة مُواصلاتهم للألمان تلك الاستراحة التي كانوا بحاجة إليها
لإعادة تنظيم صفوفهم، فما أوقف الزحف في الوسط حتى انتقل إلى
الجناحين، فلم تنحصر نكبة الجيش الألماني في المنطقة الواقعة بين والدونا،
و والبريبت، فحسب، بل شملت المنطقة الممتدرة من والبلطيق، إلى
البحر الأسود.

كُلَّ وهتلر » من سماع وليندمان » يطالب بانكفاء مجموعة جيوش الشمال إلى والدونا »، فعمد في ٣ تموز إلى استبدال الجنرال وفريسنر » به . ولم تمض تسعة أيّام حتى وجه الجنرال الجديد إلى الفوهر و رسالة شخصية يتبنى فيها بكثير من الإلحاح مطلب سلفه ؛ فاستدعاه وهتلر » وانطلق أوّل الأمر يهدده ، ثمّ رفّعه بنزوة من مزاجه إلى رتبة جنرال أوبيرست ، وأمر يإجراء تبديل بينه وبين وشورنر » ، فانطلق وفريسنر » يدافع عن وروانيا » ، وكلّف الرجل الذي تمهد ولهتلر » بأن وسيباستوبول » منيعة لا تمهر بالمحافظة على والبلطيق » حتى الموت !

أمّا الروس فكانوا قد نشطوا للهجوم، ولكن عملهم في جبهات والبلطيق، لم يتسم بداك الطابع الحاطف الذي امتاز به زحفهم على وفيتبسك، و دمينسك، إلا أن ضغطهم المستمر قد أرغم الجيشين الألمانيين على تراجع لا ارتداد بعده، وانتزعت منهما « دبليسكو، و دأوستر وف، و ددونابورغ، و دميتاو، واحدة بعد واحدة، وما أقبل ٢٩ ثموز حتى بلغت جبهة دالبلطيق، الأولى خليج دريغا، في «تكوم»، تموز حتى بلغت جبهة دالبلطيق، الأولى خليج دريغا، في «تكوم»، نقطعت بذلك مواصلات مجموعة الشمال البرية، ولم يبق تموين رجالها الدرس، ٥٠٠ ممكناً إلا عن طريق البحر.

وهكذا غدت الأراضي الألمانية ذاتبا عرضة للتهديد والحطر؛ ففي ٣١ تموز استولى الروس على ٥ كوفنو ،، وتخطَّت مقدَّمة مصفَّحة مدينة وسوالكي، في اليوم التالي فأدركت الحدود البروسية في «فيلكوفيشكي». لم تكن ورستنبورغ ، إلا على بعد ٦٠ كلم ! ومع ذلك تشبُّث بها «متلر » بشكل كاد يبلغ حدود الهوس ، قائلاً: ﴿ إِذَا رَحِلْتَ ضَاعِتَ ﴿ إِنَّ وَسِيا ﴾ الشرقية. ، ذاك أن قنبلة وشتاوفنبرغ ، لم تبق منه سوى خرقة بشرية: فقد أصيب بآلام شديدة في المعدة والامعاء حملت رجال بطانته على الظنَّ بأنَّه قد أصيب بتسمَّم ؛ وبات لا ينهض من فراشه إلا للتقرير اليومي. وكان يقول ولكيتل: وإسهر جيداً على ألا يحتجزني هو لاء السادة أكثر من نصف ساعة ، لأن في ذلك إرهاقاً لصوتي. ، ولكن ملا الصوت الخابي كان يستعيد نشاطه بعض الأيام فيتدُّفق سيلاً من البلاغة الهيستيرية؛ ففي ٣١ تموز مثلاً، تكلُّم «هتلر، دفعة واحدة من الساعة ٢٣٠٥٣ إلى السَّاعة ٥٥،٥٩ ، معلِّمًا بشكل غريب على سلسلة الهزائم المنكرة التي جعلت المسافة الفاصلة بين الروس و ابرلين، بمقدار ٠٠٠ كلم. قال: و الوضع ليس على ما يُظنَّنُ من السوء ... ينبغي أن ننظر إلى ميزان السيتات والحسنات ... فقد تخليصنا على الأقل من تلك الحطوط ذات المراحل البالغة الطول ...، وهكذا أنهى وهتلر، حرفته في الدعابة السوداء .

«روسيا» من نيسان إلى تشرين الآوّل .

iff Combine - (no stamps are applied by registered version)



«فرصوفيا» الشهيد البطلة ، في آب ١٩٤٤ .



لم يتلق ً ثوار «فرصوفيا» من الروس حتى ولا خرطوشة ...





بدأ الزحف السوفياتي جنوبي والبريب ، في ١٣ تموز. كان الجيشان الألمانيان التابعان لمجموعة شمال وأوكرانياه المرابطان في عرض سهل متموج يمتد مسافة ٠٠٠ كلم بين والبريب و والدنييستر ، يدعيان جيشين مصفحين — وهما جيش الدبابات الرابع ، بقيادة الكولونيل جبرال وراوس ١٠٠٠ وجيش كانا قد اضطرا إلى التخلي عن نصف دباباتهما في محاولة لتعمية الثغرة التي فتحها اندحار مجموعة الوسط في وروسيا البيضاء ، كان تحت تصرف الجبرال وهاربي و خليفة ومودل ١٠٠٠ فرقة مشاة وه فرق دبابات يُقد رُ مجموعها بد ١٠٠٠ دبابة أما جبهتا وأوكرانياه الرابعة والأولى فقد شنتا هجومهما بقيادة المارشالين السوفياتيين وكونييف و وبووف وتحت إمرتهما ٧٠ فرقة مشاة و ١٠٠٠ دبابة .

وقعت الهزيمة الألمانية بمنتهى السرعة ، فقد خرق موقع المقاومة الرئيس المدعو وبرنز أوجين » في جانبي وبرودي » كليهما ، وطوقت بالقرب من المدينة ثلاث فرق تابعة لحيش الدبابات الأول تشمل ٤٠٠٠٠ رجل. هب الفيلق المصفح الثالث لنجدها والإفراج عنها ، فدمر الطيران السوفياتي إحدى فرقه ، وصد ت الأخرى بعدما تكبدت حسائر جسيمة . فر الجرالان ولانغي » وولاش » من الجيب به ٥٠٠٠ مرجل . أما الحرال وليندمان » (الذي سيحكم عليه وهتله » بالموت غيابياً) فقد استسلم باسم من تبقى من المحاصرين ، تراجع وهاربي » إلى ما وراء والبوغ » ، ولكن «كونييف » مد د الزحف نحو الشمال ، وبعدما تحطى مستقعات والبريبت » ضم مجهوده إلى مجهود وروكوسوفسكي » في مطاردة مينة مجموعة الوسط . وراح المد الروسي يتقدم ويتقدم . . . من مينة مجموعة الوسط . وراح المد الروسي يتقدم ويتقدم . . . من الشبه ما يكون بأوراق روزنامة تشرع يوماً بعد يوم .

في ٢٧ تموز تم عبور والبوغ ، في وشولم ، وفي ٢٤ سقطت ولوبلين ، وفي يوم ٢٧ سقطت وبياليستوك ، في الشمال ووليمبرغ ، وستانيسلاف ، في الجنوب. وشهد يوم ٢٨ سقوط قلعتين سجلتا اسمهما في تاريخ الحربين العالميتين : وبزيميل ، التي صمدت في وجه حصار طويل عام ١٩١٥، ووبريست ليتوفسك ، التي انطلقت منها عملية غزو ورسيا ، عام ١٩٤١ . في ٣٠ تم الوصول إلى والفيستول ، بالقرب من نقطة التقائه مع والسان ، كما تم اجتيازه على جبهة رحبة في الغد، وفي الأيام التالية تم عبور النهر من جديد أمام وبولا في ، ومن على جانبي وبيليكا ، ومضت القوات الروسية تزحف باتجاه وفرصوفيا » على جانبي وبيليكا ، ومضت القوات الروسية تزحف باتجاه وفرصوفيا » . وحوزيزوف ، و وفيلينيكا ، واستولى الفليق المصفح الثالث ، القائه من الشمال ، على ، وودزيمين ، و ، فولومين ، مقرباً من ضاحية ، وراغا ، .

# "ستالين" يقف مكتوف اليدين إزاء سحف شــقار" فــرصوفيا"

إندلعت ثورة وفرصوفيا ، في الساعة الحامسة من بعد ظهر اليوم التالي . الموافق أول آب. وراحت مفارز ، ليس لهامن الزي غير ساعدة على الزند حمراء وبيضاء . تنبثق من كل صوب . وساجم المحطة المركزية . ومركز البريد . وستودعات الحيش الألماني . وجسور والفيستول ه . وما هي الآثوان قليلة حتى كانت مدينة فيها مليون نسمة تتخبط في خضم معركة حامية الوطيس .

كانت وفرصوفياء. وهي أوَّل عاصمة احتلَّها وهتلر ٤. تعيش منذ

r Combine - (no stamps are applied by registered version)



قاذفات اللهب تجهز على من تبقتي من المقاومين في «فرصوفيا» .



الصليب الأحمر يتولَّى توزيع المؤنُّ في «فرصوفيا» .

لقد اتنُّخلت القاطرات الحديدية متاريس .



1979 حياة كثيبة ومحمومة على السواء. وهي تعكس الواقعة القاسية المعقدة التي حلّت وبيولونياه. في البدء أتت هزيمة وفرنساه، ومتانة التحالف وستالين متلره، تبعدان كلّ أمل في انتفاضة وطنية في مستقبل لا يُسبر غوره. فمن الشرق الذي كان منضماً والماتحاد السوفياتي ه. لم تكن تصل غير شائعات مشوشة عن إبادة الطبقات المالكة ونفي السكان. وفي الغرب كانت وألمانياه قد استعادت حدودها كما كانت قبل ١٩١٤ ولكن موسعة بشكل ملحوظ. ولم يبق من آثار الدولة البولونية غير حكومة عامة تضم مقاطعات الوسط. وكانت وفرصوفياه. الي خسرت مكانتها لصالح وكراكوفياه، قد فقدت حتى لقب عاصمة تلك الرقعة الدائرة.

هذا وأتت الحرب الألمانية الروسية. وهي بداية ثورة الأمل. تعيد الى وفرصوفيا الحمية عسكرية بالغة. فبحسراها الحديديان. وجسورها البرية الثلاثة، قد جعلت منها ممر والفيستول و الرئيس. كما جعل مركزها في الوسط منها المرحلة الأكثر أهمية بالنسبة للموخرات الألمانية. فأقامت فيها إدارات عسكرية ونصف عسكرية، وطبعت فيها جريدتان ألمانيتان يوميتان. كان الدمار الناتج عن حصار ١٩٣٩ سطحياً، وبعدما تعاقبت عمليات القصف الإنكليزية الأميركية على وألمانيا وشهدت العاصمة البولونية الكبيرة اتساع حظومها لدى السلطة العسكرية في والرايخ والثالث.

كانت المأساة اليهودية الكبرى تأخذ مجراها في كلّ بقعة من بقاع هبولونيا ، التي تعد ٥ ملايين يهوديّ من مجموع ٢٧ مليون نسمة. وقد كانت «فرصوفيا» رمزاً لها وتتويجاً .

كان موقع الحي اليهودي يقوم وسط المدينة. وراء الحي الحكومي مباشرة. وأرغم الألمان اليهود على إحاطته بحائط علوه أربعة أمتار وعيطه الم كلم. وقد اتدخذ الحائط شكل حرف و T » غير منتظم، فكانت شعبته الحانبية تمتد من وستار مياستو ». المدينة القديمة. إلى المقبرة الإسرائيلية، وشعبته العمودية تمتد من محطة القطار الشمالية إلى جوار المحطة المركزية. وكانت القطر تجتاز هذا القطاع المصون من غير توقف متيحة لراكبيها مجال الإمعان في طرقات تعج بالجموع البائسة. كان الحي اليهودي يكتظ قبل الحرب بنحو من نصف مليون نسمة ؛ وقد جاء نحو من ومن مقاطعة وبوزن ». نحو من والفارتيغو ». يضيفون عليه عبناً ثقيلاً .

أقيمت على مداخل الحيّ اليهوديّ مراكز للشرطة، فكان الدخول والحروج محظورين من غير إذن خاص بالمرور. وأمّا إدخال الموادّ الغذائية فكان يُعتبر جنحة عقابها السجن. ثمّ إنّ أحكام التقنين كانت تُبعد اليهود عن نيل أيّة حصة من اللحم أو الحليب أو المواد الدسمة. مانحة إيّاهم كيلوغرامين من الحبز شهرياً؛ فقد كان مفر وضاً، والحالة هذه . أن يفي اليهود حَوراً عن بكرة أبيهم .

ولكنتهم لم يفنوا . فالحائط لم يتمكن من اعتراض وصول مون إضافية . كما أن حاجات الجيش الألماني قد أطالت من عمر الحالية الإسرائيلية في وفرصوفيا ، وفني مئات من المصانع . كان آلاف من اليهود . ذكوراً وإناثاً ، يكبتون بإبرهم على قمصان طغاتهم وبزآتهم يخيطون ويرفأون . وقد رفعت حصة الحبز الشهرية آنذاك إلى ٦ كيلوغرامات . إلا آن معد لل الوفيات قد ارتفع بصورة مفجعة ، كانت الحث تلتقط من عن الأرصفة في كل يوم ، وجاء انقطاع التيار الكهربائي ، وإلغاء كل وسيلة للتدفئة ، يغدقان نصيبهما على لوعة الجوع وعذابه ، ولكن الحي اليهودي بحد يغدقان نصيبهما على لوعة الجوع وعذابه ، ولكن الحي اليهودي بحد ذاته لم يمت .

وكان أوَّل موقف له هو الخضوع . قال أحد الناجين: • لقد تم

combine - (no stamps are applied by registered version)

الاعتقاد بأن الوباء سيودي بـ ٧٠٠٠٠ يهودي. أو ١٠٠٠٠٠. فيُكتفى بهذا المقدار. ووجهة النظر هذه قد عُرضت في المناقشات الحاصة. كما عُسرضت في جلسات الحالية اليهوديّة المكلَّفة بإدارة الحيّ اليهوديّه.

ثُمَّ لوحظ أنَّ الحيَّ اليهوديُّ راح يفقد سكَّانه ...

وقد حدث التفريغ من خلال شارع وستوكي الذي يقود نحو خطوط السكة الحديدية في محطة الشمال . ففي كل صباح ، ابتداء من شهر كانون الثاني ٢ ١٩٤٤ . حشد في المحطة ٧ آلاف شخص في رحلة إلى المجهول ، وكان أكثرهم من المتطوعين الذين اقتنعوا بأنهم كانوا متجهين نحو معسكرات العمل . وبأنهم قد خلصوا من الاختناق البطيء داخل الحي المهودي .

وفي ذات يوم أبلغت المقاومة البولونية ولندن، بأن يهود وفرصوفيا، كانوا ينقلون إلى معسكرات وماجدانيك، و وتربيلينكا، حيث كانوا ينقلون إلى معسكرات وماجدانيك، و وتربيلينكا، حيث كانوا يبادون إبادة كاملة. وعجبت المقاومة لكونها لم تلق لدى الإذاعة البريطانية أي تجاوب على الإطلاق؛ فقد أبى الانكليز أن يصدقوا، وخافوا الانزلاق بناء على إحدى تلك الشائعات المريبة التي تجتاح البلاد الجائمة تحت كابوس الطغيان والحقد .

في بهاية ١٩٤٢ مكن إخلاء الحي اليهودي من تقليص ثلثيه . وبقيت حظيره ذات شكل مثلث ، أسميت والحي اليهودي الصغير »، قائمة في زاوية طريقي «تواردا» و دبروسترا»، في وسط المدينة. في ذلك الحين لم يكن قد بقي في وفرصوفيا » أكثر من ٢٠٠٠ يهودي على وجه التقدير . ولم يكن أحد منهم يرتاب في المصير الذي كان ينتظره .

وحدثت أو لل مقاومة مسلّحة في كانون الثاني ١٩٤٣. فقد قُتل بعض رجال الصاعقة الذين كانوا يقتنصون بعض الناس، فلم تحدُث أية ردة فعل قطر مملاً أثار الدهشة العامة، وما كان من الألمان إلا أن تلاشوا . وتوقفت وسائل النقل كلّها، وراحت بقايا الحي اليهودي تتنظم الموت في غمرة القتال . وراحت لجنة مقاومة، وهي عبارة عن حكومة حقيقية لمدينة اليأس تلك، تعمل علنا في الرقم ٣٤ من شارع «ميلا»؛ فراح الرجال يصنعون القنابل اليدوية وقنابل «كوكتيل مولوتوف» بواسطة متفجرات ووقود لا يدري أحد كيف حصلوا عليها؛ وقد اختزنوا كذلك كميات من الزاج لتشويه الجلادين .

كان يوم ١٩ نيسان وهو اثنين عبد الفصح، اليوم الذي اختاره النازيون للقيام بعملية القمع النهائية. فاجتاحت الحي اليهودي من خلال طريقي وستوكي و وفيلوكي و أربعة سيارات رشاشة وكتيبتان من جيش الصاعقة، وبعض تشكيلات الشرطة الآلمانية والبولونية. وقد نظم العملية البريغادفو هر و هشر و ب و ، قائد شرطة قطاع وفرصوفيا و ، وكانت تقضي بإخلاء المنازل كافة ، وحشد السكان في المقبرة الإسرائيلية بافتظار نقلهم الماستهدة

ولكن ردة الفعل قد خنقت أنفاس المهاجمين بمفاجأتها وعنفها ولكن ردة الفعل قد خنقت أنفاس المهاجمين بمفاجأتها وعنفها ففروا هاربين وعادوا إلى اجتياز الحائط تحت نيران تنصب عليهم من الأنبار والسطوح. وهرع كولونيل الصاعقة وفون سامرن الى مركز قيادة وشروب ويطلب إليه أن يستدعي طائرات وشتوكا وما هي إلا ساعات حتى كان زجاج وفرصوفيا ويصطلك تحت رعيد المدفع ، وتصاعدت فوق الحائط غمامات الدخان: فقد كان الألمان يقصفون الحي اليهودي. وواح اليهود يحرقون المؤسسات الي كانت تعمل لحساب الجيش الألماني. فكان الحي اليهودي يطلق تحديد وهو في فزاعه الأخير.

وعاد الآلمان في اليوم التالي فلخلوا الحيّ اليهوديّ خاملين قاذفات اللهب. وراح المحرقون يتقدّمون خطوة خطوة مضرمين النار في المنازل



قافلة من اليهود البولونيين تصل إلى وأوشفيتر » .

واحداً واحداً. وقد خرج من المنازل أولئك الذين أرادوا ذلك أو استطاعوا إليه سبيلاً ؛ وانتحر منهم كثيرون وقد ألقوا بأنفسهم إلى الشارع . وأما أولئك الذين أسلموا أمرهم فقد سيقوا أرتالاً طويلة مرفوعي الأيدي حتى المقبرة الإسرائيلية. ولكن عجموعات مولقة من ٢٥ إلى ٣٠ مقاتل من جملتهم نساء عديدات، وهن آكثر شجاعة وضراوة من الرجال، قد قاتلت حتى الموت. ولم يعتبر الألمان أن الثورة قد أخمدت تماماً إلا في ٢٣ أيار في الساعة ٢٠،١٥، حين نسفوا الكنيس الكبير ، وبعدما قضوا على آخر عجموعة من المقاومين قرب ساحة ومورانوفسكي ٤. واستمرت مطاردة المنزلين في الأقبية والمجارير ، وتدمير الحي اليهودي النظامي ، حتى أوائل حزيران. ولم يبق الحائط يزنر غير صحراء من رماد، وقد انتصب في وسطها سجن وباوياك وهو المبي الوحيد الذي نجا من الحراب .

لقد بقي عدد الضحايا اليهود أمراً عهولاً ؛ وليس لذلك أهمية ، إذ أن موتاً أشنع كان ينتظر الناجين. وأما الحسائر الألمانية فقد كانت طفيفة: 10 قتيلاً ، ونحو من مئة جريح . ولكن انتفاضة اليأس : يقوم بها قوم و صموا بالجبن الوراثي ، قد أحدثت دهشة كبيرة ، حتى إن الوثائق الألمانية قد نسبت شراسة المقاومة للأنصار ، وللتصوص ، البولونيين الذين سارعوا لنجدة الثائرين . ولكن اليهود ينكرون ذلك . فالمقاومة الآرية قد أقدت بعض المقاتلين ، ولكن البريغاد فوهرر من جهة أخرى ، قد أطرى في تقريره الشرطة البولونية و التي ساعدت بعزم فريد على قمع ثورة الحي اليهودي » .

منالك كارثة أخرى ، وظاهرة واقعية رهيبة كانت تشيع الاضطراب في وبولونيا ، فلقد عُرِف بهائياً ماذا حلّ بالعشرة آلاف ضابط البولونيين الذين أسرهم الروس في ١٩٣٩. أجل، فقد كانوا يرقدون تحت الأشجار في غابة وكاتين ، !

كانت الحكومة البولونية والصليب الأحمر الدولي يبحثان عن هولاء المفقودين منذ ثلاث سنوات. وكان الجنرال وسيكورسكي ، قد طرح السوال على وستالين ، على وستالين ، بهذا الصدد أثناء زيارة قام بها هلوسكو، فأجاب وستالين ،

#### الوصول إلى معسكرات الإفناء !



بلهجة ساخرة: «إنتني إخال بولونيتيك قد لاذوا بالفرار عبر ومنشوريا». وفي شباط ١٩٤٣ . عندما اكتشف الألمان ثماني حفر مشتركة بالقرب من وسمولنسك». لم يخامر الشعب البولونيّ أدنى الشكّ في المسوَّولين عن تلك المجزرة الرهيبة.

لقد خلقت الانتصارات الروسية وضعاً رهيباً بالنسبة للمواطنين البولونيين. فالمنقذ الذي كان يتقدم بخطى واسعة كان عدواً تاريخياً لديه من العزم والعسف ما للألماني ذاته. وأما الصديق الحقيقي فكان ذلك الإنكليزي البعيد العاجز. وعلى أثر هلاك وسيكورسكي ، في حادث طائرة ، ارتفع صوت خلفه الضعيف وميكولاجيك ، ليرتطم بالآداب الإنكليزية والأميركية حيال الحليف السوفياتي . مستزلاً عليه من جراء ذلك تعنيفاً قاسياً من وروزفلت ، وحتى من وتشرتشل ، نفسه . فقد كان يطالب بحدود وبولونيا ، الشرقية ، كما رسمت سنة ١٩٧٠ ، في الوقت الذي كان فيه الأميركيون والإنكليز قد أقروا ولستالين ، بصلاحية معاهدة التقسيم الي وقعها مع وهتلر ، وأما استعادة الحريبات الديمقراطية فلم تكن أقل معضلة من إعادة الحدود الإقليمية ، فقد أقامت وموسكو، سلفاً في ولوبلين ، معضلة من إعادة الحدود الإقليمية ، فقد أقامت وموسكو، سلفاً في ولوبلين ، الحكومة الموالية التي يبتغونها ولبولونيا » . وكما كانت الحال بالنسبة ولفرنسا » كان الجيش الأحمر مقبلاً وهو بمثابة السلطة المدنية للشيوعية حاملاً معه فوق دباياته هدم النظام الطبقي وسيطرة العلمة المدنية للشيوعية حاملاً معه فوق دباياته هدم النظام الطبقي وسيطرة العلمة الماملة .

كان الحظ الفشيل الوحيد في إيجاد وبولونيا ، حرّة كامناً في الانبعاث تلقائياً إيان التحرير ، ومن ثم ، و بمعونة الحلفاء الغربيين ، التفاوض مع والاتحاد السوفياتي ، لإيجاد تدبير لائق. وأكب روساء الحيش السري على هذه الأعجوبة يسعون إلى تحقيقها ، فراحوا يجهدون ، وهم العسكريون المحترفون ، في إحلال الانضباط الصارم ومبادىء غير مبادىء الإرهاب بين جنودهم العاملين في الحفاء ، إذ كانوا يبتغون ثورة منظمة تتخذ قالباً عسكرياً ، وتعمل على إقامة نظام قانوني على وجه السرعة .

وكان اسم المخطّط العام وبورزاء، أي وعاصفة ع. وكان القائد الأعلى الذي حمل اسم الجنرال وبوره، هو الكولونيل وكور وموفسكي عينه، ذاك الذي أصغى لصوت ضميره فبقي على أرض الوطن ساعة أراد الانتقال إلى والمجره. وتركت له الحكومة البولونية في ولندن عبال الحكم على الساعة المناسبة لمباشرة التنفيذ. لم يكن والكرملين، قد أعطى أية ضمانات، إلا أن الجيش الأحمر على أبواب العاصمة، وقد احتل نصف وبولونيا وكما كانت سنة ١٩٣٨. فالثورة يجب أن تندلع للحال وإلا فلسوف تفوت السائحة أبداً. لقد بدأ الألمان ينصرفون، وقد احتجبت ويلا فلسوف تفوت السائحة أبداً. لقد بدأ الألمان ينصرفون، وقد احتجبت القسطر الأخيرة. وكان جنودهم يجتازون جسور والفيستول و مشتتين، وقد ساق بعضهم أمامه بقرة ، وهي آخر احتياط من المطبخ السيار! و أمام لوحة الهزيمة تلك عصفت بسكان وفرصوفيا وغبطة مثيرة. فالثورة . والحالة هذه . ستندلع من تلقاء نفسها إن لم يصدر ويور و أوامره بالثورة . وفي أي حال كانت الإذاعة السوفياتية تحت البولونيتين بلا انقطاع على ويكان وسيلة من وسائلهم .

كانت القوآت الألمانية في وفرصوفيا و مكوّنة من جند المرحلة ومن تشكيلات الشرطة والأردان العامة فحسب. ومع ذلك لم تكن مكاسب التمرد الأولى مرضية إلا جزئياً وفحوصرت المباني التي كانت تحتلها الإدارات الألمانية ولكن لم يتم الاستيلاء على واحد منها قط وهوجم المطاران من غير جدوى وبعد ما تم احتلال المحطة المركزية برهة من الزمان، عادت إلى أيدي الألمان. وأما الكتيبة التي كانت مكلفة

بالاستيلاء على ضاحية وزوليبورز، فقد أخفقت في محاولتها الأولى . وتحتم عليها أن تذهب لإعادة تنظيم صفوفها في غابة وكامبينوس، المتاخمة للمدينة. إلا أن أكثر الإخفاقات خطورة كان العجز عن الاستيلاء على جسور والفيستول، فضاحية وبراغا، وهي إلى شرقي النهر، وعلى بعد ١٠ كلم من المقدمات السوفياتية، قد بقيت، والحالة هذة، منفصلة عن معقل الثورة الرئيس؛ فعمدت الدبابات الألمانية إلى سحق العصيان فيها في بضع ساعات.

وعلى نقيض ذلك كان الجنرال وبور و سيدوستاري مياستو و والجزء الأكبر من قلب ووولا ومن حيها العمالي . وإن كانت الجسور قلا بقيت بعيدة المنال ، فقد أوقفت حركة النقل على والفيستول و بصورة المة بعدما كانت تشمل في الليلة السابقة متى قطار . واستولى الثوار على عزونات من المون كبيرة حلّت موقتاً مشكلة التموين ، وعلى كمية من الأسلحة ، وحتى على دبابتين من طراز وتيغر و أصلحتا تحت القنابل وأصبحتا بذلك العنصر المصفح الأول للجيش البولوني المنبعث وأبلغ وبور و ولندن أنه قادر على المقاومة حتى دخول الجيش السوفياتي إلى وفرصوفيا و .

ولكن حادثاً غير منتظر قد وقع وفقد حشد المارشال «مودل» شخصياً قوة إجهاز تضم الفرقتين المصفحتين ٤ و١٩، وفرقة المظلية وهيرمان غورنغ ، وفرقة الصاعقة وفايكنغ ، وأما الفيلق السوفياتي الثالث المدرع ، الذي كان قد وصل إلى وفولومين ، كالسهم ، فقد أبيد من ٣١ تموز إلى ٣ آب. فضربة الإيقاف هذه كانت محكمة التسديد، ولكن لم يكن لدى ومودل ، مشاة لاستغلالها، ولا وقود لإعادتها. وفي ه آب تلاشت الأزمة. فقد استدعيت قوات الصدام نحو الشمال، حيث كان المطر على وبروسيا الشرقية ، يتفاقم ؛ ولم يبق أمام رأس جسر وبراغا ، غير فرقة للمشاة خائرة ، وبعض عناصر الفرقة المصفحة ١٩ .

ولكن قرار وستالين عقد اتتَّخذ؛ فقي ٣ آب استقبل وميكولاجيك الذي قدم من وموسكوه في محاولة أخيرة التفاوض. وعندما طلب الرئيس البولوني من وستالين عنجدة الجيش السري أبدى تعجباً صاخباً وقال : وعلى أي جيش تتكلّم ٢ ما قيمة جيش لا مدفعية له ولا دبابات ولا طيران؟ ع فالما كر الذي أصدر في ١٩٤١ مرسوم حرب العصابات ومشياً وعلى ظهر الخيل ع، ما يزال يصدر الشعوب الأوروبية كافة ، والمبولونيين خصوصاً ، أمر العصيان بقبضاتهم المجردة ، ولكنة يرفض الاعتراف بالرجال الذين استولوا على وفرصوفيا ، وحجته أنهم لا يمكون الاعتدة الكاملة التي بتمت ما الحش ا

علكون الاعتدة الكاملة التي يتميز بها الجيش !
في وفرصوفيا الاحظ السكان أن ثمة تحولاً قد طرأ على عبرى المركة: فالمدفع الروسي، الذي كان يدوي على ضفة والفيستول اليمنى منذ ٢٥ تموز ، قد همدت أنفاسه . وأما الطائرات السوفياتية ، التي كانت تسيطر على السماء قبل الثورة ، فقد تلاشت . وراحت تشكيلات صغيرة من طائرات وشتوكا المتضرم النار في المدينة بأمان تام . وفي ٤ آب ، ولأول مرة ، أنزلت طائرتان بريطانيتان بالمظلات بعض صناديق الأسلحة والذخيرة ، وذلك بفضل مبادرة طباريهما البولونيين ولا ربب . وفي الليالي التالية عادت طائرات أخرى تنقل الحد الضروري ربب . وفي الليالي التالية عادت طائرات أخرى تنقل الحد الضروري ولا يتمديد المقاومة . كانت القواعد الجوية الروسية على مسافة بضع دقائق ، إلا أن رصاصة سوفياتية واحدة لم تنقد م لمقاتلي وفرصوفيا » .

وثارت ثائرة وتشرتشل، فراح يحرّض وستالين، لافتاً نظره إلى السخط وإلى الموجة المعادية السوفياتية اللذين تولدا في وإنكلترا، بسبب التخلي عن الثوار . وأجاب وستالين، بأن حكومته إنها تريد التنكر وللمغامرين، ولتلك الزمرة المجرمة، . وطالب وتشرتشل، عندئذ بأن يُسمح

لطائرات الجو الماكية التي تمون وفرصوفياه بالهبوط في وبولتافاه. كما نفعل الطائرات التي كانت تسحق وألمانياه ذهاباً وإيابا. فكان رفض ستاليني جديد. وأما وروزفلته، الذي لم يكن قد عاضد رئيس الوزارة إلا بتحفيظ و فقد تراجع سريعاً إذ قال: و أنا لا أرى بالإمكان أن نسعى أكثر من ذلك...ه وحسب التاريخ الرسمي لسلاح الجو الأميركي . كان موقف قادة الطيران الأميركي الكبار أصرح من هذا، فطالبوا بقطع مهمات التموين عن البولونيين ولأن من شأنها أن تعرض علاقاتنا الطيبة مع السوفيات للخطر ...ه

في وفرصوفيا و اتخذ القتال أشكالاً وحشية. وقال المارشال ومودل و و إن على أولئك الذين سببوا العصيان بفسادهم ووحشيتهم أن يقمعوه بأنفسهم. فهذا ليس من شأننا عن الجنود. وعلى الرغم من هذا التصريح كان على الجيش الألماني أن يتلخل لتوجيه العتاد الحارق القوة الذي استعمل لإخضاع المدينة : دبابات وتيغر و، آليات موجهة وغوليات و قطع من عبار ٣٨٠، وحتى مدافع الحاون الحائلة وكارل و من عبار ٣٨٠، وحتى مدافع الحاون الحائلة وكارل و من عبار ٣٨٠ مم التي تطلق قذائف من زنة طنين تسحق مجموعة بيوت كاملة. ولكن المعمليات كانت بإمرة وهملر و، ومشاة القمع تضم عجرمين لئاماً: فوج الصاعقة وديرليفا بور و ، وأعضاؤه جميعاً من عجري الحق العام ، والكتيبة الصاعقة وكاريفا بور و المختصة بإبادة الأنصار ، إلخ. وفي حي ووولا و ارتكبت أعمال الشطط التي يعجز عن وصفها القلم واللسان، فأبيد مرضى المستشفى عن بكرة أبيهم بصورة وحشية ، وكذلك المصابون بالسرطان في معهد وكوري و و وفض وبور و الاقتصاص من الأسرى الألمان فلقوا لديه معاملة مطابقة لقوانين الحرب ، باستثناء بعض الحالات القليلة .

استمر القتال طوال شهر آب . وأعلن الروس والألمان غير مرة أن مغامرة وفرصوفيا » قد صُفي أمرها ، وفي كل مرة كانت محطة إذاعة وبليسكافيكا » تذيع تكذيباً طناناً . واستعاد الألمان السيطرة على وولا » وعلى الحي اليهو دي القديم ، غير أن وبور » لم ينخل وستارا مياستو هإلا في غدت ٢٩ آب ، من خلال المجارير ، مخلفاً وراءه تاريخ وبولونيا » الى غدت كتلة من أطلال . كان الثوار ما يزالون يسيطرون على وسط المدينة من حدائق وساكس » إلى منتزه ولازينيكي » ، وكذلك على ثلاث مناطق داخلية هي : وزوليبورز » إلى الشمال التي أعادوا احتلالها ، وإلى المخوب وموكوتوف ، و وتشير نياكوف » .

ولكن الوضع كان يتأزّم يوماً بعد يوم. فهنالك ٢٠ أو ٣٠ حريقاً تستعر باستمرار ، وقد غدا الماء نادراً الغاية ؛ وكان الطقس بالغ الحرارة ؛ وكانت رائحة الجثث التي د فنت كيفما اتنقى، أو التي لم تدفن إطلاقاً . تسم حجاب الدخان الذي كانت المدينة تقضي تحته أيامها ولياليها ، وراحت الديزنتاريا ترهتي الأجساد، وكان شعور العزلة، وتحقير راديو موسكو ه يملآن القلوب غماً. ومع ذلك، لم يصغ «بور» لإنفار الأوبيرغروبنفوهر وفون ديم باخ والفكي ، الذي عرض على الثوار معاملتهم بموجب قوانين ولاهاي ه إذا هم استسلموا، متوعداً بإبادهم إذا هم أصروا على المضي في قتال يالس.

في ٤ أيلول دُمر مصنع الكهرباء تدميراً كاملاً ، بعدما بقي يعمل خت القذائف منذ بداية التورة. وفي ٥ استبد الذعر دببوفيسلاء، وهو حي على ضفة والفيستول ٤. وحصل دبور ٤ على وقف لإطلاق النار مدته بضع ساعات ليتيح للمدنيين فرصة مغادرة العاصمة؛ ولكن بضعة آلاف من السكان فحسب استفادوا من هذه السائحة .

وفي ١٠ عاد المدفع الروسيّ فجأة إلى القصف. وفي ١٣ تسلّقت حشود جريئة سطوح المباني العالية التي صمدت في وجه القصف، لتشاهد الألمان والروسي يتقاتلون في طرقات «براغا». وفي اليوم نفسه عادت آخر

دبابات الفرقة الألمانية المصفحة ١٩ العبور إلى الضفة اليسرى، وبعد ذلك تفجرت الجسور جميعها. وقامت كتيبة من فرقة وبرلنغ البولونية: كانت تعمل مع الجيش الأحمر، باجتياز والفيستول الذي كانت مياهه كثيرة الانحفاض، ولكنها بدلاً من أن تقيم الاتحال بالثوار: عادت إلى الانسحاب معجلة. كان هنالك خط هاتفي واحد بقي قائماً مع وبراغا، فحاول وبور استخدامه للاتحال وبروكوسوفسكي ، ولكنه لم يتلق جواباً. وتعطل خط الهاتف. وصمت المدفع الروسية إلى الاختفاء . كل حركة على الضفة اليمني . وعادت الطائرات الروسية إلى الاختفاء .

فى ١٦ أيلول سقطت منطقة وتشيرنياكوف، واحتل الألمان شارع وجير وزوليمسكاياء، وبذلك شطروا القطاع الوسط شطرين. كانت آخر حصة قد وُزَّعت على الجنود، وقد بدأ المدنية ون يموتون عطشاً.

بقيت هنالك ساعة كبرى. فغي ١٩ أيلول، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، غادر السكان جميعاً ملاجئهم، غير مبالين بشظايا المدفعية المفادة الطائرات التي كانت تتطاير وبهطل وابلاً كالبرد. كانت الصبيحة رائعة، وكان المشهد عجبياً فريداً: فقد قامت ١١٠ طائرات من طراز وب-١٧ بمملية إنزال في دفرصوفيا، بواسطة المظلات: فألقت بدارة. وقال دبوره إن تسعة من كل عشرة صناديق قد سقطت في الأحياء التي كنا نحتلها لبضعة أيام خلت ...

ولسوف يصمد وبوره حتى ٢ تشرين الأول، وهو اليوم الرابع والستون للحصار. وبعد ذلك ، وبعد ما جدّد الألمان عرضاً للاستسلام مشرّقاً، أذعن للأمر الواقع.

في تلك المرحلة من آوائل تشرين الأول ١٩٤٤، كانت وفنلنداء قد وقعت مع وروسياء معاهدة صلح توسّن لها البقاء. وفي البلاد البلطيقية عكن الألمان من فك أسر مجموعة جيوشهم الشمالية، ولكن وهتلره رفض أن يعيد إلى وألمانياء المهددة قوات وشورفره. وفي وبولونياء عرفت الجبهة استقراراً على والناريف، وعلى والفيستول، وعلى والفيسلاياء. وصرح وهتلره عبدداً: و لقد ولي الصعب ... وقال كذلك: ولقد كنت مصياً. فعصير الحرب يتقرر الآن في الجنوب،

وفي سبيل الدفاع عن وروانيا ، كان وهانس فريستر ، يقود مجموعتين : ومولدافيا ، وهي بإمرة الكولونيل - جنرال وفوهلر ، ، و وبيسارابيا ، الي أوكل أمره اللرواني وديميترييسكو ، وكانت قو آجما تضم الجيش الألماني الثامن في مجموعة وديميترييسكو ، . في مجموعة وديميترييسكو ، . والجيش الروماني الرابع في الثانية . وكان المجموع يشكل قوة لا يستهان بها ، أي الرابع في الثانية ، وكان المجموع يشكل قوة لا يستهان بها ، أي ٢٠ فرقة المانية ، وكان المجموع منها فرقتا المصفحات ١٣ و ٢٠ .

منذ الآيام الغابرة من معارك والدون كانت القوات الرومانية قد عاذلت مراراً عدة . وعلى نقيض ذلك ، كانت الجبهة الداخلية قد بقيت متماسكة. ومع أن الديكتاتور وأنطونيسكو ، قد تكبد خسائر فادحة ، ومع أن وطنه قد تفكك على يد ورينتروب ، فقد بقي مخلصاً التحالف الألماني. وكان المليك الشاب تافها تماماً ، ولم تكن هنالك أية خشية من بأسه. وأما الملكة الأم ، التي عادت إلى ورومانيا ، بعد استقالة زوجها . وذهاب المحظية المشوومة وماجده لوبيسكو ، فقد كانت معادية للألمان ، ولكن بحدر. وأما وجول مانيو ، الرئيس السابق لحزب الفلا حين ، فقد كان في الفاهر يتوق النسيان. وكان السفير الألماني في وبوخارست ، كان في الفاهر يتوق النسيان. وكان السفير الألماني في وبوخارست ، وفون كيلنجر ، وهو قائد غواصة سابق ، واثقاً من موقف ورومانيا ، وقون المارة المارة المارة المارة المارة المارة ، وقائد ، وقال المارة المارة المارة ، وقائد ،



الدبابات السوفياتية تدخل إلى «بوخارست» .

وسوف أبقى ناعم البال ما دام وأنطونيسكو» باقياً هناك». وقد قال وانطونيسكو » نفسه ولغوديريان، معلقاً على محاولة ٢٠ تموز: و لا مجال للتفكير بحدوث خيانة كهذه عندنا. فبإمكاني أن أنام هانتاً، ورأسي بين أقدام جنرالاتي ....

هاجم الروس في ٢٠ آب . فقامت جبهة وأوكرانيا الثانية بقيادة ومالينوفسكي ع ضد وفوهل ع . وقامت جبهة وأوكرانيا ع الثالثة بقيادة وتولبوخين ع ضد ديميرييسكو ع . سد د الأول ضربته إلى ما بين والبروث ع و والسيريث ع ، باتجاه الجنوب، وضرب الآخر ضربته منطلقاً من رأس جسر على والدنييسر ع ، باتجاه الغرب . وكان المجهودان متجهين نحو وغالاتس ع، وهما يهدفان إلى تطويق ناتئة المجهودان متجهين نحو وغالاتس ع، وهما يهدفان إلى تطويق ناتئة وكيشينيف ع. وكان وأنطونيسكو ع نفسه قد طلب إخلاءها، عارضاً التضحية بأرض رومانية لتقصير الحطوط والإفراج عن قوات الاحتياط ، ولكن وهما بذلك .

لم يصب أي هجوم سوفياتي من قبل ما أصابه هذا الهجوم من نجاح سهل. فمنذ ٢٣ ، أقام ومالينوفسكي ، ووتوليوخين ، اتصالهما على والبروث، بين وليوفا ، و و كاهول ، لم يقاتل الرومانيون قط. وفي بعض الأماكن ارتدوا على حلفائهم! وقد فُقدت ست عشرة فرقة ألمانية ، بعدما قُطع عليها سبيل التراجع .

لم يكد نهار الكوارث هذا ينقضي حيى كانت الصاعقة تشق مقر وفريسنره العام في ورستنبورغ ، . وفريسنره العام في ورستنبورغ ، . فالملك وميشال ، قد استدعى المارشال وأنطونيسكو ، وأوقفه في داخل القصر الملكي . إن هذه المكيدة لصورة طبق الأصل عن تلك التي أودت وبموسوليني ، من ناحية البواعث ومن ناحية المظاهر على السواء: فالملكيات قد رضيت بالطغاة في الزمن الذي كانوا فيه يجرون عليها السطوة والفائدة ، وفي مجهود ولكنها أدركت مع تقلب الأوضاع هول السلطة الشخصية ، وفي مجهود يائس لتمديد البقاء المتجسد فيها واحت تقضي على الرجال الذين ربطت مصيرها بمصيرهم!

ولكن الفارق مع الصيف المنصر م هو أن الأمور هنا كانت تسير بسرعة . فالروس على وشك الوصول؛ ومنذ الساعة ٢٠ طلبت الحكومة الرومانية الجديدة الحصول على هدنة. وأبرق الجنرال وغرستنبرغ ٤، الملحق الجوي الألماني، يقول إن الانقلاب من فعلة وزمرة ضئيلة من الجبناء».

وأمر وهتلر ، بإذلال هذه الزمرة، وأمر الطيران الألماني بقصف القصر الملكي، محدثاً تأثيراً شديداً، ولكن عليلاً من الأضرار. وكانت ردة الفعل هي إعلان ورومانيا ، الحرب على وألمانيا ، وإصدار أمر إلى القوات الرومانية بمهاجمة الألمان! ونتج عن ذلك فوضى غامرة: راح السوفيات يتقد مون خلالها من غير أن يلقوا أية مقاومة، وأنهار كل شيء وسط الكام!

سقطت وبلويسي وحقول النفط في ٢٩ آب؛ وسقطت وكونستانزا و ٥٠ و و بوخارست في ٣٠ و في ٥ أيلول أقام الروس الاتصال مع عصابات وتيتو في و تورنوسسيفيرين و كان البلغاريون قد حذوا حذو و رومانيا ، فأعلنوا الحرب على والمانيا ، ولكن وروسيا ، أعلنت الحرب على والمانيا ، ولكن وروسيا ، أعلنت الحرب عليهم ، ولم يتمكنوا من تفادي احتلال بلدهم احتلالا كاملا . وفي أوائل آب كان وهتل ، قد أعرب مجدداً للمارشال وفون فايخس ، عن عزمه على الدفاع عن والبلقان ، بكاملها ؛ وإذ به الآن مرغم على إصدار الأوامر بالجلاء المعجل عن وكريت ، وواليونان ، و ويوغوسلافيا » واجتيزت بالحرب من غير قتال ، وتم اجتياح والمجر » ، وراحت الحرب ترهق والكربات ، من غير قتال ، وتم اجتياح والمجر » ، وراحت الحرب ترهق والكربات المنابع في الجنوب ومن الشرق في آن معا !

## مستيرة مندوجة بالجتّاه "طوكيو"

لا بد من عودة وجيزة إلى المحيط الهادى، النشهد حرباً تدور رحاها على مسرح جغرافي أوسع كثيراً، ولكنها تسير بخطى أبطأ كثيراً. في مسرح جغرافي أوسع كثيراً، ولكنها تسير بخطى أبطأ كثيراً. في ١٢ آذار ١٩٤٤ قرر روساء الأركان السراتيجية الأميركية الخاصة بالمحيط الهادى، فشمة عملية تنتهي، هي إخضاع ورابول، وهناك عمليتان أخريان تبدآن، هما مسيرتا الجنرال وماك أرثر ، والأميرال ونيميتز ، المتوازيتان باتبجاه وطوكيو ، ففيما يسير الأول عبر الهادى، الغربي، يمضي الثاني عبر الهادى، الأوسط. وقر رأي المخططين الأميركيين أخيراً، وقد أدركوا ضخامة القوة الموضوعة تحت تصرفهم، الأميركيين أخيراً، وقد أدركوا ضخامة القوة الموضوعة تحت تصرفهم، على اعتماد طريقين منفصلتين في آن معاً : ففيما يعمد وماك أرثر ، إلى طريق الأدغال، أي وغينيا الجديدة ، و والمولوك ، و والفيليين ، يلجأ و والكارولين ، و والبونين ، و والبونين ، و والبونين ، و والمونين ، و والمونين ،

ome (no samps are applied by registered version

أما الشريك الثالث فهو الجنرال دستيلويل، الذي ما فقى يتخبط في دشونغ - كينغ ، بين الدسائس الصينية ونظريات دو اشنطن، أما العمليات. التي أخربها معارضة دتشرتشل، فقد بدأت في دبرمانيا، وهدفها الإفراج عن دتشانغ كاي تشك، وإضرام نار الحرب من جديد في دالصين، والتمهيد لغزو داليابان،

أصبح تعطيل ورابول ، أمراً واقعاً ، فهناك سحب من قاذفات القنابل تنطلق بانتظام لتسحق ذاك المرفاً الصغير الذي غدا ، برهة من الزمن ، عور الحرب الدائرة في المحيط الهادى ، و تأتي البوارج الأميركية ، بين الحين والحين لتندرب على قصف ورابول ، تحت هذه الفربات كلها لم بتق القاعدة الحوية البحرية صالحة للاستعمال قطعاً ، وعلى كل حال ، لم يكن لما معى إلا كمنطلق هجومي على وزيلندا الجديدة ، و أوسراليا ، والحال أن اليابانيين قد خلوا منذ زمن بعيد عن أية فكرة توسعية جديدة ، وكل ما باتوا يفكرون به الآن هو الدفاع عن عيط حيوي معلوم .

ومع ذلك لم يجلوا عن «رابول». فقد حفروا تحت الجبال ٥٠٠ كلم من الأنفاق والسراديب، ولم تلحق بحاميتها عمليات القصف التي عطلت القاعدة سوى خسائر طفيفة. أما القيادة الأميركية التي تتوخى حقن اللماء فقد تخالت عن فتح لا ترى فيه إلا إرضاء لهية ونفوذ. وهكذا انتظر يابانيو «بريطانيا الجديدة» و «ايرلندا الجديدة» الد ١٠٠،٠٠٠ المحاصرون الجياع نهاية الحرب وأمر الأمبراطور ليستسلموا!

إطمأن الماك أرثر على ناحية ورابول على وغدا بوسعه أن يباشر مسيرته باتجاه الغرب. ولقد تمكن بالرغم من إزعاج وواشنطن علوي شكاواه وبالرغم من مواصلة تغذيته الرأي العام المتنجب المستنكر من تضحية والهادى على حساب وأوروبا على من حشد قوآت ضخمة مهيبة في منطقة جنوب شرقي المحيط الهادى وبحارة وجنود؛ فالأولون الماضعين لإمرته إلى ٠٠٠٠٥٠ بين طيارين وبحارة وجنود؛ فالأولون يشكلون سلاح الجو الخامس بقيادة الجنرال وجورج ك كيني ه؛ ويولف البحارة الأسطول السابع الذي يقوده الأميرال وتوماس ك كنكايد ، ويولف الجنود ٨ فرق أميركية ، و٧ فرق أوسترالية ، يقودها اسميا الجنرال الأوسترالي سير وتوماس بلامي و بيد أن شخصية وماك أرثر و المسيطرة المهيبة كانت تركز وتنسق وتحيي كل شيء .

لم تكن الحرب حتى ذلك الحين قد لامست إلَّا قليلاً ذاك العالم الضخم الشرس الذي تشكُّله وغينيا الجديدة. فالساحل الجنوبيُّ وحده كان مسر - العمليّات فقد نثر اليابانيّون قواعد جويّة وبحريّة صغيرة على طول الخلمجان النادرة. وعلى الجزر النادرة ، وعلى السهول الساحليَّة النادرة . أمَّا فكرة وماك أرثر ، في المناورة فتقوم على تخطَّي بعضها ، وإحتلال بعضها الآخر قصد التقدّم. انطلاقاً من مركز استناد إلى مركز آخِر ﴿ على غرار منسالَـق الجبال الذي يتسلَّق القنَّة الصخرية الشامخة منتقلاً من نتوم إلى نِتوه. وللدي وصوله إلى دفوجيلكوب، شبه الجزيرة التي تشبه بشكَّلها رأس عصفور ، وتنتهي بها وغينيا الجديدة، ناحية الغرب، لن تكون ممندفاوه . وهي أقرب جزر والفيليبين ، إلا على بعد ٥٠٠ ميل خري . ننتشر خلالها جزر أرخبيل والمولوك؛ انتثار الحجارة في مجاز النهر. ني ٢٠ نيسان ١٩٤٤ أبحرت من وفنشهافن، قوّة برِمائيّة جبّارة، وغادرت وسط المحيط الهادى حاملات الطائرات التابعة للأسطول الحامس الِّي أعارها ونيميتزه لتساعدها وتحميها. ولقد استخدمت الحيل الكلاسيكية كلمها لإخفاء وجهة سيرها. ولم يكن اليابانيُّون في آيَّة حال ليتوقَّموا هجو مآ على غير القواعد الثلاث التي بقيت في حوزتهم في القسم الشرقيّ من وغينيا الحديدة، وهي ومادنغ، ووهانسا باي، ووويواك، وكانَ الحيش الثامن عشر الصغيّر، بقيَّادة الحيرال وهاتزو أداشي،،

يسهر متيقطًا على تيك القواعد، بانتظار وصول بعض النجدات ليسد بها الثّغر الّي فتحتها في صفوفه هزائم «بابوازيا». أمّا بسالة «ماك أرثر» فقامت على القفز فوق هذا الحشد المعادي للبروز غرباً في قطاعات أقل تحصيناً.

لم تكن وهولنديا ، الواقعة على ٦٠٠ ميل غربي وهنساباي ، التوقع شيئاً. وقد كانت هذه المحلة البالغة الصغر ، الواقعة على خليج وهومبولت ، أفضل خلجان الساحل ، سوقاً لعليور الجنة ، ولقد همرت تقرياً منذ أفول تلك التجارة الشعرية ولم يلق فيها اليابانيون غير جماعة من المرسكين بينهم بضعة ألمان أرادوا التوسل بالمحالفة فعوملوا بوحشية لم يعامل بها المرسلون المولنديون أو الانكليز! كانت مطارات ثلاثة قيد البناء في الله المحلق ، ين خليج وهومبولت ، وخليج وتاناميره » ، وراء الشاشة السامقة الكتة التي ترسمها سلسلة والسيكلوب ، الساحلية ، وأمام محيرة وستتاري ، الكتة التي ترسمها سلسلة والسيكلوب ، الساحلية ، وأمام محيرة وستتاري ، المرحلة المتمرجة . سارت الأعمال مدة طويلة ببطء واسترخاء ، إلا أن الانتصارات الأميركية قد بعثت فيها النشاط ، ووصل الأميرال ويوشيكاز و إندو ، قبل ذلك بأيام كي يستحث فيها النشاط ، ووصل الأميرال ويوشيكاز و

آتت المفاجآة تأمة. ففي «هولنديا » وجد الأميركيتون أرز الفطور الياباني ساخناً اوبعدما حجرت المذلة الأميرال «إندو» أول الأمر، ارتدى بزته الرسمية وذهب نحو جبال «سيكلوب» حيث فقد أثره إلى الأبد. وفي خليج «هومبولت»، حيث نزلت الفرقةالـ ٤١، لم يبد أي أثر المقاومة. ولم تلق الفرقة ٢٤، التي نزلت في خليج «تاناميره»، غير مقاومة الطبيعة. ظن النازلون أن بوسعهم استخدام شاطئين تفصل بينهما ثلاثة كيلومرات، فإذا الأول، وهو الشاطئ رقم ١، يتصل بمستقع لم يتحسب له أي حساب، وإذا بالرجال الذين يلجونه يغرقون كالحجارة في بحر من المفرة بدا ثابتاً كالمرج. ومع هذا غامرت سرية تابعة للواء المشاة ٢١ المفرة بدا ثابتاً كالمرج. ومع هذا غامرت سرية تابعة للواء المشاة ٢١ الكيلومرات الثلاثة، أربعاً وعشرين ساعة. وأخيراً قرر الأميركيون العودة إلى سفن الإنزال النزول في مكان آخر.

وفي اليوم التالي خدم الحظ اليابانيين خدمة مدهشة لا تصدين فقد تمكنت قاذفة القنابل الوحيدة التي بدت في سماء وهولنديا من إصابة مستودع اللخائر فأضرمت فيه ناراً هائلة، وانتزعت من الأميركيين كميات ظنوا أنهم قد استولوا عليها ، ودمرت جزماً كبيراً من اللخائر التي حملوها. وبالرغم من هذا الحريق نجحت الحملة نجاحاً كاملاً . فقد التقت الفرقتان وبالرغم من هذا الحريق نجحت الحملة نجاحاً كاملاً . فقد التقت الفرقتان عو ٤٠ في المطارات ولم تفقدا إلا ٢٤ قتيلاً ، فيما أبيد أكثر من الحال، أن جملت من وهولنديا الحدى القواعد الكبرى في جنوب المحيط الهادىء .

وفي شرقي وهولنديا و نزلت كذلك الفرقة الد ٤١ في مركز إرسالية والميتاب الصغيره. كانت هذه الحركة ترمي إلى تركيز حامية جانبية في وجه الحيش الياباني الثامن عشر اللي كان ينبغي ترقب عودته العدائية . وما لبث فيلق بكامله ، يقوده الحيرال وشارئز ب هال ، أن التحق شيئاً ففوج المشاة ١٦٣ على عجرى والدرينيومور ، الذي يسيل بمياهه الطامية في دغل خانق . فقد أراد وماك أرثر ، أن يحمي مو حراته وهو يتابع تقد مه نحو الغرب .

مكلا وُضِعَت الْحَطَةُ ، وراحت تطبيقاتها تنتالى؛ ففي ١٨ أيّار استهلى الأميركيّون على جزيرة دواكدي، الساحليّة، ثمّ عادوا إلى الساحل للاستيلاء على مركز وسارني، الإداري الصغير، بعدما خاضوا غمار معركة قاسية في فجاج دلون تري هيل، وحملتهم خطوتهم التالية، في ٧٧ أيّار، إلى جزيرة دبياسك، الواقعة وسط الخليج العميق الفاصل بين official to stamps are applied by registered version)



الفرقة ٢٤ تنزل في خليج «تاناميره».

كتلة دغينيا الجديدة، وشبه جزيرة دفوجيلكوب. فأمست دالفيليبين، على متناول قاذفات القنابل.

إلا أن أيام الحرب لا تتشابه، وفياسك، جزيرة ذات أرض صعبة كأداء، تكسوها نباتات ليس لرداءها مثيل، وتتوارى فيها كهوف هائلة الاتساع . فتبين أن قوات الهجوم، التي تشمل فوجين تابعين للفرقة الد ضعيفة، فيما قوات الدفاع، الحاضعة لسلطة قائلد نشيط هو الكولوفيل وكوزومي، كانت تضم فوج المشاة ٢٢٧، وهو أحد أفضل أقواج الجيش الامبراطوري. عرقلت التيارات وصخور المرجان عملية النزول إلى البر، فشابة بعض الفوضى. أما الأهداف فمطارات ثلاثة قد بنيت جنباً إلى جنب في سهل صغير، وهي وموكمر، و وبوروكو، قد بنيت جنباً إلى جنب في سهل صغير، وهي وموكمر، و وبوروكو، ووسوريدو، ولكن الفجاج التي امتدت دوبا قد أوقفت المهاجمين وأرغمتهم على تنظيم مناورة ساقتهم إلى المرتفعات، وأرغمتهم بالتالي على استقدام أجناد جديد سبق له أن تميز في وبونا، و هولنديا، هو وإيشلبرجر، فلم يسقط مطار وموكمر، إلا في وبونا، ولم يكن صالحاً للاستعمال نظراً لانبساطه تحت مواقع الماناتين.

لَمْ يَرِدَ اليَابَانِيَونَ عَلَى هَجُومَى وَهُولِندِيا ۚ وَ وَوَاكِدِي ۚ . وَلَكُنَّ مَا أَبَدَتُهُ فصيلة وكوزومي ، من بسالة في المقاومة أهاب بهيئة الأركان الامبراطوريّة العامّة أن تجعل من وبياسك ، فقطة توقّف. فوُجّهت شطر وغينيا

جرحی أوستراليتون و أميركيتون يحيط بهم السكتان قرب رأس «أنديياديوز ».



الجديدة الغربية ، أمداد جوية بحرية ضخمة ، فأبحر اللواء الرابع البر مائي من والفيليبين ، على من سفن حربية ، إلا أن قيادة العملية أتت تبين أفول البسالة اليابانية ، فقد ارتدت حملة أولى تتألف من بارجة و ٤ طرادات و ٦ مدمرات على أعقابها في ٣ حزيران ، بناء لتقرير خاطى وضعه كشاف خيل إليه أنه قد أبصر بعض حاملات الطائرات . وأعادت المدمرات الكرة وحدها في حزيران ، وهي تقطر قوارب مسطحة تقل الجنود ، فأغرقت تشكيلة من طائرات وب ٢٥٠ ، والهاروسامي ، ثم لاذ الأميرال وساكونجو ، بالفرار مخلفاً قواربه المسطحة أمام أسطول يقوده الأميرال الانكليزي وكروتشلي ، فتعقبه الكومودور وجاريل ، بسرعة الأميرال الانكليزي وكروتشلي ، فتعقبه الكومودور وجاريل ، بسرعة أن الليل . وأمراً بالعودة صادراً عن وكروتشلي ، قد تضافرا لإنقاذ أن الليل . وأمراً بالعودة صادراً عن وكروتشلي ، قد تضافرا لإنقاذ

لم تكن وبياسك عني الواقع غير نسخة موجزة واهية عن وغوادالكانال ع . فقد تمكن بعض مقتحمي الحصار من إدخال ١٠٢٠ رجل تقريباً . وهي قوة أضعف من أن تبدّل مصير المعركة . سقط المطاران الأخيران في ١٨ و ٢٤ حزيران، وتلت ذلك حربُ كهوف دامت حتى ٢٠ آب . فأسر الأميركيون ٢٢٠ رجلاً من ١٠٠٠٠ ياباني الما الباقون فقد سقطوا صرعى الرصاص، أو انتحروا، أو ماتوا جوعاً .

ودارت شرقي وهولنديا ، رحى معركة أخيرة ؛ فقد تلقى وأداشى ، أمراً بإعادة جيشه الثامن عشر نحو وفوجيلكوب ، بطريق الأدغال ، لم يكن الأمر قابلاً للتنفيذ ، قائر أن يهاجم الحطوط الأميركية على اللدينيو مور ، فتمكن من عبور النهر في ١١ تموز ؛ غير أن فرقه الثلاث لم تكن تضم غير ١٠٠٠ مقاتل ، ففتكت بهم الحملة الأميركية المعاكسة فتكا ذريعاً ، فعاد وأداشي ، إلى وويواك ، بحطام تنهشه الحمتى . وبعد وبياسك ، استولى الأميركيون على جزيرة ونويمفور ، وفي وفوجيلكوب ، تركوا قاعدة وسورونغ ، الرئيسة جانباً مكتفين بمدرجي ومار ، و وستسبور ، الجويين . وختمت بذلك العمليات الهجومية في وغينيا الجديدة » ولكن قنابل المدافع والطائرات أخذت في ١٥ أيلول تقصف جزيرة وموروتاي » . فيما راحت قوارب الإنزال وسفنه تشق عباب اليم متجهة إليها في خطوط باتت معهودة أليفة .

لم تكن «موروتاي» تعني بلوغ «الفيليبين» . ولكنتها «المولوك» على كلّ حال . وها هو «ماك أرثر » يقفل راجعاً .

"نيمتيتز في كواجالين" وفي "ستايبان"

بدأت المسيرة إلى وطوكيو ، عبر طريق الجزر المرجانية في تشرين الثاني ١٩٤٣، وكانت المرحلة الثاني ١٩٤٣، وذلك على أثر احتلال جزر وجليرت ، وكانت المرحلة الثانية هي أرخبيل ومارشال ، الذي كانت مجموعات جزره الصغيرة الد ٣٧ مبعثرة فوق مساحة حبلغ ضعفي مساحة وفرنسا ، ما بين خطبي العرض الشماليين ٥ و ١٧ .

وهناك ندخل منطقة كانت واليابان، تعتبرها. منذ مرحلة ما قبل الحرب. ملكاً شرعياً لها . بعدما منحتها جمعية الأمم انتداباً على والمارشال، و والكارولين، و والماريان، (باستثناء و غوام،) . و كان اليابانيون قد تجاهلوا فقرات الانتداب التي تحظر استخدام الجزر المحكرية؛ فبعد انسحابهم من جمعية الأمم، احتصوا ببرودة بالذي منحتهم إياه. و كانت والماريان، أقرب الأرخبيلات الثلاثة إلى واليابان، وأما والكارولين، التي كانت تحدد من الغرب إلى الشرق . واليابان، وأما والكارولين، التي كانت تحدد من الغرب إلى الشرق .

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

انطلق منها السهم الياباني نحو وأوستراليا ه. وعلى مسافة ١٠٠٠ ميل إلى الشرق. وفي وسط الهادىء. كانت والمارشال ه قائمة في منتصف الطريق ما بين والفيليين ه و وهاواي ه .

قرر الأميرال ونيميتز ، على الرغم من معارضة قواده. أن يهاجم قلب الأرخبيل نفسه، ألا وهو وكواجالين ، وهو أكبر مجموعة جزر مرجانية في العالم، إذ يتألّف من ١٠٠ جزيرة صغيرة تنبثق من أرض تحد الشاطئ عن كثب، ويبلغ محيطها ٢٠٠ ميل. وكانت هنالك نقطتان لهما أهمية عسكرية . هما: وكواجالين ، الواقعة جنوبي البحيرة . وجزيرتان صغيرتان تصل الواحدة بالأخرى كتلة أرض صخرية . وهما وروا ، و ونامور ، إلى الشمال الشرقي .

إن الدروس التي للقنت في جزر وجابرت على طبقت بصورة تامة. فحمم النار التي راحت تنصب على كل واحد من الأهداف الثلاثة كانت تبلغ ثلاثة أضعاف ما أغد ق في وتاراوا على وقد استُخدمت موجات الهجوم في فرقة المشاة البحريين الرابعة، في وروا ه وونامور ع. وكذلك موجات هجوم فرقة المشاة السابعة في وكو اجالين ع، بضع مئات من الجرارات والديابات البرمائية فانقتضت على المدافعين الذين أصابهم القصف بالذهول. وأطلق الهجوم في الساعة التاسعة من بهار ٣١ كانون المناني . فكان اليابانيون يمون بسرعة. وفي غضون ٧٧ ساعة انتقل المدافعون الد ٥٠٠ أسيراً ثلثاهم المدافعون الد ٥٠٠ أسيراً ثلثاهم من الحياة إلى الموت، باستثناء و٢٥ أسيراً ثلثاهم من المحرية الذين اشتركوا في الهجوم كانت خسارة الأميركيتين ٢٧٧ قتيلاً ومفقوداً.

بالنسبة لليابانيين كان هذا النصر الأميركيّ: الكامل والفائق السرعة -

مروعاً، وقد بقيت قواتهم البحرية والجوية في والكارولين و بلا حراك. وفي جزر ومارشال و نفسها سلمت ست من قواعدهم الثماني من الهجوم ولكن شل حركتها كان فعالاً لدرجة أنّه تعذّر عليها التدخل ولسوف يكتفي الأميركيون فيما بعد بالاستيلاء على وإينيويتوك ، مهملين القواعد الأخرى حيث راحت الحاميات اليابانية تحتضر ببطء حسب القاعدة المرعية وقد برهن انتصار جزر ومارشال و للأميركيين أنّ ستراتيجية جزر المرجان كانت مصيبة فقد كانت تتطلب جهوداً عنيفة ، ولكن متباعدة ووجيزة وكانت تمكن من استغلال سيادة البحر وسيادة الجو بصورة شاملة وهي كذلك تدفع بالغزاة نحو واليابان وثبات عريضة ، وتسمح بأن تسخداً م في قصفها القاذفات الضخمة و ب - ٢٩ والي كانت قد خاضت ميدان الحدمة بعد تغلبها على بعض الصعوبات ولكن خاصة الرجال الكبار هي تعام ساذج عن كل ما يعارض عجرى أهميتهم الرجال الكبار هي تعام ساذج عن كل ما يعارض عجرى أهميتهم

المطلقة. ففي الوقت الذي استولى فيه ونيميتز ، على جزر ومارشال ، لم يكن وماك أرثر ، قد تحرك بعد أنحو وهولانديا ، وهو إلى ذلك قد أكد أن

التحرُّك كان واندفاعاً ضعيفاً . . وراحيطالبمرَّة أحرى بأن توضع قوَّات

الهادىء بكاملها تحت إمرته، حين لمتبقُّ هناك أيَّة طريق ستراتيجيَّة أخرى

نحو واليابان، غير طريقه هو . ألا وهي والفيليبين،: وطالب أخيراً بالتخلَّى

عن العمليّات المخطُّطة لإنجاز غزو جزر وجلبرت، و ممارشال، وتحلّلت

شهر شباط مناقشات" حادة. ومهمة عاصفة قام بها إلى وواشنطن»

وريتشارد ك. ساذ رلاند، رئيس أركان دماك أرثر ، العامة. إلا أن

إقناع الأميرال وكينغ «وحميته سوف ينفلذان ستراتيجية الهادىء الأوسط. في الوقت الذي كانت فيه عملية غزو وأوروبا ، قيد الإنجاز ، بوشر تحقيق عملية برمائية ضخمة أخرى في الطرف الآخر من «نورمانديا».

العمليّات في المحيط الهاديء (شباط - آب ١٩٤٤)



فغي ٦ حزيران وفيما كانت أقدام جنود وأيزبهاور، تطأ شواطئ وكَالْفَادُوسِ، و فَكُونْتَنَانَ، كَانْتَ القَوْةُ البَحْرِيَّةُ ٥٨، التَّابِعَةُ للأُمْيِرَالُ وماك ميتشر ۽ . تُشلع من قاعدة وماجورو ۽ الموُقَّنَّة في أرخبيل ومارشال ۽ . كانت تضم ٨٧ سَفَينة قتال. منها ١٣ حاملة للطائرات و٧ بوارج سريعة، موُلَّفَة اسطُولاً من أروع الأساطيل التي شقت عباب الأمواج. وكانت مهمتها أن تومَّن السلامة العامَّة لقوَّاتَ الغزو الَّي كانت تسبَّح بانتجاه جزيرة وسايبان ، ، التي اختيرت لتكون نواة النزول الأوَّل.ومنِ ه كوآجالين »· وفي جزر الأميراليــة، راحت القاذفات البريّـة، التابعة لأسطولي الجوُّ ه و١١، تساند الفرقة لسحق القواعد اليابانيّـة الواقعة على مجال يمكَّن من التلخل. وهي «بيليليو» و «ياب، و «بولاوات،، وخصوصاً «تراك». كانت تلك المهمَّات بالغة الخطورة، بما فيها من طيران طويل الآمد خلال طريق العودة، فوق مساحات بحرية موحشة، وفي طائرات مصابة في الغالب بأضرار المدفعية المضادة للطائرات. ولكنها كانت مستمرة منذ شهور بدقة تشبه دقّة الساعة .

في ظلال هذه القوَّة المتمثَّلة بالقوَّةالبحريَّة ٥٥ وبالقاذفات، تحرَّكت قافلتان هاثلتان باتسجاه والماريان. كانت القافلة الأولى، وهي القوّة البحرية ٥١، تحمل من دهاواي، فرقي المشاة البحريين ٢ و٤، وفرقة الجيش السابعة. وكانت الثانية، وهي القوَّة البحريَّة ٥٧، تنقل من وغوادالكانال؛ فرقة المشاة البحريّين ٣. فكان هنالك ٧٧ ناقلة، و٣٤ سفينة شحن، و٤٤ سفينة إنزال، عمَّلة بالجند والعتاد، وكان لها من المواكبة والمؤازرة أسطول ضخم آخر: ١٤ حاملة طائرات موازرة، ٧ بوارج قديمة، ١٢ طرَّاداً خفيفاً وثقيلاً، ١٢٢ مدمَّرة، الخ. لم تكن السفن الـ ١٦٤ بمجموعها، و بما فيها القوة البحرية ٥٨، وعدد الجنود الذي بلغ ١٢٧،٥٤١، على مستوى العمليَّة النورمانديَّة، ولكنَّ الرحلات البحرية كانت أطول بعشرين أو ثلاثين مرّة: ٣٠٥٠٠ ميل من ههاواي ، ، و ٢٠٤٠٠ ميل من وغوادالكانال. كان المجهود العام مماثلاً، ولكن الفارق الوحيد الذي يميزه من النزول النورمانديّ هو أنّه كان أميركيّاً بكامله. إنَّه تعبير عن قوَّة لا يمكن وصفها، خصوصاً وأنَّ هذه القوَّة لم تكن موجودة منذ أربع سنوات، وأنَّها قد وَلدتمن غير أن تغيَّر تقريبًا رجه الحياة اليوميَّة بالنَّسبة للشعب الذي أفرزها .

لم تبقُّ الماريان، جزراً مرجانية كِما كانت. إنتها ذرى سلسلة طويلة من البراكين ابتلعت أقدامتها وهاد الهادىء السحيقة. وهي تكوّن من الشمال إلى الجنوب قوساً ذات انعطاف ضئيل، تمتد على • • ه ميل من وفارالين دي باجاروس، حتى وغوام». وأمّا سفوحها المخضوضرة فترتفع على علَّـومثات الآمتار . كان طقسها ما يزال استوائياً، ولكن لا وجود فيها للاختناق وللأبخرة الوبيئة التي نجدها في أدغال جزر وسليمان، ودغينيا الجديدة ،. وقصة الماريان ع طريفة. كان وماجيلان وقد أطلق عليها إسم وجزر اللصوص ، إشارة خفة أيدي الوطنيين والشاموروس ، اللين قلموا لزيارة سفنه. ولكنها لم تلبث أن حملت اسماً أكثر تشريفاً ، وهو اسم والمارياناس، تيمنّا بـ وماريا آنا، النمساوية زوج وفيليب الثاني، وقد أهمل الإسبان شأن هذه الجزر، ولكن ّ الألمان ابتاعوها، وحصل اليابانيُّون عليها، باستثناء وغوام، التي اكتفت وأميركا، بالاحتفاظ بها بعد انتصارها على واسبانيا، سنة ١٨٩٩، وغايتها منها أن يكون لها فيها مستودع الفحم بين والفيليين، ووهاواي، ولكن اليابانيين انتزعوها منها بعد دبيرل هاربور ۽ بايام .

وفضلاً عن دخوام،، وفي جوارها المباشر، كانت جزر والماريان، الكبرى هي دروتا، ودتينيان، و دسايبان،. وكانت هذه الآخيرة، وهي العاصمة المسكرية للأرخبيل، مقرّ الجيش اليابانيّ ٣١، بقيادة الجنرال

وهيدييوشي أوباتي. والفرقة المدعّمة ٤٣ بقيادة الجنرال ايوشيتنز وغو ساييتو.. وكانت عدة الحامية ، بما فيها التشكيلات البحريّة، تبلغ ٣١،٦٤٩ رجلاً . وكانت تحتل الجزر الآخرى عدَّة دون هذه العدَّة: ، ۱۸،۵۰ رجل في دغوام،، ۸،۰۰۰ رجل في دنينان، وبضع مثات من الرجال في ورواه. وكان المجموع موضوعاً اسمياً عت إمرة اسم شهير، اسم منتصر وبيرل هاربور، ، وشويشوي ناغوموه، اللـي أودتُ به كارثة وميدوي، من أرفع مراتب الأسطول ظفراً إلى قيادة محلية قاتمة . كان موجوداً شخصياً في وسايبان، إلا أنَّه لم يكن يلعب فيها غير

كان التنظيم اليابانيّ متيناً، ولكنّ المخطّط الذي يقّضي بموازرته بوإسطة قوات مقتطعة من «منشوريا» قد ذهب ضحية الغواصات الأميركية. وقد فقدت أكرية القوافل بعضاً من سفنها؛ وكانت نسبة الرجال الذين أنقلوا هامَّة نسبيًّا، ولكنُّ معظم العناد قد ذهب إلى قاع البحر. وإليك هذاً المثال: نُسِفت والسايبتوماروً، بالطوربيدات في ٢٩٪ شباط، ومن مجموع الجنود الـ ٣٠٠٨٠ المنتمين لفوج المشاة ١٨، تمكّن المنقلون من إنقاذ ١،٦٨٨، ولكنتهم وصلوا إلى وغوام، ومعهم ٧ بنادِق فحسب، وقادْفة قنابل يدويّة، و١٥٠ حربة! وينتج عن ذلك أنَّ وحدات كثيرة بانت من غير سلاح، وآن الوحدات جميعاً كانت مفتقرة

بدأ غزو والماريان، تماماً في الوقت الذي تحدُّد مسبَّقاً لشهور عديدة خلت، أي في ١٥ حزيران. وكانت القوّات تحت إمرة الجنرال وهولاند سميث، من فيلق المشاة البحريتين. وقد كان لمشهد تحرَّك تشكيلات الانقضاض وقع لا يزول من المخيّلات؛ كان الصباح بهيّاً، والبحر هادئاً، والنسيم عليلاً ؛ وكانت منطقة النزول تمتد من كلتا ناحيتي رأس وأفتينا . . وكانتُ الفرقة الثانية إلى اليسار، على الشاطئين والأحمرُ ءو والآخضر ،، والفرقة الرابعة إلى اليمين ، على الشاطئين والأزرق ، ووالأصفر ، . وكانت تنتصب في صدر المنطقة، في الطرف الداخلي، سلسلة من الحبال تبلغ ذروبها ١٠٥٥٤ قدماً. وفي المواضع الأمامية كان البحر الاخضر يتحطّم على صخور المرجان، ثم ترقد مياهه داخل بحيرة مساحتها بضع مئات من الأمتسار، وبهمد أنفساسه بعد ذلك على طول شاطئ ضيتي لاهب تحت القصف. وإلى جنوبيّ الرأس، وفي قطاع فرقة المشاة البحريّين الرابعة ، كانت المنازل اليابانية في مدينة وشاران كانووا، الصغيرة قد ذهبت فريسة النار، وهي مصنوعة من الخشب والورق، إلاَّ أنَّ مدَّخنة مصنع للسكَّر بقيت منتصبة سوداء فاحمة. وفي الساعة ٨،٥٠ تقد مت ٣٤ سَفَينة إنزال إلى مسافة نصف ميل منالشاطي، ثم انفتحت أجوافها وقذفت ٧١٩جر ارآ ودبَّابة برمائيَّة راحت تنتظم بشكل موجات انقضاض. وكان المهاجمون مزمعين على آلاً يتوقَّفوا على الشاطئ ولو برهة واحدة، بل على الانقضاض بالترول المصفّح وثبة واحدة نحو خط القمم. ومن هناك كانت الأودية المحرَّجة تنحدر حيى خليج «ماجيسين»، وهو فوهة نصفية لبركان غائص. وكان المهاجمون يعتزمون بلوغه وشطر الجزيرة جزئين في غضون

إلا أن أمر الانطلاق المهيب قد تحطيم. فعلى الشاطئ واحت أمواج مرتدة ، يبلغ علوها بين ١٧ و ١٥ قلماً ، ترهق الحرارات والدبابات البرمائية وتُفكُّك أرتالها. وتحت وطيس النار الحامية، التي انطلقت من رأس وأفتينا، انحرفت الفرقة الثانية نحو الشمال وتشابكت كتائبها على الشاطئين والأحمر ، ووالأخضر ،. واجتازت الفرقة الرابعة ﴿ وَشَارَانَ كَانُو وَا ﴾ بسرعة؛ ولكنتها صادفت صعوبات في الانبساط نحو الشمال وتحو الجنوب. وكانت تعوز المصفّحات البرمائيّة الفوّة اللازمة التملّص من الحواجز

المضادة للدبابات، وبعدما غدت مرمى سهلاً للنار تخلى المشاة البحريون عنها للتقدم مشياً على الأقدام أو زحفاً لقد آمنت القيادة الأميركية إيماناً أعمى بجعل النزول آلياً منه بالمئة؛ وعند حلول الليل كان المهاجمون قد احتلوا نصف المنطقة وداء فحسب. وأما الجرال ويوشتروغو سايتوه، الذي حل عمل وأوباتي ، المجمد في وغوام ، فقد أرسل إلى وطوكوه مذكرة طنانة تقول: وإن الجيش ٣١ سيشن هذه الليلة هجوماً مضاداً بكامل قواه ، وسبيد العدو ... ،

وهكذا كان. ففي الساعة الثانية صباحاً انطلق هجوم من الطراز القديم على أنغام النفير. وفي وسط قبة رسمتها القنابل المنيرة شهد مشاة البحرية في الفرقة الثانية أشباحاً وكأنها منبثقة من القرون الوسطى، كانت تشيح السيوف وتلوح بالأعلام. وتلقتهم نيران مروعة حصدتهم حصداً. وبعرت على السفوح ٨٠٠ جشة. وبزغ الفجر والأميركيون ما يزالون في جحورهم الفردية، فيما عادت الطائرات والسفن تسحق اليابانيين والأمداد تنزل إلى الشاطىء دفقاً غزيراً. إن المدافعين ههنا، كما كانت الحال في ونورمانديا، لم يعرفوا كيف يفيدون من سانحة الضعف في المهاجمين. ولقد تم من جراء ذلك إرساء رأس الحسر.

## لقد وجدَّت "اليابان" "مىـــدوىت" الحـــــرى

ولكن حدثاً جديداً جاء يلقي الاضطراب في نفوس البحارة. ففي الساعة ١٨٠٣٥ من الليلة الفائنة أبصرت الفواصة وفلاينغ فيش ه أسطولاً للعدو . يضم حاملات للطائرات عديدة ، ينبثق من مضيق وسان برناردينو » ، بين جزر ولوسون و وساماره في اتبجاه الشرق . ولم يمض نصف ساعة حتى كانت غواصة أخرى هي وسيهورس » ، تعلن عن وجود تشكيلة من البوارج في عرض ومينداناو » ، في اتبجاه إلى الشمال بشمال شرقي . وكانت الوجهتان تسيران نحو هدف واحد ، إلى والماريان » . كان الأسطول الياباني قادماً لانتزاع سيادة الهادى عمن يد الأميركيين . لم يبق مصير وسايبان » وسلامة وطوكيو » وقفاً على القتال الدائر على السفوح . ولكنة كان سيتقرر في ساحة قتال مائية منبسطة بين والفيليين » و والماريان » . بين وغينيا الجديدة » و واليابان » .

كانت البحرية الامبراطورية تسمو بلا انقطاع . في احتجابها المرقد . إلى تلك المقابلة الحاسمة . إلى ثأر دميدوي . وبعد مقتل دياماموتو . قام خلفه دمينييشي كوغاء ، ببناء ستراتيجيته على هذا الانتظار . متجنباً العمليات المتفرقة . موفراً قواه لليوم الأوحد الذي سيمحو الهزائم جمعاء . وفي ٣١ آذار ١٩٤٤ ، اختفت طائرة جومائية بين دبالو » و ودافاو » ، وقتل وكوغاه ، ولكن المذهب بقي هو ذاته في عهد خلفه الأميرال دسوموتويودا » : إعادة تنظيم الأسطول أولاً ، ومن ثم خلق وضع ستراتيجي مناسب ، وسحق العدو .

كانت واليابان فقيرة وكانت طاقة مصانعها البجرية والجوية ضعيفة. وأما فتوحام الأسطورية في ١٩٤٧، فهي خداعة كانت قد أتت ببعض المواد الأولية كالقصدير والمطاط والنفط ، من غير أن تأتي بالترتيبات الصناعية الضرورية للإفادة منها . وعلى هذا الأساس كان على اسطولها أن يستعمل للوقود النفط الحام . وهو صاف نسبياً ، من وبرزيو ، على الرغم من العقبات والأخطار الحمة . وقامت واليابان بمجهود محموم . وبأعمال ارتجالية ضخمة الدت إلى خلق حاملات للطائرات جديدة وأساطيل جوية جديدة صغيرة والآ أن شغراً محيفة كانت كامنة في تلك القوقعة التي أعيد بناوها . لم يكن قد طرأ على الرادار أي تحسين وكانت وسائل الدفاع المضادة للغواصات بدائية ولم تكن

الطائرات مصفّحة. ولا مزوّدة بالحرّانات ذات السدّاد الذي يمنع تسرُّب الغاز. وأمَّا الطيَّارون فقد كانوا حاصلين على خبرة سطحيَّة وعَلَى تدريب تافه. فالرجال المدهشون الذين هاجموا وبيرل هاربور، كانوا قد تحضّروا تقنيّاً ونفسانيّاً خلال سنوات عديدة، وها هم اليوم في زوايا الموت. كانت الأركان العامّة البحريّة قد تاقت إلى الوضع السراتيجي الملائم في جنوبي غربي الهادىء وعملت على تحضيره. وكانَّ الحلم اليابانيُّ هو في أن يخوض الأسطول الأميركي الكبير مثلَّث وياب-مينداناو-غينيا الجديدة؛ علي مقربة من والفيليبين؛، لحلَّ مشكلة التموين، في نطاق القواعد البريَّة الَّتي تعوَّض ضعف الطيران البحريُّ. وآتت حملة «ماك أرثر » إلى «بياك» تحمل على الاعتقاد بأنَّ هذا الحلم قد أوشك أن يتحقَّق. وكانت مفرزة قويَّة تضمَّ البارجتين الجبَّارتين وياماتو» و «موساشي» قد بُعثت مسبّقاً كمقدّمة إلى «باتجان» في «المولوك». وكان معظم الأسطول، وخُصوصاً فرق حاملات الطائرات الثلاث، ينتظر بالمرصاد بين والفيليبين، و وبورنيو ،... ولكنَّ وأميركا،، بدلاًّ من أن تزجَّ نفسها في شباك جنوبيّ غربيّ الهادىء، سدّدت ضربتها في قلب المحيط، إلى والماريان،، و وطوكيو، منها على مدى نشاط القاذفات!

وهكذا فإن حزام الأمان الوطني الياباني قد أرشك أن يُسخر ق. وإذا بالخطر يحدق بالوطن ألام وبرأس الأمبراطور على السواء! لم يكن بميسور البحريَّة الامبراطوريَّة أن تسمح باحتلال والماريان، فتقفُّ كما وقفت حيال غزو جزر والمارشال، مكتوفة الأيدي. ومن خلال طريقين، غربي ومينداناو ، وشرقيتها ، تحريك الأسطول السريع ، بإمرة الفايس اميرال وجيزابورو أوزاوا،، صاعداً باتسجاه بحر والفيليبين،، حيث كان المخطَّط العدوُّ يوجُّه صدمته الحاسمة. كان أسطول «الشمس المشرقة» الآخير هذا مهيباً: ٤ حاملات طائرات ثقيلة، ٤ حاملات طائرات خفيفة، ٥ بوارج. ١١ طرَّاداً ثقيلاً ، طرَّادان خفيفان، ٢٨ مدمَّرة. وكان في جملة حاملات الطائرات حاملتان من المحاربات القديمات مغمورتان بالظفر وبالجراح وهما وزویکاکو، و دشوکاکو، ، والحاملة وتایهو، التی آنجز بناوها موخراً. فأتت أكبر حاملة في العالم كلَّه. وقد بلغ عدد الطائرات المنقولة بحرآ ٢٩ ٤ طائرة، أي ضعفي عدد الطائرات المغيّرة على «بيرل هار بور ٤. ولكنّ الحروج لملاقاة العدو لم يكن شبيهاً بالرحلة السحريّة في كانون الأوّل ١٩٤١. فقد تكبَّدت ألقوَّة خسائر ألبستها ثوب الحداد، ومن جملتها مدمرة، وذلك بسبب بعض الحوادث والاصطدامات. واماً مصير الهجوم الذي شنته الغرّاصات، على أنّه ملحق للعملية، فقد أخفق إخفاقاً ذريعاً . وأمَّا الغوَّاصاتال ٢٥ ، التيكانت مكلَّفة بتطهير بحر والفيليبين . . فَإِنَّهَا لَمْ تَنْغَرَقُ سَفِينَةً وَاحَدَةً. وقد دُمَّرت ١٧ غُوَّاصَةً مَنْهَا، دُمَّرت ستًّا منها المدمّرة وإنغلاند، وحدها.

وأمام وسايبان، قام القائد الأعلى الأسطول الخامس الأميرال وريون سبر وونس، بالانتصال سريعاً بالفايس أميرال وتورنر، قائدالقوات البحرية للمساندة المباشرة. قسمت هذه القوات قسمين: فالبوارج القديمة، وجزء من الطرادات والمدمرات، قد واصلت مهمتها، مستمرة في توطيد رأس جسر وأفتينا، بقصف مدافعها، وأما الباقي فقد انضم إلى القوة البحرية ٨٥ للانقضاض على العدو العائم، وفي وجه الجيش البحري الياباني انتصبت ٧ حاملات طائرات كبيرة، و ٨ حاملات خفيفة، تقل ٢٥٦ طائرة متعددة الأجناس، تخدمها وتحميها ٧ بوارج سريعة، و ٢١ طراداً، و ٢٩ مدمرة. ففي البحر وفي الجو على السواء كان التفوق الأميركي بنسبة ١ ضد ٢٠.

كان ١٩ حزيران يوماً بلغت فيه الروية درجة غير محدودة، فوق بحر غمره النور وتطايرت على صفحاته الأسماك الطائرة. وكان الأميرال

وتوبودا ، ينعم بتفوق ثمين بفضل كشآفيه الذين قاموا بعمل جيد: فقد كان عالماً بموقع العدو. وكان يتمتع بتفوق آخر هو أحد نتائج الضعف والتخليف: فطائراته. التي لم تكن مصفحة. كانت أكثر خفة من الطائرات الأميركية، وأوسع مجالاً للعمل منها: • • ٤ ميل مقابل ٣٠٠ ميل. وهكذا كان العدو بمتناول يده، فيما كان هو نفسه بعيداً عن مرماه: إنّه لوقت مثالي لشن الججوم.

وأخدت الطائرات تنقلع من على سطوح السفن؛ ففي الساعة ٨٠٣٠ أقلعت ٦٤ طائرة من على سطح سفن المقدّمة. وفي الساعة ٨٠٥٦ انطلقت ١٢٨ طائرة من فرقة وأوزاوا، وكان في عدادها طائرة المساعد الأول البحري وساهيو كوماتسو، الذي أبصر أثناء ارتفاعه خط طوربيد كان منطلقاً نحو والتايهو، فانقض عليه منتحراً لإنقاذ السفينة الكبيرة. وأما الفرقة الثانية فقد أطلقت ٤٧ طائرة في الساعة ١٠ . ثم صدر أمر في الساعة ١١ موجة إلى الفرقتين ١ و٣ بأن تطلقا ١١٤ طائرة أخرى. فقد ألقى وأوزاوا، على العدو بأربعة أخماس قواته، محتفظاً بحفنة من المقاتلات الحماية سفنه.

لم يعير الأميركيتون على موقع العدو". ولكن الرادار أنقذهم إذ كشف عن العدو القائم على بعد ١٦٥ ميلا". فأقلعت المقاتلات للحال بسرعة عجيبة. ودارت اشتباكات كبرى غربي السفن بادىء ذي بلد، ومن ثم إلى الجنوب، مع الموجتين التاليتين. وتكبد المهاجمون خسائر رهيبة، فكانوا يمطلون من السماء نفانف من دخان ومن لهب، أو أنهم، راحوا يتحطمون على جزيرة وغوام، بعدما أعيتهم الحيلة. ومن جملة الد ٣٧٥ طائرة الي أطلقها وأوزاواه تمكنت نحو من أربعين طائرة أو أقل من مقاربة السفن؛ وتمكنت طائرة واحدة لا غير من تسديد ضربتها فأصابت والساوث داكوتا، وقتلت ٢٧ بحاراً، ولكن من غير أن تحدث في البارجة أضراراً خطيرة. وأصيب سفن أخرى بأضرار طفيفة بعدما أخطأتها القنابل عن كثب. لقد كان الثمن باهظاً إلى حد يفوق كل وصف : فنهار ١٩ حزيران قد كلف البابانيين ١٩ طائرة، والأميركيتين ٢٩ طائرة.

كان الطورييد الذي أوقفه المساعد الأوّل البحريّ منتحراً، على مقربة من حاملات الطائرات قد انطلق من الغوّاصة وألباكور» وهي بإمرة الكومندان وج. و. بلانشاره. كان الطوربيد هذا واحداً من ستّة أطلقتها الغوّاصة على والتايهو » سفينة الأميرال وأوزاوا ». فلم يصبها منها غيرُ واحد. وذلك في يسارها على مستوى المصعد الأماميّ . ولكن الصدمة كانتخفيفة . والأضرار طفيفة ، ولم يشبّ في السفينة أيّ حريق واسع النطاق . وأبلغ الكومندان الأميرال بأن سفينته قد بقيت متمتعة بكامل إمكاناتها العملية.

ولم تنقض ساعتان حتى كان طوربيد آخر يصيب والشوكاكوه. ويبدو وقد وجهته الغواصة وكافلاته بإمرة الكومندان وهرج. كوسلره، ويبدو أن الإصابة كانت خطرة: فلقد خفيضت السفينة سرعتها، وخرجت من التشكيلة، وراحت تكافع النار التي شبت في داخلها. وأما الوقود الذي كان يتسرب من الحزانات غير المحكمة السداد، والسيئة الوضع، فقد قد م للحريق غذاء رهيباً. وبعد الساعة ١٥ بقليل بلغت النار أحد أنبار الذخيرة، فدوت للحال سلسلة من الانفجارات مزقت والشوكاكوه إرباً. وقد بقيت والزويكاكوه هي الناجية الوحيدة من حاملات الطائرات الست التي شنت الهجوم على وبيرل هاربوره.

وفوق التايهو ، لم يدم تفاول اللحظة الأولى طويلاً ، إذ تطور فيها وضع غيف المعدنية وقطعت وضع غيف المعدنية وقطعت أوصال الخزانات. وامتلأت السفينة بخليط متفجر مولكف من بخار الوقود ومن الهواء . حاول من في السفينة عزله من غير جدوى ؛ فحدث ما كان

متوقعاً: ففي الساعة ١٥٠٣٢ دوى انفجار عنيف نسف الجسر وراح يلتهم أعماق السفينة. وأقبلت المدمرة دواكاتسوهي، لتنقذ صورةالإمبراطور وتنقل دأوزاوا، إلى الطراد دهاغونو، ولم يكد الأميرال ينجو من سفينته حى اجتاحت النار دالتايهو، من كل صوب، فغرقت في الساعة ١٧:٠٦ محرقة البحر من حولها. وتمكنت المدمرات بعدثد من أن تنقذ بصعوبة فائقة من مجموع ضباطها وبحارتها الـ ٢٠١٥٠.

إنه لنهار كوارث يضاهي بفداحته وميدوي القدخسر وأو زاوا النتين من سفنه الرئيسة، ولم يكن باقياً لديه غير نحو من مئة طائرة، في الوقت الذي كان فيه الأسطول الأميركي سليماً قبالته. ومع ذلك، بفضل حزمه الشديد، أو بفضل طاقته على التوهم الحداع، لم يعتبر أنه قد خسر المعركة. فقد أقنع نفسه، على ذمة طياريه، بأن العدو قد تكبدهو الآخر خسائر فادحة. وأبلغت قاذفات والزويكاكو انتها قد أصابت قلب الهدف في إحدى حاملات الطائرات وأحد الطرادات الكبرى. وأكد طيارو الفرقة الأولى أنهم خلفوا وراءهم أربع حاملات طائرات فريسة للهب. وقد دون تقرير آخر النهار وأنه لا ريب في أن أربعاً أو خمساً من حاملات طائرات العدو، فضلاً عن بارجة وطراد كبير، قد أغرقت، من حاملات طائرات العدو، فضلاً عن بارجة وطراد كبير، قد أغرقت، أو أنها أرغمت على ترك القتال. وهذا لا ينفي كذلك احتمال كون سفن أخرى قد تفجرت أو غرقت... وكنتيجة لذلك كان وأو زاوا ، مزمعاً على استثناف القتال في غضون يومين، في ٢١، بعد أن يملأ خر اناته استثناف القتال في غضون يومين، في ٢١، بعد أن يملأ خر اناته بالمازوت خلال نهار ٢٠.

ولكنَّ القادة الأميركيَّينِ، الذينِ حقَّقوا انتصاراً لا ريب فيه، قد أظهروا التعقـّل والتروّي. وقد أعلن الأميرال «سبر وونس» ما يلي: «سوف أهاجِم غداً إذا ما تمكُّنت من تحديد موقع العدوُّ بدقَّة مرضيةً .. ولكنَّ شيئاً لم يحدث بغية الحصول على هذه المعلومات البالغة الأهميّة. وقال «إيليوت موريسون» : «لم تـرسل طائرة استكشاف واحدة خلال ليل ١٩ إلى ٢٠ حزيران الحاسم ... ، وكان أحد الأسباب هو إنسانية «ميتشر ». فهذا الأميرال المصغر ، الذي يبلغ طوله ١٠٦٤ سنتم، ووزنه ١٣٥ ليبرة. والذي كان بحبّ طيّاريه الذين يشاطرونه هذا الشعور. وكان يمقت فكرة إرسال كشَّاف منفرد قد يَرغم على الهبوط في متاهات المحيط ، بعيداً عن كلّ أمل في النجاة ... ويزغ صباح ٢٠ حزيران ، وهو ٢٠ي بهاء الصباح المنصرم، يشهد أسطولاً أميركياً يسير بخط مواز لسير العدو . ولكن دوعاً علم له بذلك. وانطلقت دوريّات الفجر كا لمعتاد وعادت من غير أن تعمَّر على أيَّ أثر . وأقلعت دوريَّات ما بعد الظهر بدورها . وكانت طائرات عديدة من طائراتها قد عادت أدراجها حين التُقطت في الساعة ١٥،١٥ رسالة مشوشة تشير إلى العثور على العدو. ولم تنقض دقائق حيى كان ملازم البحريَّة ونلسون، يو كنُّد أنَّه شاهد سفن وأوزاواً، بأمَّ عينه. وعمد إلى تصحيح التقدير الحاطئ الذي أعطاه عن موقع هذه السفن. كان أسطول العدو على بعد ٢٥٠ميلاً . على حدود مدى العمل تقريباً . ولم يكنِّ قد تبقى من النهار غير أربع ساعات. فهل يتوجّب الهجوم يا ترى؟ أم أنَّه كان يجب التريُّث حتى نهار غد ؟

واتّخذ وميتشر ، قراره: يجب شنّ الهجوم. وبمدّةعشر دقائق.وهو رقم قياسيّ ، كانت ٢١٦ قاذفة ونسّافة ومطاردة تحلّق في الفضاء. وفي آخر لحظة أوقف وميتشر ، موجة ثانية مماثلة: فالمفروض أن تعود الطائرات ليلاً ، وكان عدد هذه الطائرات أكثر من اللزوم.

بدأت العمليّة في الساعة ١٨،٢٠، وكانت حوادثها خري في غمرة شمس حمراء تغوص رويداً في اليم ّ. وقبلت ثلاثون مطاردة يابانيـة تقريباً أن تواجه القتال المتفاوت ببسالة. فتمكّنت من تخفيف حدّة الهجوم من غير أن تتمكّن من تحطيمه.واشتعلت حاملة الطائرات هييو ۽ وغرقت بعد ما

أصابتها الطوربيدات. وأصيبت والزويكاكو ، و والشيودا ، بأضرار ، وكذلك البارجة وهارونا ، وأغرقت ناقلتا برول ، وهي سفن ثمينة . ولا ريب في أن هذا الانتصار لم يكن ذلك الانتصار المدمر الذي كان يمكن أن يتم ولسير وونس ، و وميتشر ، لو توافرت فيهما جرأة أكبر . ولكن هذا النجاح كان ذا تأثير عميق . فمن مجموع الطائرات اليابانية ، الي كان عددها وسيحة ١٩ حزيران ، لم يبق غير ٣٥ طائرة في عشية ٢٠ حزيران ، لم يبق غير ٣٥ طائرة في عشية ٢٠ حزيران ، لم يبق عميران وبهذا شأل هذا والماران الياباني المنقول محراً قد دُمر بكامله عملياً . وبهذا شأل هذا الطيران الياباني المنقول محراً قد دُمر بكامله عملياً . وبهذا شأل هذا الطيران حتى ماية الحرب . ،

في الساعة ١٩٠٩. وفيما كانت أشعة الشمس تغيب وراء الأفق. غادرت آخر طائرة أميركية ساحة القتال. فما كان من وأوزاوا، الذي حداه العنادأو اليأس، إلا أن أصدر أمراً بشن هجوم ليلي بواسطة السفن. وأطلق الأميرال وكوريتا، على رأس المقدمة باتجاه العدو. ولكن سفنه لم تكن تملك من المازوت مقداراً يكفي لهذه العملية، فدُعي وكوريتا، إلى العودة، وتحرك الأسطول إلياباني السريع شطر واليابان، خائباً.

وعادت الطائرات الأميركية في ليل حالك السواد. وكان مستوى الوقود ينخفض بلا انقطاع ، فسقط بعض الطائرات ، وأعلنت الطائرات الأخرى جميعاً أنها كانت تستهلك آخر نقاط الوقود لديها. وأما وميتشره ، اللاخرى جميعاً أنها كانت تستهلك آخر نقاط الوقود لديها. وأما وميتشره ، اللازم لهبوط الطائرات على سطح السفن خلال الظلمة ، وهي عملية لم تكن لمعظم الطيارين بها أية خبرة. فاتخذ قراراً جريئاً. وأمر بإضاءة السفن ، وإطلاق الأسهم ، متعرضاً لإرشاد الغواصات إلى موقعه. ومع ذلك فقد بقيت الحسارة فادحة ؛ فمن جملة الطائرات الد ٢١٦ ، كانت ٢٠ طائرة فحسب قد أسقطت في المعركة ، ولكن تمانين طائرة هبطت في المحر أو تهشمت على سطح حاملات الطائرات. وفي أية حال مكن البحر أو تهشمت على سطح حاملات الطائرات. وفي أية حال مكن وهذا ، لعمري ، ثمن زهيد للمعارك البحرية بالنسبة لمن ينتصر فيها ، إذا ما قيس بالمذابح البرية .

ُحَــــــــــزام المسنت"اليسّا باست" يُخــــــرَق

مصد المزيمة البحرية على مصير وسايبان، ولكن الاستسلام ليس بكلمة يابانية، فاستمر النزاع ضارياً مريراً كما كان.

تمكَّن الأميركيُّون من الاستيلاء على مطار وأسليتو ، الرئيس، في ١٧ حزيران. و في ١٨ أدركوا خليج «ماجيسيان» وشرعوا يطهيّرون جنوبيّ الجزيرة. فوضع دهولند سميث، الفرقة ٧٧ التابعة للجيش الأميركيّ بين فرقتني مشاة آلبحرية الحاضعتين لإمرته، وعطف خط هِجومه بغية فتح الوسط والشمال. كانت الفرقة ٢٧ بقيادة وسميث، آخر يندعي ورالف، جعله سميَّه ورئيسه مسؤولًا عن النتائج الضعيفة التي حقَّقها رجاله في ثلم ووادي الموتء. والممتد عند أصل جبل الآشواك والنبات. المسمى «توبوتشاو». ثم ما لبث أن أقاله من منصبه، بعد موافقة «سبر وونس» و «تورنر »، واستبدل به أحد رجال مشاة البحرية، هو الحنرال «جارمان». ولسوف ينشأ عن هذا التدبير الحازم نزاع حاد سيمتد إلى مجالي السياسة والصحافة فيغذي حملات أنصار وماك أرثر، الذين كانوا يطالبون. مسلحفين. بإسناد قيادة المحيط الهادىء كاملة إلى رجلهم العظيم. ولقد ثبتت موضوعيًّا صعوبة استخدام فيلق مشاة البحريّة، ووحدات الحرس القوميّ العامل. كفرقة المشاة ٢٧، جنباً إلى جنب؛ فالمستوى العسكريّ بينها كثير التفاوت.



مشاة البحرية يطأون الثرى .

لقد أمسى وضع اليابانيين رهيباً؛ فلم يبق كلم مدفع واحد، وأفواجهم تضم ما يتراوح بين ٢٠٠ و ٣٠٠ رجل فحسب، وهم مفتقرون إلى الماء. والأميركيون من جهتهم يتقد مون تحت غطاء من النار هائل، مطهرين المغاور كلها بقاذقات اللهب، ساحقين أقل مقاومة يصادفونها تحت بساط من قنابل الطائرات وقنابل المدفعية البحرية. استولوا على جبل «تابوتشاو»، وطفقوا ينتزعون «غارابان»، عاصمة الجزيرة الصغيرة، خربة خربة، حاصرين العدو بانتظام في الرأس الشمالي". فالتمس وسايتو » باتضاع من الإمبراطور أن يعذره لأنه لا يدافع عن وسايبان» بما يليق من العزيمة ؛ وبعدما أمر بهجوم انتحاري يشن ليل ٧-٨ تموز، عمد إلى اتسخاذ التدابير النهائية: فقطع شريان معصمه بسيفه، ثم أجهز عليهضابط الحدمة بطلقة مسدس. وفي مغارة مجاورة عمد الأميرال وشويشوي ناغوموه، بطل وبيرل هاربور »، والرجل الذي أبكى ٨٠ مليون ياباني عزة وكبراً، إلى الوسائل عينها فوضع حداً لحياته.

حشد الهجوم اليابانيّ كلّ اليابانيّين وليس لمعظمهم من السلاح غير حراب أو مدى مغروسة في القصب. كان كرَّهم في الليل خارقاً رهيباً، فسطوا على بطاريتين من بطاريات المدنسة، وشرّدوا عدة كتائب، فاستبد الذعر بالأميركيتين فأخذوا يلقون بأنفسهم في البحر جماعات جماعات، واجتازوا بحيرة المرجان وبحاوا إلى صخر وتاناباغ، مبت أقبلت المدمرات عند الفجر لالتقاطهم. وأخيراً تمكنت المدفعية والدبابات من إبادة الشراذم اليابانية حيى آخر رجل ، فكست ميدان القتال ب ٤٠٠٠٠ جنة، حملت معها إلى العالم الآخر ٤٠٦ أميركيتين. وهكذا تكون وسايبان، قد كلفت ٧٤، ٦٧ رجلاً من مشاة الجيش الأميركي، بين قتيلٍ وجريح ومفقود، و ٤٣٧ ، ١٠ من مشاة فيلق البحريَّـة الأميركيَّ. بدأ الهجوم على «غوام»في ٢١، بنزول مزدوج قامت به فرقة مشاة البحريَّة الثالثة واللواء الاحتياطيُّ الأوَّل . وبدأ الهجوم على دتينيان؛ • بعد ذلك بأربعة أيَّام، بنزول فرقة مشاة البحريَّة الرابعة . وتم فتح هذه الخزيرة الأخيرة المسطَّحة الملائمة لتحرَّك الدبَّابات والطيران في غضون أسبوع واحد، بعدإبادة رجال الحامية الـ ٠٠٠ إبادة شاملة. أمَّا دغوام ٢٠ وهي أرحب وأوعر كثيراً، فقيد استوجبت من المعارك ما هو أطول كثيراً . وأخبرًا حُطَّمت المقاومة المنظَّمة في ١٠ آب، باحتلال جبل وسانتا روزا». وقتل وأوباتي،، قائد الحيش الياباني الحادي والثلاثين، الذي فاته أن يشرك بمعركة وسايبان، في ١١ آب. ولجأت إلى المقاومة في أدغال وغوام، جماعات من اليابانسين أرادوا تحاشي عار الاستسلام أو واجب الانتحار . دفع الأميركيتون تمنآ لاحتلال جزر والماريان، ٢٣،٧٩٥ رجلاً بين قتيل وجريح ومفقود؛ وهو ، لعمري، عدد ضخم بالنسة لحملة ض ١٥٠،٠٠٠ رجل . ولكن حزام أمن واليابان، قد حَرَق، وباتت

وطوكيو ، عتناول طائرات وب-٢٩٠٠ .





# إحتىلاك "إنجبتى" فيت "ميك ونهزيا"

إحتلَ الأمركيُّون جزيرة «إنجبي» في ١٧ شباط ١٩٤٤، ولم يُنبد اليابانيُّون سوى مقاومة معتدلة. والصور الوَّاردة في هاتين الصفحتين تمثّل طبيعة القتال في «ميكروَنيزيا» .

طائرة جومائية أميركية تراقب عمليات النزول ، وقد بدا الشاطئ وسط سحب الدخان واللهب .

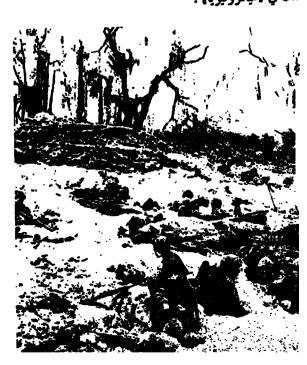

في تلك الجزر الصغيرة لم يكن بوسع مشاة البحرية الأميركيتين أن يتقد موا إلا زحفاً نظراً للمقاومة الضارية اليائسة التي كان البابانيون يبدونها. 5, }

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لقد توغلت هذه الدبابة البرمائية حتى بلغت قلب المقاومة العدوة ، فيما راحت أشجار جوز الهند تشتعل . ويبدو إلى اليسار شبح أحد مشاة البحرية . أهو الليل ، أم تراه النهار إنها من الصور التي تحمل مأساة حرب المحيط المادي .



الدبّابة البرمائيّة الرائعة . ما إن تنزل من زورق الإنزال حتى تنطلق سريعة ، وملخمها مصوّب متأهّب ، نحو النقطة التي عُيّنت لها على الشاطىء . إنّها هناك ، طليعة مشاة البحريّة .



| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |